صفحات مِن التّاريخ الإسلامي (٦)

# الدولةالعثمانية

عوامل النهوض وأسباب السفوط

تــأليـف على محمد محمد الصلابي

## المؤلف في سطور

#### على محمد محمد الصلابي

- \* ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ١٣٨٣ هـ/ ١٩٦٣م
- \* حصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة بتقدير ممتاز وكان الأول على دفعته عام ١٤١٢ / ١٤١٤ هـ الموافق ١٩٩٢ / ١٩٩٣ م.
- \* نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن عام ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦م.
  - \* نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية

#### \* صدرت له عدة كتب:

- ١ من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين ( دار البيارق )
  - ٢ الوسطية في القرآن الكريم ( دار البيارق دار النفائس).
- سلسلة (صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي).
- ٣ صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الأفريقي ( دار البيارق )
  - ٤ عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج.
  - ٥ الدولة العبيدية (الفاطمية) الرافضية (دار البيارق)
    - ٦ فقه التمكين عند دولة المرابطين ( دار البيارق ).
      - ٧ دولة الموحدين (دار البيارق).
- ٨ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ( دار البيارق دار التوزيع والنشر الإسلامية).
  - ٩ الحركة السنوسية في ليبيا ( دار البيارق ).
  - (1) الإمام محمد بن على السنوسي ومنهجه في التأسيس
    - (ب) محمد المهدى السنوى، وأحمد الشريف.
      - (ج) ادريس السنوسي، وعمر المختار.
    - ١٠ فقه التمكين في القرآن الكريم ( دار الوفاء، دار البيارق).

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط حقوق الطبع محفوظة الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م رقم الإيداع/ ١٨٤٣ / ٢٠٠١ الترقيم الدولى / I.S.B.N / عمد عمد 977 - 265 - 314 - 265 - 977



# دار التوزيع والنشر الإسلامية

مكتبة السيدة : ٨ ميدان السيدة زينب ت: ٣٩١١٩٦١ - ص. ب ٢٦٠٠ مكتب ألاعد الاعدان ١٢ ش ابن هائ الأندلس ت: ٣٦٠٠٧٢١ مكتب أنصر الدين : ٤٤٦ ش الهرم - أعلى النفق ت: ٢٥٠٠٧٥٢

# ٩

# سررررررروس الإهداء سررررررر

إلى العلماء العاملين، والدعاة المخلصين، وطلاب العلم المجتهدين، وأبناء الأمة الغيورين:

أهدى هذا الكتاب سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يكون خالصاً لوجهه الكريم

قال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعَبَادَة رَبِّه أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]



المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٢٠]

#### أما بعدد:

يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت .

هذا الكتاب السادس (صفحات من التاريخ الإسلامي) يتحدث عن الدولة العثمانية اعوامل النهوض وأسباب السقوط»؛ فيعطى صورة واضحة عن أصول الأتراك، ومتى دخلوا في الإسلام وعن أعمالهم المجيدة عبر التاريخ، ويستل من بطون المصادر والمراجع بعض التراجم لشخصيات تركية صهرها القرآن الكريم وساهمت في بناء الحضارة الإسلامية، ونصرت مندهب أهل السنة أمشال: السلطان سلجوق، وألب أرسلان، ونظام الملك ونصرت مندهب أهل السنة أمشال: السلطان سلجوق، وألب أرسلان، ونظام الملك الذين قاموا ببناء الدولة الكتاب عن جهادهم ودعوتهم وحبهم للعلم والعدل، ويبين أن الأتراك الذين قاموا ببناء الدولة العثمانية امتداداً للسلاجقة ويتحدث حديثاً منصفاً عن زعماء الدولة العثمانية كعثمان الأول، وأورخان، ومراد الأول، ومحمد جلبي، ومراد الثاني ومحمد الفاتح، ويبين صفاتهم والمنهج الذي ساروا عليه، وكيف تعاملوا مع سنن الله في بناء الدولة كسنة التدافع، وسنة الأحذ بالأسباب، وسنة تغيير النفوس، وسنة التدافع، وسنة الابتلاء، وكيف حقق القادة الأوائل شروط التمكين، وكيف أخذوا بأسبابه المادية والمعنوية؟ وما هي المراحل التي مرت بها؟ وكيف كان فتح القسطنطينية نتيجة لجهود تراكمية شارك فيها العلماء والفقهاء والجنود والقادة على مر العصور وكر الدهور وتوالي الأزمان؟

ويبين للقارئ الكريم أن النهوض العثماني كان شاملاً في كافة الجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والحربية، وأن للتمكين صفات، لابد من توافرها في القادة، والأمة، وبفقدها يفقد التمكين.

ويوضح للقارئ حقيقة الدولة العثمانية والأسس التى قامت عليها والأعمال الجليلة التى قدمتها للأمة؛ كحماية الأماكن المقدسة الإسلامية من مخططات الصليبية البرتغالية، ومناصرة أهالى الشمال الأفريقى ضد الحملات الصليبية الأسبانية وغيرها، وإيجاد وحدة طبيعية بين الولايات العربية، وإبعاد الزحف الاستعمارى عن ديار الشام ومصر، وغيرها من الأراضى الإسلامية، ومنع انتشار المذهب الاثنى عشرى الشيعى الرافضي إلى الولايات الإسلامية التابعة للدولة العثمانية ومنع اليهود من استيطان فلسطين، ودورها في نشر الإسلام في أوروبا. ويتحدث هذا البحث عن سلبيات الخلافة العثمانية، والتي كان لها الاثر في إضعاف الحكم، كإهمال اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف في أخر عهدها، وعدم الوعى الإسلامي الصحيح، وانحرافها عن شرع الله تعالى وتأثرها بالدعوات التغريبية.

ويتكلم عن حقيقة الصراع بين الحركة الوهابية والدولة العثمانية، وعن الدور المشبوه الذى قام به محمد على لصالح بريطانيا وفرنسا فى ضربه للتيار الإسلامي فى مصر، والحجاز، والشام، وعن حركته التغريبية التى كانت خطوة نحو الانسلاخ عن المبادئ الإسلامية الأصيلة ويتحدث عن الدعم الماسوني الذي كان خلف سياسات محمد على المدمرة للأمة الإسلامية. ويوضح الكتاب أن محمد على كان مخلباً وخنجراً مسموماً استعمله الأعداء في تنفيذ مخططاتهم ولذلك وقفوا معه في نهضته العلمية، والاقتصادية والعسكرية بعد أن أيقنوا بضعف الجانب العقدى والإسلامي لديه ولدى أعوانه وجنوده، وكيف ترتب على دور محمد على في المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى الضعف الذي أصبحت عليه الدولة العثمانية، وبالتالي استعدادها لتقسيم أراضيها حينما لتهيأ الظروف السياسية.

ويتكلم عن السلطان محمود الثانى الذى ترسم خطى الحضارة الغربية فى حركته الإصلاحية، ويتحدث عن ابنه عبدالجيد الذى تولى السلطنة من بعده والذى كان خاضعاً لتأثير وزيره رشيد باشا الذى وجد مثله وفلسفته فى الماسونية، وكيف ساهم هذا الوزير مع أنصاره فى دفع عجلة التغريب التى كانت تدور حول نقاط ثلاثة هامة:

الاقتباس من الغرب فيما يتعلق بتنظيم الجيش، والاتجاه بالمجتمع نحو التشكيل العلماني، والاتجاه نحو مركزية السلطة في استانبول والولايات، وكيف كانت الخطوات الجريئة التي اتخذها الماسون الأتراك نحو علمنة الدولة وإظهار خطى كلخانة وهمايون والوصول إلى دستور مدحت باشا عام (١٨٧٦م) وكان ذلك الحدث أول مرة في تاريخ الإسلام ودولته يجرى العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري وهي دساتير وضعية علمانية.

ويوضح للقارئ كيف وضعت حركة التنظيمات الدولة العثمانية رسمياً على طريق نهايتها كدولة إسلامية، فعلمنت القوانين ووضعت مؤسسات تعمل بقوانين وضعية، وابتعدت الدولة عن التشريع الإسلامي في مجالات التجارة والسياسة والاقتصاد، وبذلك سحب من الدولة العثمانية شرعيتها من أنظار المسلمين.

ويبين للقارئ الكريم كيف هيمن رجال التغريب على الدولة العثمانية في زمن السلطان عبدالعزيز وعندما تعرض لكثير من مخططاتهم عزلوه ثم قتلوه.

ويتحدث عن الجهود العظيمة التى قام بها السلطان عبدالحميد خدمة للإسلام، ودفاعاً عن دولته، وتوحيداً لجهود الأمة تحت رايته، وكيف ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية فى معترك السياسة الدولية فى زمن السلطان عبدالحميد؟ ويفصل الكتاب فى الوسائل التى التخذها السلطان عبدالحميد فى تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية كالاتصال بالدعاة، وتنظيم الطرق الصوفية، والعمل على تعريب الدولة، وإقامة مدرسة العشائر، وإقامة خط سكة حديد الحجاز، وإبطال مخططات الأعداء. ويركز الكتاب على جهود الصهيونية العالمية فى دعم أعداء السلطان عبدالحميد كالمتمردين الأرمن، والقوميين البلقان، وحركة حزب الاتحاد والترقى، والوقوف مع الحركات الانفصالية عن الدولة العثمانية وكيف استطاع أعداء الإسلام عزل السلطان عبدالحميد؟ وما هى الخطوات التى اتخذت للقضاء على الخلافة العشمانية؟ وكيف صنع البطل المزيف مصطفى كمال؟ الذي عمل على سلخ تركيا من عقيدتها وإسلامها، وحارب التدين، وضيق على الدعاة، ودعا إلى السفور والاختلاط. ولم يترك الكتاب الحديث عن بشائر الإسلام فى تركيا ويشير إلى الجهود العظيمة التى قامت بها الحركة الإسلامية فى تركيا بفصائلها المتعددة وتترك القارئ المسلم ينظر بنور الإيمان إلى مستقبل الإسلام فى تركيا والعالم أجمع .

وفى نهاية الكتاب يهتم الباحث بإبراز أسباب السقوط من المنظور القرآنى، ليبين للقارئ أن أسباب السقوط عديدة منها:

انحراف الأمة عن مفاهيم دينها، كعقيدة الولاء والبراء، ومفهوم العبادة، وانتشار مظاهر الشرك والبدع، وانحرافات وظهور الصوفية المنحرفة كقوة منظمة في المجتمع الإسلامي تحمل عقائد وأفكارا وعبادات بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله عشية . وينبه القارئ المسلم عن خطورة الفرق المنحرفة في إضعاف الأمة كالفرقة الإثنى عشرية الشيعية الرافضية، والدروز والنصيرية والإسماعيلية، والقاديانية، والبهائية وغيرها من الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام، ويتحدث الكتاب عن غياب القيادة الربانية كسبب في ضياع الأمة وخصوصاً عندما يصبح علماؤها ألعوبة بيد الحكام الجائرين، ويتسابقون على الوظائف والمراتب وغاب دورهم المطلوب منهم، وكيف أصيبت العلوم الدينية في نهاية الدولة العثمانية بالجمود والتحجر؟

وكيف اهتم العلماء بالمختصرات والشروح والحواشى والتقريرات؟ وتباعدوا عن روح الإسلام الحقيقية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله على الله ورفض كثير من العلماء فتح باب الاجتهاد، وأصبحت الدعوة لفتح بابه تهمة كبيرة تصل إلى الرمى بالكبائر، وتصل عند المقلدين والجامدين إلى حد الكفر، وتعرض الكتاب للظلم الذى انتشر فى الدولة وما أصابها من الترف والانغماس فى الشهوات وشدة الاختلاف والتفرق وما ترتب عن الابتعاد عن شرع الله من آثار خطيرة، كالضعف السياسى، والحربى، والاقتصادى، والعلمى، والأخلاقى، والاجتماعى، وكيف فقدت الأمة قدرتها على المقاومة، والقضاء على أعدائها؟ وكيف استعمرت وغُزيت فكريا نتيجة لفقدها لشروط التمكين وابتعادها عن أسبابه المادية والمعنوية، وجهلها بسنن الله فى نهوض الأمم وسقوطها، قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَ تَـحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَلَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

إِن هذا الجهد المتواضع قابل للنقد والتوجيه وفي حقيقته محاولة جادة للجمع والترتيب والتفسير والتحليل للأحداث التاريخية التي وقعت في زمن الدولة العثمانية والتي تأثرت بحركة الشعوب في صراعها العنيف فيما بينها نتيجة للاختلاف في العقائد والمناهج والأهداف والقيم والمثل؛ فإن كان خيراً فمن الله وحده وإن أخطأت السبيل فأنا عنه راجع إن تبين لي ذلك، والمجال مفتوح للنقد والرد والتوجيه وهدفي من الكتاب:

- 1 تسليط الأضواء على زعماء الدولة العثمانية ، كعثمان الأول ، وأورخان ومحمد الفاتح وغيرهم .
  - ٢ بيان المنهج الذي سارت عليه الدولة العثمانية في مسيرتها الطويلة.
- ٣ التركيز على العوامل التي ساهمت في بناء الدولة العثمانية والأسباب التي نخرتها وساهمت في إضعافها ثم سقوطها وزوالها .
- ٤ تسهيل مبدأ الاعتبار والاتعاظ بمعرفة أحوال الدول، والنظر في سنن الله في الآفاق وفي الأنفس والمجتمعات.
- ٥ بيان الكيد العظيم الذي تعرضت له الدولة العثمانية من قبل النصاري واليهود والعلمانيين الأتراك . . وغيرهم .
- 7- كشف الزور والبهتان الذى تعرضت له الدولة العثمانية من الأقلام المسمومة وبيان بطلان من سمّى الحكم العثماني استعماراً وقرنه بالاستعمار الغربي، كالاستعمار الفرنسي والإنجليزي .
- ٧- الدفاع عن إخواننا في العقيدة (العثمانيين) الذين تعرضوا للظلم ونسب إلى تاريخهم
   أباطيل وأكاذيب من قبل اليهود والنصارى والعلمانيين العرب والأتراك وترشيد الأجيال
   لعرفة حقيقة العثمانيين .
- ٨- إظهار صفحات الجهاد العظيم الذي قام به العثمانيون، ومساهماتهم في الدعوة إلى الله
   والتي حاول أعداء الأمة طمسها والتشكيك فيها، والطعن في حقيقتها.
- ٩- إثراء المكتبة الإسلامية التاريخية بالأبحاث المنبثقة عن عقيدة صحيحة وتصور سليم
   بعيداً عن سموم المستشرقين، وأفكار العلمانيين الذين يسعون لقلب الحقائق التاريخية
   من أجل خدمة أهدافهم .
- ١ بيان أن حركات الإصلاح التي تستحق التقدير والاحترام في الأمة هي التي سارت وتسير على منهج القرآن الكريم، وسنة سيد المرسلين عَلَيْكُ في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وجميع شئون الحياة .
- 1 1 التعريف ببعض العلماء العاملين والفقهاء الراسخين الذين ساهموا في بناء الدولة العثمانية وتربية الأمة، كالشيخ أحمد الكوراني، وشمس الدين آق (محمد بن حمزة) وغيرهم.

#### \* هذا وقد قمت بتقسيم الكتاب إلى مدخل وسبعة فصول ونتائج البحث :

المدخل: المناهج المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية.

# الفصل الأول : جذور الأتراك وأصولهم

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أصل الأتراك وموطنهم.

المبحث الثاني: قيام الدولة السلجوقية.

المبحث الثالث: نهاية الدولة السلجوقية.

#### الفصل الثاني : قيام الدولة العثمانية وفتوحاتها

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

المبحث الثاني: السلطان أورخان بن عثمان.

المبحث الثالث: السلطان مراد الأول.

المبحث الرابع: السلطان بايزيد الأول.

المبحث الخامس: السلطان محمد الأول.

المبحث السادس: السلطان مراد الثاني.

#### الفصل الثالث: محمد الفاتح وفتح القسطنطينية

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: السلطان محمد الفاتح.

المبحث الثاني: الفاتح المعنوى للقسطنطينية (الشيخ آق شمس الدين).

المبحث الثالث: أثر فتح القسطنطينية على العالم الأوروبي والإسلامي.

المبحث الرابع: أسباب فتح القسطنطينية.

المبحث الخامس: أهم صفات محمد الفاتح.

البحث السادس: شيء من أعماله الحضارية.

المبحث السابع: وصية السلطان محمد الفاتح لابنه.

## الفصل الرابع السلاطين الأقوياء بعد محمد الفاتح

#### ويشتمل على تسعة مباحث:

المبحث الأول: السلطان بايزيد الثاني.

المبحث الثاني: السلطان سليم الأول.

المبحث الثالث: السلطان سليمان القانوني.

المبحث الرابع: الدولة العثمانية وشمال أفريقيا.

المبحث الخامس: المجاهد الكبير حسن آغا الطوشي.

المبحث السادس: المجاهد حسن خير الدين بربروسة.

المبحث السابع: سياسة صالح رايس.

المبحث الثامن: سياسة حسن بن خير الدين في التضييق على الإسبان.

المبحث التاسع: المتوكل على الله ابن عبدالله الغالب السعدى.

#### الفصل الخامس: بداية اضمحلال الدولة العثمانية

## ويشتمل على أحد عشر مبحثاً:

المبحث الأول: السلطان سليم الثاني.

المبحث الثاني: السلطان مراد الثالث.

المبحث الثالث: السلطان محمد خان الثالث.

المبحث الرابع: السلطان أحمد الأول.

المبحث الخامس: بعض السلاطين الضعاف.

المبحث السادس: السلطان سليم الثالث.

المبحث السابع: جذور الحملة الفرنسية الصليبية.

المبحث الثامن: السلطان محمود الثاني.

المبحث التاسع: السلطان عبدالمجيد الأول.

المبحث العاشر: السلطان عبدالعزيز.

المبحث الحادى عشر: السلطان مراد الخامس.

#### الفصل السادس: عصر السلطان عبدالحميد

ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: السلطان عبدالحميد.

المبحث الثاني: الجامعة الإسلامية.

المبحث الثالث: السلطان عبدالحميد واليهود.

المبحث الرابع: السلطان عبدالحميد وجمعية الاتحاد والترقي.

المبحث الخامس: الإطاحة بحكم السلطان عبدالحميد الثاني.

المبحث السادس: حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية.

المبحث السابع: بشائر إسلامية في تركيا العلمانية.

المبحث الثامن: أسباب السقوط.

ثم نتائج البحث

وأخيراً: أرجو من الله تعالى أن يكون عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي وأن يثيب إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل إتمام هذا الكتاب.

« سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك »

# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته

علي محمد محمد الصلابي

# المدخسل

# المناهج المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية

#### \* تهيد:

لم يتورع المؤرخون الأوروبيون واليهود والنصارى والعلمانيون الحاقدون عن الهجوم على تاريخ الدولة العثمانية، فاستخدموا أساليب الطعن والتشويه والتشكيك فيما قام به العثمانيون من خدمة للعقيدة والإسلام، وسار على هذا النهج الباطل أغلب المؤرخين العرب بشتى انتماءاتهم واتجاهاتهم القومية، والعلمانية، وكذلك المؤرخون الأتراك الذين تأثروا بالتوجه العلماني الذى تزعمه مصطفى كمال، فكان من الطبيعي أن يقوموا بإدانة فترة الخلافة العثمانية، فوجدوا فيما كتبه النصارى واليهود ثروة ضخمة لدعم تحولهم القومى العلماني في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى .

كان الموقف من التاريخ العثماني بالنسبة للمؤرخ الأوروبي بسبب تأثره بالفتوحات العظيمة التي حققها العثمانيون، وخصوصا بعد أن سقطت عاصمة الدولة البيزنطية (القسطنطينية) وحولها العثمانيون دار إسلام وأطلقوا عليها إسلام بول (أي دار الإسلام) فتأثرت نفوس الأوروبيين بنزعة الحقد والمرارة الموروثة ضد الإسلام فانعكست تلك الأحقاد في كلامهم وأفعالهم، وكتاباتهم وحاول العثمانيون مواصلة السير لضم روما إلى الدولة الإسلامية ومواصلة الجهاد حتى يخترقوا وسط أوروبا ويصلوا إلى الأندلس لإنقاذ المسلمين فيها، وعاشت أوروبا في خوف وفزع وهلع ولم تهدأ قلوبهم إلا بوفاة السلطان محمد الفاتح.

وكان زعماء الدين المسيحى من قساوسة ورهبان وملوك يغذون الشارع الأوروبى بالأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين، وعمل رجال الدين المسيحى على حشد الأموال والمتطوعين لمهاجمة المسلمين (الكفرة على حد زعمهم) البرابرة، وكلما انتصر العثمانيون على هذه الحشود ازدادت موجة الكره والحقد على الإسلام وأهله، فاتهم زعماء المسيحيين العثمانيين بالقرصنة، والوحشية والهمجية، وعلقت تلك التهم في ذاكرة الأوروبيين .

لقد كانت الهجمات الإعلامية المركزة من زعماء المسيحية بسبب الحفاظ على مكاسبهم السياسية والمادية، وكرههم للإسلام وأهله، وبالفعل استطاعت بعض الأسر الحاكمة في

أوروبا أن يتربعوا على صدور المجتمعات الأوروبية في الحكم فترة زمنية طويلة، وحققوا مكاسب ضخمة فأثروا ثراء كبيرا ونصبوا حول أنفسهم هالة كبيرة اعتمدت في مجملها على الضلال والتضليل .

ومع أن المجتمعات الأوروبية ثارت على هذه الفئات، بعد أن اكتشفت ضلالها وتضليلها مع بداية عصر النهضة، وبداية مرحلة جديدة في التاريخ الأوروبي، إلا أنه لم يستطع وجدان المجتمع الأوروبي أن يتخلص من تلك الرواسب الموروثة من هذه الفئات تجاه العالم الإسلامي بشكل عام وتجاه الدولة العثمانية بشكل خاص. ولذلك اندفعت قواتهم العسكرية المدعومة بحضارته المادية للانتقام من الإسلام والمسلمين، ونزع خيراتهم بدوافع دينية واقتصادية وسياسية وثقافية، وساندهم كتابهم ومؤرخوهم، للطعن والتشويه والتشكيك في الإسلام وعقيدته وتاريخه، فكان نصيب الدولة العثمانية من هذه الهجمة الشرسة كبيرا.

وشارك اليهود الأوروبيون بأقلامهم المسمومة، وأفكارهم المحمومة في هذه الهجمات المتواصلة ضد الدولة العثمانية خصوصاً والإسلام عموماً، وازداد عداء اليهود للدولة العثمانية بعد أن فشلت كافة مخططاتهم في اغتصاب أي شبر من أراضي هذه الدولة لإقامة كيان سياسي لهم طوال أربعة قرون هي عمر الدولة العثمانية السنية، استطاع اليهود بمعاونة الصليبية والدول الاستعمارية الغربية، ومن خلال محافلهم الماسونية أن يحققوا أهدافهم على حساب الأنظمة القومية التي قامت في العالم الغربي والإسلامي والتي وصفت نفسها بالتقدمية والتحضر واتهمت الخلافة العثمانية على طول تاريخها بالتخلف والرجعية والجمود والانحطاط وغير ذلك. واعتبرت المحافل الماسونية، والمنظمات الخفية التابعة لليهود والقوى العالمية المعادية للإسلام والمسلمين أن مسألة تشويه الفترة التاريخية للدولة العلية العثمانية من أهم أهدافها .

أما المؤرخون العرب في العالم الإسلامي فقد ساروا في ركب الاتجاه المهاجم لفترة الخلافة العثمانية مدفوعين إلى ذلك بعدة أسباب يأتى في مقدمتها إقدام الأتراك بزعامة «مصطفى أتاتورك» على إلغاء الخلافة الإسلامية في عام ١٩٢٤م، وأعقب ذلك إقدام الحكومة العلمانية التركية بالتحول الكامل إلى المنهج العلماني في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على حساب الشريعة الإسلامية التي ظلت سائدة في تركيا منذ قيام الدولة العثمانية، وتحالفت هذه الحكومة مع السياسة الأوروبية المعادية للدول الإسلامية والعربية، واشتركت سلسلة الأحلاف العسكرية الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي رفضتها سلسلة الأحلاف العسكرية الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي رفضتها

الشعوب العربية الإسلامية وبعض حكوماتها، وقد كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الكيان السياسى الإسرائيلى فى فلسطين عام (١٩٤٨م) مما جعل الشعوب العربية الإسلامية تندفع خلف حكوماتها القومية، بعد غياب الدولة العثمانية التى كانت تجاهد كل من تسول له نفسه بالاعتداء على شبر من أراضى المسلمين.

ويأتى سبب التبعية البحثية لمدرسة التاريخ العربي لتاريخ المنهجية الغربية كعامل هام في الاتجاه نحو مهاجمة الخلافة العثمانية، خصوصاً بعد التقاء وجهات النظر بين المؤرخين الأوروبيين والمؤرخين العرب حول تشويه الخلافة الإسلامية العثمانية.

ولقد تأثر كثير من مؤرخى العرب بالحضارة الأوروبية المادية، ولذلك أسندوا كل ما هو مضىء فى تاريخ بلادهم إلى بداية الاحتكاك بهذه الحضارة البعيدة كل البعد عن المنهج الربانى، واعتبروا بداية تاريخهم الحديث من وصول الحملة الفرنسية على مصر والشام وما أنجزته من تحطيم جدار العزلة بين الشرق والغرب، وما ترتب عليه بعد ذلك من قيام الدولة القومية فى عهد محمد على فى مصر، وصحب ذلك اتجاههم لإدانة الدولة العثمانية التى قامت بالدفاع عن عقيدة الشعوب الإسلامية ودينها وإسلامها من الهجمات الوحشية التى قام بها الأوروبيون النصارى.

لقد احتضنت القوى الأوروبية الاتجاه المناهض للخلافة الإسلامية وقامت بدعم المؤرخين والمفكرين في مصر والشام الداعين إلى تأصيل الإطار القومي وتعميقه من أمثال البستاني واليازجي وجورج زيدان وأديب إسحاق وسليم نقاش وفرح انطوان وشبلي شميل وسلامة موسى وهنرى كوريبل وهليل شفارتز وغيرهم، ويلاحظ أن معظمهم من النصارى واليهود، كما أنهم في أغلبهم إن لم يكونوا جميعاً من المنتمين إلى الحركة الماسونية التي تغلغلت في الشرق الإسلامي منذ عصر محمد على والتي كانت بذورها الأولى مع قدوم نابليون في حملته الفرنسية .

لقد رأى أعداء الأمة الإسلامية أن دعم التوجه القومي والوقوف مع دعاته كفيل بتضعيف الأمة الإسلامية والقضاء على الدولة العثمانية .

واستطاعت المحافل الماسونية أن تهيمن على عقول زعماء التوجه القومى فى داخل الشعوب الإسلامية، وخضع أولئك الزعماء لتوجيه المحافل الماسونية أكثر من خضوعهم لمطالب شعوبهم وبخاصة موقفها من الدين الإسلامي الذي يشكل الإطار الحقيقي لحضارة المسلم وثقافته وعلومه، ولم يتغير هذا المنهج المنحرف لدى المؤرخين العرب بشكل عام بعد

قيام الانقلاب العسكري في مصر سنة ١٩٥٢م، حيث اتجهت الحكومة العسكرية في مصر منذ البداية، والتفت حولها أغلب الحكومات العسكرية إلى دعم التوجه القومي، كما أن معظم هذه الحكومات ارتكزت على أسس أكثر علمانية في جميع الجوانب بما في ذلك الجانب الثقافي والفكري، فنظروا إلى الخلافة العثمانية والحكم العثماني للشعوب الإسلامية والعربية بأنه كان غزواً واحتلالاً، وأسندوا إليه كل عوامل التخلف والضعف والجمود والانحطاط التي ألمت بالعالم العربي الإسلامي، واعتبروا حركات الانشقاق والتمرد التي قامت إبان الفترة العثمانية، والتي كان دافعها الأطماع الشخصية، أو مدفوعة من القوى الخارجية المعادية للخلافة الإسلامية، اعتبروها حركات استقلالية ذات طابع قومي كحركة على بك الكبير في مصر، والقرمانليين في ليبيا، وظاهر العمر في فلسطين، والحسينيين في تونس، والمعنيين والشهابيين في لبنان، وغير ذلك من أجل تأصيل الاتجاه القومي الذي طرحوه. بل زعموا أن محمد على كان زعيماً قومياً حاول توحيد العالم العربي، وأنه فشل بسبب أنه لم يكن عربي الجنس، وتناسوا أن محمد على كان ذا أطماع شخصية، جعلته يرتبط بالسياسة الاستعمارية التي دعمت وجوده، وحققت به أهدافها الشريرة من ضرب الدولة السعودية السلفية، وإضعاف الخلافة العثمانية، ومساندته المحافل الماسونية في ضرب القوى الإسلامية في المنطقة وتهيئتها بعد ذلك للاحتلال الغربي المسيحي الحاقد. لقد تحالفت المحافل اليهودية الماسونية مع القوى الاستعمارية الغربية والقوى المحلية العميلة التي أمكن تطويعها من خلال أطماعها، والتقوا جميعاً في تدمير القوة الإسلامية ومصادرة حريات شعوبها وسلب خيراتها وإقامة حكم ديكتاتوري مدعوم بالسلاح الغربي الحديث وهو ما مثله محمد على، وقد شارك بعض المؤرخين السلفيين في المشرق العربي في الهجوم على الفترة العثمانية مدفعوعين إلى ذلك بالرصيد العدائي الذي خلّفه دور الخلافة العثمانية ضد الدعوة السلفية في عديد من مراحلها بسبب مؤامرات الدول الغربية الاستعمارية التي دفعت السلاطين العثمانيين بالصدام بالقوة الإسلامية في نجد قلب الدعوة السلفية وكذلك لمساندة الخلافة للاتجاه الصوفي وبما يصاحبه من مظاهر تخل بالجوانب الأساسية للشريعة الإسلامية، فضلا عن أن دولة الخلافة في سنواتها الأخيرة قد سيطر عليها دعاة القومية التركية الذين ابتعدوا بها عن الالتزام بالمنهج الإسلامي الذي تميزت به الدولة العثمانية لفترات طويلة في تاريخها وشجع كافة المسلمين بالارتباط بها وتأييدها والوقوف معها.

وأما المؤرخون الماركسيون فقد شنوا حرباً لا هوادة فيها على الدولة العثمانية واعتبروا فترة حكمها تكريساً لسيادة النظام الإقطاعي الذي هيمن على تاريخ العصور الوسطى

السابقة، وأن العثمانيين لم يُحدثوا أى تطور في وسائل أو قوى الإنتاج، وأن التاريخ الحديث يبدأ بظهور الطبقة البورجوازية ثم الرأسمالية التي أسهمت في إحداث تغيير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في بداية القرن التاسع عشر، والتقوا في ذلك مع المؤرخين الأوروبيين من أصحاب الاتجاه الليبرالي وكذلك مع أصحاب المنظور القومي، وقام بعض المؤرخين والمفكرين من النصاري واليهود بترويج للاتجاهين الغربي والماركسي بواسطة التأليف والترجمة لمؤلفاتهم، والذي ساندته المحافل الماسونية، حيث إنهم حاولوا أن يبتعدوا عن أي من الأطر الإسلامية الوحدوية مفضلين عليها الدعوة القومية بمفهومها المحلي أو العربي كمشروع الهلال الخصيب في الشام أو مشروع وحدة وادى النيل بين مصر والسودان فضلا عن نشاطهم في ترويج الاتجاهات القومية المحدودة كالدعوة إلى الفرعونية في مصر، والآشورية في العراق، والفينيقية في الشام . . . إلخ .

وأما المؤرخون الأتراك الذين برزوا في فترة الدعوة القومية التركية فقد تحاملوا كثيراً على فترة الخلافة العثمانية سواء لجاراة الاتجاه السياسي والفكرى الذى ساد بلادهم والذى حمّل الفترة السابقة كل جوانب الضعف والانهيار أو لتأثر الأتراك بالموقف المشين الذى بدت عليه سلطة الخلافة والتي أصبحت شكلية بعد الإطاحة بالسلطان عبدالحميد سنة (٩٠٩م)، حيث انهزمت في معارك متعددة عندما دخلت الحرب العالمية الأولى وترتب على تلك الحسائر ضياع كثير من أراضيها وتسليمها بتوقيع معاهدة سيفر سنة (١٩١٨م)، والذى في حقيقته هزيمة لرجال الاتحاد والترقى، ونتيجة لسياستها، في حين استطاعت الحركة القومية بزعامة مصطفى كمال أن تنقذ تركيا من هذه الإهانة وتستعيد الكثير من الأراضي التركية وتجبر اليونان والقوى التي تساندها، إلى جانب تأثر المفكرين الأتراك بموقف بعض العرب الذين ساندوا الحلفاء الغربيين إبان الحرب الأولى ضد دولة الخلافة وإعلان الثورة عليها سنة (١٩١٦م).

وبرغم تفاوت الأسباب وتباينها إلا أن كثيراً من المؤرخين التقوا على تشويه وتزوير تاريخ الخلافة الإسلامية العثمانية، لقد اعتمد المؤرخون الذين عملوا على تشويه الدولة العثمانية على تزوير الحقائق، والكذب والبهتان والتشكيك والدس، ولقد غلبت على تلك الكتب والدراسات طابع الحق الأعمى، والدوافع المنحرفة، بعيدة كل البعد عن الموضوعية، وأدى ذلك إلى ظهور رد فعل إسلامي للرد على الاتهامات والشبهات التي وجهت للدولة العثمانية ولعل من أهمها وأبرزها تلك الكتابة المستفيضة التي قام بها الدكتور عبدالعزيز الشناوي في

ثلاثة مجلدات ضخمة تحت عنوان «الدولة العثمانية دول إسلامية مفترى عليها» وبرغم الجهد الذى بذله ودافعه الإسلامى، والموضوعية التى اتسم بها هذا العمل فى أغلبه، إلا أنه لم يعالج جميع جوانب التاريخ العثمانى وعليه بعض الملاحظات مثل حديثه عن حقيقة الانكشارية والتى لا تثبت أمام البحث العلمى النزيه، ومن الجهود المشكورة فى هذا الميدان ما قام به الباحث الكبير والأستاذ الشهير المتخصص فى تاريخ الدولة العثمانية الدكتور محمد حرب الذى كتب للأمة الإسلامية بعض الكتب القيمة مثل: «العثمانيون فى التاريخ والحضارة»، و«السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم»، و«السلطان عبدالحميد آخر السلاطين العثمانيين الكبار».

ومن الأعمال القيمة في تاريخ الدولة العثمانية ما قدمه الدكتور موفق بني المرجة كرسالة علمية لنيل درجة الماجستير تحت عنوان «صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد» أو الخلافة الإسلامية واستطاع هذا الكتاب أن يبين كثيرًا من الحقائق المدعومة بالوثائق والحجج الدامغة وغير ذلك من الكتّاب المعاصرين إلا أن هناك جوانب في تاريخ الخلافة العثمانية وفي تاريخنا الإسلامي في العصر الحديث تحتاج إلى إعادة النظر من منظور إسلامي يساهم في إبراز الحقائق، والتئام تلك الشروخ التي نتجت عن صياغة تاريخنا من منظور قومي علماني خدم أعداءنا في المقام الأول واستخدموه كوسيلة من وسائلهم في تمزيق الشعوب الإسلامية.

وعلينا عندما نكتب التاريخ الحديث أن نبين ونظهر دور المحافل الماسونية والخططات الغربية في توجيه هذه الصياغة التاريخية الخبيثة والتي يقوم بها مجموعة من عملاء اليهود والنصاري من أدعياء المنهج الليبرالي والعلماني، حيث يقومون بإبراز العناصر الماسونية على الساحة التاريخية ووضعهم في دور الحركة الماسونية في الوقوف مع حركات التحرر.

إِن التاريخ الإسلامي القديم والحديث علم مستهدف من قبل كل القوى المعادية للإسلام باعتباره الوعاء العقدي والفكري والتربوي في بناء وصياغة هوية الشعوب الإسلامية (١).

وهذه محاولة متواضعة للبحث في التاريخ العثماني في عمومه وتهتم بدور الخلافة العثمانية في الشمال الأفريقي، وتمتد هذه الدراسة إلى الجذور القديمة التي قامت عليها الدولة العثمانية إلى أن سقطت الخلافة على يد العميل الإنجليزي، والملحد الكبير مصطفى كمال. وفي ثنايا هذه الدراسة يتعرض الباحث لأسباب القوة العثمانية وأسباب ضعفهم،

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، د. زكريا بيومي ص٧، ٨، ٩ إلى ١٦، ١٧.

وصفات رجالهم وسلاطينهم الأقوياء، واهتمامهم بالعلماء وتطبيق شرع الله وجهادهم العظيم لنشر الإسلام والدفاع عن دياره ضد الحملات الصليبية التي لا تنتهى، ويلتزم الكاتب منهج أهل السنة عند عرض الأحداث محاولاً أن يتقيد بالعدل والإنصاف عند الحكم على الأحداث لعله يساهم في تصحيح الكثير من الأحكام والمفاهيم الخاطئة التي ألمت بالدولة الإسلامية العثمانية.

#### والله من وراء القصد وهو الهادى إلى الصراط المستقيم

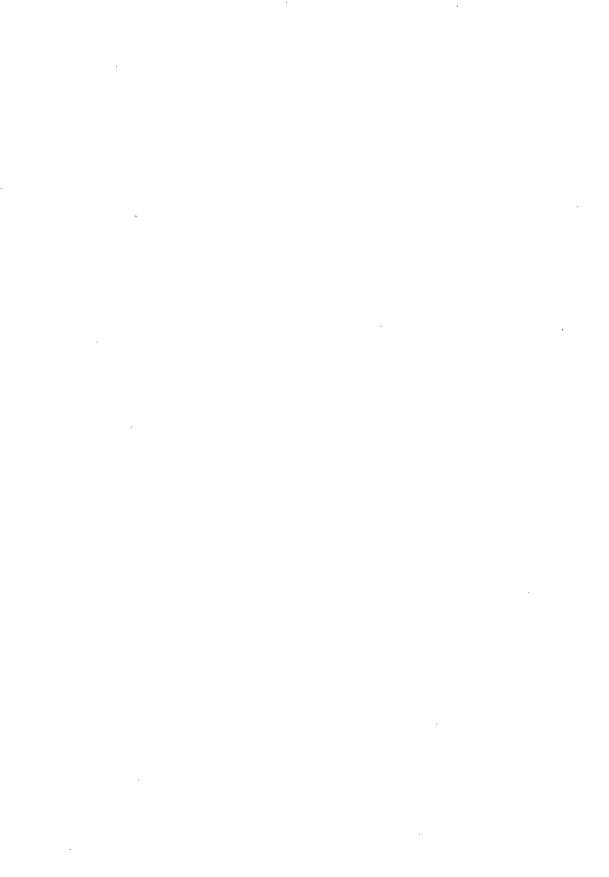





# المبحث الأول أصـل الأتـراك ومواطنهـم



فى منطقة ما وراء النهر والتي نسميها اليوم (تركستان) والتي تمتد من هضبة منغوليا وشمال الصين شرقاً إلى بحر الخزر (بحر قزوين) غرباً، ومن السهول السيبرية شمالاً إلى شبه القارة الهندية وفارس جنوباً، استوطنت عشائر الغز<sup>(۱)</sup> وقبائلها الكبرى تلك المناطق وعرفوا بالترك أو الأتراك<sup>(۲)</sup>.

ثم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي، في الانتقال من موطنها الأصلى نحو آسيا الصغرى في هجرات ضخمة، وذكر المؤرخون مجموعة من الأسباب التي ساهمت في هجرتهم، فالبعض يرى أن ذلك بسبب عوامل اقتصادية، فالجدب الشديد وكثرة النسل، جعلت هذه القبائل تضيق ذرعاً بمواطنها الأصلية، فهاجرت بحثاً عن الكلأ والمراعي والعيش الرغيد (٣) والبعض يعزو تلك الهجرات لأسباب سياسية حيث تعرضت تلك القبائل لضغوط كبيرة من قبائل أخرى أكثر منها عدداً وقوة وهي المغولية، فأجبرتها على الرحيل، لتبحث عن موطن آخر وترك أراضيها (٤) بحثاً عن نعمة الأمن والاستقرار وذهب إلى هذا الرأى الدكتور عبداللطيف عبدالله بن دهيش (٥).

واضطرت تلك القبائل المهاجرة أن تتجه غرباً، ونزلت بالقرب من شواطىء نهر جيحون، ثم استقرت بعض الوقت فى طبرستان، وجرجان  $(^{7})$ ، فأصبحوا بالقرب من الأراضى الإسلامية والتى فتحتها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة الساسانية فى بلاد فارس سنة 71 هـ/ 71 م.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الترك في آسيا الوسطى، بارتولد ترجمة أحمد العيد ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: أخبار الأمراء والملوك السلجوقية تحقيق د. محمد نور الدين ص ٢ - ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب السلوك، أحمد المقريزي، ج١، قسم ١، ص٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: قيام الدولة العثمانية للدكتور عبداللطيف دهيش، ص٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكامل في التاريخ (٢٢/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: شوقي أبو خليل: نهاوند، ص٥٥ – ٧٠.

## • • اتصالهم بالعالم الإسلامي:

فى عام ٢٢ هـ/ ٢٤٢م تحركت الجيوش الإسلامية إلى بلاد الباب لفتحها وكانت تلك الأراضى يسكنها الأتراك، وهناك التقى قائد الجيش الإسلامى عبدالرحمن بن ربيعة بملك الترك شهر براز، فطلب من عبدالرحمن الصلح وأظهر استعداده للمشاركة فى الجيش الإسلامى لمحاربة الأرمن، فأرسله عبدالرحمن إلى القائد سراقة بن عمرو، وقد قام شهر براز بمقابلة سراقة فقبل منه ذلك، وكتب للخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعلمه بالأمر، فوافق على ما فعل، وعلى إثر ذلك عقد الصلح، ولم يقع بين الترك والمسلمين أى قتال، بل سار الجميع إلى بلاد الأرمن لفتحها ونشر الإسلام فيها (١).

وتقدمت الجيوش الإسلامية لفتح البلدان في شمال شرق بلاد فارس حتى تنتشر دعوة الله فيها، بعد سقوط دولة الفرس أمام الجيوش الإسلامية والتي كانت تقف حاجزاً منيعاً أمام الجيوش الإسلامية في تلك البلدان، وبزوال تلك العوائق، ونتيجة للفتوحات الإسلامية، أصبح الباب مفتوحاً أمام تحركات شعوب تلك البلدان والأقاليم ومنهم الأتراك فتم الاتصال بالشعوب الإسلامية، واعتنق الأتراك الإسلام، وانضموا إلى صفوف المجاهدين لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله (٢).

وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه تم فتح بلاد طبرستان، ثم عبر المسلمون نهر جيحون سنة ٣١ هـ، ونزلوا بلاد ما وراء النهر، فدخل كثير من الترك في دين الإسلام، وأصبحوا من المدافعين عنه والمشتركين في الجهاد لنشر دعوة الله بين العالمين (٣).

وواصلت الجيوش الإسلامية تقدمها في تلك الأقاليم فتم فتح بلاد بخارى في عهد معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه وتوغلت تلك الجيوش المظفرة حتى وصلت سمرقند، وما أن ظهر عهد الدولة الإسلامية حتى صارت بلاد ما وراء النهر جميعها تحت عدالة الحكم الإسلامي وعاشت تلك الشعوب حضارة إسلامية عريقة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر:: الدولة العثمانية والشرق العربي، محمد أنيس، ص١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتوح البلدان، أحمد بن يحيى البلاذري، ص ٤٠٥، ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: خراسان لمحمود شاكر، ص٢٠ - ٣٥.

وازداد عدد الأتراك في بلاط الخلفاء والأمراء العباسيين وشرعوا في تولى المناصب القيادية والإدارية في الدولة؛ فكان منهم الجند والقادة والكتاب، وقد التزموا بالهدوء والطاعة حتى نالوا أعلى المراتب.

ولما تولى المعتصم العباسى الخلافة فتح الأبواب أمام النفوذ التركى وأسند إليهم مناصب الدولة القيادية وأصبحوا بذلك يشاركون فى تصريف شئون الدولة، وكانت سياسة المعتصم تهدف إلى تقليص النفوذ الفارسى، الذى كان له اليد المطلقة فى إدارة الدولة العباسية منذ عهد الخليفة المأمون (١).

وقد تسبب اهتمام المعتصم بالعنصر التركى إلى حالة سخط شديدة بين الناس والجند، فخشى المعتصم من نقمة الناس عليه، فأسس مدينة جديدة هي (سامراء)، تبعد عن بغداد حوالي ١٢٥ كم وسكنها هو وجنده وأنصاره.

وهكذا بدأ الأتراك منذ ذلك التاريخ في الظهور في أدوار هامة على مسرح التاريخ الإسلامي حتى أسسوا لهم دولة إسلامية كبيرة كانت على صلة قوية بخلفاء الدولة العباسية عرفت بالدولة السلجوقية (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، ص١٢.



# المبحث الثانى قيام الدولة السلجوقية

كان لظهور السلاجقة على مسرح الأحداث في المشرق العربي الإسلامي، أثر كبير في تغير الأوضاع السياسية في تلك المنطقة التي كانت تتنازعها الخلافة العباسية السنية من جهة، والخلافة الفاطمية الشيعية من جهة ثانية.

وقد أسس السلاجقة دولة تركية كبرى ظهرت في القرن الخامس للهجرة (الحادي عشر الميلادي)، لتشمل خراسان وما وراء النهر وإيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى، وكانت الرى في إيران ثم بغداد في العراق مقر السلطنة السلجوقية، بينما قامت دويلات سلجوقية في خراسان وما وراء النهر (كرمان) وبلاد الشام (سلاجقة الشام) وآسيا الصغرى سلاجقة الروم، وكانت تتبع السلطان السلجوقي في إيران والعراق.

وقد ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا مذهبها السنّى بعد أن أوشكت على الانهيار بين النفوذ البويهي الشيعي في إيران والعراق، والنفوذ العبيدي (الفاطمي) في مصر والشام، فقضى السلاجقة على النفوذ البويهي تماماً وتصدوا للخلافة العبيدية (الفاطمية)(١).

لقد استطاع طغرل بك الزعيم السلجوقى أن يسقط الدولة البويهية في عام ٤٤٧ هـ في بغداد وأن يقضى على الفتن وأزال من على أبواب المساجد سب الصحابة، وقتل شيخ الروافض أبى عبدالله الجلاب لغلوه في الرفض (٢).

لقد كان النفوذ البويهي الشيعي مسيطراً على بغداد والخليفة العباسي، فبعد أن أزال السلاجقة الدولة البويهية من بغداد ودخل سلطانهم طغرل بك إلى عاصمة الخلافة العباسية استقبله الخليفة العباسي القائم بأمر الله استقبالاً عظيماً، وخلع عليه خلعة سنية، وأجلسه إلى جواره، وأغدق عليه ألقاب التعظيم، ومن جملتها أنه لقبه بالسلطان ركن الدين طغرل

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين في المشرق العربي د. عصام محمد شبارو، ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أيعيد التاريخ نفسه، محمد العبده، ص٢٧.

بك، كما أصدر الخليفة العباسى أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرل بك على العملة، ويذكر اسمه في الخطبة في مساجد بغداد وغيرها، مما زاد من شأن السلاجقة، ومنذ ذلك الحين حل السلاجقة محل البويهيين في السيطرة على الأمر في بغداد، وتسيير الخليفة العباسي حسب إرادتهم (١).

كان طغرل بك يتمتع بشخصية قوية، وذكاء حاد، وشجاعة فائقة كما ك متديناً ورعاً عادلاً، ولذلك وجد تأييداً كبيراً ومناصرة عظيمة من شعبه، وقد أعد جيشاً قوياً، وسعى لتوحيد السلاجقة الأتراك في دولة قوية (٢).

وتوطيداً للروابط بين الخليفة العباسى القائم بأمر الله، وبين زعيم الدولة السلجوقية طغرل بك، فإن الخليفة تزوج من ابنة جفرى بك الأخ الأكبر لطغرل بك، وذلك في عام ٤٥٨ هـ/ ١٠٦٢م تزوج طغرل بك من ابنة الخليفة العباسي القائم بالله، لكن طغرل بك لم يعش طويلاً بعد ذلك، حيث إنه توفي ليله الجمعة لليوم الثامن من شهر رمضان عام ٥٥٥ هـ/ ١٠٦٢م، وكان عمره إذ ذاك سبعين عاماً، بعد أن تحت على يده الغلبة للسلاجقة في مناطق خراسان وإيران وشمال وشرق العراق (٣).

# أولاً: السلطان (محمد) الملقب ألب أرسلان أي الأسد الشجاع،

تولى ألب أرسلان زمام السلطة في البلاد بعد وفاة عمه طغرل بك، وكانت قد حدثت بعض المنازعات حول تولى السلطة في البلاد، لكن ألب أرسلان استطاع أن يتغلب عليها، وكان ألب أرسلان – كعمه طغرل بك – قائداً ماهراً مقداماً، وقد اتخذ سياسة خاصة تعتمد على تثبيت أركان حكمه في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة، قبل التطلع إلى إخضاع أقاليم جديدة، وضمها إلى دولته، كما كان متلهفاً للجهاد في سبيل الله، ونشر دعوة الإسلام في داخل الدولة المسيحية المجاورة له، كبلاد الأرمن وبلاد الروم، وكانت روح الجهاد الإسلامي هي المحركة لحركات الفتوحات التي قام بها ألب أرسلان وأكسبتها صبغة دينية، وأصبح قائد السلاجقة زعيما للجهاد، وحريصاً على نصرة الإسلام ونشره في تلك الديار، ورفع راية الإسلام خفاقة على مناطق كثيرة من أراضي الدولة البيزنطية (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، ص٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص٢٠.

لقد بقى سبع سنوات يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف، قبل أن يقوم بأى توسع خارجي.

وعندما أطمأن على استتباب الزمن، وتمكن حكم السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخاضعة له، أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدة، وهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته، وإسقاط الحلافة الفاطمية (العبيدية) في مصر، وتوحيد العالم الإسلامي تحت راية الحلافة العباسية السنية ونفوذ السلاجقة، فأعد جيشاً كبيراً اتجه به نحو بلاد الأرمن وجورجيا، فافتتحها وضمها إلى مملكته، كما عمل على نشر الإسلام في تلك المناطق (۱)، وأغار ألب فافتتحها وضمها اللي مملكته، كما عمل على نشر الإسلام في تلك المناطق (۱)، وأغار ألب على المدهب الشيعي سنة ١٤٤هـ/ ٢٠١٥م وأجبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على على المذهب الشيعي سنة ١٤٤هـ/ ٢٠١٥م وأجبر أميرها محمود بن صالح بن مرداس على إقامة الدعوة للخليفة العباسي بدلاً من الخليفة (الفاطمي/ العبيدي سنة ٢٦٤هـ/ ١٠٠٠م) (١٠٠م) ثم أرسل قائده الترك أتنسز بن أوق الخوارزمي في حملة إلى جنوب الشام فانتزع الرملة وبيت المقدس من يد (الفاطميين) العبيديين ولم يستطع الاستيلاء على عسقلان التي تعتبر بوابة الدخول إلى مصر، وبذلك أضحي السلاجقة على مقربة من قاعدة الخباسي والسلطان السلجوقي داخل بيت المقدس (۳).

وفى سنة ٤٦٢ هـ ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبى هاشم إلى السلطان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان وإسقاط خطبة صاحب مصر «العبيدى» وترك الأذان بـ «حى على العمل» فأعطاه السلطان ثلاثين ألف دينار وقال له: إذا فعل أمير المدينة كذلك أعطيناه عشرين ألف دينار (٤).

لقد أغضبت فتوحات آلب أرسلان دومانوس ديوجينس امبراطور الروم، فصمم على القيام بحركة مضادة للدفاع عن امبراطوريته. ودخلت قواته في مناوشات ومعارك عديدة مع قوات السلاجقة، وكان أهمها معركة «ملاذكرد» في عام 378ه الموافق أغسطس عام 378 قال ابن كثير: «وفيها أقبل ملك الروم دومانوس في جحافل أمثال الجبال من

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلاطين في المشرق العربي، د. عصام محمد، ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مرآة الزمان لسبط بن الجوزي، ص١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: أيعيد التاريخ نفسه، محمد العبده، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص٢٠.

الروم والرخ و الفرنج، وعدد عظيم وعُدد، ومعه خمسة وثلاثون الفأ من البطارقة، مع كل بطريق مائتا ألف فارس، ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاً، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر الفاً، ومعه مائة الف نقّاب وخفار (١١)، والف روز جاري، ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير، و ألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغرادات والمناجيق، ومنها منجنيق عدة ألف ومائتا رجل، ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وأهله، وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد، واستوصى نائبها بالخليفة خيراً، فقال له: ارفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا، ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة، فاستعادوه من أيدي المسلمين، والقدر يقول: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٢] فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفاً، بمكان يقال له الزهوة، في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند الروم، فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبدالملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين، فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفئتان، نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل، ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره، فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وأسر ملكهم دومانوس، أسره غلام رومي، فلما أوقف بين يدى الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاثة مقارع وقال: لو كُنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ قال: كل قبيح، قال: فما ظنك بي؟ فقال: إما أن تقتل وتشهرني في بلادك، وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فأفتدى منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار. فقال بين يدى الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه، وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالاً وإكراماً، وأطلق له الملك عشرة ألف دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخاً، وأرسل معه جيشاً يحفظونه إلى بلاده، ومعهم راية 

لقد كان نصر ألب أرسلان بجيشه الذى لم يتجاوز خمسة عشر ألف محارب على جيش الامبراطور دومانوس الذى بلغ مائتى ألف، حدثاً كبيراً، و نقطة تحول فى التاريخ الإسلامى لأنها سهلت على إضعاف نفوذ الروم فى معظم أقاليم آسيا الصغرى، وهى المناطق

<sup>(</sup>١) النقاب والخفار: من ينقب ومن يحفر.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٢/٨١١).

المهمة التي كانت من ركائز وأعمدة الامبراطورية البيزنطية. وهذا ساعد تدريجياً للقضاء على الدولة البيزنطية على يد العثمانيين.

لقد كان ألب أرسلان رجلاً صالحاً أخذ بأسباب النصر المعنوية والمادية، فكان يقرب العلماء ويأخذ بنصحهم وما أروع نصيحة العالم الرباني أبي نصر محمد بن عبدالملك البخارى الحنفي، في معركة ملاذكرد عندما قال للسلطان ألب أرسلان: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الاديان. وأرجو أن يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين.

فلما كان تلك الساعة صلى بهم، وبكى السلطان، فبكى الناس لبكائه، ودعا فأمنوا، فقال لهم: من أراد الانصراف فلينصرف، فما ههنا سلطان يأمر ولا ينهى. وألقى القوس والنشاب، وأخذ السيف، وعقد ذنب فرسه بيده، وفعل عسكره مثله، ولبس البياض وتحنط وقال: إن قتلت فهذا كفنى (١) الله أكبر على مثل هؤلاء ينزل نصر الله .

وقتل هذا السلطان على يد أحد الثائرين واسمه يوسف الخوارزمي وذلك يوم العاشر من ربيع الأول عام ٢٥٥هـ الموافق ١٠٧٢م ودفن في مدينة مرو بجوار قبر أبيه فخلفه ابنه ملكشاه (٢).

# • • شيء من أخلاق السلطان ألب أرسلان :

(كان رحيم القلب، رفيقاً بالفقراء، وكثير الدعاء بدوام ما أنعم الله عليه، اجتاز يوماً بمرو على فقراء الخرائسين، فبكى، وسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله وكان يكثر الصدقة، فيتصدق في رمضان بخمسة عشر ألف دينار، وكان في ديوانه أسماء خلق كثير من الفقراء في جميع ممالكه عليهم الإدرارات والصلات، ولم يكن في جميع بلاده جناية ولا مصادرة، قد قنع من الرعايا بالخراج الأصلى يؤخذ منهم كل سنة دفعتين رفقاً بهم) (٣).

كتب إليه بعض السعاة فى شأن وزيره نظام الملك وذكروا ماله فى ممالكه فاستدعاه فقال: خذ إن كان هذا صحيحاً فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك، وإن كان كذب فاغفر له زلته، الحرص على حفظ مال الرعايا، بلغ أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبعض أصحابه فصلبه فارتدع سائر المماليك خوفاً من سطوته (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ووفيات: ٤٦١ ، ٤٧٠ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير: ٢٥٢/٦. (٤) انظر: البداية والنهاية: ١١٤/١٢.

وكان كثيراً ما يُقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم، وأحكام الشريعة، ولما اشتهر بين الملوك حُسن سيرته، ومحافظته على عهوده، أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع، وحضروا عنده من أقاصى ما وراء النهر إلى أقاصى الشام (١).

## ثانياً: ملكشاه وفشله في توحيد الخلافة والسلطنة:

تولى السلطنة بعد ألب أرسلان ابنه ملكشاه وعارضه عمه قاورد بن جفرى حاكم سلاجقة كرمان وطالب بالسلطنة ووقع الصدام بينهما قرب همذان حيث انهزم قاورد وقتل وبذلك سيطر ملكشاه على دولة سلاجقة كرمان عين عليها سلطان شاه بن ألب أرسلان سنة ٢٥هـ/٧٣٠ م.

واتسعت الدولة السلجوقية في عهد السلطان ملكشاه لتبلغ أقصى امتداد لها من أفغانستان شرقاً إلى آسيا الصغرى غرباً وبلاد الشام جنوباً، وذلك بعد أن سقطت دمشق على يد قائده أتسز سنة ٤٦٨هـ/ ١٠٧٥م، وأقيمت الدعوة للخليفة العباسي.

وأسند ملكشاه المناطق التى سيطر عليها فى بلاد الشام لأخيه تاج الدولة تتمش سنة . 42 . 42 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40 . 40

لقد كان سلاجقة الروم حريصين على تتريك آسيا الصغرى ونشر الإسلام فيها على المذهب السنّى وكانوا سبباً في نقل الحضارة الإسلامية إلى تلك الأقاليم، وأسقطوا الخط

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير: ٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلاطين في المشرق العربي، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣ ، ٤) المصدر السابق ، ص ٢٩ .

الدفاعي الذي كان يحمى المسيحية من أوروبا ضد الإسلام في الشرق (١) .

ورغم هذه السلطنة القوية زمن ملكشاه لم يفلح قائده أتسز في توحيد بلاد الشام ومصر بعد أن شكل السلاجقة تهديداً فعلياً للدولة العبيدية (الفاطمية) داخل مصر.

وعندما أراد أتسز غزو مصر حلت به الهزيمة على يد قوة من العرب قبل مواجهة الجيش الكبير الذى أعده الوزير بدر الجمالي في رجب ٢٩هـ/ ٢٩هـ/ ١٠٧٦م، وقد أدى فشل أتسز إلى مزيد من التشرذم، والتمزق السياسي والصراع الدامي، لينتهي الأمر بمقتله سنة ٥٧١هـ/ ١٠٧٨م (٢).

كذلك لم يفلح ملكشاه في جعل الخلافة العباسية تتحول إلى أسرته السلجوقية، عندما زوج ابنته إلى الخليفة العباسي المقتدى بأمر الله سنة ١٠٨٧هـ/١٠٨٧م، فرزقت منه بولد، كما زوج ابنته الأخرى إلى المستظهر العباسي، ولم يتمكن من حصر الخلافة والسلطنة في شخص حفيده (٣).

#### •• وفاتــه:

توفى السلطان ملكشاه وانتهى دور القوة والجمد (٤٤٧ ـ ٤٨٥هـ/ ١٠٥٥ مرام) الذى عرفته الدولة السلجوقية في عهد السلاطين الثلاثة، طغرل بك، وألب أرسلان، وملكشاه، لتبدأ مرحلة الضعف والصراع ولقد ظهر في زمن ألب أرسلان وملكشاه الوزير نظام الملك الذى يهمنا معرفة سيرته ودوره في قوة الدولة السلجوقية .

#### ثالثاً: نظام الملك:

قال عنه الذهبى: «الوزير الكبير، نظام الملك، قوام الدين، أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى، عاقل، سائس، خبير، سعيد، متدين، محتشم، عامر المجلس بالقرآء والفقهاء.

أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس، ورغب في العلم، وأدرّ على الطلبة الصلات، وأملى الحديث، وبعد صيته» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين في المشرق العربي، ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) انظر: مرآة الزمان، سبط بن الجوزى، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلاطين في المشرق العربي، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٩ / ٩٤.

تنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب أرسلان، ثم لابنه ملكشاه، فدبر ممالكه على أتم ما ينبغى وخفف المظالم، ورفق بالرعايا، وبنى الوقوف، وهاجرت الكبار إلى جانبه (١).

وأشار على ملكشاه بتعيين القواد والأمراء الذين فيهم خلق ودين وشجاعة ،وظهرت آثار تلك السياسة فيما بعد ومن هؤلاء القواد الذين وقع عليهم الاختيار آق سنقر جد نور الدين محمود، الذي ولى على حلب وديار بكر والجزيرة، قال عنه ابن كثير: «من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة» (٢) وقام ولده عماد الدين زنكي ببداية الجهاد ضد الصليبيين ثم قام من بعده نور الدين محمود، هذه الأسرة هي التي وضعت الأساس لانتصارات صلاح الدين والظاهر بيبرس وقلاوون ضد الصليبيين، وافتتحت عهد التوحيد والوحدة في العالم الإسلامي (٣).

وكذلك كان آق سنقر البرسقى من قواد السلطان محمود السلجوقى، وكان أميراً للموصل، واشتغل بجهاد الصليبيين، وفي سنة ٢٠هـ قتله الباطنيون، وهو يصلى في الجامع الكبير في الموصل، قال عنه ابن الأثير: «وكان مملوكاً تركياً خيراً، يحب أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله، وكان خير الولاة، يحافظ على الصلوات في أوقاتها، ويصلى من الليل متهجداً» (٤).

ويحدثنا المؤرخ أبو شامة عن آثار السلاجقة لاسيما في زمن نظام الملك: «فلما ملك السلجوقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس لاسيما في وزارة نظام الملك، فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتها» (٥).

#### • • ضبطه لأمور الدولية :

لما تولى ملكشاه أمور الدولة انفلت أمر العسكر وبسطوا أيديهم في أموال الناس، وقالوا ما يمنع السلطان أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك، وتعرض النهاس لأذى شديد، فذكر ذلك نظام الملك للسلطان فبين له ما في هذا الفعل من الضعف ، وسقوط الهيبة، والوهن، ودمار

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١٩/٩٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٥٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أيعيد التاريخ نفسه، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الكامل: ١٠/ ٦٣٣ نقلاً عن أيعيد التاريخ نفسه، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٥) الروضتان في أخبار الدولتين (١/٣١) نقلاً عن أيعيد التاريخ نفسه .

البلاد، وذهاب السياسة، فقال له: افعل في هذا ما تراه مصلحة! فقال له نظام الملك: ما يمكنني أن أفعل إلا بأمرك. فقال السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالد؛ وحلف له، وأقطعه إقطاعاً زائداً على ما كان، وخلع عليه، ولقبه ألقاباً من جملتها: أتابك، ومعناه الأمير الوالد، فظهرت من كفايته، وشجاعته، وحسن سيرته ما أثلج صدور الناس، فمن ذلك أن امرأة ضعيفة استغاثت به، فوقف يكلمها وتكلمه، فدفعها بعض حجّابه، فأنكر ذلك عليه وقال: إنما استخدمتك لأمثال هذه، فإن الأمراء والأعيان لا حاجة لهم إليك، ثم صرفه عن حجابته (١).

## • • حبه للعلم واحترامه للعلماء وتواضعه:

كان يحب العلوم وخصوصاً الحديث شغوفاً به وكان يقول: إني أعلم بأني لست أهلاً للرواية ولكني أحب أن أربط في قطار (٢) نقلة حديث رسول الله عَلِيَّة (٣) فسمع من القشيرى، أبى مسلم بن مهر بزد، وأبى حامد الأزهرى (٤) .

وكان حريصاً على أن تؤدي المدارس التي بناها رسالتها المنوطة بها فعندما أرسل إليه أبوالحسن محمد بن على الواسطى الفقيه الشافعي أبيات من الشعر يستحثه على المساعة للقضاء على الفتن التي حدثت بين الحنابلة والأشاعرة قام نظام الملك وقضي على الفتنة ومما قاله أبو الحسن الواسطي من الشعر:

> يا نظام الملك قـــــد حيلٌ وابنك القاطن فيها والندى منهم تبيقي يا قــــوام الدين لـم عظم الخطب وللحييرب فـــمـــتى لم تحــــم الداء

مستهان مستضام سالماً فيهام يبق ببخدا مـــقــام ات صال ودوام أياديك الحسسام

<sup>(</sup>١) انظر الكامل لابن الأثير ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) قطار: قافلة.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ١٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٩ / ٩٥ .

ویکف القصوم فی بغ فعلی مدرسة فیها ومن ف واعستصصام بحررج لك م

لقد كان مجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء حيث يقضى معهم جُلّ نهاره، فقيل له: «إِن هؤلاء شغلوك عن كثير من المصالح، فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة، ولو أجلستهم على رأسى لما استكثرت ذلك، وكان إِذا دخل عليه أبو القاسم القشيرى وأبو المعالى الجوينى قام لهما وأجلسهما معه في المقعد، فإِن دخل أبو على الفارندى قام وأجلسه مكانه، وجلس بين يديه، فعوتب في ذلك فقال: إنهما إِذا دخلا على قالا: أنت وأنت، يطريانني ويعظمانني، ويقولان في مالا في فأزداد بهما ما هو مركوز في نفس البشر، وإِذ دخل على أبو على الفارندى ذكرني عيوبي وظلمي، فأنكسر فأرجع عن كثير مما أنا فيه . . » (٢).

قال عنه ابن الأثير: (وأما أخباره، فإنه كان عالماً، ديناً، جواداً، عادلاً، حليماً، كثير الصفح عن المذنبين، طويل الصمت، كان مجلسه عامراً بالقرّاء، والفقهاء وأئمة المسلمين، وأهل الخير والصلاح...» (٣).

كان من حفظة القرآن ختمه وله إحدى عشرة، واشتغل بمذهب الشافعى، وكان لا يجلس إلا على وضوء، وما توضأ إلا تنفَّل (٤) وإذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه، فإذا فرغ لا يبدأ بشىء قبل الصلاة، وكان إذا غفل المؤذن ودخل الوقت أمره بالأذان، وهذا قمة حال المنقطعين للعبادة في حفظ الأوقات، ولزوم الصلوات (٥)، وكانت له صلة بالله عظيمة وقال ذات مرة: رأيت ليلة في المنام إبليس فقلت له: ويحك خلقك الله وأمرك بالسجود له مشافهة وأنا أسجد له في كل يوم مرات، وأنشأ يقول:

من لم يكن للوصال أهلاً فكلُّ إحسانه ذنوب(١)

(٣) الكامل: ٦/٧٣٧.

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل ٦/ ٢٧٦ . (٢) البداية والنهاية: ١٥٠/١٥٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء ١٩٦/١٩.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٥٠/١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكامل ٦/٣٣٧ .

وكان يتمنى أن يكون له مسجد يعبد الله فيه، ومكفول الرزق، قال في هذا المعنى: كنت أتمنى أن يكون لى قرية خالصة، ومسجد أتفرد فيه لعبادة ربى ثم تمنيت بعد ذلك أن يكون لى رغيف كل يوم، ومسجد أعبد الله فيه (١).

ومن تواضعه أنه كان ليلة يأكل الطعام، وبجانبه أخوه أبو القاسم، وبالجانب الآخر عميد خُراسان، وإلى جانب العميد إنسان فقير مقطوع اليد، فنظر نظام الملك فرأى العميد يتجنب الأكل مع المقطوع، فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر، وقرب المقطوع إليه فأكل معه.

وكانت عادته أن يحضر الفقراء طعامه ويقربهم إليه، ويدنيهم (٢).

ومن شعره:

قد ذهبت شهوة الصبُوة مصورة الصبُوة (٣)

بعد الشمانين ليس قُوة كاننى والعصابكفي

وينسب إليه أيضاً:

وداستنى الليالى أى دُوْسِ كان قوامها وتربقوسِ

تقوس بعد طول العُمر ظهرى فأمسى والعصا تمشى أمهامي

وكان يتأثر بسماع الشعر فعندما دخل عليه أبو على القومُسَاني في مرضة مرضها، يعوده فأنشأ يقول:

إذا مسرضنا نوينا كل صالحة فيان شفينا فمنا الزيغ والزَّللُ نرجو الإله إذا خفنا ونسخطه إذا أمنا فما يزكو لنا عمل فبكى نظام الملك وقال: هو كما يقول (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الكامل ٦ / ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ٤٨١ ـ ٤٩٠ / ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤ / ٣٢٨ .

#### •• وفاتــه:

فى عام ٤٨٥هـ من يوم الخميس، فى العاشر من شهر رمضان وحان وقت الإفطار، صلى نظام الملك المغرب وجلس على السّماط، وعنده خلق كثير من الفقهاء، والقرّاء والصوفية، وأصحاب الحوائج، فجعل يذكر شرف المكان الذى نزلوه من أراضى نهاوند، وأخبار الوقعة التي كانت بين الفرس والمسلمين، فى زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ومن استشهد هناك من الأعيان ويقول: طوبى لمن لحق بهم.

فلما فرغ من إفطاره، خرج من مكانه قاصداً مَضْرب حَرَمه فبدر إليه حدث ديلمي، كأنه مُستميح، أو مستغيث فعلق به، وضربه وحمل إلى مضرب الحرم.

فيقال: إنه أول مقتول قتلته الإسماعيلية (الباطنية)، فانبث الخبر في الجيش، وصاحت الأصوات، وجاء السلطان ملكشاه حين بلغه الخبر مظهراً الحزن والنحيب والبكاء وجلس عند نظام الملك ساعة، وهو يجود بنفسه حتى مات، فعاش سعيداً ومات شهيداً فقيداً حميداً (١).

وكان قاتله قد تعثر بأطناب الخيمة، فلحقه مماليك نظام الملك وقتلوه.

وقال بعض خدامه: كان آخر كلام نظام الملك أن قال: لا تقتلوا قاتلي، فإني قد عفوت عنه وتشهد ومات (٢) .

ولما بلغ أهل بغداد موت نظام الملك حزنوا عليه وجلس الوزير والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام ورثاه الشعراء بقصائد منهم مقاتل بن عطية حيث قال :

كـــان الوزير نظامُ الملكِ لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن من شرف عيرت فلم تعرف الأيامُ قيمتها فردها غيره منه إلى الصدف (٣)

قال عنه ابن عقيل: بهر العقول سيرة النظام جوداً وكرماً وعدلاً، وإحياءً لمعالم الدين، كانت أيامه دولة أهل العالم، ثم ختم له بالقتل وهو مارٌ إلى الحج في رمضان فمات ملكاً في الآخرة، رحمه الله (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤ / ٣٢٣ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ٤ / ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٥١/١٥١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء ٩٦/١٩.



## 

كان للسلطان ملشكاه عند وفاته أربعة أبناء هم بركيارق ومحمد وسنجر ومحمود، وكان محمود والذي عرف فيما بعد بناصر الدين محمود، طفلا فبايعوه على تولى السلطة لأن أمه تركان خاتون كانت ذات شأن كبير أيام ملكشاه، وقد استمر حكمه حوالي العامين من ٥٨٥هـ/ ١٠٩٢م وإلى عام ٤٨٧هـ/ ١٠٩٤م، حيث توفي هو وأمه ثم جاء من بعده ركن الدين أبو المظفهر بركيارق بن ملكشاه، واستمر حكمه حتى عام ٤٩٨هـ/ ١١٠٥م، ثم تلاه ركن الدين ملكشاه الثاني وفي نفس العام تولى السلطة غياث الدين أبو شجاع محمد، واستمر حكمه حتى عام ١١٥هـ/١١٨م وكان آخر حكام الدولة السلجوقية العظمي فيما وراء النهر والتي كانت لها السيطرة على خراسان وإيران والعراق. وقد انقرضت دولتهم عام ٢٢٥هـ/١١٨٨م، وذلك على يد شاهنات خوارزم (١) . وبسقوط الدولة السلجوقية العظمي فيما وراء النهر انفرط عقد السلاجقة وتمزقت وحدتهم، وضعفت قوتهم حتى أصبح السلاجقة شيعاً وأحزاباً ومعسكرات متباينة تتصارع فيما بينها حول الظفر بالعرش، وانقسمت على ضوء ذلك الدولة السلجوقية العظمي إلى عدة دول وإمارات صغيرة. ولم تكن هذه الدولة والإمارات الصغيرة تخضع لحكم سلطان واحد كما كان الحال في عهد كل من السلطان طغرل بك الأول والسلطان ألب أرسلان والسلطان ملكشاه وأسلافهم. بل كان كل جزء من أجزاء الدولة السلجوقية مستقلاً تحت قيادة منفصلة، لا يوجد بينها أي تعاون يذكر (٢).

ونتيجة لذلك خرجت الدولة الخوارزمية فيما وراء النهر وهي تلك الدولة التي وقفت ردحاً من الزمن أمام الهجمات المغولية وقد قامت معها إمارات سلجوقية في شمال العراق والشام عرفت بالأتابكيات، وأثناء ذلك برزت سلطنة سلاجقة الروم، وهي السلطنة التي قاومت الحملات الصليبية، واستطاعت أن تحصرها في الركن الشمالي الغربي من آسيا

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق لمحمد الأصبهاني ص ٨١ ـ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية ص ٢٣.

الصغرى. أما سلطنة سلاجقة الروم فقد دمرتها الغارات المغولية المتلاحقة.

لقد تضافرت عوامل عديدة في سقوط السلطنة السلجوقية التي مهدت بدورها لسقوط الخلافة العباسية .

#### \* ومن هذه العوامل:

١- الصراع داخل البيت السلجوقي بين الأخوة والأعمام والأبناء والأحفاد.

٢ ـ تدخل النساء في شئون الحكم .

٣- إذكاء نار الفتنة بين الحكام السلاجقة من قبل بعض الأمراء والوزراء والأتابك.

٤-ضعف الخلفاء العباسيين الذين تميزوا بالضعف أمام القوة العسكرية السلجوقية، فلم يتورعوا عن الاعتراف بشرعية كل من يجلس على عرش السلطنة السلجوقية والخطبة لكل منتصر قوى (١).

٥-عجز الدولة السلجوقية عن توحيد بلاد الشام ومصر والعراق تحت راية الخلافة العباسية.

7- الانقسام الداخلي بين السلاجقة والذي وصل إلى حد المواجهة العسكرية المستمرة، وهذا ما أنهك قوة السلاجقة حتى انهارت سلطنتهم في العراق.

٧- المكر الباطني الخبيث بالدولة السلجوقية وتمثل ذلك في حملة التصفيات والمحاولات المستمرة لاغتيال سلاطين السلاجقة وزعمائهم وقاداتهم .

٨-الغزو الصليبى القادم من وراء البحار وصراع الدولة السلجوقية مع جحافل الغزو الوحشية القادمة من أوروبا وغير ذلك من الأسباب والعوامل إلا أن السلاحقة كانت لهم أعمال جليلة من أهمها:

- (أ) كان لهم دور في تأخير زوال الخلافة العباسية، حوالي قرنين من الزمان حيث أوشكت قبل مجيئهم على الانقراض في ظل سيطرة البويهين الشيعة الروافض.
- (ب) منعت الدولة السلجوقية الدولة العبيدية في مصر من تحقيق أغراضها الهادفة إلى توحيد المشرق العربي الإسلامي تحت الراية الباطنية العبيدية الرافضية .

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين في المشرق العربي ، ص ٥٠ .

- (ج) كانت الجهود التي بذلتها الدولة السلجوقية تمهيداً لتوحيد المشرق الإسلامي والذي تم على يد صلاح الدين الأيوبي وتحت راية الخلافة العباسية السنية (١) .
- (د) قام السلاحقة بدور ملموس في النهوض بالمنطقة الخاضعة لهم علمياً وإداريا ونشروا الأمن والاستقرار فيها .
- (ه) وقفوا في وجه التحركات الصليبية من جانب الامبراطورية البيزنطية، وحاولا صد الخطر المغولي إلى حد كبير .
  - (و) رفعوا من شأن المذهب السنى وعلمائه في تلك المناطق (٢) .

هذه نبذة موجزة عن السلاجقة السنيين ودورهم في نصرة الإسلام، وإن من الظلم والزور والبهتان أن نطلق على أولئك الشجعان كلمة الشراذم كما فعل الأستاذ نجيب زبيب في الموسوعة العامة في تاريخ المغرب والأندلس (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين في المشرق العربي ص٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموسوعة العالمة لتاريخ المغرب والأندلس ٣/١٠.



قيام الدولة العثمانية وفتوحاتها السلاما ينتسب العثمانيون إلى قبيلة تركمانية كانت عند بداية القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي تعيش في كردستان، وتزاول حرفة الرعي، ونتيجة للغزو المغولي بقيادة جنكيزخان على العراق ومناطق شرق آسيا الصغرى، فإن سليمان جد عثمان هاجر في عام ٦١٧هـ الموافق ٢٢٠هـ مع قبيلته من كردستان إلى بلاد الأناضول فاستقرفي ما.ينة أخلاط(١) ثم بعد وفاته في عام ٦٢٨هـ الموافق ١٢٣٠م خلفه ابنه الأوسط أرطغرل، والذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول، وكان معه حوالي مائة أسرة وأكثر من أربعمائة فارس (٢) وحين كان أرطغرل والد عثمان فاراً بعشيرته التي لم يتجاوز تعدادها أربعمائة عائلة، من ويلات الهجمة المغولية، فإذا به يسمع عن بعد جلبة وضوضاء، فلما دنا منها وجد قتالاً حامياً بين مسلمين ونصاري وكانت كفة الغلبة للجيش البيزنطي، فما كان من أرطغرل إلا أن تقدم بكل حماس وثبات لنجدة إخوانه في الدين والعقيدة، فكان ذلك التقدم سبباً في نصر المسلمين على النصاري (٣) وبعد انتهاء المعركة قدر قائد الجيش الإسلامي السلجوقي هذا الموقف لأرطغرل ومجموعته، فأقطعهم أرضاً في الحدود الغربية للأناضول بجوار الثغور في الروم (٤)، وأتاحوا لهم بذلك فرصة توسيعها على حساب الروم، وحقق السلاجقة بذلك حليفاً قوياً ومشاركاً في الجهاد ضد الروم، وقد قامت بين هذه الدولة الناشئة وبين سلاجقة الروم علاقة حميمة نتيجة وجود عدو مشترك لهم في العقيدة والدين، وقد استمرت هذه العلاقة طيلة حياة أرطغرل، حتى إذا توفي سنة ٦٩٩هـ / ٢٩٩م (٥)، خلفه من بعده في الحكم ابنه عثمان الذي سار على سياسة أبيه السابقة في التوسع في أراضي الروم (٦).

<sup>(</sup>١) أخلاط مدينة في شرق تركيا الحالية قريبة من بحيرة وآن في أرمينيا.

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين، زياد أبو غنيمة ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور د. عبدالعزيز العمري ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ سلاطين آل عثمان تحقيق بسام الجابي للقرماني ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الدولة العلية ص ١١٥ محمد فريد.

# عثمان مؤسس الدولة العثمانية

في عام ٢٥٦ هـ/ ١٢٥٨ م، ولد لأرطغرل ابنه عشمان الذي تنتسب إليه الدولة العثمانية(١) وهي السنة التي غزا فيها المغول بقيادة هولاكو بغداد عاصمة الخلافة العثمانية، وكانت الأحداث عظيمة، والمصائب جسيمة، يقول ابن كثير: «ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، وقنى الوسخ، وكمنوا كذلك أيامًا لا يظهرون، وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الحانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالى الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة، حتى تجرى الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصاري ومن التجأ إليهم (٢).

لقد كان الخطب عظيما والحدث جللا، والأمة ضعفت ووهنت بسبب ذنوبها ومعاصيها ولذلك سلط عليها المغول، فهتكوا الأعراض، وسفكوا الدماء، وقتلوا الأنفس، ونهبوا الأموال، وخربوا الديار، في تلك الظروف الصعبة والوهن المستشرى في مفاصل الأمة ولد عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وهنا معنى لطيف ألا وهو بداية الأمة في التمكين هي أقصى نقطة من الضعف والانحطاط تلك هي بداية الصعود نحو العزة والنصر والتمكين، إنها حكمة الله وإرادته ومشيئته النافذة.

قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعفُ وَيَسْتَحْيى نساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ من الْمُفْسدينَ ﴾ [القصص: ٤].

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَتُمَّةً وَنَجْعَلُهُمَ الْوَارِثِينَ ۞ وَنَمَكَّنَ لَهُمْ في الأَرْضِ ﴾ [القصص: ٥، ٦].

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح ص ١٢ عبد السلام عبد العزيز ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٣/ ١٩٢، ١٩٣).

ولا شك أن الله تعالى قادر على أن يمكن لعباده المستضعفين في عشية أو ضحاها، بل في طرفة عين، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَسيَكُونُ...﴾ [النحل: ٤٠].

فلا يستعجل أهل الحق موعود الله عز وجل لهم بالنصر والتمكين، فلابد من مراعاة السنن الشرعية والسنن الكونية، ولابد من الصبر على دين الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ [محمد: ٤].

والله إذا أراد شيئًا هيأ له أسبابه وأتى به شيئًا فشيئًا بالتدرج لا دفعة واحدة.

وبدأت قصة التمكين للدولة العثمانية مع ظهور القائد عثمان الذي ولد في عام سقوط الخلافة العباسية في بغداد.

### أولاً: أهم الصفات القيادية في عثمان الأول:

عندما نتأمل في سيرة عثمان الأول تبرز لنا بعض الصفات المتأصلة في شخصيته كقائد عسكري، ورجل سياسي، ومن أهم هذه الصفات:

- الشجاعة: عندما تنادى أمراء النصارى فى بورصة ومادانوس وأدره نوس وكته وكستله البيزنطيون فى عام ٧٠٠هـ/ ١٣٠١م لتشكيل حلف صليبى لمحاربة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية واستجابت النصارى لهذا النداء وتحالفوا للقضاء على الدولة الناشئة تقدم عثمان بجنوده وخاض الحروب بنفسه وشتت الجيوش الصليبية وظهرت منه بسالة وشجاعة أصبحت مضرب المثل عند العثمانيين (١).
- ٢ الحكمة: بعد ما تولى رئاسة قومه رأى من الحكمة أن يقف مع السلطان علاء الدين ضد النصارى، وساعده فى افتتاح جملة من مدن منيعة، وعدة قلاع حصينة، ولذلك نال رتبة الإمارة من السلطان السلجوقى علاء الدين صاحب دولة سلاجقة الروم. وسمح له سك العملة باسمه، مع الدعاء له فى خطبة الجمعة فى المناطق التى تحته (٢).
- ٣ الإخلاص: عندما لمس سكان الأراضى القريبة من إمارة عثمان إخلاصه للدين تحركوا
  لمساندته والوقوف معه لتوطيد دعائم دولة إسلامية تقف سدًا منيعًا أمام الدولة المعادية
  للإسلام والمسلمين (٣).

(٣) انظر: قيام الدولة العثمانية ص ٢٦.

<sup>(</sup>١) انظر: جواب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية ص ٢٥.

2 - الصبر: وظهرت هذه الصفة في شخصيته عندما شرع في فتح الحصون والبلدان، ففتح في سنة ٧٠٧ هـ حصن كته، وحصن لفكه، وحصن آق حصار، وحصن قوج حصار، وفي سنة ٧١٢ هـ فتح حصن كبوه وحصن يكيجه طرا قلوا، وحصن تكرر بيكارى وغيرها. وقد توج فتوحاته هذه بفتح مدينة بروسة في عام ٧١٧ هـ/ ١٣١٧م، وذلك بعد حصار شديد دام عدة سنوات، ولم يكن فتح بروسة من الأمور السهلة بل كان من أصعب ما واجهه عثمان في فتوحاته، حيث حدثت بينه وبين قائد حاميتها اقرينوس صراع شديد استمر عدة سنوات حتى استسلم وسلم المدينة لعثمان. قال تعالى: ﴿ يَا الَّذِينَ آمنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

و الجاذبية الإيمانية: وتظهر هذه الصفة عندما احتك به اقرينوس قائد بروسة واعتنق الإسلام أعطاه السلطان عثمان لقب (بك) وأصبح من قادة الدولة العثمانية البارزين فيما بعد، وقد تأثر كثير من القادة البيزنطيين بشخصية عثمان ومنهجه الذى سار عليه حتى امتلأت صفوف العثمانيين منهم (١)، بل إن كثيراً من الجماعات الإسلامية انخرطت تحت لواء الدولة العثمانية كجماعة (غزياروم) أى غزاة الروم، وهى جماعة إسلامية كانت ترابط على حدود الروم وتصد هجماتهم عن المسلمين منذ العصر العباسي، وقد أعطتها هذه المرابطة خبرات في جهاد الروم عمقت فيها انتماءها للإسلام والتزامها بكل ما جاء به الإسلام من نظام، وجماعة (الإخيان) (أى الإخوان) وهم جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويصاحبون جيوشهم لخدمة الغزاة، وكان معظم أعضاء هذه الجماعة من كبار التجار الذي سخروا أموالهم للخدمات الإسلامية مثل: إقامة المساجد والتكايا و «الخانات» الفنادق، وكانت لهم في الدولة مكانة عالية، ومن هذه الجماعة علماء ممتازون عملوا في نشر الثقافة الإسلامية وحنبوا الناس في التمسك بالدين، وجماعة (حاجيات روم) أى حجاج أرض الروم، المسلمين عموماً والمجاهدين خصوصاً وغير ذلك من الجماعات ٢٠٠٠.

٦ - العدل: تروى معظم المراجع التركية التي أرّخت للعثمانيين أن أرطغرل عهد لابنه عثمان
 مؤسس الدولة العثمانية بولاية القضاء في مدينة قره جه حصار بعد الاستيلاء عليها من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التراجع الحضاري في العالم الإسلامي د. على عبد الحليم ص ٣٣١، ٣٣٢.

البيزنطيين في عام ١٨٤ هـ/ ١٢٨٥م وأن عثمان حكم لبيزنطى نصرانى ضد مسلم تركى، فاستغرب البيزنطى وسأل عثمان: كيف تحكم لصالحى وأنا على غير دينك، فأجابه عثمان: بل كيف لا أحكم لصالحك، والله الذى نعبده، يقول لنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: هُمُرُّم أَن تُحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: ٥٨]، وكان هذا العدل الكريم سببًا في اهتداء الرجل وقومه إلى الإسلام (١).

إِن عثمان الأول استخدم العدل مع رعيته وفي البلاد التي فتحها، فلم يعامل القوم المغلوبين بالظلم أو الجور أو التعسف أو التجبر، أو الطغيان، أو البطش وإنما عاملهم بهذا الدستور الرباني: ﴿ أَمًّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُردُ إِلَىٰ رَبّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ ١٨ وَأَمًّا مَن أَمْرِنَا يُسرًا ﴾ [الكهف: ٨٨]. آمن وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسنَىٰ وَسَنقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسرًا ﴾ [الكهف: ٨٨]. والعمل بهذا الدستور الرباني يدل على إيمان وتقوى وفطنة وذكاء وعلى عدل وبروحمة.

الوفاء: كان شديد الاهتمام بالوفاء بالعهود، فعندما اشترط أمير قلعة أولوباد البيزنطية
 حين استسلم للجيش العثماني، أن لا يمر من فوق الجسر أى عثماني مسلم إلى داخل القلعة التزم بذلك وكذلك من جاء بعده (٢).

قال تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [ الإسراء: ٢٤].

٨ - التجرد الله في فتوحاته: فلم تكن أعماله وفتوحاته من أجل مصالح اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك، بل كان فرصة تبليغ دعوة الله ونشر دينه، ولذلك وصفه المؤرخ أحمد رفيق في موسوعته (التاريخ العام الكبير) بأنه (كان عثمان متدينًا للغاية، وكان يعلم أن نشر الإسلام وتعميمه واجب مقدس وكان مالكًا لفكر سياسي واسع متين، ولم يؤسس عثمان دولته حبًا في السلطة وإنما حبًا في نشر الإسلام) (٣).

ويقول مصر أوغلو: «لقد كان عثمان بن أرطغرل يؤمن إيمانًا عميقًا بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقد كان مندفعًا بكل حواسه وقواه نحو تحقيق هذا الهدف (٤٠).

هذه بعض صفات عثمان الأول والتي كانت ثمرات طبيعية لإيمانه بالله تعالى والاستعداد

<sup>(</sup>١) انظر: جوانب مضيئة ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) انظر: جوانب مضيئة ص ٣٣.

لليوم الآخر، وحبه لأهل الإيمان وبغضه لأهل الكفر والعصيان وحبه العميق للجهاد في سبيل الله والدعوة إليه، ولذلك كان عثمان في فتوحاته يطلب من أمراء الروم في منطقة آسيا الصغرى أن يختاروا أحد ثلاثة أمور هي الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو الحرب، وبذلك أسلم بعضهم، وانضم إليه البعض وقبلوا دفع الجزية. أما ما عداهم فقد شن عليهم جهادًا لا هوادة فيه فانتصر عليهم، وتمكن من ضم مناطق كبيرة لدولته.

لقد كانت شخصية عثمان متزنة وخلابة بسبب إيمانه العظيم بالله تعالى واليوم الآخر، ولذلك لم تطغ قوته على عدالته، ولا سلطانه على رحمته، ولا غناة على تواضعه، وأصبح مستحقًا لتأييد الله وعونه، ولذلك أكرمه الله تعالى بالأخذ بأسباب التمكين والغلبة وهو تفضل من الله تعالى على عبده عثمان، فجعل له مكنة وقدرة على التصرف في آسيا الصغرى من حيث التدبير والرأى وكثرة الجنود والهيبة والوقار، لقد كانت رعاية الله له عظيمة ولذلك فتح له باب التوفيق وحقق ما تطلع إليه من أهداف وغايات سامية. لقد كانت أعماله عظيمة بسبب حبه للدعوة إلى الله، فقد جمع بين الفتوحات العظيمة بحد كانت أعماله عظيمة بسبب على الإيمان والإحسان، فكان إذا ظفر بقوم دعاهم إلى الحق والإيمان بالله تعالى وكان حريصًا على الأعمال الإصلاحية في جميع الأقاليم والبلدان التي فتحها، فسعى في بسط سلطان الحق والعدالة، وكان صاحب ولاء ومحبة لأهل الإيمان، مثلما كان معاديًا لأهل الكفران.

#### ثانيًا:الدستورالذي سارعليه العثمانيون

كانت حياة الأمير عثمان مؤسس الدولة العثمانية، جهادًا ودعوة في سبيل الله، وكان علماء الدين يحيطون بالأمير ويشرفون على التخطيط الإدارى والتنفيذ الشرعى في الإمارة. ولقد حفظ لنا التاريخ وصية عثمان لابنه أورخان وهو على فراش الموت وكانت تلك الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية سارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد. يقول عثمان في وصيته: (يا بني: إياك أن تشتغل بشيء لم يأمر به الله رب العالمين وإذا واجهتك في الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلاً.

يابني: أحط من أطاعك بالإعزاز، وأنعم على الجنود، ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك، وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة.

يا بني: إِنك تعلم أن غايتنا هي إِرضاء الله رب العالمين، وأن بالجهاد يعم نور ديننا كل الآفاق، فتحدث مرضاة الله جل جلاله.

يا بنى: لسنا من هؤلاء الذين يقيمون الحروب لشهوة حكم أو سيطرة أفراد، فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت، وهذا يا ولدى ما أنت له أهل)(١).

وفى كتاب (التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية) تجد رواية أخرى للوصية: (اعلم يا بني، أن نشر الإسلام، وهداية الناس إليه، وحماية أعراض المسلمين وأموالهم، أمانة في عنقك سيسألك الله عز وجل عنها)(٢).

وفى كتاب مأساة بنى عثمان نجد عبارات أخرى من وصية عثمان لابنه أورخان تقول: (يا بنى، إننى أنتقل إلى جوار ربى، وأنا فخور بك بأنك ستكون عادلاً فى الرعية، مجاهداً فى سبيل الله، لنشر دين الإسلام.

يا بني، أوصيك بعلماء الأمة، أدم رعايتهم، وأكثر من تبجيلهم، وانزل على مشورتهم، فأنهم لا يأمرون إلا بخير.

يا بني، إِياك أن تفعل أمرًا لا يرضى الله عز وجل، وإِذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة، فأنهم سيدلونك على الخير.

واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله، وأن مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله، وأننا لسنا طلاب جاه ولا دنيا)(٣).

وفى التاريخ العثمانى المصور، عبارات أخرى من وصية عثمان تقول: (وصيتى لأبنائى وأصدقائى، أديموا علو الدين الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل الله. أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد. اخدموا الإسلام دائمًا؛ لأن الله عز وجل قد وظف عبدا ضعيفًا مثلى لفتح البلدان. اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله ومن انحرف من سلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر.

<sup>(</sup>١) العثمانيون في التاريخ والحضارة، د. محمد حرب، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر جوانب مضيئة، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: جوانب مضيئة، ص ٣.

يا بنى: ليس فى الدنيا أحد لا يخضع رقبته للموت وقد اقترب أجلى بأمر الله جل جلاله أسلمك هذه الدولة وأستودعك المولى عز وجل. اعدل فى جميع شئونك....)(١).

لقد كانت هذه الوصية منهجًا سار عليه العثمانيون، فاهتموا بالعلم وبالمؤسسات العلمية وبالجيش، وبالمؤسسات العسكرية، وبالعلماء واحترامهم، وبالجهاد الذي أوصل فتوحًا إلى أقصى مكان وصلت إليه رايته جيش مسلم وبالإمارة وبالحضارة)(٢).

هذه الوصية الخالدة هي التي سار عليها الحكام العثمانيون في زمن قوتهم ومجدهم وعزتهم وتمكينهم .

ترك عشمان الأول الدولة العشمانية وكانت مساحتها تبلغ ١٦,٠٠٠ كيلو متر مربع واستطاع أن يجد لدولته الناشئة منفذا على بحر مرمرة واستطاع بجيشه أن يهدد أهم مدينتين بيزنطيتين في ذلك الزمان وهي: أزنيق وبورصة (٣).

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ١٥ .

## المبحث الثاني

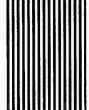

## ۲۷۲\_۱۳۷۷ مے/ ۲۳۲۱م

السلطان أورخان بن عثمان

بعد وفاة عثمان تولى الحكم ابنه أورخان، وسار على نفس سياسة والده في الحكم والفتوحات، وفي عام ٧٢٧هـ الموافق ١٣٢٧هـ سقطت في يده نيقوميديا، وتقع في شمال غرب آسيا الصغرى قرب مدينة اسطنبول وهي مدينة أزميت الحالية، فأنشأ بها أول جامعة عثمانية، وعهد بإدارتها إلى داود القيصرى أحد العلماء العثمانيين الذين درسوا في مصر(١) واهتم ببناء الجيش على أسس عصرية وجعله جيشاً نظامياً (٢).

وحرص السلطان أورخان على تحقيق بشارة رسول الله على فتح القسطنطينية ووضع خطة استراتيجية تستهدف إلى محاصرة العاصمة البيزنطية من الغرب والشرق في آن واحد، ولتحقيق ذلك أرسل ابنه وولى عهده «سليمان» لعبور مضيق «الدردنيل» والاستيلاء على بعض المواقع في الناحية الغربية .

وفي عام ( ٧٥٨هـ) اجتاز سليمان مضيق «الدردنيل» ليلاً مع أربعين رجلاً من فرسان الإسلام ولما أدركوا الضفة الغربية، استولوا على الزوارق الرومية الراسية هناك، وعادوا بها إلى الضفة الشرقية، إذ لم يكن للعثمانيين أسطول حينذاك حيث لاتزال دولتهم في بداية تأسيسها، وفي الضفة الشرقية أمر «سليمان» جنوده أن يركبوا في الزوارق حيث تنقلهم إلى الشاطئ الأوروبي حيث فتحوا ميناء قلعة «ترنب» و «غاليبولي» التي فيها قلعة «جنا قلعة» و «أبسالا» و «رودستو» وكلها تقع على مضيق «الدردنيل» من الجنوب إلى الشمال، وبهذا خطا هذا السلطان خطوة كبيرة استفاد بها من جاء بعده في فتح «القسطنطينية» (٣).

#### أولاً: تأسيس الجيش الجديد ديني تتارى:

إِن من أهم الأعمال التي ترتبط بحياة السلطان أورخان تأسيسه للجيش الإسلامي وحرص

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : إلى الدولة العثمانية ، الدكتور جمال عبدالهادي ، ص ٢٢ .

على إدخال نظام خاص للجيش فقسمه إلى وحدات تتكون كل وحدة من عشرة أشخاص، أو مائة شخص، أو ألف شخص، وخصص خمس الغنائم للإنفاق منها على الجيش وجعله جيشاً دائماً بعد أن كان لا يجتمع إلا وقت الحرب وأنشأ له مراكز خاصة يتم تدريبه فيها (١).

كما أنه أضاف جيشاً آخر عرف بالإنكشارية (٢) شكله من المسلمين الجدد الذين ازداد عددهم بعد اتساع رقعة الدولة وانتصاراتهم الكبيرة في حروبها مع أعدائها من غير المسلمين، ودخول أعداد كبيرة من أبناء تلك البلاد المفتوحة في الإسلام ثم انضمامهم إلى صفوف المجاهدين في سبيل نشر الإسلام، فبعد أن يعتنقوا الإسلام ويتم تربيتهم تربية إسلامية فكرياً وحربياً يعينون في مراكز الجيش المختلفة، وقد قام العلماء والفقهاء مع سلطانهم أورخان بغرس حب الجهاد والذود عن الدين والشوق إلى نصرته أو الشهادة في سبيله وأصبح شعارهم (غازياً أو شهيداً) عندما يذهبون إلى ساحة الوغي (٣).

ولقد زعم معظم المؤرخين الأجانب أن جيش الإنكشارية تكون من انتزاع أطفال النصارى من بين أهاليهم ويجبرونهم على اعتناق الإسلام بموجب نظام أو قانون زعموا أنه كان يدعى بنظام (الدفشرية)، وزعموا أن هذا النظام كان يستند إلى ضريبة إسلامية شرعية أطلقوا عليها اسم «ضريبة الغلمان» وأسموها أحياناً «ضريبة الأبناء» وهي ضريبة زعموا أنها تبيح للمسلمين العثمانيين أن ينتزعوا خمس عدد أطفال كل مدينة أو قرية نصرانية باعتبارهم خمس الغنائم التي هي حصة بيت مال المسلمين، ومن هؤلاء المؤرخين الأجانب الذين افتروا على الحقيقة، كارل بروكلمان، وجيبونز، وجب (أ). إن الحقيقة تقول إن نظام الدثرمة المزعوم ليس سوى كذبة دُست على تاريخ أورخان بن عثمان ومراد بن أورخان وانسحبت من بعده على العثمانيين قاطبة، فلم يكن نظام الدثرمة هذا إلا اهتماماً من الدولة العثمانية به يرفض رفضاً قاطعاً ما يسمى بضريبة الغلمان التي نسبها المغرضون من المؤرخين الأجانب إليها .

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: قيام الدولة العثمانية ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: جوانب مضيئة، ص ١٢٢.

لقد كانت أعداد هائلة من الأطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم بسبب الحروب والمعارك، فاندفع المسلمون العثمانيون إلى احتضان أولئك الأطفال الذين هاموا في طرقات المدن المفتوحة بعد فقدانهم لآبائهم وأمهاتهم وحرصوا على تأمين مستقبل كريم لهم وهل من مستقبل كريم وأمين إلا في الإسلام، أفإن يحرص المسلمون على أن يعتنق الأطفال المشردون التائهون الإسلام، انبرى المفترون يزعمون أن المسلمين كانوا ينتزعونهم من أحضان آبائهم وأمهاتهم ويكرهونهم على الإسلام؟!

• ومن المؤسف أن هذه الفرية الحاقدة، وهذا الإفك المبين، وهذا البهتان العظيم التقفه بعض المؤرخين المسلمين يدرسونه في مدارسهم وجامعاتهم وكأنه أمر مسلم به ويطرح على الطلاب كأنه حقيقة من الحقائق، ولقد تأثر بكتب المؤرخين الأجانب مجموعة من المؤرخين المسلمين ومن هؤلاء من يشهد له بالغيرة على الإسلام فأصبحوا يرددون هذا البهتان في كتبهم من أمثال: المؤرخ محمد فريد بك المحامي في كتابه (الدولة العلية العثمانية) والمدكتور على حسون في كتابه (تاريخ الدولة العثمانية) والمؤرخ محمد كرد في كتابه (خطط الشام) والدكتور عمر عبدالعزيز في كتابه (محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية) والمدكتور عبدالكريم غريبه في كتاب (العرب والأتراك).

الحقيقة تقول كل من ذكر ضريبة الغلمان أو أخذهم بالقوة من ذويهم تحت قانون أخذ خمس أطفال المدن والقرى ليس له دليل إلا كتب المستشرقين، كجب، والمؤرخ النصراني سوموفيل، أو بروكلمان وهؤلاء لا يطمئن إليهم في كتابة التاريخ الإسلامي ولا إلى نواياهم تجاه الإسلام وتاريخ الإسلام.

إن الذين يربون تربية خاصة على الجهاد لم يكونوا نصارى وإنما كانوا أبناء آباء مسلمين انخلعوا عن النصرانية، واهتدوا إلى الإسلام، وشرعوا من أنفسهم وعن طواعية لا عن إكراه، عقدمون أبناءهم للسلطان ليستكمل تربيتهم تربية إسلامية، أما باقى الأطفال فقد كانوا من الأيتام والمشردين الذين أفرزتهم الحروب فاحتضنتهم الدولة العثمانية .

إن حقيقة الجيش الجديد الذي أنشأه أورخان بن عثمان هي تشكيل جيش نظامي يكون دائم الاستعداد والتواجد قريباً منه في حالة الحرب أو السلم على حد سواء، فشكل من فرسان عشيرته ومن مجاهدي النفير الذين كانوا يسارعون لإجابة داعي الجهاد ومن أمراء الروم وعساكرهم الذين دخل الإسلام في قلوبهم، وحسن إسلامهم، وما كاد أورخان ينتهي من تنظيم هذا الجيش حتى سارع إلى حيث يقيم العالم المؤمن التقي الحاج بكتاش وطلب

منه أن يدعو لهم خيراً، فتلقاهم العالم المؤمن خير لقاء ووضع يده على رأس أحد الجنود، ودعا لهم الله أن يبيض وجوههم، ويجعل سيوفهم حادة قاطعة، وأن ينصرهم في كل معركة يخوضونها في سبيل الله ثم مال تجاه أورخان فسأله: هل اتخذت لهذا الجيش اسما؟ قال: لا، قال: فليكن اسمه «يني جرى» وتلفظ «يني تشرى» أي الجيش الجديد .

وكانت راية الجيش الجديد من قماش أحمر وسطها هلال، وتحت الهلال صورة لسيف اطلقوا عليه اسم « ذو الفقار » تيمناً بسيف الإمام على ـ رضى الله عنه ـ (١) .

لقد كان علاء الدين بن عثمان أخو أورخان صاحب الفكرة وكان عالماً في الشريعة ومشهورا بالزهد والتصوف الصحيح (٢) .

وعمل أورخان على زيادة عدد جيشه الجديد بعد أن ازدادت تبعات الجهاد ومناجزة البيزنطيين، فاختار عدداً من شباب الأتراك، وعدداً من شباب البيزنطيين الذين أسلموا وحسن إسلامهم فضمهم إلى الجيش واهتم اهتماماً كبيراً بتربيتهم تربية إسلامية جهادية.

ولم يلبث الجيش الجديد حتى تزايد عدده، وأصبح يضم آلافاً من المجاهدين في سبيل الله.

لقد كان أورخان وعلاء الدين متفقين على أن الهدف الرئيسى لتشكيل الجيش الجديد هو مواصلة الجهاد ضد البيزنطيين وفتح المزيد من أراضيهم بهدف نشر الإسلام فيها، والاستفادة من البيزنطيين الذين أسلموا في نشر الإسلام بعد أن يكونوا تلقوا تربية إسلامية جهادية وترسخت في قلوبهم مبادئ الإسلام سلوكاً وجهاداً.

وخلاصة القول: إن السلطان أورخان لم ينتزع غلاماً نصرانياً واحداً من بيت أبيه، ولم يكره غلاماً نصرانياً واحداً على اعتناق الإسلام، وأن كل ما زعمه بروكلمان وجب وجببونز كذب واختلاق، ينبغى أن تزال آثاره من كتب تاريخنا الإسلامي (٣). إن من مقتضيات الأمانة العلمية، والأخوة الإسلامية تضع في عنق كل مسلم غيور، وخاصة العلماء والمثقفين والمفكرين والمؤرخين والمدرسين، والباحثين، والإعلاميين، أمانة نسف هذه الفرية ودحض هذه الشبهة التي ألصقت بالعثمانيين وأصبحت كأنها حقيقة لا تقبل النقاش والمراجعة والحوار.

<sup>(</sup>١) انظر:جوانب مضيئة، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٥٥.

#### ثانياً: سياسة أورخان الداخلية والخارجية:

كانت غزوات أورخان منصبة على الروم ولكن حدث في سنة ( ٧٣٦هـ ١٣٣٠م) أن توفى أمير قره سي وهي إحدى الإمارات التي قامت على أنقاض دولة سلاجقة الروم واختلف ولده من بعده وتنازعا الإمارة. واستفاد أورخان من هذه الفرصة فتدخل في النزاع وانتهى بالاستيلاء على الإمارة وقد كان مما تهدف إليه الدولة العثمانية الناشئة أن ترث دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى وترث ما كانت تملكه، واستمر الصراع لذلك بينها وبين الإمارات الأخرى حتى أيام الفاتح حيث تم إخضاع آسيا الصغرى برمتها لسلطانه.

واهتم أورخان بتوطيد أركان دولته فعمد إلى الأعمال الإصلاحية والعمرانية ونظم شئون الإدارة وقوى الجيش وبنى المساجد وأنشأ المعاهد العلمية (١) وأشرف عليها خيرة العلماء والمعلمين وكانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام في الدولة، وكانت كل قرية بها مدارسها وكل مدينة بها كليتها التي تعلم النحو والتراكيب اللغوية والمنطق والميتافزيقا وفقه اللغة وعلم الإبداع اللغوى والبلاغة والهندسة والفلك (٢) وبالطبع تحفيظ القرآن وتدريس علومه والسنة والفقه والعقائد.

وهكذا أمضى أورخان بعد استيلائه على إمارة قره سى عشرين سنة دون أن يقوم بأى حروب، بل قضاها فى صقل النظم المدنية والعسكرية التى أوجدتها الدولة، وفى تعزيز الأمن الداخلى، وبناء المساجد ورصد الأوقاف عليها وإقامة المنشآت العامة الشاسعة، مما يشهد بعظمة أورخان وتقواه، وحكمته وبعد نظره فإنه لم يشن الحرب تلو الحرب طمعاً فى التوسع وإنما حرص على تعزيز سلطانه فى الأراضى التى يتاح له ضمها. وحرص على طبع كل أرض جديدة بطابع الدولة المدنى والعسكرى والتربوى والثقافى وبذلك تصبح جزءاً لا يتجزأ من أملاكهم. بحيث أصبحت أملاك الدولة فى آسيا الصغرى متماثلة ومستقرة.

وهذا يدل على فهم واستيعاب أورخان لسنة التدرج في بناء الدول وإقامة الحضارة، وإحياء الشعوب .

وما أن أتم أورخان البناء الداخلي حتى حدث صراع على الحكم داخل الدولة البيزنطية وطلب الامبراطور «كونتاكوزينوس» مساعدة السلطان أورخان ضد خصمه، فأرسل قوات من العثمانيين لتوطيد النفوذ العثماني في أوروبا، وفي عام ١٣٥٨ أصاب زلزال مدن تراقيا

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، الدكتور سالم الرشيدي، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: في أصول التاريخ العثماني، محمد عبدالرحيم ، ص ٤٠ .

فانهارت أسوار غاليبولى وهجرها أهلها مما سهل على العشمانيين دخولها. وقد احتج الامبراطور البيزنطى على ذلك دون جدوى ـ وكان رد أورخان أن العناية الإلهية قد فتحت أبواب المدينة أمام قواته، وما لبثت غاليبولى أن أصبحت أول قاعدة عثمانية فى أوروبا، ومنها انطلقت الحملات الأولى التى توجت فى النهاية بالاستيلاء على كل شبه جزيرة البلقان. وحين انفرد حنا الخامس باليولوجس بحكم بيزنطة أقر كل فتوح أورخان فى أوروبا فى مقابل تعهد السلطان بتسهيل وصول الطعام والمؤن إلى القسطنطينية، وأرسل أورخان أعداداً كبيرة من القبائل المسلمة بغية الدعوة إلى الإسلام ومنع تمكن النصارى من طرد العثمانيين من أوروبا (١).

#### ثالثاً: العوامل التي ساعدت السلطان أورخان في تحقيق أهدافه:

- 1- المرحلية التي سار عليها أورخان واستفادته من جهود والده عثمان ووجود الإمكانيات المادية والمعنوية التي ساعدتهم على فتح الأراضي البيزنطية في الأناضول وتدعيم سلطتهم فيها. ولقد تميزت جهود أورخان بالخطى الوئيدة والحاسمة في توسيع دولته ومد حدودها، ولم ينتبه العالم المسيحي إلى خطورة الدولة العثمانية إلا بعد أن عبروا البحر واستولوا على غاليبولي (٢).
- ٢- كان العثمانيون ـ يتميزون ـ في المواجهة الحربية التي تمت بينهم وبين الشعوب البلقانية ـ
   بوحدة الصف ووحدة الهدف ووحدة المذهب الديني وهو المذهب السني .
- ٣- وصول الدولة البيزنطية إلى حالة من الإعياء الشديد وكان المجتمع البيزنطي قد أصابه تفكك سياسي وانحلال ديني واجتماعي فسهل على العثمانيين ضم أقاليم هذه الدولة.
- ٤-ضعف الجبهة المسيحية نتيجة لعدم الثقة بين السلطات الحاكمة في الدولة البيزنطية
   وبلغاريا وبلاد الصرب والجر، ولذلك تعذر في معظم الأحيان تنسيق الخطط السياسية
   والعسكرية للوقوف في جبهة واحدة ضد العثمانيين (٣).
- ٥- الخلاف الديني بين روما والقسطنطينية أي بين الكاثوليك والأرثوذكس الذي استحكمت حلقاته وترك آثاراً عميقة الجذور في نفوس الفريقين .
- ٦-ظهور النظام العسكرى الجديد على أسس عقدية، ومنهجية تربوية وأهداف ربانية وأشرف عليه خيرة قادة العثمانيين.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول التاريخ العثماني ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٣ .



## المبحث الثالث السلطان مراد الأول ٧٦١-٧٦١ - ١٣٦٥

كان مراد الأول شجاعا مجاهدا كريما متدينا، وكان محبا للنظام متمسكا به، عادلا مع رعاياه وجنوده، شغوفا بالغزوات وبناء المساجد والمدارس والملاجئ، وكان بجانبه مجموعة من خيرة القادة والخبراء والعسكريين، شكل منهم مجلسا لشورته، وتوسع في آسيا الصغرى وأوروبا في وقت واحد.

ففى أوروبا هاجم الجيش العثماني أملاك الدولة البيزنطية ثم استولى على مدينة أدرنه في عام (١٣٦٠هـ/ ١٣٦٠م) وكانت لتلك المدينة أهمية استراتيجية في البلقان، وكانت ثاني مدينة في الإمبراطورية البيزنطية بعد القسطنطينية. واتخد مراد من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية منذ عام (١٣٦٦هـ/ ١٣٦٦م)، وبذلك انتقلت العاصمة إلى أوروبا، وأصبحت أدرنه عاصمة إسلامية، وكان هدف مراد من هذه النقلة:

١ – استغلال مناعة استحكامات أدرنه الحربية وقربها من مسرح العمليات الجهادية.

٢- رغبة مراد في ضم الأقاليم الأوروبية التي وصلوا إليها في جهادهم وثبتوا أقدامهم فيها.

٣- جمع مراد في هذه العاصمة كل مقومات النهوض بالدولة وأصول الحكم، فتكونت فيها فئات الموظفين وفرق الجيش وطوائف رجال القانون وعلماء الدين، وأقيمت دور المحاكم وشيدت المدارس المدنية والمعاهد العسكرية لتدريب الانكشارية.

#### أولا: تحالف صليبي ضدِ مراد:

مضى السلطان مراد في حركة الجهاد والدعوة وفتح الأقاليم في أوروبا، وانطلق حيشه يفتح مقدونيا، وكانت لانتصاراته أصداء بعيدة، فتكون تحالف أوروبي بلقاني صليبي باركه

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، د. إسماعيل باغي، ص ٣٨.

البابا أوربا الخامس، وضم الصربيين والبلغاريين والمجريين، وسكان إقليم والاشيا. وقد استطاعت الدول الأعضاء في التحالف الصليبي أن تحشد جيشا بلغ عدده ستين ألف جندي تصدى لهم القائد العثماني (الالاشاهين) بقوة تقل عددا عن القوات المتحالفة، وقابلهم على مقربة من (الشيرمن) على نهر مارتيزا، حيث وقعت معركة مروعة وانهزم الجيش المتحالف، وهرب الأميران الصربيان، ولكنهما غرقا في نهر مارتيزا، ونجا ملك المجر بأعجوبة من الموت أما السلطان مراد فكان في هذه الأثناء مشتغلا بالقتال في بلاد آسيا الصغرى حيث فتح عدة مدن ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه من الأقاليم والبلدان كما هو شأن القائد الحكيم(۱).

وكان من نتائج انتصار العثمانيين على نهر مارتيزا أمور مهمة منها:

١- تم لهم فتح إقليم تراقيا ومقدونيا ووصلوا إلى جنوبي بلغاريا وإلى شرقي صربيا.

٢- أضبحت مدن وأملاك الدولة البيزنطية وبلغاريا وصربيا تتساقط في أيديهم كأوراق الخريف(٢).

#### أول؛ معاهدة بين الدولة العثمانية والسيحية:

لما اشتد ساعد الدولة العثمانية خاف مجاوروها، خصوصا الضعفاء منهم، فبادرت جمهورية (راجوزه) (T) وأرسلت إلى السلطان مراد رسلا ليعقدوا مع السلطان مراد معاهدة ودية وتجارية تعاهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها ٥٠٠ دوكا ذهب وهذه أول معاهدة عقدت بين الدولة العثمانية والدول المسيحية (3).

#### • • معركة قوصرة،

كان السلطان مراد قد توغل في بلاد البلقان بنفسه عن طريق قواده مما أثار الصرب، فحاولوا في أكثر من مرة استغلال غياب السلطان عن أوروبا في الهجوم على الجيوش العثمانية في البلقان وما جاورها ولكنهم فشلوا في تحقيق انتصارات تذكر على العثمانيين، فتحالف الصرب والبوسنيون البلغار وأعدوا جيشا أوروبيا صليبيا كثيفا لحرب السلطان الذي

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) تطل على البحر الأدرياتيكي.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، د. محمد فريد، ص ١٣٢.

كان قد وصل بجيوشه بعد إعدادها إعدادا قويا إلى منطقة كوسوفو فى البلقان ومن الموافقات التى تذكر أن وزير السلطان مراد الذى كان يحمل معه مصحفا فتحه على غير قصد فوقع نظره على هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُم مَائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] فاستبشر بالنصر واستبشر معه المسلمون ولم يلبث أن نشب القتال بين الجمعين وحمى وطيسه واشتدت المعركة وانجلت الحرب عن انتصار المسلمين انتصارا باهرا حاسما(١).

#### ثانيا: استشهاد السلطان مراد:

بعد الانتصار فى قوصوه، قام السلطان مراد يتفقد ساحة المعركة يدور بنفسه بين صفوف القتلى من المسلمين ويدعو لهم، كما كان يتفقد الجرحى، وفى أثناء ذلك قام جندى من الصرب كان قد تظاهر بالموت وأسرع نحو السلطان فتمكن الحراس من القبض عليه، ولكنه تظاهر بأنه جاء يريد محادثة السلطان ويريد أن يعلن إسلامه على يديه، وعند ذلك أشار السلطان للحرس بأن يطلقوه فتظاهر بأنه يريد تقبيل يد السلطان وقام فى حركة سريعة بإخراج خنجر مسموم طعن به السلطان فاستشهد رحمه الله فى ١٥ شعبان ٩١ هه(٢).

#### (أ) الكلمات الأخيرة للسلطان مراد:

«لا يسعنى حين رحيلى إلا أن أشكر الله إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقير، أشهد أن لا إله إلا الله، وليس يستحق الشكر والثناء إلا هو، لقد أوشكت حياتى على النهاية ورأيت نصر جند الإسلام. أطيعوا ابنى يزيد، ولا تعذبوا الأسرى ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم وأودعكم منذ هذه اللحظة وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله فهو الذى يحفظ دولتنا من كل سوء (٣) لقد استشهد هذا السلطان العظيم بعد أن بلغ من العمر ٦٥ عاما.

#### (ب) دعاء السلطان مراد قبل اندلاع معركة قوصوه:

كان السلطان مراد يعلم أنه يقاتل في سبيل الله وأن النصر من عنده ولذلك كان كثير الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه والتوكل عليه، ومن دعائه الخاشع نستدل على معرفة السطان مراد بربه وتحقيقه لمعانى العبودية، يقول السلطان مراد في مناجاته لربه : «يا الله

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، د. سالم الرشيدي، ص ٣٠، الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني، ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٩١.

يارحيم يا رب السماوات يا من تتقبل الدعاء لا تخزنى يا رحمن يا رحيم، استجب دعاء عبدك الفقير هذه المرة، أرسل السماء علينا مدرارا، بدد سحب الظلام فنرى عدونا وما نحن سوى عبيدك المذنبين إنك الوهاب ونحن فقراؤك. ما أنا سوى عبدك الفقير المتضرع، أنت العليم يا علام الغيوب والأسرار وما تخفى الصدور، ليس لى فى غاية لنفسى ولا مصلحة ولا يحملنى طلب المغنم فأنا لا أطمع إلا فى رضاك يا الله يا عليم يا موجود فى كل الوجود(١) أفديك روحى فتقبل رجائى ولا تجعل المسلمين يبوء بهم الخذلان أمام العدو. يا الله يا أرحم الراحمين لا تجعلنى سببا فى موتهم، بل اجعلهم المنتصرين، إن روحى أبذلها فداء لك يا الراحمين وددت ولا زلت دوما أبغى الاستشهاد من أجل جند الإسلام، فلا ترنى يا إلهى محنتهم واسمح لى يا إلهى هذه المرة أن أستشهد فى سبيلك ومن أجل مرضاتك..»(٢).

وفى رواية : (يا إلهى، أننى أقسم بعزتك وجلالك أننى لا أبتغى من جهادى هذه الدنيا الفانية، ولكننى أبتغى رضاك، ولا شيء غير رضاك يا إلهى، أننى أقسم بعزتك وجلالك أننى في سبيلك فزدنى تشريفا بالموت في سبيلك (٣).

وفى رواية: «يا إلهى، ومولاى، تقبل دعائى وتضرعى، وأنزل علينا برحمتك غيثا يطفئ من حولنا غبار العواصف، وأغمرنا بضياء يبدد من حولنا الظلمات، حتى نتمكن من إبصار مواقع عدونا فنقاتله في سبيل إعزاز دينك العزيز.

إلهى ومولاى، إن الملك والقوة لك، تمنحها لمن تشاء من عبادك، وأنا عبدك العاجز الفقير، تعلم سرى، وجهرى، أقسم بعزتك وجلالك أننى لا أبتغى من جهادى حطام هذه الدنيا الفانية، ولكنى أبتغى رضاك ولا شيء غير رضاك.

إلهي، ومولاي، أسالك بجاه وجهك الكريم، أن تجعلني فداء للمسلمين جميعا، ولا تجعلني سببا في هلاك أحد من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم.

إلهى، ومولاى، إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين فلا تحرمني الشهادة في سبيلك، لأنعم بجوارك ونعم الجوار جوارك.

إلهي، ومولاي، لقد شرفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك، فزدني شرفا بالموت في سبيلك (٤).

<sup>(</sup>١) أي موجود بعلمه في كل الوجود.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص. ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: جوانب مضيئة، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) جوانب مضيئة، ص٤٠، ٤١.

إِن هذا الدعاء الخاشع دليل على معرفة السلطان مراد لله عز وجل، وعلى أنه حقق شروط كلمة التوحيد ( لا إِله إِلا الله ) ولقد اجتمعت شروطها في سلوكه وحياته فهو على:

- علم بمعناها المراد بها نفيا وإِثباتا المنافي للجهل بذلك قال تعالى : ﴿ فَاعْلُمْ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦] أي بـ لا إِله إِلا الله» وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بالسنتهم.

- اليقين المنافى للشك، فقد كان السلطان مراد مستقينا بمدلول هذه الكلمة، يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغنى فيه إلا علم اليقين لا علم الظن(١). قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولْئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

- قبوله لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وانقياده لما دلت عليه من أوامرو اجتناب للنواهي قال تعالى: ﴿ وَمَن يُسُلِّمْ وَجُهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] .

- كان صادقا مع ربه، مخلصا إخلاصا طهر به شوائب الشرك من نفسه قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: ٥]

- كان مخلصا لخالقه مستعدا لبذل النفس والمال في سبيله قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَئِمٍ ﴾ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لاَئِمٍ ﴾ [المائدة: ٤٥]

<sup>(</sup>١) معارج القبول (٢/ ٤١٩).

وفى الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار »(١).

لقد فهم السلطان مراد حقيقة الإيمان وكلمة التوحيد وذاق آثارها في حياته، فنشأت في نفسه أنفة وعزة مستمدة من الإيمان بالله، فايقن أنه لا نافع إلا الله، فهو المحيى والمميت، وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة، ومن ثم نزع من قلبه كل خوف إلا منه سبحانه، فلم يطأطئ رأسه أمام أحد من الخلق، ولا يتضرع إليه، ولا يرتع من كبريائه وعظمته، لأنه على يقين بأن الله هو القادر العظيم، ولقد أكسبه الإيمان بالله قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر والثبات والتوكل والتطلع إلى معالى الأمور ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، فكان في المعارك التي خاضها ثابتا كالجبال الراسية وكان على يقين راسخ بأن المالك الوحيد لنفسه وماله هو الله سبحانه وتعالى لذلك لم يبال بأن يضحى في سبل مرضاة ربه بكل غال ورخيص.

إِن السلطان مراد عاش حقيقة الإِيمان ولذلك اندفع إلى ساحات الجهاد، وبذل ما يملكه من أجل دعوة الإِسلام.

لقد قاد السلطان مراد الشعب العثماني ثلاثين سنة بكل حكمة ومهارة لا يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره، قال المؤرخ البيزنطي هالكو نديلاس عن مراد الأول: (قام مراد بأعمال هامة كثيرة. دخل ٣٧ معركة سواء في الأناضول أو في البلقان، وخرج منها جميعا ظافرا، وكان يعامل رعيته معاملة شفوقة دون النظر لفوارق العرق والدين) (٢).

ويقول عنه المؤرخ الفرنسي كرينارد : (كان مراد واحدا من أكبر رجالات آل عثمان، وإذا قومناه تقويما شخصيا، نجده في مستوى أعلى من كل حكام أوروبا في عهده )(٣).

لقد ورث مراد الأول عن والده إمارة كبيرة بلغت ٩٥,٠٠٠ كيلو متر مربع وعند استشهاده، تسلم ابنه با يزيد هذه الإمارة العثمانية بعد أن بلغت ٠٠٠،٠٠ كيلو متر مربع بعنى أنها زادت في مدى حوالي ٢٩ سنة أكثر من خمسة أمثال ما تركها له والده أورخان (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان (١/١١) رقم ١٦.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص٢٠.

#### \* أما النتائج التي ترتبت على انتصار المسلمين في معركة قوصوه ما يلي:

- ١- انتشار الإسلام في منطقة البلقان وتحول عدد كبير من الأشراف القدامي والشيوخ إلى
   الإسلام بمحض إرادتهم.
- ٢- اضطرت العديد من الدول الأوروبية إلى أن تخطب ود الدولة العثمانية، فبادرت بعضها بدفع الجزية لهم، وقام البعض الآخر بإعلان ولائه للعثمانيين خشية قوتهم واتقاء غضبهم.
- ٣- امتدت سلطة العثمانيين على أمراء المجر ورومانيا والمناطق المجاورة للإدرياتيك حتى وصل نفوذهم إلى ألبانيا(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، د. عبد العزيز العمرى، ص ٣٨٨.



## المبحث الرابع السلطان بايزيـد الأول ٧٩١-٥٠٥هـ/ ١٣٨٩ - ١٤٠٢م

بعد استشهاد السلطان مراد تولى الحكم ابنه بايزيد، وكان شجاعا شهما كريما متحمسا للفتوحات الإسلامية، ولذلك اهتم اهتماما كبيرا بالشئون العسكرية فاستهدف الإمارات المسيحية في الأناضول وخلال عام أصبحت تابعة للدولة العثمانية، وكان با يزيد كمثل البرق في تحركاته بين الجبهتين البلقانية والأناضولية ولذلك أطلق عليه لقب «الصاعقة» (١).

#### أولا: سياستهمعالصرب:

شرع با يزيد في إقامة علاقات ودية مع الصرب مع أنهم كانوا السبب في قيام تحالف بلقاني ضد الدولة العثمانية وكان غرض با يزيد من هذه العلاقة اتخاذ دولة الصرب كحاجز بينه وبين المجر، وكان يشعر بضرورة اتخاذ حليف له في سياسته العسكرية النشطة التي استهدفت الإمارات السلجوقية التركية الإسلامية في آسيا الصغرى، لذلك وافق با يزيد على أن يحكم الصرب ابنا الملك (لازار) الذي قتل في معركة قوصوة وفرض عليهما أن يكونا حاكمين على صربيا، يحكمانها حسب قوانين بلاد الصرب وأعرافها وتقاليدها وعاداتها، وأن يدينا له بالولاء ويقدما له جزية وعددا معينا من الجنود يشتركون في فرقة خاصة بهم في حروبه (٢) وتزوج ابنة الملك لازار.

#### ثانيا : إخضاع بلغاريا للسيادة العثمانية:

بعد أن تم التفاهم مع الصرب وجه با يزيد ضربة خاطفة في عام (٧٩٧ه/١٣٩٣م) إلى بلغاريا، فاستولى عليها وأخضع سكانها، وبذلك فقدت البلاد استقلالها السياسي. وكان لسقوط بلغاريا في قبضة الدولة العثمانية صدى هائل في أوروبا وانتشر الرعب والفزع والخوف أنحاءها وتحركت القوى المسيحية الصليبية للقضاء على الوجود العثماني في البلقان (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣،٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤١ .

#### ثالثاً: التكتل الدولي المسيحي الصليبي ضد الدولة العثمانية:

قام سيجسموند ملك الجر والبابا بونيفاس التاسع بالدعوة لتكتل أوروبي صليبي مسيحي ضد الدولة العثمانية وكان ذلك التكتل من أكبر التكتلات التي واجهتها الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر، من حيث عدد الدول التي اشتركت فيه، ثم أسهمت فيه بالسلاح والعتاد والأموال والقوات وبلغ العدد الاجمالي لهذه الحملة الصليبية ٢٠,٠٠٠ مقاتل من مختلف الجنسيات (المانيا وفرنسا وإنجلترا واسكتلندا وسويسرا ولوكسمبرج والأراضي المنخفضة الجنوبية وبعض الإمارات الإيطالية) (١).

وتحركت الحملة عام ( ٨٠٠هـ/١٣٩٦م) إلى المجر، ولكن زعماءها وقادتها اختلفوا مع سيجسموند قبل بدء المعركة. فقد كان سيجسموند يؤثر الانتظار حتى يبدأ العثمانيون الهجوم، ولكن قواد الحملة شرعوا بالهجوم، وانحدروا مع نهر الدانوب حتى وصلوا إلى نيكوبوليس شمال البلقان وبدؤوا في حصارها وتغلبوا في أول الأمر على القوات العثمانية، إلا أن با يزيد ظهر فجأة ومعه حوالي مائة ألف جندي، وهو عدد يقل قليلا عن التكتل الأوروبي الصليبي، ولكنه يتفوق عليهم نظاما وسلاحاً، فانهزم معظم النصاري ولاذوا بالفرار والهروب وقتل وأسر عدد من قادتهم. وخرج العثمانيون من معركة نيكوبوليس بغنائم كثيرة وفيرة واستلوا على ذخائر العدو (٢). وفي نشوة النصر والظفر قال السلطان با يزيد إنه سيفتح إيطاليا ويطعم حصانه الشعير في مذبح القديس بطرس بروما (٣).

لقد وقع كثير من أشراف فرنسا منهم الكونت دي نيفر نفسه في الأسر، فقبل السلطان بايزيد دفع الفدية وأطلق سراح الأسري والكونت دي نيفر وكان قد ألزم بالقسم على أن لا يعود لمحاربته وقال له إني أجيز لك أن لا تحفظ هذا اليمين فأنت في حل من الرجوع لمحاربتي إذ لا شيء أحب إلى من محاربة جميع مسيحيي أوروبا والانتصار عليهم (١).

أما سيجسموند ملك المجر الذي كان قد بلغ به الغرور والاعتداد بجيشه قوته أن قال: لو انقضت السماء علياءها لأمسكناها بحرابنا - فقد ولي هاربا ومُعه رئيس فرسان رودس ولما بلغا في فرارهما شاطئ البحر الأسود وجدا هناك الأسطول النصراني فوثبا على إحدى السفن

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، د. سالم الرشيدي ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، ص ١٤٤.

وفرت بهما مسرعة لا تلوى على شيء، وتضاءلت مكانة المجر في عيون المجتمع الأوروبي بعد معركة نيكوبوليس وتبخر ما كان يحيط بها من هيبة ورهبة (١). لقد كان ذلك النصر المظفر له أثر على با يزيد والمجتمع الإسلامي، فقام با يزيد ببعث رسائل إلى كبار حكام الشرق الإسلامي يبشرهم بالانتصار العظيم على النصارى، واصطحب الرسل معهم إلى بلاطات ملوك المسلمين مجموعة منتقاة من الأسرى المسيحيين باعتبارهم هدايا من المنتصر ودليلا ماديا على انتصاره، واتخذ با يزيد لقب (سلطان الروم) كدليل على وراثته لدولة السلاجقة وسيطرته على شبه جزيرة الأناضول. كما أرسل إلى الخليفة العباسي المقيم بالقاهرة يطلب من قبل طابعا شرعيا رسميا فتزداد هيبته في العالم الإسلامي، وبالطبع وافق السلطان من قبل طابعا شرعيا رسميا فتزداد هيبته في العالم الإسلامي، وبالطبع وافق السلطان الملوكي برقوق حامي الخليفة العباسي على هذا الطلب لأنه يرى با يزيد حليفه الوحيد ضد قوات تيمور لنك التي كانت تهدد الدولة المملوكية والعثمانية وهاجر إلى الاناضول آلاف المسلمين الذين قدموا لخدمة الدولة العثمانية، وكانت الهجرة مليئة بالجنود وممن أسهموا في المسلمين الذين قدموا لخدمة الدولة العثمانية، وكانت الهجرة مليئة بالجنود وممن أسهموا في الجموء التي فرت من أمام الزحف التيمورلنكي على آسيا الوسطى (٢).

#### رابعاً: حصارالقسطنطينية:

استطاع با يزيد قبل معركة نيكوبوليس أن يشدد النكير على الامبراطورية البيزنطية وأن يفرض على الامبراطور أن يعين قاضيا في القسطنطينية للفصل في شئون المسلمين وما لبث أن حاصر العاصمة البيزنطية وقبل الامبراطور إيجاد محكمة إسلامية وبناء مسجد وتخصيص ٧٠٠ منزل داخل المدينة للجالية الإسلامية، كما تنازل لبا يزيد عن نصف حي غلطة الذي ضعت فيه حامية عثمانية قوامها ٢٠٠٠ جندي وزيدت الجزية المفروضة على الدولة البيزنطية، وفرضت الجزانة العثمانية رسوما على الكروم ومزارع الخضراوات الواقعة خارج المدينة. وأخذت المأذن تنقل الآذان إلى العاصمة البيزنطية (٢).

وبعد الانتصار العظيم الذي حققه العثمانيون في معركة نيكوبوليس ثبت العثمانيون أقدامهم في البلقانية، وخضعت البوسنة

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، د . سالم الرشيدى ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: في أصول التاريخ العثماني، أحمد عبدالحليم، ص ٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ٥٣ .

وبلغاريا إلى الدولة العثمانية واستمر الجنود العثمانيون يتتبعون فلول النصارى في ارتدادهم. وعاقب السلطان با يزيد حكام شبه جزيرة المورة الذين قدموا مساعدة عسكرية للحلف الصليبي (١) وعقاباً للامبراطور البيزنطي على موقفه المعادى طلب بايزيد منه أن يسلم القسطنطينية وإزاء ذلك استنجد الامبراطور مانويل بأوروبا دون جدوى، والحق أن الاستيلاء على القسطنطينية كان هدفاً رئيسياً في البرنامج الجهادى للسلطان بايزيد الأول. ولذلك فقد تحرك على رأس جيوشه وضرب حصاراً محكماً حول العاصمة البيزنطية وضغط عليها ضغطاً لا هوادة فيه واستمر الحصار حتى أشرفت المدينة في نهايتها على السقوط بينما كانت أوروبا تنتظر سقوط العاصمة العتيدة بين يوم وآخر إذا السلطان ينصرف عن فتح القسطنطينية لظهور خطر جديد على الدولة العثمانية (٢).

#### خامساً : الصدام بين تيمورلنك وبايزيد ،

ينتمى تيمورلنك إلى الأسر النبيلة فى بلاد ما وراء النهر، وفى عام ١٣٦٩م جلس على عرش خراسان وقاعدته سمرقند. واستطاع أن يتوسع بجيوشه الرهيبة وأن يهيمن على القسم الأكبر من العالم الإسلامى؛ فقد انتشرت قواته الضخمة فى آسيا من دلهى إلى دمشق، ومن بحر آرال إلى الخليج العربى واحتل فارس وأرمينيا وأعالى الفرات ودجلة والمناطق الواقعة بين بحر قزوين إلى البحر الأسود، وفى روسيا سيطر على المناطق الممتدة بين أنهار الفولجا والدون والدنيبر وأعلن بأنه سيسيطر على الأرض المسكونة ويجعلها ملكاً له وكان يردد: «أنه يجب ألا يوجد سوى سيد واحد على الأرض طالما أنه لا يوجد إلا إله واحد فى السماء» (٣) ، وقد اتصف تيمورلنك بالشجاعة والعبقرية الحربية والمهارة واحد فى السياسية وكان قبل أن يقرر أمرا كان يجمع المعلومات ويرسل الجواسيس ثم يصدر أوامره السياسية وكان بعيدة عن العجلة وكان من الهيبة بحيث أن جنوده كانوا يطيعون أوامره أيا

وكان تيمور باعتباره مسلماً يرعى العلماء ورجال الدين وبخاصة اتباع الطريقة النقشبندية (٤).

\* وكانت هناك عوامل وأسباب ساهمت في إيجاد صراع بين تيمورلنك وبايزيد منها:

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية ، د. إسماعيل أحمد ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) في أصول التاريخ العثماني ، ص ٥٦ .

- ۱- لجا أمراء العراق الذين استولى تيمور على بلادهم إلى بايزيد، كما لجا إلى تيمور بعض أمراء آسيا الصغرى ـ وفي كلا الجانبين كان اللاجئون يحرضون من استجاروا به على شن الحرب ضد الطرف الآخر .
  - ٢- تشجيع النصاري لتيمورلنك ودفعه للقضاء على بايزيد.
- ٣- الرسائل النارية بين الطرفين، ففى إحدى الرسائل التي بعث بها تيمور إلى بايزيد أهانه ضمنياً حين ذكره بغموض أصل أسرته، وعرض عليه العفو على اعتبار أن آل عثمان قد قدموا خدمات جليلة إلى الإسلام، ولو أنه اختتم رسالته بصفته زعيماً للترك باستصغار شأن بايزيد الذى قبل التحدى وصرح بأنه سيتعقب تيمور إلى تبريز وسلطانية (١).

وكان الزعيمان تيمورلنك وبايزيد يسعى كل منهما لتوسيع دولته .

#### سادساً:انهيارالدولةالعثمانية:

تقدم تيمورلنك بجيوشه واحتل سيواس، وأباد حاميتها التي كان يقودها الأمير أرطغرل بن بايزيد والتقى الجيشان قرب أنقرة في عام 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0 1.0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

وكانت الهزيمة بسبب اندفاع وعجلة بايزيد فلم يحسن اختيار المكان الذى نزل فيه بجيشه الذى لم يكن يزيد عن مئة وعشرين ألف مقاتل بينما كان جيش خصمه لا يقل عن ثمانمائة ألف، ومات كثير من جنود بايزيد عطشاً لقلة الماء، وكان الوقت صيفاً شديد القيظ، ولم يكد يلتقى الجيشان في أنقرة حتى فر الجنود التتار الذين كانوا في جيش يزيد وجنود الإمارات الآسيوية التي فتحها منذ عهد قريب وانضموا إلى جيش تيمورلنك ولم يجد السلطان العثماني بعد ذلك ما أظهره هو وبقية جيشه من الشجاعة والاستماتة في القتال (٣).

<sup>(</sup>١) في أصول التاريخ العثماني ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) محمد الفاتح ، د. سالم الرشيدى ، ص ٣٥ .

لقد فرحت الدول النصرانية في الغرب بنصر تيمورلنك وهزها الطرب لمصرع بايزيد وما آلت إليه دولته من التفكك والانحلال وبعث ملوك إنجلترا وفرنسا وقشتالة وامبراطور القسطنطينية إلى تيمورلنك يهنئونه على ما أحرزه من النصر العظيم والظفر الجيد واعتقدت أوروبا أنها قد تخلصت إلى الأبد من الخطر العثماني الذي طالما روعها وهددها (١).

واستولى تيمورلنك بعد هزيمة بايزيد على أزنيق وبروسة وغيرها من المدن والحصون ثم دك أسوار أزمير وخلصها من قبضة فرسان رودس ( $^{7}$ ) (فرسان القديس يوحنا) محاولاً بذلك أن يبرر موقفه أمام الرأى العام الإسلامي الذي اتهمه بأنه وجه ضربة شديدة إلى الإسلام بقضائه على الدولة العثمانية وحاول تيمورلنك بقتاله لفرسان القديس يوحنا أن يضفى على معارك الأناضول طابع الجهاد ( $^{7}$ ).

كما أعاد تيمورلنك أمراء آسيا الصغرى إلى أملاكهم السابقة، ومن ثم استرجاع الإمارات التى ضمها بايزيد لاستقلالها كما بذر تيمور بذور الشقاق بين أبناء بايزيد المتنازعين على العرش (٤).

#### سابعاً:الحروبالداخلية،

لقد تعرضت الدولة العثمانية لخطر داخلى تمثل في نشوب حرب أهلية في الدولة بين أبناء بايزيد على العرش واستمرت هذه الحرب عشر سنوات ( ٨٠٦ - ٨١٦ - ١٤٠٣ ) ( $^{\circ}$ ) .

كان لبايزيد خمسة أبناء اشتركوا معه في القتال، أما مصطفى فقد ظن أنه قتل في المعركة، أما موسى فقد أسر مع والده ونجح الثلاثة الآخرون في الفرار. أما أكبرهم سليمان فقد ذهب إلى أدرنة وأعلن نفسه سلطاناً هناك، وذهب عيسى إلى بروسة وأعلن للناس أنه خليفة أبيه، وأما محمد وهو أصغرهم فقد انسحب مع بعض الجند إلى أماسيا في الشمال الشرقي من آسيا الصغرى ونشبت الحرب بين هؤلاء الأخوة الثلاثة يتنازعون بينهم أشلاء الدولة الممزقة والأعداء يتربصون بهم من كل جانب. ثم أطلق تيمورلنك الأمير موسى

<sup>(</sup>١) محمد الفاتح ، د. سالم الرشيدى، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٤٣ .

ليؤجج به نار الفتنة ويزيدها ضرااً وشدة وأخذ يحرضهم على القتال ويغرى بعضهم ببعض(١).

وبعد عام ارتحل تيمورلنك بجيشه الأخضر واليابس وترك وراءه البلاد على أسوأ حال من الدمار والخراب والفوضي (٢) .

لقد كانت هذه المرحلة في تاريخ الدولة العثمانية مرحلة اختبار وابتلاء سبقت التمكين الفعلى المتمثل في فتح القسطنطينية، ولقد جرت سنة الله تعالى ألا يمكن لأمة إلا بعد أن تمر بحراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث، فيميز الله الخبيث من الطيب، وهي سنة جارية على الأمة الإسلامية لا تتخلف، فقد شاء الله ـ تعالى ـ أن يبتلى المؤمنين ويختبرهم، ليمحص إيمانهم ثم يكون لهم التمكين في الأرض بعد ذلك .

وابتلاء المؤمنين قبل التمكين أمر حتمى من أجل التمحيص، ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تمكين ورسوخ قال تعالى :

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣]

«الفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات وبالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأمور، ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم» (٣).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ : «والاستفهام فى قوله تعالى : ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ إِنكارى ومعناه: أن الله سبحانه لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» (٤) كما جاء فى الحديث الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صلابة زيد له فى البلاء» (٥).

ولقد بين رسول الله على أن الابتلاء صفة لازمة للمؤمن، حيث قال: «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تحيله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز

<sup>(</sup>١،١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير النسفى ٣/٩٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٣/٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٤ / ٢٠١ حديث حسن صحيح .

#### حتى تستحصد) (١).

إن سنة الابتلاء جارية في الأمم والدول والشعوب والمجتمعات ولذلك جرت سنة الله بالابتلاء بالدولة العثمانية .

صمد العثمانيون لمحنة أنقرة بالرغم مما عانوه من خلافات داخلية، إلى أن انفرد محمد الاول بالحكم في عام ١٤١٣م، وأمكنه لم شتات الأراضي التي سبق للدولة أن فقدتها، إن إفاقة الدولة من كارثة أنقرة يرجع إلى منهجها الرباني الذي سارت عليه حيث جعل من العثمانيين أمة متفوقة في جانبها العقدي والديني والسلوكي والأخلاقي والجهادي وبفضل الله حافظ العثمانيون على حماستهم الدينية وأخلاقهم الكريمة (٢) ثم بسبب المهارة النادرة التي نظم بها أورخان وأخوه علاء الدين دولتهما الجديدة وإدارة القضاء المثيرة للإعجاب والتعليم المتواصل لأبناء وشباب العثمانيين وغير ذلك من الأسباب التي جعلت في العثمانيين قوة حيوية كاملة فما لبثت هذه الدولة بعد كارثة أنقرة إلا أن بعثت من جديد من بين الأنقاض والأطلال وانتعشت وسرى في عروقها ماء الحياة، وروح الشريعة، واستأ فت سيرها إلى الأمام في عزم وإصرار حيّر الأعداء والأصدقاء (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم شرح النووى كتاب القيامة والجنة والنار ١٥١/١٧.

<sup>(</sup>٢) في أصول التاريخ العثماني ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٧.



# المبحث الخامس السلطان محمد الأول

ولده السلطان محمد الأول عام ( ٧٨١هـ/ ١٣٧٩م) (١)، وتولى أمر الأمة بعد وفاة والده بايزيد وعرف في التاريخ « بمحمد جلبي » .

كان متوسط القامة، مستدير الوجه، متلاصق الحاجبين، أبيض البشرة، أحمر الخدين، واسع الصدر، صاحب بدن قوى في غاية النشاط وجسوراً، يمارس المصارعة، ويسحب أقوى أوتار الأقواس. اشترك أثناء حكمه في ٢٤ حرباً وأصيب باربعين جرحاً (٢). استطاع السلطان محمد جلبي أن يقضي على الحرب الأهلية بسبب ما أوتي من الحزم والكياسة وبعد النظر وتغلب على أخوته واحداً واحداً حتى خلص له الأمر وتفرد بالسلطان وقضى سنى حكمه الثماني في إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها (٣) ويعتبره بعض المؤرخين المؤسس الثاني للدولة العثمانية (٤).

ومما يؤثر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهرهم ممن شق عصا طاعة الدولة فإنه لما قهر أمير بلاد القرمان وكان قد استقل عفا عنه بعد أن أقسم له على القرآن الشريف بأن لا يخون الدولة فيما بعد وعفا عنه ثانية بعد أن حنث في يمينه (°)، وكانت سياسته تهدف إلى إعادة بناء الدولة وتقويتها من الداخل ولذلك سالم امبراطور القسطنطينية وحالفه وأعاد إليه بعض المدن على شاطئ البحر الأسود، وفي تساليا وصالح البندقية بعد هزيمة أسطوله أمام كليتبولي وقمع الفتن والثورات في آسيا وأوروبا وأخضع بعض الإمارات الآسيوية التي أحياها تيمورلنك ودانت له بالطاعة والولاء (١).

<sup>(</sup>١) انظر: أخطاء يجب أن تصحح (الدولة العثمانية) ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: السلاطين العثمانيون ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: السلاطين العثمانيون ، ص٤١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٧ .

وظهر في زمن السلطان محمد شخص يسمى بدر الدين انتحل صفة علماء الدين الإسلامي وكان في جيش موسى أخى السلطان محمد وتولى منصب قاضى العسكر أعلى مناصب الدولة العثمانية وقتئذ، وكان هذا القاضى قد احتضنه موسى بن بايزيد.

قال صاحب الشقائق النعمانية: «الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل. المشهور بابن قاضى سيماونه ولد فى قلعة سيماونه فى بلاد الروم إحدى قرى أدرنة التى تقع فى الجزء الأوروبى من تركيا، كان أبوه قاضياً لها وكان أيضاً أميرا على عسكر المسلمين (فيها) وكان فتح تلك القلعة على يده أيضاً. ولادة الشيخ بدر الدين كانت فى زمن السلطان الغازى خداوندكار (مراد الأول) من سلاطين آل عثمان ثم أخذ الشيخ العلم فى صباه عن والده وحفظ القرآن العظيم وقرأ على المولى المشتهر بالشاهدى، وتعلم الصرف والنحو عن مولانا يوسف، ثم ارتحل إلى الديار المصرية وقرأ هناك مع «أى مزمل» السيد الشريف الجرجانى على مولانا مبارك شاه المنطقى المدرس بالقاهرة، ثم حج مع مبارك شاه وقرأ بمكة على الشيخ الزيعلى، ثم قدم القاهرة، وقرأ مع السيد الجرجانى على الشيخ أكمل الدين «البايبورى» وقرأ على الشيخ المذكور «أى تعلم وتتلمذ على يد الشيخ بدر الدين» السلطان فرج بن السلطان برقوق ملك مصر «سلطان مصر الملوكى برقوق» .

ثم أدركته (أى الشيخ بدر الدين) الجذبة الإلهية، والتجأ إلى كنف الشيخ سعيد الأخلاطي الساكن بمصر وقتئذ وحصل عنده ما حصل (أى أصبح مريده) وأرسله الشيخ أخلاطي إلى بلدة تبريز للارشاد (الصوفي) حكى أنه لما جاء تيمورلنك تبريز. نال (أى بدر الدين) من الأمير المذكور (تيمورلنك) مالاً جزيلاً بالغاً إلى نهايته. ثم ترك إلى الشيخ الكل، ولحق ببدليس ثم سافر إلى مصر. ثم إلى حلب ثم إلى قونية ثم إلى تبرة من بلاد الروم ثم دعاه رئيس جزيرة ساقز (وهو نصراني) فأسلم على يدى الشيخ . ثم لما تسلطن موسى من أولاد عشمان الغازي نصب الشيخ (أى جعل من الشيخ بدر الدين) قاضياً لعسكره ثم أن أخا موسى (محمداً) قتل موسى وحبس الشيخ مع أهله وعياله ببلدة أزيق) (١).

وفى أزنيق ـ وهى مدينة فى تركيا ـ بدأ الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل يدعو إلى مذهبه الفاسد، فكان يدعو إلى المساواة فى الأموال، والأمتعة، والأديان، ولا يفرق بين المسلم

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ١٣٣ ، ١٣٤ ، نقله عن الشقائق النعمانية مخطوط (لا له لي) بالسليمانية رقم ٢٠٧٦ .

وغير المسلم فى العقيدة، فالناس أخوة مهما اختلفت عقائدهم وأديانهم وهو ما تدعو إليه الماسونية اليهودية، وانضم إلى هذه الدعوة الباطلة كثير من الأغبياء والجهلة وأصحاب الأغراض الدنيئة وأصبح للمفسد بدر الدين تلاميذ يدعون إلى منهجه ومذهبه، ومن أشهر هؤلاء الدعاة شخص يسمى «بير قليجة مصطفى» وآخر يقال إنه من أصل يهودى هو «طوره كمال» واليهود دائماً خلف المؤامرات من زمن النبى عليه وحتى عصرنا هذا .

وشاع أمر هذا المذهب الفاسد وكثر أتباعه وتصدى السلطان محمد جلبى لهذا المذهب الباطل وأرسل أحد قواده على رأس جيش كبير لمحاربة بدر الدين وللأسف قتل القائد سيسمان الذى أرسله محمد جلبى على يد الخائن «بير قليجة» وهزم جيشه وأعد السلطان محمد جلبى جيشاً آخر بقيادة وزيره الأول «بايزيد باشا» فحارب «بير قليجة» وانتصر عليه في موقعة «قره بورنو» وبعدها أقيم حد الحرابة على «بير قليجة مصطفى» امتثالاً لأمر الله (١) الذى يقول:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣]

واستمر الشيخ بدر الدين في غيه وظن أنه سيتمكن من البلاد بسبب ما تمر به من حالة تمزق كامل وفوضي ضربت بأطنابها في كل أرجاء البلاد وكان بدر الدين يقول: «إني سأثور من أجل امتلاك العالم، وباعتقاداتي ذات الإشارات الغيبية سأقسم العالم بين مريدي بقوة العلم وسر التوحيد، وسأبطل قوانين أهل التقليد ومذهبهم، وسأحلل باتساع مشاربي - بعد المحرمات » (٢).

وكان أمير الأفلاق «في رومانيا» يدعم هذا المنشق وهذا المبتدع وهذا الزنديق مادياً وعسكرياً وكان السلطان محمد جلبي لهذه الدعوة الفاسدة بالمرصاد وضيق عليها الخناق، حتى اضطر بدر الدين أن يعبر إلى منطقة دلى أورمان «في بلغاريا الآن» (٣) يقول محمد شرف الدين في مسألة توجه الشيخ بدر الدين إلى دلى أورمان: «إن هذه المنطقة وما يحيط

<sup>(</sup>١) انظر: أخطاء يجب أن تصحح (الدولة العثمانية) ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٠ .

بها من مناطق هي مأوى الباطنية، وهي منطقة تعج بأتباع ثورة بابا إسحق التي قامت ضد الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع الهجرى، وأن توجه الشيخ بدر الدين إلى هذا المكان وتمكنه من جمع الآلاف المؤلفة من المؤيدين له ولحركته من هذه المناطق لفيه الدلالة الكافية لاختيار الشيخ هذا المكان بالذات » (١).

وفى دلى أورمان بدأت المعونات الأوروبية تفد إلى الشيخ، واتسع نطاق الشورة ضد السلطان العثمانى محمد الأول، ووصلت فلول المنشقين أعداء الإسلام الصحيح إلى ما بين V = 0

وكان السلطان محمد الأول يتابع الأمور بحذر ويقظة ولم يكن غافلاً عما يفعله الثوار وقام السلطان بنفسه لحرب الشيخ بدر الدين وكان هذا على رأس جيش عظيم في دلى أورمان.

اتخذ السلطان محمد من سيروز «في اليونان الآن» مركزاً لقيادته. أرسل السلطان قواته إلى الثوار فهزمتهم، وتوارى زعيمهم بدر الدين الثائر بعد هزيمته في منطقة دلى أورمان فراراً من السلطان (٣).

واستطاعت مخابرات السلطان محمد الأول أن تخترق صفوف الثوار وأن تكيد مكيدة محكمة وقع على أثرها زعيم الثوار المبتدع بدر الدين في الأسر (٤) .

وعندما قابل السلطان محمد الأول بدر الدين قال له : مالي أرى وجهك قد اصفر؟

أجابه بدر الدين: إن الشمس يا مولاي، تصفر عندما تقترب من الغروب .

وقام علماء الدولة بمناظرة علمية حرة مع بدر الدين ثم أقيمت محكمة شرعية، وأصدر حكم الإعدام بناء على فتوى العلماء التي أستندت إلى توجيه رسول الله عَلَيْ : «من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» (°).

إِن المذهب الفاسد الذي كان يدعو إليه «بدر الدين» هو نفس مذهب الماسونية اليهودية المعاصرة «القرن الخامس عشر الهجري/ العشرون الميلادي» وهو يقوم على إلغاء الحواجز بين

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲،۳) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) مسلم: كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين ٣/١٤٨٠ ، رقم ١٨٥٢ .

أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة وأصحاب العقائد الفاسدة، إذ إنه يقول بالأخوة بين المسلمين واليهود والنصارى وعباد البقر والشيوعيين، وهذا يخالف عقيدة الإسلام التي تؤكد أنه لا أخوة بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة، لأنه كيف يكون هناك أخوة بين ما يحاربون الله ورسوله، وبين المؤمنين الموحدين (١).

كان السلطان محمد الأول محباً للشعر والأدب والفنون وقيل هو أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة التي يطلق عليها اسم الصرة، وهي عبارة على قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة (٢).

وقد أحب الشعب العثماني السلطان محمد الأول وأطلقوا عليه لقب بهلوان «ومعناها البطل» وذلك بسبب نشاطه الجم وشجاعته، كما أن أعماله العظيمة، وعبقريته الفذة التي قاد من خلالها الدولة العثمانية إلى بر الأمان، كما أن جميل سجاياه وسلوكه وشهامته وحبه للعدل والحق جعل شعبه يحبه ويطلق عليه لقد جلبي أيضاً وهو لقب تشريف وتكريم فيه معنى الشهامة والرجولة.

حقيقة إن بعض حكام آل عثمان قد فاقوه شهرة، إلا أن بالإمكان اعتباره من أنبل حكام العثمانيين - فقد اعترف المؤرخون الشرقيون واليونانيون بإنسانيته، واعتبره المؤرخون العثمانيون (٣) بمثابة القبطان الماهر الذي حافظ على قيادة سفينة الدولة العثمانية حين هددتها طوفان الغزوات التترية، والحروب الداخلية والفتن الباطنية .

#### • • وفاته:

بعد أن بذل السلطان محمد الأول قصارى جهده فى محو آثار الفتن التى مرت بها الدولة العثمانية وشروعه فى إجراء ترتيبات داخلية تضمن عدم حدوث شغب فى المستقبل، وبينما كان السلطان مشتغلاً بهذه المهام السليمة شعر بدنو أجله دعا الباشا بايزيد وقال له: «عينت ابنى مراد خليفة لى فأطعه وكن صادقاً معه كما كنت معى. أريد منكم أن تأتونى بمراد الآن لأننى لا أستطيع أن أقوم من الفراش بعد. فإن وقع الأمر الإلهى قبل مجيئه حذارى أن تعلنوا وفاتى حتى ياتى» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ (الدولة العثمانية) ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) السلاطين العثمانيون ، ص ٤١ .

وفاجأه الموت في سنة ٨٢٤هـ/ ١٤٢١م في مدينة أورنة وأسلم روحه لخالقه وعمره ٤٣ سنة.

وخوفاً من حصول ما لا تحمد عقباه لو عُلم موت السلطان محمد الأول اتفق وزيراه إبراهيم وبايزيد على إخفاء موته على الجند حتى يصل ابنه مراد الثاني فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد واحد وأربعين يوماً وتسلم مقاليد الحكم (١).

ولقد كان السلطان محمد الأول محباً للسلام والعلم والفقهاء ولذلك نقل عاصمة الدولة من أدرنة «مدينة الغزاة» إلى بروسة «مدينة الفقهاء» (٢) وكان على خلق رفيع، وحزم متين، وحلم فريد، وسياسة فذة في معاملة الأعداء والأصدقاء .

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية ، ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص ٦٣ .



# المبحث السادس مــراد الثــانـى

تولى السلطان مراد الثاني أمر الدولة بعد وفاة أبيه «محمد جلبي» عام ( ١٤٢٨هـ/ ١٤٢١م ) وكان عمره لا يزيد على ثماني عشرة سنة وكان محباً للجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الإسلام في ربوع أوروبا (١).

كان معروفاً لدى جميع رعيته بالتقوى، والعدالة والشفقة (٢)، استطاع السلطان مراد أن يقضى على حركات التمرد الداخلية التي قام بها عمه مصطفى والتي كانت تدعم من قبل أعداء الدولة العثمانية، وكان الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى خلف الدسائس والمؤامرات والمتاعب التي تعرض لها السلطان مراد، فهو الذى دعم عم السلطان مراد الذى اسمه مصطفى بالمساعدات حتى استطاع أن يحاصر مدينة غاليبولى ابتغاء انتزاعها من السلطان واتخاذها قاعدة له إلا أن السلطان مراد قبض على عمه وقدمه للمشنقة ومع ذلك، فقد مضى الامبراطور مانويل الثانى يكيد للسلطان واحتضن شقيقاً لمراد الثانى، ووضعه على مضى الامبراطور مانويل الثانى يكيد للسلطان واحتضن شقيقاً لمراد الثانى، ووضعه على وأس قوة استولت على مدينة نيقيا في الأناضول، وسار إليه مراد واستطاع أن يقضى على قواته واضطر خصمه للاستسلام ثم قتل. ومن ثم صمم السلطان مراد أن يلقن الامبراطور درساً عملياً، فأسرع باحتلال سلولنيك، فهاجمها ودخلها عنوة في مارس درساً عملياً، فأسرع باحتلال سلولنيك، فهاجمها ودخلها عنوة في مارس

وكان السلطا مراد يوجه الضربات الموجعة لحركات التمرد في بلاد البلقان، وحرص على تدعيم الحكم العثماني في تلك الديار، واتجه الجيش العثماني نحو الشمال لإخضاع إقليم ولاشيا وفرض عليه جزية سنوية، واضطر ملك الصرب الجديد «ستيف لازار ميتش» إلى الخضوع للعمثانيين والدخول تحت حكمهم وجدد ولاءه للسلطان، واتجه جيش عثماني نحو الجنوب حيث قام بتوطيد دعائم الحكم العثماني في بلاد اليونان.

<sup>(</sup>١) انظر: أخطاء يجب أن تصحح (الدولة العثمانية) ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلاطين العثمانيون ص ٤٣.

ولم يلبث السلطان أن واصل جهاده الدعوى وقام بالقضاء على العواثق في كل من ألبانيا والمجر.

واستطاع العثمانيون أن يفتحوا ألبانيا عام ( ١٤٣١هـ / ١٤٣١م) وركزوا هجومهم على الجزء الجنوبي من البلاد. أما شمالي ألبانيا فقد خاض العثمانيون فيه جهاداً مريراً، وتمكن الألبانيون الشماليون من القضاء على جيشين عثمانيين في جبال ألبانيا، كما ألحقوا الهزيمة بحملتين عثمانيتين متعاقبتين كان يقودهما السلطان مراد بنفسه، وتكبد العثمانيون خسائر فادحة أثناء عملية الانسحاب، ووقفت الدول النصرانية خلف الألبان لدعمهم ضد العثمانيين وخصوصاً من حكومة البندقية التي كانت تدرك خطورة الفتح العثماني لهذا الإقليم الهام بشاطئيه وموانئه البحرية التي تربط البندقية بحوض البحر المتوسط والعالم الخارجي، وأنهم في استطاعتهم حجز سفن البنادقة داخل بحر مغلق هو بحر الأدرياتيك. وهكذا لم يشهد السلطان مراد الثاني استقراراً للحكم العثماني في ألبانيا (١).

وأما ما يتعلق بجبهة المجر، فقد استطاع العثمانيون في عام ( ١٤٣٨ / ١٩٣٨ م) أن يهزموا المجريين ويأسروا منهم سبعين ألف جندى وأن يستولوا على بعض المواقع ثم تقدم لفتح بلغراد عاصة الصرب، ولكنه أخفق في محاولته وسرعان ما تكون حلف صليبي كبير باركه البابا واستهدف هذا الحلف طرد العثمانيين من أوروبا كلية، وشمل الحلف البابوية والمجر وبولندا والصرب وبلاد الأفلاق وجنوة والبندقية والامبراطورية البيزنطية ودوقية برجنديا، وانضمت إلى الحلف أيضاً كتائب من الألمان والتشيك. وأعطت قيادة قوات الحلف الصليبي إلى قائد مجرى قدير هو يوحنا هنيادى. وقد قاد هنيادى القوات الصليبية البرية وزحف جنوبا واجتاز الدانوب وأوقع بالعمثانيين هزيمتين فادحتين عام ( ٢١ ٨هـ/ ١٢ ٢م) واضطر العثمانيون الي طلب الصلح (٢) وأبرمت معاهدة صلح لمدة عشر سنوات في «سيزجادن» وذلك في شهر يوليو عام ( ٨٤ ٨هـ/ ٤٤ ٢ م) تنازل فيها عن الصرب، واعترف «بجورج برانكوفيتش» أمبراً عليها. كما تنازل السلطان مراد عن الافلاق للمجر، وافتدى زوج ابنته «محمود شهبي» الذي كان قائداً عاماً للجيوش العثمانية، بمبلغ ٢٠ ألف دوقية.. وقد حررت هذه المعاهدة باللغتين العثمانية، والمجرية. وأقسم «لاديسلاسي» ملك المجر على الإنجيل كما أقسم السلطان مراد بالقرآن على أن تراعى شروط المعاهدة بذمة وشرف.

<sup>(</sup>١) انظر : الدولة العثمانية في التاريخ الإِسلامي الحديث ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ص ٤٦.

وحين فرغ مراد من عقد الهدنة مع أعدائه الأوروبيين عاد إلى الأناضول وفجع بموت ابنه الأمير علاء واشتد حزنه عليه وزهد في الدنيا والملك ونزل عن السلطنة لابنه محمد وكان إذ ذاك في الرابعة عشرة من عمره، ولصغر سنه أحاطه والده ببعض أهل الرأي والنظر من رجال دولته ثم ذهب إلى مغنيسيا في آسيا الصغرى ليقضى بقية حياته في عزلة وطمأنينة ويتفرغ في هذه الخلوة إلى عبادة الله والتأمل في ملكوته بعد أن اطمأن إلى استتاب الأمن والسلام في أرجاء دولته، ولم يستمتع السلطان طويلاً بهذه الخلوة والعبادة (١) حيث قام الكاردينال سيزاريني وبعض أعوانه بالدعوة إلى نقض العهود مع العثمانيين وطردهم عن أوروبا، خصوصاً وأن العرش العثماني قد تركه السلطان مراد لابنه الفتي الذي لا خبرة له، ولا خطر منه، وقد اقتنع البابا أوجين الرابع بهذه الفكرة الشيطانية (٢)، وطلب من النصاري نقض العهد، ومهاجمة المسلمين، وبين للنصاري أن المعاهدة التي عقدت مع المسلمين باطلة لأنها عقدت بدون إذن البابا وكيل المسيح في الأرض وكان الكاردينال سيزاريني عظيم النشاط دائم الحركة لا يكل عن العمل، يجد ويسعى للقضاء على العثمانيين ولذلك كان يزور ملوك النصاري ويحرضهم على نقض المعاهدة مع المسلمين ويقنع كل من يعترض عليه نكث المعاهدة، ويقول له إنه باسم البابا يبرئ ذمتهم من نكثها ويبارك جنودهم وأسلحتهم، وعليهم أن يتبعوا طريقه فإنه طريق المجد والخلاص ومن نازعه ضميره بعد ذلك وخشي الإثم فإنه يحمل عنه وزره وإثمه (٣).

لقد نقض النصارى عهودهم، وحشدوا الجيوش لمحاربة المسلمين، وحاصروا مدينة «فارنا» البلغارية الواقعة على ساحل البحر الأسود، والتي كانت قد تحررت على أيدى المسلمين، ونقض العهود هو سَمْتٌ ظاهر لأعداء هذا الدين، ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين قتالهم، يقول سبحانه:

﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ [التوبة: ١٢]

لا عهود، ولا مواثيق يرعونها، كما هو طابعهم دائما. إنهم لا يتورعون عن مهاجمة أي أمة، أي إنسان يلمحون فيه ضعفاً، يقتلون ويذبحون (٤) وصدق الله القائل في تصويرهم:

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، ص ٤٢، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أخطاء يجب أن تصحح (الدولة العثمانية) ص ٤١.

# ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ [التوبة: ١٠]

وعندما تحرك النصارى وزحفوا نحو الدولة العثمانية وسمع المسلمون في أدرنة بحركة الصليبيين وزحفهم انتابهم الفزع والرعب وبعث رجال الدولة إلى السلطان مراد يستعجلون قدومه لمواجهة هذا الخطر وخرج السلطان المجاهد من خلوته ليقود جيوش العثمانيين ضد الخطر الصليبي. واستطاع مراد أن يتفق مع الأسطور الجنوى لينقل أربعين ألفاً من الجيش العثماني من آسيا إلى أوروبا تحت سمع الأسطول الصليبي وبصره في مقابل دينار لكل جندى.

وأسرع السلطان مراد في السير فوصل وارنه في نفس اليوم الذي وصل فيه الصليبويون، وفي اليوم التالي نشبت المعركة بين الجيشين النصراني والإسلامي وكانت عنيفة حامية وقد وضع السلطان مراد المعاهدة التي نقضها أعداؤها على رأس رمح ليشهدهم ويشهد السماء والأرض على الغدر والعدوان وليزيد حماس جنده (١). واقتتل الفريقان، ودارت بينهما معركة رهيبة كاد يكون فيها النصر للنصاري نتيجة حميتهم الدينية وحماسهم الزائد إلا أن تلك الحمية والحماس الزائد اصطدم بالروح الجهادية لدى العشمانيين، والتقى الملك «لاديسلاس» ناقض العهود مع السلطان مراد الوفي بالعهود وجها لوجه واقتتلا، ودارت بينهما معركة رهيبة تمكن السلطان المسلم من قتل الملك المجرى النصراني، فقد عاجله بضربة وقية من رمحه أسقطته من على ظهر جواده فأسرع بعض الجاهدين وجزوا رأسه ورفعوه على ممككم»، وكان لذلك المنظر أثر شديد على جموع النصاري فاستحوذ عليهم الفزع والهلع، فحمل عليهم المسلمون حملة قوية بددت شملهم وهزموهم شر هزيمة، وولى النصاري مدبرين يدفع بعضهم بعضا ولم يطادر السلطان مراد عدوه واكتفى بهذا الحد من النصر، وإنه لنصر عظيم (٣).

كان هذه المعركة في سهول قوصوه في ١٧ أكتوبر ( ١٥٨هـ/١٤٤٨م) واستمرت المعركة ثلاثة أيام وانتهت بفوز ساحق للعثمانيين. وقد أخرجت هذه المعركة بلاد المجر لعشر سنوات على الأقل من عداد الدول التي تستطيع النهوض بعمليات حربية هجومية ضد العثمانيين(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، د. سالم الرشيدى ، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح د. عبدالسلام عبدالعزيز، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاعّ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ٤٧ .

ولم تفارق السلطان مراد زهادته في الدنيا والملك فنزل على العرش مرة أخرى لابنه محمد وعاد إلى عزلته في مغنيسيا كما يعود الأسد المنتصر إلى عرينه .

ولقد ذكر لنا التاريخ مجموعة من الملوك والحكام الذين نزلوا عن عروشهم وانقطعوا عن الناس وأبهة الملك إلى العزلة، وأن بعض هؤلاء الملوك قد عادوا إلى العرش ولكن لم يذكر لنا أحد منهم نزل عن العرش مرتين غير السلطان مراد فإنه لم يكد يذهب إلى معتزله بآسيا الصغرى حتى ثار الانكشارية في أدرنة وشغبوا وهاجوا وماجوا وتمردوا وطغوا وأفسدوا وكان السلطان محمد فتى يافعاً حديث السن وخشى بعض رجال الدولة أن يستفحل الأمر، ويعظم الخطر ويتفاقم الشر، وتسوء العاقبة فبعثوا إلى السلطان مراد يستقدمونه ليتولى الأمر بنفسه (۱)، وجاء السلطان مراد وقبض على زمام الأمر وخضع له الانكشارية وأرسل ابنه محمد إلى مغنيسيا حاكماً عليها بالأناضول، وبقى السلطان مراد الثاني على العرش العثماني إلى آخريوم في حياته، وقد قضاها في الغزو والفتح (۲) .

### أولاً: مراد الثاني وحبه للشعراء والعلماء وفعل الخير:

يقول محمد حرب: «مراد الثانى – وإن كان مقلاً وكان ما لدينا من شعره قليلاً – لصاحب فضل على الأدب والشعر لا يجحد، لأن نعمه حلّت على الشعراء الذين كان يدعوهم إلى مجلسه يومين في كل أسبوع ليقولوا ما عندهم، ويأخذوا بأطراف الأحاديث والأسمار بينهم وبين السلطان، فيستحسن أو يستهجن، ويختار أو يطرح وكثيراً ما كان يسدّ عوز المعوزين منهم بنائلة الغمر أو بإيجاد حرفة لهم تدرّ الرزق عليهم حتى يفرغوا من هموم العيش ويتوفروا على قول الشعر، وقد أنجب عصره كثيراً من الشعراء» (٣).

لقد حوّل القصر الحاكم إلى نوع من الأكاديمية العلمية ووصل به الأمر أن كان الشعراء يرافقونه في جهاده (٤) .

ومن أشعاره: «تعالوا نذكر الله لأننا لسنا بدائمين في الدنيا» (°). كان سلطاناً عالماً عالماً عالماً عادلاً شجاعاً، وكان يرسل لأهالي الحرمين الشريفين وبيت المقدس من خاصة ماله في

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) السلطان محمد الفاتح ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) السلاطين العثمانيون الكتاب المصور، ص ٤٣.

كل عام ثلاثة آلاف وخمس مئة دينار، وكان يعنى بشأن العلم والعلماء والمشايخ والصلحاء، مهد الممالك، وأمّن السبل، وأقام الشرع والدين وأذل الكفار والملحدين (١) وقال عنه يوسف آصاف: «كان تقياً صالحاً، وبطلاً صنديداً، محباً للخير، ميّالاً للرأفة والإحسان» (٢).

#### ثانياً: وفاته ووصيته:

قال صاحب النجوم الزاهرة: في وفيات عام ( ٥٥٥هـ) في مراد الثاني: «وكان خير ملوك زمانه شرقاً وغرباً، مما اشتمل عليه من العقل والحزم والعزم والكرم والشجاعة والسؤدد، وأفنى عمره في الجهاد في سبيل الله تعالى، وغزا عدَّة غزوات، وفتح عدّة فتوحات، وملك الحصون المنيعة، والقلاع والمدن من العدوِ المخذول. على أنه كان منهمكاً في اللذات التي تهواها النفوس، ولعل حاله كقول بعض الأخيار وقد سئل عن دينه فقال: أمزقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار، فهو أحق بعفو الله وكرمه، فإن له المواقف المشهورة وله اليد البيضاء في الإسلام ونكاية العدوّ حتى قيل عنه إنه كان سياجاً للإسلام والمسلمين عفا الله عنه وعوّض شبابه الجنة . . . » (٣) .

توفى السلطان فى قصر أدرنه عن عمر يناهز ٤٧ عاماً وبناء على وصيته رحمه الله دفن فى جانب جامع مرادية فى بورصة، ووصى بأن لا يبنى على قبره شىء وأن يعمل أماكن فى جوانب القبر يجلس فيها الحفاظ لقراءة القرآن الكريم وأن يدفن فى يوم الجمعة فنفذت وصيته (٤).

وترك في وصيته شعراً، بعد أن كان قلقاً يخشى أن يدفن في قبر ضخم، وكان يريد ألا يبنى شيء على مكان دفنه، فكتبها شعراً ليقول: فليأت يوم يرى الناس فيه ترابي (°).

لقد قام السلطان مراد ببناء جوامع ومدارس وقصوراً وقناطر فمنها جامع أدرنة ذو ثلاثة شرف وبني بجانب هذا الجامع مدرسة وتكية يطعم فيها الفقراء والمساكين (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ سلاطين آل عثمان، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة (٣/١٦) لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلاطين العثمانيون ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: السلاطين العثمانيون ، ص٤٣.

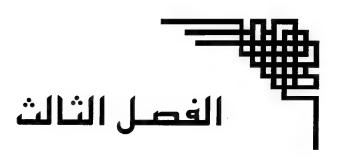

محمدالفاتح

وفتحالقسطنطينية







# المبحث الأول السلطان محمد الفاتـح

هو السلطان محمد الثاني (٨٣١٣هـ/ ٤٨١م) يعتبر السلطان العثماني السابع في سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات. حكم ما يقرب من ثلاثين عاماً كانت خيراً وعزة للمسلمين (١). تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده في ١٦ محرم عام ٥٥٨هـ الموافق ١٨ فبراير عام ٢٥١م، وكان عمره آنذاك ٢٢ سنة ولقد امتاز السلطان محمد الفاتح بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل، كما أنه فاق أقرانه منذ حداثته في كثير من العلوم التي كان يتلقاها في مدرسة الأمراء وخاصة معرفته لكثير من لغات عصره وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ، مما ساعده فيما بعد على إبراز شخصيته في الإدارة وميادين القتال حتى أنه اشتهر أخيراً في التاريخ بلقب محمد الفاتح، لفتحه القسطنطينية. وقد انتهج المنهج الذي سار عليه والده وأجداده في الفتوحات، ولقد برز بعد توليه السلطة في الدولة العثمانية بقيامه بإعادة تنظيم إدارات الدولة المختلفة، واهتم كثيراً بالأمور المالية فعمل على تحديد موارد الدولة وطرق الصرف منها بشكل يمنع الإسراف والبذخ أو الترف. وكذلك ركز على تطوير كتائب الجيش وأعاد تنظيمها ووضع سجلات خاصة بالجند، وزاد من مرتباتهم وأمدهم بأحدث الأسلحة المتوافرة في ذلك العصر. وعمل على تطوير إدارة الأقاليم وأقر بعض الولاة السابقين في أقاليمهم وعزل من ظهر منه تقصير أو إهمال وطور البلاط السلطاني وأمدهم بالخبرات الإدارية والعسكرية الجيدة مما ساهم في استقرار الدولة والتقدم إلى الأمام وبعد أن قطع أشواطاً مثمرة في الإصلاح الداخلي تطلع إلى المناطق المسيحية في أوروبا لفتحها ونشر الإسلام فيها، ولقد ساعدته عوامل عدة في تحقيق أهدافه، منها الضعف الذي وصلت إليه الامبراطورية البيزنطية بسبب المنازعات مع الدول الأوروبية الأخرى، وكذلك بسبب الخلافات الداخلية التي عمت جميع مناطقها ومدنها، ولم يكتف السلطان محمد بذلك بل إنه عمل بجد من أجل أن يتوج انتصاراته بفتح القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية، والمعقل الاستراتيجي الهام للتحركات الصليبية ضد العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٥٣.

لفترة طويلة من الزمن، والتى طالما اعتزت بها الامبراطورية البيزنطية بصورة خاصة والمسيحية بصورة عامة، وجعلها عاصمة للدولة العثمانية وتحقيق ما عجز عن تحقيقه أسلافه من قادة الجيوش الإسلامية (١).

#### أولاً : فتح القسطنطينية :

تعدد القسطنطينية من أهم المدن العالمية، وقد أسست في عام (٣٣٠) على يد الامبراطور البيزنطى قسطنطين الأول (٢). وقد كان لها موقع عالى فريد حتى قيل عنها: «لو كانت الدنيا مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها» (٣). ومنذ تأسيسها فقد اتخذها البيزنطيون عاصمة لها وهى من أكبر المدن في العالم وأهمها (٤)، عندما دخل المسلمون في جهاد مع الدولة البيزنطية كان لهذه المدينة مكانتها الخاصة من ذلك الصراع، ولذلك فقد بشر الرسول على أصحابه بفتحها في عدة مواقف، من ذلك: ما حدث أثناء غزوة الخندق (٥) ولهذا فقد تنافس خلفاء المسلمين وقادتهم على فتحها عبر العصور المختلفة طمعاً في أن يتحقق فيهم حديث الرسول على التفتحن فتحها عبر العصور المختلفة طمعاً في أن يتحقق فيهم حديث الرسول المحين (١).

لذلك فقد امتدت إليها يد القوات المسلمة المجاهدة منذ أيام معاوية بن أبى سفيان فى أولى الحملات الإسلامية عليها سنة ٤٤هـ ولم تنجح هذه الحملة، وقد تكررت حملات أخرى فى عهده حظيت بنفس النتيجة .

كما قامت الدولة الأموية بمحاولة أخرى لفتح القسطنطينية وتعد هذه الحملة أقوى الحملات الأموية عليها، وهي تلك الحملة التي تمت في أيام سليمان بن عبدالملك سنة ٩٨هـ(٧).

واستمرت المحاولة لفتح القسطنطينية حيث شهد العصر العباسي الأول حملات جهادية مكثفة ضد الدولة البيزنطية، ولكنها لم تتمكن من الوصول إلى القسطنطينية نفسها

<sup>(</sup>١) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوروبا في العصور الوسطى، سعيد عاشور، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح، د. محمد مصطفى، ص ٣٦-٢٦.

<sup>(</sup>٤) المجتمع المدنى (الجهاد ضد المشركين) د. أكرم ضياء العمرى، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٥) أحمد في مسنده (٤/٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون العبر (٣/٣) تاريخ خليفة بن خياط، ص ٣١٥ .

وتهديدها مع أنها هزتها وأثرت على الأحداث داخلها، وبخاصة تلك الحملة التي تمت في أيام هارون الرشيد (١) سنة ١٩٠هـ.

وقد قامت فيما بعد عدة دويلات إسلامية في آسيا الصغرى كان من أهمها دولة السلاجقة التي امتدت سلطتها إلى آسيا الصغرى. كما أن زعيمها ألب أرسلان ( ٥٥٥ – ٢٥هـ/ ١٠٦٣ - ١٠٠٢م) استطاع أن يهزم امبراطور الروم ديمونوس في موقعة ملاذ كرد عام ( ٤٦٤هـ/ ١٠٠٧م) ثم أسره وضربه وسجنه وبعد مدة أطلق سراحه بعد أن تعهد بدفع جزية سنوية للسلطان السلجوقي، وهذا يمثل خضوع جزء كبير من امبراطورية الروم للدولة الإسلامية السلجوقية، وبعد ضعف دولة السلاجقة الكبرى ظهرت عدة دول سلجوقية كان منها دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى والتي استطاعت مد سلطتها إلى سواحل بحر إيجة غرباً وإضعاف الامبراطورية الرومانية .

وفى مطلع القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى خلف العثمانيون سلاجقة الروم  $(^{7})$  وتجددت المحاولات الإسلامية لفتح القسطنطينية وكانت البداية حين جرت محاولة لفتحها فى أيام السلطان بايزيد (الصاعقة) الذى تمكنت قواته من محاصرتها بقوة سنة (  $^{7}$   $^{8}$   $^{7}$ )، وأخذ السلطان يفاوض الامبراطور البيزنطى لتسليم المدينة سلما إلى المسلمين، ولكنه أخذ يراوغ ويماطل ويحاول طلب المساعدات الأوروبية لصد الهجوم الإسلامى عن القسطنطينية، وفى الوقت نفسه وصلت جيوش المغول يقودها تيمورلنك إلى داخل الأراضى العثمانية وأخذت تعبث فسادا، فاضطر السلطان بايزيد لسحب قواته وفك الحصار عن القسطنطينية لمواجهة المغول بنفسه ومعه بقية القوات العثمانية، حيث دارت بين الطرفين معركة أنقرة الشهيرة، والتى أسر فيها بايزيد (الصاعقة) ثم مات بعد ذلك فى الأسر سنة (  $^{7}$   $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$  وكان نتيجة ذلك أن تفككت الدولة العثمانية مؤقتا، وتوقف التفكير فى فتح القسطنطينية إلى حين .

وما إِن استقرت الأحوال في الدولة حتى عادت روح الجهاد من جديد، ففي أيام السلطان مراد الثاني الذي تولى الحكم في الفترة ( ١٤٢١هـ - ١٤٢١هم / ١٢١م - ١٤٥١م) جرت عدة

<sup>(</sup>١) خليفة بن خياط، تاريخه ص ٤٥٨ ، تاريخ الطبري ١٠/ ٦٩، ابن الأثير: الكامل ٦/١٨٥ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) قيام الدولة العثمانية، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سلاطين آل عثمان، ص ١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، د. عبدالعزيز العمري ، ص ٣٥٨ .

محاولات لفتح القسطنطينية وتمكنت جيوش العثمانيين في أيامه من محاصرتها أكثر من محاولات لفتح الفتنة في صفوف مرة، وكان الامبراطور البيزنطي في أثناء تلك المحاولات يعمل على إيقاع الفتنة في صفوف العثمانيين بدعم الخارجين على السلطان (١)، وبهذه الطريقة نجح في إشغاله عن هدفه الذي حرص عليه، فلم يتمكن العثمانيون من تحقيق ما كانوا يطمحون إليه إلا في زمن ابنه محمد الفاتح فيما بعد.

كان محمد الفاتح يمارس الأعمال السلطانية في حياة أبيه ومنذ تلك الفترة وهو يعايش صراع الدولة البيزنطية في الظروف المختلفة، كما كان على إطلاع تام بالمحاولات العثمانية السابقة لفتح القسطنطينية، بل ويعلم بما سبقها من محاولات متكررة في العصور الإسلامية المختلفة، وبالتالي فمنذ أن ولي السلطنة العثمانية سنة ٥٥٨ه الموافق ٢٥١٥ (٢) كان يتطلع إلى فتح القسطنطينية ويفكر في فتحها ولقد ساهمت تربية العلماء على تنشئته على حب الإسلام والإيمان والعمل بالقرآن وسنة سيد الآنام، ولذلك نشأ على حب الالتزام بالشريعة الإسلامية، واتصف بالتقي والورع، ومحبا للعلم والعلماء ومشجعا على نشر العلوم ويعود تدينه الرفيع للتربية الإسلامية الرشيدة التي تلاقاها منذ الصغر، بتوجيهات من والده وجهود الشخصيات العلمية القوية التي أشرفت على تربيته، وصفاء أولئك الأساتذة الكبار وعزوفهم عن الدنيا وابتعادهم عن الغرور، ومجاهدتهم لأنفسهم، ممن أشرفوا على وعايته (٣).

لقد تأثر محمد الفاتح بالعلماء الربانيين منذ طفولته ومن أخصهم العالم الربانى «أحمد ابن إسماعيل الكورانى» وهو مشهود له بالفضيلة التامة، وكان مدرسه فى عهد السلطان «مراد الثانى» والد «الفاتح». وفى ذلك الوقت كان محمد الثانى - الفاتح -أميراً فى بلدة «مغنيسيا» وقد أرسل إليه والده عدداً من المعلمين ولم يمتثل أمرهم، ولم يقرأ شيئاً حتى أنه لم يختم القرآن الكريم فطلب السلطان المذكور رجلاً له مهابة وحدة فذكروا له المولى «الكورانى» فجعله معلما لولده وأعطاه قضيباً يضربه بذلك إذا خالف أمره. فذهب إليه، فدخل عليه والقضيب بيده، فقال: أرسلنى والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمرى، فضحك السلطان محمد خان من ذلك الكلام، فضربه المولى الكورانى فى ذلك المجلس

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الدولة العثمانية ، د. على حسون ص ٤٢ .

ضرباً شديداً حتى خاف منه السلطان محمد خان، وختم القرآن في مدة يسيرة . . (١).

هذه التربية الإسلامية الصادقة، وهؤلاء المربون الأفاضل ممن كان منهم بالأخص هذا العالم الفاضل، ممن يمزق الأمر السلطاني إذا وجد به مخالفة للشرع أو لا ينحني للسلطان، ويخاطبه باسمه ويصافحه ولا يقبل يده، بل السلطان يقبل يده. من الطبيعي أن يتخرج من بين جنباتها أناس عظماء كمحمد الفاتح. وأن يكون مسلماً مؤمناً ملتزماً بحدود الشريعة، مقيدا بالأوامر والنواهي معظماً لها ومدافعاً عن إجراءات تطبيقها على نفسه أولاً ثم على رعيته، تقياً صالحاً يطلب الدعاء من العلماء العاملين الصالحين (٢).

وبرز دور الشيخ آق شمس الدين في تكوين شخصية محمد الفاتح وبث فيه منذ صغره أمرين هما :

١ – مضاعفة حركة الجهاد العثمانية .

٢- الإيحاء دوماً لمحمد منذ صغره بأنه الأمير المقصود بالحديث النبوى: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» (٣) لذلك كان الفاتح يطمع أن ينطبق عليه حديث رسول الله ﷺ المذكور (٤).

#### ثانيا : الإعداد للفتح:

بذل السلطان محمد الثانى جهوده المختلفة للتخطيط والترتيب لفتح القسطنطينية، وبذل فى ذلك جهوداً كبيرة فى تقوية الجيش العثمانى بالقوى البشرية حتى وصل تعداده إلى قرابة ربع مليون مجاهد (°) وهذا عدد كبير مقارنة بجيوش الدول فى تلك الفترة، كما عنى عناية خاصة بتدريب تلك الجموع على فنون القتال المختلفة وبمختلف أنواع الأسلحة التى تؤهلهم للعملية الجهادية المنتظرة، كما أعتنى الفاتح بإعدادهم إعداداً معنوياً قوياً وغرس روح الجهاد فيهم، وتذكيرهم بثناء الرسول عَنِي على الجيش الذى يفتح القسطنطينية وعسى أن يكونوا هم الجيش المقصود بذلك، مما أعطاهم قوة معنوية وشجاعة منقطعة النظير. كما كان لانتشار العلماء بين الجنود أثر كبير فى تقوية عزائم الجنود وربطهم بالجهاد الحقيقي وفق أوامر الله .

<sup>(</sup>١) كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، ص٥٥ نقلاً عن تاريخ الدولة العثمانية، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د. على حسون ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٤/٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك ص ١٦١ .

وقد اعتنى السلطان بإقامة قلعة «روملى حصار» في الجانب الأوروبي على مضيق البسفور في أضيق نقطة منه مقابل القلعة التي أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الآسيوي، وقد حاول الامبراطور البيزنطي إثناء السلطان الفاتح عن بناء القلعة مقابل التزامات مالية تعهد به إلا أن الفاتح أصر على البناء لما يعلمه من أهمية عسكرية لهذا الموقع، حتى اكتملت قلعة عالية ومحصنة، وصل ارتفاعها إلى ٨٦ متراً وأصبحت القلعتان متقابلتين ولا يفصل بينهما سوى ٢٦٠م تتحكمان في عبور السفن من شرقي البسفور إلى غربيه وتستطيع نيران مدافعهما منع أي سفينة من الوصول إلى القسطنطينية من المناطق التي تقع شرقها مثل مملكة طرابزون وغيرها من الأماكن التي تستطيع دعم المدينة عند الحاجة (١).

\* \* \*

#### (أ) اهتمام السلطان بجمع الأسلحة اللازمة:

اعتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة اللازمة لفتح القسطنطينية، ومن أهمها المدافع التي أخذت اهتماماً خاصاً منه حيث أحضر مهندساً مجرياً يدعى «أوربان» كان بارعاً في صناعة المدافع فأحسن استقباله ووفر له جميع الإمكانيات المالية والمادية والبشرية، وقد تمكن هذا المهندس من تصميم وتنفيذ العديد من المدافع الضخمة كان على رأسها المدفع السلطاني المشهور، والذي ذكر أن وزنه كان يصل إلى مئات الأطنان وأنه يحتاج إلى مئات الثيران القوية لتحريكه، وقد أشرف السلطان بنفسه على صناعة هذه المدافع وتجريبها(٢).

\* \* \*

#### (ب) الاهتمام بالأسطول:

ويضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح من عناية خاصة بالأسطول العثمانى حيث عمل على تقويته وتزويده بالسفن المختلفة ليكون مؤهلاً للقيام بدوره فى الهجوم على القسطنطينية، تلك المدينة البحرية التي لا يكمل حصارها دون وجود قوة بحرية تقوم بهذه المهمة وقد ذكر أن السفن التي أعدت لهذا الأمر بلغت أكثر من أربعمائة سفينة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: سلاطين آل عثمان ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح، ص ٩٠ ، سالم الرشيدى.

#### (ج) عقد معاهدات:

كما عمل الفاتح قبل هجومه على القسطنطينية على عقد معاهدات مع أعدائه المختلفين ليتفرغ لعدو واحد، فعقد معاهدة مع إمارة (غلطة) المجاورة للقسطنطينية من الشرق ويفصل بينهما مضيق (القرن الذهبي) كما عقد معاهدات مع «المجد» و«البندقية» وهما من الإمارات الأوروبية المجاورة، ولكن هذه المعاهدات لم تصمد حينما بدأ الهجوم الفعلى على القسطنطينية، حيث وصلت قوات من تلك المدن وغيرها للمشاركة في الدفاع عن القسطنطينية (١) مشاركة لبني عقيدتهم من النصاري متناسين عهودهم ومواثيقهم مع المسلمين.

فى هذه الأثناء التى كان السلطان يعد العدة فيها للفتح استمات الامبراطور البيزنطى فى محاولاته لثنيه عن هدفه، بتقديم الأموال والهدايا المختلفة إليه، وبمحاولة رشوة بعض مستشاريه ليؤثروا على قراره (٢) ولكن السلطان كان عازماً على تنفيذ مخططه ولم تثنه هذه الأمور عن هدفه، ولما رأى الامبراطور البيزنطى شدة عزيمة السلطان على تنفيذ هدفه عمد إلى طلب المساعدات من مختلف الدول والمدن الأوروبية وعلى رأسها البابا زعيم المذهب الكاثوليكى، فى الوقت الذى كانت فيه كنائس الدولة البيزنطية وعلى رأسها القسطنطينية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية وكان بينهما عداء شديد، وقد اضطر الامبراطور لمجاملة البابا بأن يتقرب إليه ويظهر له استعداده للعمل على توحيد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية لتصبح خاضعة له، فى الوقت الذى لم يكن الأرثوذكس يرغبون فى ذلك، وقد قام البابا بناءً على ذلك بإرسال مندوب منه إلى القسطنطينية، خطب فى كنيسة آيا صوفيا ودعا للبابا وأعلن توحيد الكنيستين، مما أغضب جمهور الأرثوذكس فى المدينة، وجعلهم للبابا وأعلن توحيد الكنيستين، مما أغضب جمهور الأرثوذكس فى المدينة، وجعلهم يقومون بحركة مضادة لهذا العمل الامبراطورى الكاثوليكى المشترك، حتى قال بعض زعماء الأرثوذكس: «إننى أفضل أن أشاهد فى ديار البيزنط عمائم الترك على أن أشاهد القبعة اللاتينية» (٢).

#### ثانياً:الهجـوم:

كانت القسطنطينية محاطة بالمياه البحرية في ثلاث جبهات، مضيق البسفور، وبحر

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القسطنطينية، محمد صفوت، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح للرشيدى ، ص٨٩.

مرمرة، والقرن الذهبى الذى كان محمياً بسلسلة ضخمة جداً تتحكم فى دخول السفن إليه، بالإضافة إلي ذلك فإن خطين من الأسوار كانت تحيط بها من الناحية البرية من شاطئ بحر مرمرة إلى القرن الذهبى، يتخللها نهر ليكوس، وكان بين السورين فضاء يبلغ عرضه ٢٠ قدماً ويرتفع السور الداخلى منها ٤٠ قدماً وعليه أبراج يصل ارتفاعها إلى ٢٠ قدماً، وأما السور الخارجي فيبلغ ارتفاعه قرابة خمس وعشرين قدماً وعليه أبراج موزعة مليئة بالجند(١).

وبالتالى فإن المدينة من الناحية العسكرية تعد من أفضل مدن العالم تحصيناً، لما عليها من الأسوار والقلاع والحصون إضافة إلى التحصينات الطبيعية، وبالتالى فإنه يصعب اختراقها، ولذلك فقد استعصت على عشرات المحاولات العسكرية لاقتحامها ومنها إحدى عشرة محاولة إسلامية سابقة. كان السلطان الفاتح يكمل استعدادات القسطنطينية ويعرف أخبارها ويجهز الخرائط اللازمة لحصارها، كما كان يقوم بنفسه بزيارات استطلاعية يشاهد فيها استحكامات القسطنطينية وأسوارها (٢).

وقد عمل السلطان على تمهيد الطريق بين أدرنة والقسطنطينية لكى تكون صالحة لجر المدافع العملاقة خلالها إلى القسطنطينية، وقد تحركت المدافع من أدرنة إلى قرب القسطنطينية في مدة شهرين حيث تمت حمايتها بقسم الجيش حتى وصلت الأجناد العثمانية يقودها الفاتح بنفسه إلى مشارف القسطنطينية في يوم الخميس ٢٦ ربيع الأول ١٥٨ه الموافق ٦ أبريل ٤٥٣ م، فجمع الجند وكانوا قرابة مائتين وخمسين ألف جندى، فخطب فيهم خطبة قوية حثهم فيها على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة، وذكرهم فيها بالتضحية وصدق القتال عند اللقاء، وقرأ عليهم الآيات القرآنية التي تحث على ذلك، كما ذكر لهم الأحاديث النبوية التي تبشر بفتح القسطنطينية وفضل الجيش الهفاتح لها وأميره، وما في فتحها من عز للإسلام والمسلمين، وقد بادر الجيش بالتهليل والتكبير والدعاء (٣).

وكان العلماء مبثوثين في صفوف الجيش مقاتلين ومجاهدين معهم مما أثر في رفع معنوياتهم حتى كان كل جندي ينتظر القتال بفارغ الصبر ليؤدي ما عليه من واجب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: سلاطين آل عثمان، ص٢، محمد الفاتح، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاقح، سالم الرشيدي، ص ٨٢، فتح القسطنطينية، محمد صفوت، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: سلاطين آل عثمان، ص ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوحات الإِسلامية عبر العصور، ص ٣٦٤.

وفى اليوم التالى قام السلطان بتوزيع جيشه البرى أمام الأسوار الخارجية للمدينة، مشكلاً ثلاثة أقسام رئيسية تمكنت من إحكام الحصار البرى حول مختلف الجهات، كما أقام الفاتح جيوشاً احتياطية خلف الجيوش الرئيسية، وعمل على نصب المدافع أمام الأسوار، ومن أهمها المدفع السلطاني العملاق الذي أقيم أمام باب طب قابى، كما وضع فرقاً للمراقبة في مختلف المواقع المرتفعة والقريبة من المدينة، وفي نفس الوقت انتشرت السفن العثمانية في المياه المحيطة بالمدينة، إلا أنها لم تستطع الوصول إلى القرن الذهبي بسبب وجود السلسلة الضخمة التي منعت أي سفينة من دخوله بل وتدمر كل سفينة تحاول الدنو والاقتراب، واستطاع الأسطول العثماني أن يستولى على جزر الأمراء في بحر مرمرة (١).

وحاول البيزنطيون أن يبذلوا قصارى جهدهم للدفاع عن القسطنطينية ووزعوا الجنود على الأسوار، وأحكموا التحصينات وأحكم الجيش العثماني قبضته على المدينة، ولم يخلُ الأمر من وقوع قتال بين العثمانيين المهاجمين والبيزنطيين المدافعين منذ الأيام الأولى للحصار، وفتحت أبواب الشهادة وفاز عدد كبير من العثمانيين بها خصوصاً من الأفراد الموكلين بالاقتراب من الأبواب .

وكانت المدفعية العثمانية تطلق مدافعها من مواقع مختلفة نحو المدينة، وكان لقذائفها ولصوتها الرهيب دور كبير في إيقاع الرعب في قلوب البيزنطيين وقد تمكنت من تحطيم بعض الأسوار حول المدينة، ولكن المدافعين كانوا سرعان ما يعيدون بناء الأسوار وترميمها.

ولم تنقطع المساعدات المسيحية من أوروبا ووصلت إمدادات من جنوة مكونة من خمس سفن وكان يقودها القائد الجنوى جستنيان يرافقه سبعمائة مقاتل متطوع من دول أوروبية متعددة واستطاعت سفنهم أن تصل إلى العاصمة البيزنطية العتيقة بعد مواجهة بحرية مع السفن العثمانية المحاصرة للمدينة وكان لوصول هذه القوة أثر كبير في رفع معنويات البيزنطيين، وقد عين قائدها جستنيان قائداً للقوات المدافعة عن المدينة (٢).

وقد حاولت القوات البحرية العثمانية تخطى السلسلة الضخمة التى تتحكم فى مدخل القرن الذهبى والوصول بالسفن الإسلامية إليه، وأطلقوا سهامهم على السفن الأوروبية والبيزنطية ولكنهم فشلوا فى تحقيق مرادهم فى البداية وارتفعت الروح المعنوية للمدافعين عن المدينة (٣) :

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، ص ٩٨، العثمانيون والبلقان ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون والبلقاء، د. على حسون ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص ١٢٠ .

ولم يكل القس ورجال الدين النصارى فكانوا يطوفون بشوارع المدينة وأماكن التحصين ويحرضون المسيحيين على الثبات والصبر، ويشجعون الناس على الذهاب إلى الكنائس ودعاء المسيح والسيدة العذراء أن يخلصوا المدينة، وأخذ الامبراطور قسطنطين يتردد بنفسه على كنيسة أيا صوفيا لهذا الهدف (١).

## ثالثاً: مفاوضات بين محمد الفاتح وقسطنطين:

استبسل العثمانيون المهاجمون على المدينة وعلى رأسهم محمد الفاتح وصمد البيزنطيون بقيادة قسطنطين صموداً بطولياً في الدفاع، وحاول الامبراطور البيزنطي أن يخلص مدينته وشعبه بكل ما يستطيع من حيلة، فقدم عروضاً مختلفة للسلطان ليغريه بالانسحاب مقابل الأموال أو الطاعة، أو غير ذلك من العروض التي قدمها ولكن الفاتح رحمه الله يرد بالمقابل طالباً تسليم المدينة تسليماً (٢). وأنه في هذه الحالة لن يتعرض أحد من أهلها ولا كنائسها للأذي، وكان مضمون الرسالة: «فليسلم لي امبراطوركم مدينة القسطنطينية وأقسم بأن جيشي لن يتعرض لأحد في نفسه وماله وعرضه ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في أمن وسلام، ومن شاء رحل عنها حيث أراد في أمن وسلام أيضاً» (٣).

كان الحصار لايزال ناقصاً ببقاء مضيق القرن الذهبى في أيدى البحرية البيزنطية، ومع ذلك فإن الهجوم العثماني كان مستمراً دون هوادة حيث أظهر جنود الإنكشارية شجاعة فائقة، وبسالة نادرة، فكانوا يقدمون على الموت دون خوف في أعقاب كل قصف مدفعي، وفي يوم ١٨ أبريل (٤) تمكنت المدافع العثمانية من فتح ثغرة في الأموار البيزنطية عند وادي ليكوس في الجزء الغربي من الأسوار، فاندفع إليها الجنود العثمانيون بكل بسالة محاولين اقتحام المدينة من الثغرة، كما حاولوا اقتحام الأسوار الأخرى بالسلالم التي ألقوها عليها، ولكن المدافعين عن المدينة بقيادة جستنيان استماتوا في الدفاع عن الثغرة والأسوار، واشتد القتال بين الطرفين، وكانت الثغرة ضيقة وكثرت السهام والنبال والمقذوفات على الجنود المسلمين، ومع ضيق المكان وشدة مقاومة الأعداء وحلول الظلام أصدر الفاتح أوامره للمهاجمين بالانسحاب بعد أن أثاروا الرعب في قلوب أعدائهم متحينين فرصة أخرى للهجوم (°).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد الفاتح، عبدالسلام فهمي، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفتوح الإِسلامية عبر العصور، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: محمد الفاتح ، عبدالسلام فهمي، ص ١٢٣ .

وفى اليوم نفسه حاولت بعض السفن العثمانية اقتحام القرن الذهبى بتحطيم السلسلة الحاجزة عنه، ولكن السفن البيزنطية والأوروبية المشتركة، إضافة إلى الفرق الدفاعية المتمركزة خلف السلسلة الضخمة من المدافعين عن مدخل الخليج استطاعوا جميعاً صد السفن الإسلامية وتدمير بعضها، فاضطرت بقية السفن إلى العودة بعد أن فشلت في تحقيق مهمتها(١).

# رابعاً: عزل قائد الأسطول العثماني وشجاعة محمد الفاتح:

بعد هذه المعركة بيومين وقعت معركة أخرى بين البحرية العثمانية وبعض السفن الأوروبية التى حاولت الوصول إلى الخليج، حيث بذلت السفن الإسلامية جهوداً كبيرة لمنعها، وأشرف الفاتح بنفسه على المعركة من على الساحل وكان قد أرسل إلى قائد الأسطول وقال له: «إما أن تستولى على هذه السفن وإما أن تغرقها، وإذا لم توفق فى ذلك فلا ترجع إلينا حياً» (٢) لكن السفن الأوروبية نجحت فى الوصول إلى هدفها ولم تتمكن السفن العثمانية من منعها، رغم الجهود العظيمة المبذولة لذلك، وبالتالى غضب السلطان محمد الفاتح غضباً شديداً فعزل قائد الأسطول (٣) بعدما رجع إلى مقر قيادته واستدعاه وعنف محمد الفاتح قائد الأسطول بالطة أوغلى واتهمه بالجبن، وتأثر بالطة أوغلى لهذا وقال: «إنى استقبل الموت بجنان ثابت، ولكن يؤلمني أن أموت وأنا متهم بمثل هذه التهمة. لقد قاتلت أنا ورجالى بكل ما كان في وسعنا من حيلة وقوة، ورفع طرف عمامته عن عينه المصابة »(٤).

أدرك محمد الفاتح عند ذلك أن الرجل قد أعذر فتركه ينصرف واكتفى بعزله من منصبه، وجعل مكانه حمزة باشا (°).

لقد ذكرت كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاتح كان يراقب هذه المعارك البحرية وهو على جواده وقد اندفع نحو البحر حتى غاص حصانه إلى صدره وكانت السفن المتقاتلة على مرمى حجر منه فأخذ يصيح لبالطة أوغلى بأعلى صوته: يا قبطان! يا قبطان! ويلوح له بيده، وضاعف العثمانيون جهودهم في الهجوم دون أن يؤثروا في السفن تأثيراً ليناً (٦).

كانت الهزائم البحرية للأسطول العثماني دور كبير في محاولة بعض مستشاري السلطان

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مواقف حاسمة ، محمد عبدالله عنان، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص١٠٣.

<sup>(</sup>٥،٦) المصدر السابق نفسه ص ١٠٣.

وعلى رأسهم الوزير (خليل باشا) إقناعه بالعدول عن الاستيلاء على القسطنطينية والرضا بمصالحة أهلها دون السيطرة عليها وبالتالى رفع الحصار عنها، ولكن السلطان أصر على محاولة الفتح واستمر فى قصف دفاعات المدينة بالمدافع من كل جانب، وفى الوقت نفسه كان يفكر بجدية فى إدخال السفن الإسلامية إلى القرن الذهبى، خصوصاً أن الأسوار من ناحية القرن الذهبى متهاوية، وبالتالى سيضطر البيزنطيون إلى سحب بعض قواتهم المدافعة عن الأسوار الغربية من المدينة وبهذا التفريق للقوات المدافعة ستتهيأ فرصة أكبر فى الهجوم على تلك الأسوار بعد أن ينقص عدد المدافعين عنها (١).

#### خامساً:عبقرية حربية فذة:

لاحت للسلطان فكرة بارعة وهى نقل السفن من مرساها فى بشكطاش إلى القرن الذهبى، وذلك بجرها على الطريق البرى الواقع بين الميناءين مبتعداً عن حى غلطة خوفاً على سفنه من الجنويين، وقد كانت المسافة بين الميناءين نحو ثلاثة أميال، ولم تكن أرضاً مبسوطة سهلة ولكنها كانت وهاداً وتلالاً غير ممهدة .

جمع محمد الفاتح أركان حربه وعرض عليهم فكرته، وحدد لهم مكان معركته القادمة فتلقى منهم كل تشجيع، وأعربوا عن إعجابهم بها.

بدأ تنفيذ الخطة، وأمر السلطان محمد الثانى فمهدت الأرض وسويت فى ساعات قليلة وأتى بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها، وكان أصعب جزء من المشروع هو نقل السفن على انحدار التلال المرتفعة، إلا أنه بصفة عامة كانت السفن العثمانية صغيرة الحجم خفيفة الوزن (٢).

وجرت السفن من البسفور إلى البرحيث سحبت على تلك الأخشاب المدهونة بالزيت مسافة ثلاثة أميال، حتى وصلت إلى نقطة آمنة فأنزلت في القرن الذهبي، وتمكن العثمانيون في تلك الليلة من سحب أكثر من سبعين سفينة وإنزالها في القرن الذهبي على حين غفلة من العدو بطريقة لم يسبق إليها السلطان الفاتح قبل ذلك، وقد كان يشرف بنفسه على العملية التي جرت في الليل بعيداً عن أنظار العدو ومراقبته (٣).

كان هذا العمل عظيماً بالنسبة للعصر الذي حدث فيه بل معجزة من المعجزات، تجلت

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان محمد الفاتح، عبدالسلام فهمي ، ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٠ .

فيه سرعة التفكير وسرعة التنفيذ، مما يدل على عقلية العثمانيين الممتازة، ومهارتهم الفائقة وهمتهم العظيمة. لقد دهش الروم دهشة كبرى عندما علموا بها، فما كان أحد ليستطيع تصديق ما تم. لكن الواقع المشاهد جعلهم يذعنون لهذه الخطة الباهرة.

ولقد كان منظر هذه السفن بأشرعتها المرفوعة تسير وسط الحقول كما لو كانت تمخر عباب البحر من أعجب المناظر وأكثرها إثارة ودهشة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى همة السلطان وذكائه المفرط، وعقليته الجبارة، وإلى مقدرة المهندسين العثمانيين، وتوافر الأيدى العاملة التى قامت بتنفيذ ذلك المشروع الضخم بحماس ونشاط.

وقد تم كل ذلك في ليلة واحدة واستيقظ أهل المدينة البائسة صباح يوم  $\Upsilon$  أبريل على تكبيرات العثمانيين المدوية، وهتافاتهم المتصاعدة، وأناشيدهم الإيمانية العالية  $(\Upsilon)$ ، في القرن الذهبي وفوجئوا بالسفن العثمانية وهي تسيطر على ذلك المعبر المائي، ولم يعد هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانيين  $(\Upsilon)$ ، ولقد عبر أحد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل فقال: «ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحار وتعبر سفنه فوق قمم الجبال بدلاً من الأمواج، لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الإسكندر الأكبر»  $(\Upsilon)$ .

ظهر اليأس في أهل القسطنطينية وكثرت الإشاعات والتنبؤات بينهم، وانتشرت شائعة تقول: « ستسقط القسطنطينية عندما ترى سفن تمخر اليابسة (١٠) .

وكان لوجود السفن الإسلامية في القرن الذهبي دور كبير في إضعاف الروح المعنوية لدى المدافعين عن المدينة الذين اضطروا لسحب قوات كبيرة من المدافعين عن الأسوار الأخرى لكي يتولوا الدفاع عن الأسوار الواقعة على القرن الذهبي إذ أنها كانت أضعف الأسوار، ولكنها في السابق تحميها المياه، مما أوقع الخلل في الدفاع عن الأسوار الأخرى (°).

وقد حاول الامبراطور البيزنطى تنظيم أكثر من عملية لتدمير الأسطول العثماني في القرن الذهبي إلا أن محاولته المستميتة كان العثمانيون لها بالمرصاد حيث أفشلوا كل الخطط والمحاولات.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح، عبدالسلام فهمي، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزنتونا، ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ٥) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٠٦ .

واستمر العثمانيون في دك نقاط دفاع المدينة وأسوارها بالمدافع، وحاولوا تسلُق أسوارها، وفي الوقت نفسه انشغل المدافعون عن المدينة في بناء وترميم ما يتهدم من أسوار مدينتهم ورد المحاولات المكثفة لتسلق الأسوار مع استمرار الحصار عليهم مما زاد في مشقتهم وتعبهم وإرهاقهم وشغل ليلهم مع نهارهم وأصابهم اليأس (١).

كما وضع العثمانيون مدافع خاصة على الهضاب المجاورة للبسفور والقرن الذهبي، مهمتها تدمير السفن البيزنطية والمتعاونة معها في القرن الذهبي والبسفور والمياه المجاورة مما عرقل حركة سفن الأعداء وأصابها بالشلل تماماً (٢) .

### سادساً : اجتماع بين الملك قسطنطين ومعاونيه :

عقد الملك قسطنطين ومعاونوه ومستشاروه ورجال النصرانية في المدينة اجتماعاً، فأشاروا عليه بالخروج بنفسه من المدينة والتوجه لطلب النجدات من الأمم المسيحية، والدول الأوروبية، ولعله تأتي الجيوش النصرانية فيضطر محمد الفاتح لرفع الحصار عن مدينتهم، ولكنه رفض هذا الرأى وأصر على أن يقاوم إلى آخر لحظة ولا يترك شعبه في المدينة حتى يكون مصيره ومصيرهم واحداً، وأنه يعتبر هذا واجبه المقدس وأمرهم أن لا ينصحوه بالخروج أبداً واكتفى بإرسال وفود تمثله إلى مختلف أنحاء أوروبا لطلب المساعدة (٢) ورجعت تلك الوفود تجر خلفها أذيال الخيبة وكانت الأجهزة الاستخباراتية للدولة العثمانية قد اخترقت القسطنطينية وما حولها بحيث أصبحت القيادة العثمانية على علم تام بما يدور حولها .

#### سابعاً : الحرب النفسية العثمانية :

ضاعف السلطان محمد الثانى الهجوم على الأسوار وجعله مركزاً عنيفاً، ضمن خطة أعدها بنفسه أيضاً لإضعاف العدو، وكررت القوات العثمانية عملية الهجوم على الأسوار ومحاولة تسلقها مرات عديدة بصورة بطولية بلغت غاية عظيمة من الشجاعة والتضحية والتفانى، وكان أكثر ما يرعب جنود الامبراطور قسطنطين صيحاتهم وهى تشق عنان السماء وتقول: (الله أكبر الله أكبر) فتنزل عليهم كالصواعق المدمرة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ص ١٠٦.

وشرع السلطان محمد الفاتح في نصب المدافع القوية على الهضاب الواقعة خلف غلطة، وبدأت هذه المدافع في دفع قذائفها الكثيفة نحو الميناء وأصابت إحدى القذائف سفينة تجارية فأغرقتها في الحال، فخافت السفن الأخرى واضطرت للفرار، واتخذت من أسوار غلطة ملجأ لها، وظل الهجوم العثماني البرى في موجات خاطفة وسريعة هجمة تلو الأخرى، وكان السلطان محمد الفاتح يوالي الهجمات وإطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع ليلاً ونهارا من أجل إنهاك قوى المحاصرين، وعدم تمكينهم من أن ينالوا أي قسط من راحة وهدوء بال، وهكذا أصبحت عزائمهم ضعيفة ونفوسهم مرهقة كليلة، وأعصابهم متوترة مجهودة تثور لأي سبب، وأصبح كل واحد من الجنود ينظر إلى صاحبه ويلاحظ على وجهه علامات الذل والهزيمة والفشل، وشرعوا يتحدثون علناً عن طرق النجاة والإفلات بأرواحهم وما يتوقعونه من العثمانيين إذا ما اقتحموا عليهم مدينتهم.

واضطر الامبراطور قسطنطين إلى عقد مؤتمر ثان، اقترح فيه أحد القادة مباغتة العثمانيين بهجوم شديد عنيف لفتح ثغرة توصلهم بالعالم الخارجي وبينما هم في مجلسهم يتدارسون هذا الاقتراح، قطع عليهم أحد الجنود اجتماعهم وأعلمهم بأن العثمانيين شنوا هجوماً شديداً مكثفاً على وادى ليكونس، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب على فرسه، واستدعى الجند الاحتياطي ودفع بهم إلى مكان القتال، واستمر القتال إلى آخر الليل حتى انسحب العثمانيون (١).

وكان السلطان محمد ـ رحمه الله ـ يفاجئ عدوه من حين لآخر بفن جديد من فنون القتال والحصار، وحرب الأعصاب وبأساليب جديدة وطرق حديثة مبتكرة غير معروفة للعدو (٢).

ففى المراحل المتقدمة من الحصار لجأ العثمانيون إلى طريقة عجيبة فى محاولة دخول المدينة حيث عملوا على حفر أنفاق تحت الأرض من مناطق مختلفة إلى داخل المدينة وسمع سكانها ضربات شديدة تحت الأرض أخذت تقترب من داخل المدينة بالتدريج، فأسرع الامبراطور بنفسه ومعه قواده ومستشاروه إلى ناحية الصوت وأدركوا أن العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى داخل المدينة، فقرر المدافعون الإعداد لمواجهتها بحفر أنفاق مماثلة مقابل أنفاق المهاجمين لمواجهتهم دون أن يعلموا، حتى إذا وصل العثمانيون إلى

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٠٨ .

الأنفاق التي أعدت لهم ظنوا أنهم وصلوا إلى سراديب خاصة وسرية تؤدى إلى داخل المدينة ففرحوا بهذا، ولكن الفرحة لم تطل إذ فاجأهم الروم، فصبوا عليهم ألسنة النيران والنفط المحترق والمواد الملتهبة، فاختنق كثير منهم واحترق قسم آخر وعاد الناجون منهم أدراجهم من حيث أتوا (١).

لكن هذا الفشل لم يفت في عضد العثمانيين، فعاودوا حفر أنفاق أخرى، وفي مواضع مختلفة من المنطقة الممتدة بين «أكرى فبو» وشاطئ القرن الذهبي وكانت مكاناً ملائماً للقيام بمثل هذا العامل، وظلوا على ذلك حتى أواخر أيام الحصار وقد أصاب أهل القسطنطينية من جراء ذلك خوف عظيم وفزع لا يوصف حتى صاروا يتوهمون أن أصوات أقدامهم وهم يمشون إنما هي أصوات خفية لحفر يقوم به العثمانيون، وكثيراً ما كان يخيل لهم أن الأرض ستنشق ويخرج منها الجند العثمانيون ويملأون المدينة، فكانوا يتلفتون يمنة ويسرة، ويشيرون هنا وهناك في فزع ويقولون: (هذا تركى، ... هذا تركى) ويجرون هربا من أشباح يحسبونها إنها تطاردهم، وكثيراً ما كان يحدث أن تتناقل العامة الإشاعة فتصبح كأنها حقيقة واقعة رآها أحدهم بعيني رأسه وهكذا داخل سكان القسطنطينية فزع شديد أذهب وعيهم، حتى لكأنهم (سكارى وما هم بسكارى) فريق يجرى، وفريق يتأمل السماء، ومجموعة تتفحص الأرض، والبعض ينظر في وجوه البعض الآخر في عصبية زائدة وفشل ذريع.

ولم يكن عمل العثمانيين هذا سهلاً، فإن هذه الأنفاق التي حفروها قد أودت بحياة كثير منهم، فماتوا اختناقاً واحتراقاً في باطن الأرض، كما وقع الكثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر الروم، فقطعت رؤوسهم وقذف بها إلى معسكر العثمانيين (٢).

#### • مفاجأة عسكرية عثمانية ،

لجأ العثمانيون إلى أسلوب جديد في محاولة الاقتحام وذلك بأن صنعوا قلعة خشبية ضخمة شامخة متحركة تتكون من ثلاثة أدوار، وبارتفاع أعلى من الأسوار، وقد كسيت بالدروع والجلود المبللة بالماء لتمنع عنها النيران، وأعدت تلك القلعة بالرجال في كل دور من أدوارها، وكان الذين في الدور العلوى من الرماة يقذفون بالنبال كل من يطل برأسه من فوق الأسوار، وقد وقع الرعب في قلوب المدافعين عن المدينة حينما زحف العثمانيون بهذه القلعة

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان محمد الفاتح، ص١١٠.

واقتربوا بها من الأسوار عند باب رومانوس، فاتجه الامبراطور بنفسه ومعه قواده ليتابع صد تلك القلعة ودفعها عن الأسوار وقد تمكن العثمانيون من لصقها بالأسوار ودار بين من فيها وبين النصارى عند الأسوار قتل شديد واستطاع بعض المسلمين ممن في القلعة تسلق الأسوار فخصوا في ذلك، وقد ظن قسطنطين أن الهزيمة حلت به إلا أن المدافعين كثفوا من قذف القلعة بالنيران حتى أثرت فيها وتمكنت منها النيران فاحترقت، ووقعت على الأبراج البيزنطية المجاورة لها فقتلت من فيها من المدافعين، وامتلأ الجندق المجاور لها بالحجارة والتراب(۱).

ولم ييأس العثمانيون من المحاولة بل قال الفاتح وكان يشرف بنفسه على ما وقع: غداً نصنع أربعاً أخرى (٢) .

زاد الحصار وقوى واشتد حتى أرهق من بداخل المدينة من البيزنطيين، فعقد زعماء المدينة اجتماعاً ٢٤ مايو داخل قصر الامبراطور وبحضوره شخصياً، وقد لاح فى الأفق بوادر يأس المجتمعين من إنقاذ المدينة حيث اقترح بعضهم على الامبراطور الخروج بنفسه قبل سقوط المدينة لكى يحاول جمع المساعدات والنجدات لإنقاذها أو استعادتها بعد السقوط، ولكن الامبراطور رفض ذلك مرة أخرى وأصر على البقاء داخل المدينة والاستمرار فى قيادة شعبه وخرج لتفقد الأسوار والتحصينات.

وأخذت الإشاعات تهيمن على المدينة وتضعف من مقاومة المدافعين عنها، وكان من أقواها عليهم ما حدث في يوم ١٦ جمادي الأولى الموافق ٢٥ مايو، حيث حمل أهل المدينة تمثالاً للسيدة مريم العذراء (بزعمهم)، وأخذوا يتجولون به في ضواحي المدينة، يدعونه ويتضرعون إلى العذراء أن تنصرهم على أعدائهم، وفجأة سقط التمثال من أيديهم وتحطم فرأوا في ذلك شؤما ونذيرا بالخطر، وتأثر سكان المدينة وخصوصاً المدافعين عنها وحدث في اليوم التالي ٢٦ مايو هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببعض الصواعق، ونزلت إحدى الصواعق على كنيسة آيا صوفيا، فتشأم البطريق، وذهب إلى الامبراطور وأخبره أن الله تخلى عنهم وأن المدينة ستسقط في يد المجاهدين العثمانيين، فتأثر الامبراطور حتى أغمى عليه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان محمد الفاتح، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح للرشيدي ، ص ١١٨ .

وكانت المدفعية العثمانية لا تنفك عن عملها في دك الأسوار والتحصينات، وتهدمت أجزاء كثيرة من السور والأبراج وامتلأت الخنادق بالأنقاض التي يئس المدافعون من إزالتها وأصبحت إمكانية اقتحام المدينة واردة في أي لحظة، إلا أن اختيار موقع الاقتحام لم يحدد بعد (١).

# ثامناً: المفاوضات الأخيرة بين محمد الفاتح وقسطنطين:

أيقن محمد الفاتح أن المدينة على وشك السقوط، ومع ذلك حاول أن يكون دخولها بسلام؛ فكتب إلى الامبراطور رسالة دعاه فيه إلى تسليم المدينة دون إراقة دماء، وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعوانه، وكل من يرغب من سكان المدينة إلى حيث يشاءون بأمان (٢)، وأن تحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأى أذى ويكونوا بالخيار في البقاء في المدينة أو الرحيل عنها، ولما وصلت الرسالة إلى الامبراطور جمع المستشارين وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون على استمرار الدفاع عن المدينة حتى الموت، فمال الامبراطور إلى رأى القائلين بالقتال حتى آخر لحظة، فرد الامبراطور رسول الفاتح برسالة قال فيها: «إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم وأنه يرضى أن يدفع له الجزية أما القسطنطينية فإنه أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر» (٤).

وعمد السلطان بعد اليأس من تسليم المدينة صلحاً إلى تكثيف الهجوم وخصوصاً القصف المدفعي على المدينة، حتى أن المدفع السلطاني الضخم انفجر من كثرة الاستخدام، وقتل المشتغلين له وعلى رأسهم المهندس الجرى أوربان الذي تولى الإشراف على تصميم المدفع، ومع ذلك فقد وجه السلطان بإجراء عمليات التبريد للمدافع بزيت الزيتون، وقد نجح الفنيون في ذلك وواصلت المدافع قصفها للمدينة مرة أخرى بل تمكنت من توجيه القذائف بحيث تسقط وسط المدينة بالإضافة إلى ضربها للأسوار والقلاع (°).

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح للرشيدي، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) محمد الفاتح، عبدالسلام فهمي ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ٣٧٦.

#### تاسعاً: السلطان محمد الفاتح يعقد اجتماعاً لجلس الشورى:

عقد السلطان محمد الفاتح اجتماعاً ضم مستشاريه وكبار قواده بالإضافة إلى الشيوخ والعلماء، وقد طلب الفاتح من المجتمعين الإدلاء بآرائهم بكل صراحة دون تردد، فأشار بعضهم بالانسحاب ومنهم الوزير خليل باشا الذى دعا إلى الانسحاب وعدم إراقة الدماء والتحذير من غضب أوروبا النصرانية فيما لو استولى المسلمون على المدينة إلى غير ذلك من المبررات التي طرحها، وكان متهماً بمواطأة البيزنطيين ومحاولة التخذيل عنهم (١)، وقد قام بعض الحضور بتشجيع السلطان على مواصلة الهجوم على المدينة حتى الفتح واستهان بأوروبا وقواتها، كما أشار إلى تحمس الجند لإتمام الفتح، وما في التراجع من تحطيم لمعنوياتهم الجهادية، وكان من هؤلاء أحد القواد الشجعان ويدعى « زوغنوش باشا » وهو من أصل ألباني كان نصرانياً فأسلم حيث هون من شأن القوات الأوروبية على السلطان (٢).

وذكرت كتب التاريخ موقف زوغنوش باشا فقالت : «ما أن سأله السلطان الفاتح عن رأيه حتى استوفز في قعدته وصاح في لغة تركية تشوبها لكنة أرناؤوطية: حاشا وكلا أيها السلطان، أنا لا أقبل أبداً ما قاله خليل باشا، فما أتينا هنا إلا لنموت لا لنرجع، وأحدث هذا الاستهلال وقعاً عميقاً في نفوس الحاضرين، وخيم السكون على المجلس لحظة. ثم واصل زوغنوش باشا كلامه فقال: إن خليل باشا أراد بما قاله أن يخمد فيكم نار الحمية ويقتل الشجاعة ولكنه لن يبوء إلا بالخيبة والخسران. إن جيش الإسكندر الكبير الذي قام من اليونان وزحف إلى الهند وقهر نصف آسيا الكبيرة الواسعة لم يكن أكبر من جيشنا، فإن كان ذلك الجيش استطاع أن يستولى على تلك الأراضي العظيمة الواسعة أفلا يستطيع ستزحف إلينا وتنتقم ولكن ما الدول الغربية هذه؟ وهل هي الدول اللاتينية التي شغلها ما بينها من خصام وتنافس، هل هي دول البحر المتوسط التي لا تقدر على شيء غير القرصنة واللصوصية؟ ولو أن تلك الدول أرادت نصرة بيزنطة لفعلت وأرسلت إليها الجند والسفن، ولنفرض أن أهل الغرب بعد فتحنا القسطنطينية هبوا إلى الحرب وقاتلونا فهل سنقف منهم مكتوفي الايدي بغير حراك، أو ليس لنا جيش يدافع عن كرامتنا وشرفنا؟

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القسطنطينية، محمد صفوت، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٧.

يا صاحب السلطنة أما وقد سألتنى رأيى فلأعلنها كلمة صريحة يجب أن تكون قلوبنا كالصخر، ويجب أن نواصل الحرب دون أن يظهر علينا أقل ضعف أو خور، لقد بدأنا أمراً فواجب علينا أن نتمه، ويجب أن نزيد هجماتنا قوة وشدة ونفتح ثغرات جديدة وننقض على العدو بشجاعة، لا أعرف شيئاً غير هذا، ولا أستطيع أن أقول شيئاً غير هذا...» (١).

وبدأت على وجه الفاتح أمارات البشر والانشراح لسماع هذا القول، والتفت إلى القائد طرخان يسأله رأيه فأجاب على الفور: إن زوغنوش باشا قد أصاب فيما قال وأنا على رأيه يا سلطانى. ثم سأل الشيخ آق شمس الدين والمولى الكورانى عن رأيهما. وكان الفاتح يثق بهما كل الثقة فأجابا أنهما على رأى زوغنوش باشا وقالا: «يجب الاستمرار فى الحرب، وبالغاية الصمدانية سيكون لنا النصر والظفر» (٢).

وسرت الحمية والحماس في جميع الحاضرين وابتهج السلطان الفاتح واستبشر بدعاء الشيخين بالنصر والظفر ولم يملك نفسه من القول: من كان من أجدادي في مثل قوتي؟ (٣).

لقد أيد العلماء الرأى القائل بمواصلة الجهاد كما فرح السلطان حيث كان يعبر عن رأيه ورغبته في مواصلة الهجوم حتى الفتح، وانتهى الاجتماع بتعليمات من السلطان أن الهجوم العام والتعليمات باقتحام المدينة باتت وشيكة وسيأمر بها فور ظهور الفرصة المناسبة وأن على الجنود الاستعداد لذلك (٤).

## عاشراً : محمد الفاتح يوجه تعليماته ويتابع جنوده بنفسه :

فى يوم الأحد ١٨ جمادى الأولى ٢٧ من مايو وجه السلطان محمد الفاتح الجنود إلى الخشوع وتطهير النفوس والتقرب إلى الله تعالى بالصلاة وعموم الطاعات والتذلل والدعاء بين يده، لعل الله أن ييسر لهم الفتح، وانتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين، كما قام الفاتح بنفسه ذلك اليوم بتفقد أسوار المدينة ومعرفة آخر أحوالها، وما وصلت إليه أوضاع المدافعين عنها فى النقاط المختلفة، وحدد مواقع معينة يتم فيها تركيز القصف العثماني، تفقد فيها أحوالهم وحثهم على الجد والتضحية فى قتال الأعداء، كما بعث إلى آل غلطة التى وقفت على الحياد

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد الفاتح للرشيدي ، ص ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣،٢) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العلية، محمد فريد ، ص ١٦٤ .

مؤكداً عليهم عدم التدخل فيما سيحدث ضامنا لهم الوفاء بعهده معهم، وأنه سيعوضهم عن كل ما يخسرونه من جراء ما يحدث. وفي مساء اليوم نفسه أوقد العثمانيون ناراً كثيفة حول معسكرهم وتعالت صيحاتهم وأصواتهم بالتهليل والتكبير (١)، حتى خيل للروم أن النار قد اندلعت في معسكر العثمانيين، فإذا بهم يكتشفون أن العثمانيين يحتفلون بالنصر مقدماً مما أوقع الرعب في قلوب الروم، وفي اليوم التالي ٢٨ مايو كانت الاستعدادات العثمانية على أشدها والمدافع ترمى البيزنط بنيرانها، والسلطان يدور بنفسه على المواقع العسكرية المختلفة متفقداً وموجهاً ومذكراً بالإخلاص والدعاء والتضحية والجهاد (٢).

وكان الفاتح كلما مربجمع من جنده خطبهم وأثار فيهم الحمية والحماس، وأبان لهم أنهم بفتح القسطنطينية سينالون الشرف العظيم والمجد الخالد، والثواب الجزيل من الله تعالى وستسد دسائس هذه المدينة التي طالما مالأت عليهم الأعداء والمتآمرين وسيكون لأول جندى ينصب راية الإسلام (٣) على سور القسطنطينية الجزاء الأوفى والإقطاعات الواسعة .

وكان علماء المسلمين وشيوخهم يتجولون بين الجنود ويقرأون على المجاهدين آيات الجهاد والقتال وسورة الأنفال، ويذكرونهم بفضل الشهادة في سبيل الله وبالشهداء السابقين حول القسطنطينية، وعلى رأسهم أبو أيوب الأنصاري ويقولون للمجاهدين: لقد نزل سيدنا محمد عَلَيْتُ عند هجرته إلى المدينة في دار أبي أيوب الأنصاري، وقد قصد أبو أيوب إلى هذه البقعة ونزل هنا، وكان هذا القول يلهب الجند ويبعث في نفوسهم أشد الحماس والحمية (٤).

وبعد أن عاد الفاتح إلى خيمته ودعا إليه كبار رجال جيشه أصدر إليهم التعليمات الأخيرة، ثم ألقى عليهم الخطبة التالية: «إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث من أحاديث رسول الله ومعجزة من معجزاته وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التمجيد والتقدير فأبلغوا أبناءنا العساكر فرداً فرداً أن الظفر العظيم الذى سنحرزه سيزيد الإسلام قدراً وشرفاً، ويجب على كل جندى أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه فلا يصدر عن أحد منهم ما يجافى هذه التعاليم، وليتجنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، ويدعوا القسس والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون ... » (°) .

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ١٢٦.

وفي هذا الوقت كان الامبراطور البيزنطى يجمع الناس في المدينة لإقامة ابتهال عام دعا فيه الرجال والنساء والصبيان للدعاء والتضرع والبكاء في الكنائس على طريقة النصارى لعله أن يستجاب لهم فتنجو المدينة من هذا الحصار، وقد خطب فيهم الامبراطور خطبة بليغة كانت آخر خطبة خطبها، حيث أكد عليهم بالدفاع عن المدينة حتى لو مات هو، والاستماتة في حماية النصرانية أمام المسلمين العثمانيين، وكانت خطبة رائعة كما يقول المؤرخون أبكت الجميع من الحاضرين، كما صلى الإمبراطور ومن معه من النصارى الصلاة الأخيرة في كنيسة آيا صوفيا أقدس الكنائس عندهم (١) ثم قصد الإمبراطور قصره يزوره الزيارة الأخيرة فودع جميع من فيه واستصفحهم وكان مشهداً مؤثراً وتد كتب مؤرخو النصارى عن هذا المشهد، فقال من حضره: «لو أن شخصا قلبه من خشب أو صخر لفاضت عيناه بالدموع لهذا المنظم» (٢).

وتوجه قسطنطين نحو صورة (يزعمون أنها صورة المسيح) معلقة في إحدى الغرف فركع تحتها وهمهم بعض الدعوات ثم نهض ولبس المغفر على رأسه وخرج من القصر عند نحو منتصف الليل مع زميله ورفيقه وأمينه المؤرخ فرانتزتس ثم قاما برحلة تفقدية لقوات النصارى المدافعة ولاحظا حركة الجيش العثماني النشطة المتوثبة للهجوم البرى والبحرى. وقبيل ذلك الليل بقليل رذت السماء رذاً خفيفاً كأنما كانت ترش الأرض رشا فخرج السلطان الفاتح من خيمته ورفع بصره إلى السماء وقال: (لقد أولانا الله رحمته وعنايته فانزل هذا المطر المبارك في أوانه فإنه سيذهب بالغبار ويسهل لنا الحركة » (٣).

#### الحادى عشر: « فتح من الله ونصر قريب » :

عند الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٥٨ه الموافق ٢٩ مايو ١٤٣٥م بدأ الهجوم العام على المدينة بعد أن أصدرت الأوامر للمجاهدين الذين علت أصواتهم بالتكبير وانطلقوا نحو الأسوار، وخاف البيزنطيون خوفاً عظيماً، وشرعوا في دق نواقيس الكنائس والتجأ إليها كثير من النصارى وكان الهجوم النهائي متزامناً برياً وبحرياً في وقت واحد حسب خطة دقيقة أعدت بإحكام، وكان المجاهدون يرغبون في الشهادة ولذلك تقدموا بكل شجاعة وتضحية وإقدام نحو الأعداء ونال الكثير من المجاهدين الشهادة، وكان الهجوم موزعا على كثير من المناطق، ولكنه مركز بالدرجة الأولى في منطقة وادى ليكوس،

<sup>(</sup>١،٢) انظر: محمد الفاتح، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٠ .

بقيادة السلطان محمد الفاتح نفسه، وكانت الكتائب الأولى من العثمانيين تمطر الأسوار والنصاري بوابل من القذائف والسمهام محاولين شل حركة المدافعين، ومع استبسال البيزنطيين وشجاعة العثمانيين كان الضحايا من الطرفين يسقطون بأعداد كبيرة (١)، وبعد أن أنهكت الفرقة الأولى الهجومية كان السلطان قد أعد فرقة أخرى فسحب الأولى ووجه الفرقة الثانية، وكان المدافعون قد أصابهم الإعياء، وتمكنت الفرقة الجديدة من الوصول إلى الأسوار وأقاموا عليها مئات السبلالم في محاولة جادة للاقتحام، ولكن النصاري استطاعوا قلب السلالم واستمرت تلك المحاولات المستميتة من المهاجمين، والبيزنطيون يبذلون قصاري جهودهم للتصدي لمحاولات التسلق، وبعد ساعتين من تلك المحاولات أصدر الفاتح أوامره للجنود لأخذ قسط من الراحة، بعد أن أرهقوا المدافعين في تلك المنطقة، وفي الوقت نفسه أصدر أمراً إلى قسم ثالث من المهاجمين بالهجوم على الأسوار من نفس المنطقة وفوجئ المدافعون بتلك الموجة الجديدة بعد أن ظنوا أن الأمر قد هدأ وكانوا قد أرهقوا، في الوقت الذي كان المهاجرون دماء جديدة معدة ومستريحة وفي رغبة شديدة لأخذ نصيبهم من القتال (٢)، كما كان القتال يجرى على قدم وساق في المنطقة البحرية مما شتت قوات المدافعين وأشغلهم في أكثر من جبهة في وقت واحد، ومع بزوغ نور الصباح أصبح المهاجمون يستطيعون أن يحددوا مواقع العدو بدقة أكثر، وشرعوا في مضاعفة جهودهم في الهجوم، وكان المسلمون في حماسة شديدة وحريصين على إِنجاح الهجوم، ومع ذلك أصدر السلطان محمد الأوامر إلى جنوده بالانسحاب لكي يتيحوا الفرصة للمدافع لتقوم بعملها مرة أخرى حيث أمطرت الأسوار والمدافعين عنها بوابل من القذائف، وأتعبتهم بعد سهرهم طوال الليل، وبعد أن هدأت المدفعية جاء قسم جديد من شجعان الإنكشارية يقودهم السلطان نفسه تغطيهم نبال وسهام المهاجمين التي لا تنفك عن محاولة منع المدافعين عنها وأظهر جنود الإنكشارية شجاعة فائقة وبسالة نادرة في الهجوم، واستطاع ثلاثون منهم تسلق السور أمام دهشة الأعداء، ورغم استشهاد مجموعة منهم بمن فيهم قائدهم فقد تمكنوا من تمهيد الطريق لدخول المدينة عند طوب قابي ورفعوا الأعلام العثمانية (٣).

مما زاد في حماس بقية الجيش للاقتحام كما فتّوا في عضد الأعداء، وفي نفس الوقت أصيب قائد المدافعين جستنيان بجراح بليغة دفعته إلى الانسحاب من ساحة المعركة (٤) مما

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) محمد الفاتح ، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>١) الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨٢ .

أثر في بقية المدافعين، وقد تولى الامبراطور قسطنطين قيادة المدافعين بنفسه محل جستنيان الذي ركب أحد السفن فاراً من أرض المعركة، وقد بذل الامبراطور جهوداً كبيرة في تثبيت المدافعين الذين دب اليأس في قلوبهم من جدوى المقاومة، في الوقت الذي كان فيه الهجوم بقيادة السلطان شخصياً على أشده محاولاً استغلال ضعف الروح المعنوية لدى المدافعين.

وقد واصل العثمانيون هجومهم في ناحية أخرى من المدينة حتى تمكنوا من اقتحام الأسوار والاستيلاء على بعض الأبراج والقضاء على المدافعين في باب أدرنة ورفعت الأعلام العثمانية عليها، وتدفق الجنود العثمانيون نحو المدينة من تلك المنطقة، ولما رأى قسطنطين الأعلام العثمانية ترفرف على الأبراج الشمالية للمدينة، أيقن بعدم جدوى الدفاع وخلع ملابسه حتى لا يعرف، ونزل عن حصانه وقاتل حتى قتل في ساحة المعركة (١).

وكان لانتشار خبر موته دور كبير في زيادة حماس المجاهدين العثمانيين وسقوط عزائم النصارى المدافعين وتمكنت الجيوش العثمانية من دخول المدينة من مناطق مختلفة وفر المدافعون بعد انتهاء قيادتهم، وهكذا تمكن المسلمون من الاستيلاء على المدينة وكان الفاتح رحمه الله ـ مع جنده في تلك اللحظات يشاركهم فرحة النصر، ولذة الفوز بالغلبة على الأعداء من فوق صهوة جواده وكان قواده يهنئونه وهو يقول: «الحمد لله ليرحم الله الشهداء ويمنح المجاهدين الشرف والمجد ولشعبي الفخر والشكر» (٢).

كان هناك بعض الجيوب الدفاعية داخل المدينة التي تسببت في استشهاد عدد من المجاهدين، وقد هرب أغلب أهل المدينة إلى الكنائس ولم يأت ظهيرة ذلك اليوم الثلاثاء ٢٠ جمادي الأولى ١٠٥٨هـ الموافق ٢٩ من مايو ١٤٥٣م، إلا والسلطان الفاتح في وسط المدينة يحف به جنده وقواده وهم يرددون: ما شاء الله، فالتفت إليهم وقال: لقد أصبحتم فاتحي القسطنطينية الذين أخبر عنهم رسول الله عَيْنَة وهناهم بالنصر ونهاهم عن القتل، وأمرهم بالرفق بالناس والإحسان إليهم ثم ترجل عن فرسه وسجد لله على الأرض شكراً وحمداً وتواضعاً لله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٨٣.

## الثاني عشر: معاملة محمد الفاتح للنصاري المغلوبين:

توجه محمد الفاتح إلى كنيسة آيا صوفيا وقد اجتمع فيها خلق كبير من الناس ومعهم القسس والرهبان الذين كانوا يتلون عليهم صلواتهم وأدعيتهم، وعندما اقترب من أبوابها خاف النصارى داخلها خوفاً عظيماً، وقام أحد الرهبان بفتح الأبواب له فطلب من الراهب تهدئة الناس وطمأنتهم والعودة إلى بيوتهم بأمان، فاطمأن الناس وكان بعض الرهبان مختبئين في سراديب الكنيسة فلما رأوا تسامح الفاتح وعفوه خرجوا وأعلنوا إسلامهم، وقد أمر الفاتح بعد ذلك بتحويل الكنيسة إلى مسجد وأن يعد لهذا الأمر حتى تقام بها أول جمعة قادمة، وقد أخذ العمال يعدون لهذا الأمر، فأزالوا الصلبان والتماثيل وطمسوا الصور بطبقة من الجير وعملوا منبراً للخطيب، وقد يجوز تحويل الكنيسة إلى المسجد لأن البلد فتحت عنوة والعنوة لها حكمها في الشريعة الإسلامية .

وقد أعطى السلطان للنصارى حرية إقامة الشعائر الدينية واختيار رؤسائهم الدينين الذين لهم حق الحكم في القضايا المدنية، كما أعطى هذا الحق لرجال الكنيسة في الأقاليم الأخرى ولكنه في الوقت نفسه فرض الجزية على الجميع (١).

لقد حاول المؤرخ الإنجليزى إدوارد شيبردكريسى فى كتابه «تاريخ العثمانيين الأتراك» أن يشوه صورة الفتح العثمانى للقسطنطينية ووصف السلطان محمد الفاتح بصفات قبيحة حقداً منه وبغضاً للفتح الإسلامى الجيد (٢) وسارت الموسوعة الأمريكية المطبوعة فى عام ١٩٨٠م فى حمأة الحقد الصليبى ضد الإسلام، فزعمت أن السلطان محمد قام باسترقاق غالبية نصارى القسطنطينية، وساقهم إلى أسواق الرقيق فى مدينة أدرنة حيث تم بيعهم هناك (٣).

إن الحقيقة التاريخية الناصعة تقول: إن السلطان محمد الفاتح عامل أهل القسطنطينية معاملة رحيمة وأمر جنوده بحسن معاملة الأسرى والرفق بهم، وافتدى عدداً كبيراً من الأسرى من ماله الخاص وخاصة أمراء اليونان، ورجال الدين، واجتمع مع الأساقفة وهدا من روعهم، وطمأنهم إلى المحافظة على عقائدهم وشرائعهم وبيوت عبادتهم، وأمرهم بتنصيب بطريرك جديد فانتخبوا أجناديوس بطريركا، وتوجه هذا بعد انتخابه في موكب حافل من

<sup>(</sup>١) الفتوح الإسلامية عبر الصعور، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: جوانب مضيئة، ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٦٧ .

الأساقفة إلى مقر السلطان، فاستقبله السلطان محمد الفاتح بحفاوة بالغة وأكرمه أيما تكريم، وتناول معه الطعام وتحدث معه في موضوعات شتى، دينية وسياسية واجتماعية، وخرج البطريرك من لقاء السلطان، وقد تغيرت فكرته تماماً على السلاطين العثمانيين وعن الأتراك، بل والمسلمين عامة، وشعر أنه أمام سلطان مثقف صاحب رسالة وعقيدة دينية راسخة وإنسانية رفيعة، ورجولة مكتملة، ولم يكن الروم أنفسهم أقل تأثراً ودهشة من بطريركهم، فقد كانوا يتصورون أن القتل العام لابد لاحقهم، فلم تمض أيام قليلة حتى كان الناس يستأنفون حياتهم المدنية العادية في اطمئنان وسلام (١).

كان العثمانيون حريصين على الالتزام بقواعد الإسلام، ولذلك كان العدل بين الناس من أهم الأمور التي حرصوا عليها، وكانت معاملتهم للنصاري خالية من أى شكل من أشكال التعصب والظلم، ولم يخطر ببال العثمانيين أن يضطهدوا النصاري بسبب دينهم (٢).

إن ملل النصارى تحت الحكم العثماني تحصلت على جميع حقوقها الدينية، وأصبح لكل ملة رئيس دينى لا يخاطب غير حكومة السلطان ذاتها مباشرة، ولكل ملة من هذه الملل مدارسها الخاصة وأماكن للعبادة والأديرة، كما أنه كان لا يتدخل أحد في ماليتها وكانت تطلق لهم الحرية في تكلم اللغة التي يريدونها (٣).

إن السلطان محمد الفاتح لم يظهر ما أظهره من التسامح مع نصارى القسطنطينية إلا بدافع التزامه الصادق بالإسلام العظيم، وتأسياً بالنبى الكريم عَلَيْكُ ثم بخلفائه الراشدين من بعده الذين امتلات صحائف تاريخهم بمواقف التسامح الكريم مع أعدائهم (٤).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح ، ص ١٣٤ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جوانب مضيئة، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣). المصدر السابق نفسه، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٨٧.



هو محمد بن حمزة الدمشقى الرومي ارتحل مع والده إلى الروم، وطلب فنون العلوم وتبحر فيها وأصبح علما من أعلام الحضارة الإسلامية في عهدها العثماني .

وهو معلم الفاتح ومربيه يتصل نسبه بالخليفة الراشد أبى بكر الصديق رضى الله عنه كان مولده في دمشق عام ( ٧٩٢هـ/ ١٣٨٩م) حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره، ودرس في أماسيا ثم في حلب ثم في أنقرة وتوفى عام ١٤٥٩ هـ .

درّس الشيخ آق شمس الدين الأمير محمد الفاتح العلوم الأساسية في ذلك الزمن وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه والعلوم الإسلامية واللغات (العربية، والفارسية، والتركية) وكذلك في مجال العلوم العلمية من الرياضيات والفلك والتاريخ والحرب. وكان الشيخ آق ضمن العلماء الذين أشرفوا على السلطان محمد عندما تولى إمارة مغنيسا ليتدرب على إدارة الولاية، وأصول الحكم.

واستطاع الشيخ آق شمس الدين أن يقنع الأمير الصغير بأنه المقصود بالحديث النبوى: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» (١).

وعندما أصبح الأمير محمد سلطاناً على الدولة العثمانية، وكان شاباً صغير السن وجّهه شيخه فوراً إلى التحرك بجيوشه لتحقيق الحديث النبوى فحاصر العثمانيون القسطنطينية براً وبحراً. ودارت الحرب العنيفة ٤٥ يوماً .

وعندما حقق البيزنطيون انتصاراً مؤقتاً وابتهج الشعب البيزنطى بدخول أربع سفن أرسلها البابا إليهم وارتفعت روحهم المعنوية، اجتمع الأمراء والوزراء العثمانيون وقابلوا السلطان محمد الفاتح وقالوا له: «إنك دفعت بهذا القدر الكبير من العساكر إلى هذا الحصار جرياً وراء كلام أحد المشايخ ـ يقصدون آق شمس الدين ـ فهلكت الجنود وفسد كثير من العتاد ثم زاد الأمر على هذا بأن أتى عون من بلاد الأفرنج للكافرين داخل القلعة، ولم يعد

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث .

هناك أمل في هذا الفتح» (١). فأرسل السلطان محمد وزيره ولى الدين أحمد باشا إلى الشيخ آق شمس الدين في خيمته يسأله الحل فأجاب الشيخ: (الابد من أن يمنّ الله بالفتح)(٢).

ولم يقتنع السلطان بهذا الجواب، فأرسل وزيره مرة أخرى ليطلب من الشيخ أن يوضح له أكثر، فكتب هذه الرسالة إلى تلميذه محمد الفاتح يقول فيها: (هو المعزّ الناصر. إن حادث تلك السفن قد أحدث في القلوب التكسير والملامة وأحدث في الكفار الفرح والشماتة. إن القضية الثابتة هي: إن العبد يدبر والله يقدر والحكم الله. ولقد لجأنا إلى الله وتلونا القرآن الكريم وما هي إلا سنة من النوم بعد إلا وقد حدثت ألطاف الله تعالى فظهرت من البشارات ما لم يحدث مثلها من قبل) (٣).

أحدث هذا الخطاب راحة وطمأنينة في الأمراء والجنود. وعلى الفور قرر مجلس الحرب العثماني الاستمرار في الحرب لفتح القسطنطينية، ثم توجه السلطان محمد إلى خيمة الشيخ شمس الدين فقبل يده، وقال: علمني يا سيدى دعاءً أدعو الله به ليوفقني، فعلمه الشيخ دعاءً، وخرج السلطان من خيمة شيخه ليأمر بالهجوم العام (٤).

أراد السلطان أن يكون شيخه بجانبه أثناء الهجوم فأرسل إليه يستدعيه لكن الشيخ كان قد طلب ألا يدخل عليه أحد الخيسمة ومنع حراس الخيسمة رسول السلطان من الدخول وغضب محمد الفاتح وذهب بنفسه إلى خيمة الشيخ ليستدعيه، فمنع الحراس السلطان من دخول الخيسمة بناءً على أمر الشيخ، فأخذ الفاتح خنجره وشق جدار الخيسمة في جانب من جوانبها ونظر إلى الداخل، فإذا شيخه ساجداً لله في سجدة طويلة وعمامته متدحرجة من على رأسه وشعر رأسه الأبيض يتدلى على الأرض، ولحيته البيضاء تنعكس مع شعره كالنور، ثم رأى السلطان شيخه يقوم من سجدته والدموع تنحدر على خديه، فقد كان يناجي ربه ويدعوه بإنزال النصر ويسأله الفتح القريب (°).

وعاد السلطان محمد الفاتح عقب ذلك إلى مقر قيادته ونظر إلى الأسوار المحاصرة فإذا بالجنود العثمانيين وقد أحدثوا ثغرات بالسور تدفق منها الجنود إلى القسطنطينية (٦) .

ففرح السلطان بذلك وقال: ليس فرحي لفتح المدينة إنما فرحيي بوجود مثل هذا الرجل

<sup>(</sup>١) انظر: البطولة والفداء عند الصوفية، أسعد الخطيب، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ، ٤ ) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٥، ٦) العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ٣٧٤ .

في زمني (١) .

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع أن الشيخ شمس الدين ظهرت بركته وظهر فضله وأنه حدد للسلطان الفاتح اليوم الذي تفتح فيه القسطنطينية على يديه (٢) .

وعندما تدفقت الجيوش العثمانية إلى المدينة بقوة وحماس، تقدم الشيخ إلى السلطان الفاتح ليذكره بشريعة الله في الحرب وبحقوق الأمة المفتوحة كما هي في الشريعة الإسلامية (٣).

وبعد أن أكرم السلطان محمد الفاتح جنود الفتح بالهدايا والعطايا وعمل لهم مأدبة حافلة استمرت ثلاثة أيام أقيمت خلالها الزينات والمهرجانات، وكان السلطان يقوم بخدمة جنوده بنفسه متمثلاً بالقول السائد: (سيد القوم خادمهم). ثم نهض ذلك الشيخ العالم الورع آق شمس الدين وخطبهم، فقال: يا جنود الإسلام، اعلموا واذكروا أن النبي عَلَيْهُ قال في شأنكم: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» (٤). ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويغفر لنا. ألا لا تسرفوا فيما أصبتم من أموال الغنيمة ولا تبذروا وأنفقوها في البر والخير لأهل هذه المدينة، واسمعوا لسلطانكم وأطيعوه وأحبوه. ثم التفت إلى الفاتح وقال: يا سلطاني، لقد أصبحت قرة عين آل عثمان فكن على الدوام مجاهداً في سبيل الله، ثم صاح مكبراً بالله في صوت جهوري جليد (٥).

وقد اهتدى الشيخ آق شمس الدين بعد فتح القسطنطينية إلى قبر الصحابي الجليل أبى أيوب الأنصارى بموضع قريب من سور القسطنطينية (٦) .

وكان الشيخ آق شمس الدين أول من ألقى خطبة الجمعة في مسجد آيا صوفيا (٧) .

## • • الشيخ شمس الدين يخشى على السلطان من الغرور:

كان السلطان محمد الفاتح يحب شيخه شمس الدين حباً عظيماً، وكانت له مكانة كبيرة في نفسه وقد بين السلطان لمن حوله بعد الفتح : «إنكم ترونني فرحاً. فرحى ليس

<sup>(</sup>١) انظر: البدر الطالع ٢ /١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ٢/١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: محمد الفاتح، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ٣٧٤ .

فقط لفتح هذه القلعة، إن فرحى يتمثل في وجود شيخ عزيز الجانب، في عهدي، هو مؤدبي الشيخ آق شمس الدين» .

وعبر الشيخ عن تهيبه لشيخه في حديث له مع وزيره محمود باشا. قال السلطان الفاتح: «إِن احترامي للشيخ آق شمس الدين احترام غير اختياري. إِنني أشعر وأنا بجانبه بالانفعال والرهبة » (١).

ذكر صاحب البدر الطالع أن: «... ثم بعد يوم جاء السلطان إلى خيمة صاحب الترجمة - أى «آق شمس الدين» – وهو مضطجع فلم يقم له فقبل السلطان يده وقال له: جئتك لحاجة. قال: وما هي؟ قال: إن أدخل الخلوة عندك فأبى فأبرم عليه السلطان مراراً وهو يقول: لا. فغضب السلطان وقال: إنه يأتي إليك واحد من الأتراك فتدخله الخلوة بكلمة واحدة وأنا تأبى على ققال الشيخ: إنك إذا دخلت الخلوة تجد لذة تسقط عندها السلطنة من عينيك فتختل أمورها فيمقت الله علينا ذلك، والغرض من الخلوة تحصيل العدالة فعليك أن تفعل كذا وكذا وذكر له شيئاً من النصائح ثم أرسل إليه ألف دينار فلم يقبل ولما خرج السلطان محمد خان. قال لبعض من معه: ما قام الشيخ لي. فقال له: لعله شاهد فيك من الزهو بسبب هذا الفتح الذي لم يتيسر مثله للسلاطين العظام فأراد بذلك أن يدفع عنك بعض الزهو ...» (٢) .

هكذا كان هذا العالم الجليل الذى حرص على تربية محمد الفاتح على معانى الإيمان والإسلام والإحسان ولم يكن هذا الشيخ متبحراً فى علوم الدين والتزكية فقط بل كان عالماً فى النبات والطب والصيدلة، وكان مشهواً فى عصره بالعلوم الدنيوية وبحوثه فى علم النبات ومدى مناسبتها للعلاج من الأمراض. وبلغت شهرته فى ذلك أن أصبح مثلاً بين الناس يقول: (إن النبات ليحدث آق شمس الدين) (٣).

وقال الشوكاني عنه: « ... وصار مع كونه طبيباً للقلوب طبيباً للأبدان فإنه اشتهر أن الشجرة كانت تناديه وتقول: أنا شفاء من المرض الفلاني ثم اشتهرت بركته وظهر فضله .. »(٤) .

<sup>(</sup>١) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢/١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) البدر الطالع ٢/١٦٦ .

وكان الشيخ يهتم بالأمراض البدنية قدر عنايته بالأمراض النفسية.

واهتم الشيخ آق شمس الدين اهتماماً خاصاً بالأمراض المعدية، فقد كانت هذه الأمراض في عصره تسبب في موت الآلاف، وألف في ذلك كتاباً بالتزكية بعنوان «مادة الحياة» قال فيه: «من الخطأ تصور أن الأمراض تظهر على الأشخاص تلقائيا، فالأمراض تنتقل من شخص إلى آخر بطريق العدوى، هذه العدوى صغيرة ودقيقة إلى درجة عدم القدرة على رؤيتها بالعين المجردة. لكن هذا يحدث بواسطة بذور حيّة» (١).

وبذلك وضع الشيخ آق شمس الدين تعريف الميكروب في القرن الخامس عشر الميلادي، وهو أول من فعل ذلك، ولم يكن الميكروسكوب قد خرج بعد. وبعد أربعة قرون من حياة الشيخ آق شمس الدين جاء الكيميائي والبيولوجي الفرنسي لويس باستير ليقوم بأبحاثه وليصل إلى نفس النتيجة .

واهتم الشيخ آق شمس الدين أيضاً بالسرطان وكتب عنه وفي الطب ألف الشيخ كتابين هما: «مادة الحياة»، و«كتاب الطب» وهما باللغة التركية والعثمانية. وللشيخ باللغة العربية سبع كتب هي: حل المشكلات، الرسالة النورية، مقالات الأولياء، رسالة في ذكر الله، تلخيص المتائن، دفع المتائن، رسالة في شرح حاجي بايرام ولي (٢).

## •• وفاتسه:

عاد الشيخ إلى موطنه كونيوك بعد أن أحس بالحاجة إلى ذلك رغم إصرار السلطان على بقائه في استنبول ومات عام ١٤٥٩هـ/ ١٤٥٩م فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان(٣).

وهكذا سنة الله في خلقه لا يخرج قائد رباني، وفاتح مغوار إلا كان حوله مجموعة من العلماء الربانيين يساهمون في تعليمه وتربيته وترشيده والأمثلة في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا دور عبدالله بن ياسين مع يحيى بن إبراهيم في دولة المرابطين، والقاضى الفاضل مع صلاح الدين في الدولة الأيوبية، وهذا آق شمس الدين مع محمد الفاتح في الدولة العثمانية. فرحمة الله على الجميع وتقبل الله جهودهم وأعمالهم وأعلى ذكرهم في المصلحين.

<sup>(</sup>١،١) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٧٦ .

# المبحث الثالث



# أثر فتح القسطنطينية على العالم الأوروبي والإسلامي

كانت القسطنطينية قبل فتحها عقبة كبيرة في وجه انتشار الإسلام في أوروبا ولذلك فإن سقوطها يعنى فتح الإسلام لدخول أوروبا بقوة وسلام لمعتنقيه أكثر من ذي قبل. ويعتبر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمي، وخصوصاً تاريخ أوروبا وعلاقتها بالإسلام حتى عده المؤرخون الأوروبيون ومن تابعهم نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة (١).

وقد قام السلطان بعد ذلك على ترتيب مختلف الأمور في المدينة، وإعادة تحصينها، واتخذها عاصمة للدولة العثمانية وأطلق عليها لقب إسلام بول أي مدينة الإسلام (٢) .

لقد تأثر الغرب النصراني بنبأ هذا الفتح، وانتاب النصاري شعور بالفزع والألم والخزى، وتجسم لهم خطر جيوش الإسلام القادمة من استنبول، وبذل الشعراء والأدباء ما في وسعهم لتأجيج نار الحقد وبراكين الغضب في نفوس النصاري ضد المسلمين، وعقد الأمراء والملوك اجتماعات طويلة ومستمرة وتنادى النصاري إلى نبذ الخلافات والحزازات، وكان البابا نيقولا الخامس أشد الناس تأثراً بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده وصرف وقته في توحيد الدول الإيطالية وتشجيعها على قتال المسلمين، وترأس مؤتمراً عقد في روما أعلنت فيه الدول الإيطالية وتشجيعها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشتركة عن عزمها على التعاون فيما بينها وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو عن سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين والتي تسببت في همه وحزنه فمات كمداً في عن سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين والتي تسببت في همه وحزنه فمات كمداً في

وتحمس الأمير فيليب الطيب دوق بورجونديا والتهب حماساً وحمية واستنفر ملوك النصارى إلى قتال المسلمين، وحذا حذوه البارونات والفرسان والمتحمسون والمتعصبون

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزيونا، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العلية، محمد فريد بك، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان محمد الفاتح ، ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

للنصرانية، وتحولت فكرة قتال المسلمين إلى عقيدة مقدسة تدفعهم لغزو بلادهم، وتزعمت البابوية في روما حروب النصارى ضد المسلمين، وكان السلطان محمد الفاتح بالمرصاد لكل تحركات النصارى، وخطط ونفذ ما رآه مناسباً لتقوية دولته وتدمير أعدائه، واضطر النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمداً أو يتاخمون حدوده في آماسيا، وبلاد المورة، وطرابيزون وغيرهم أن يكتموا شعورهم الحقيقي، فتظاهروا بالفرح وبعثوا وفودهم إلى السلطان في أدرنة لتهنئته على انتصاره العظيم (١).

وحاول البابا بيوس الثانى بكل ما أوتى من مقدرة خطابية، وحنكة سياسية، تأجيج الحقد الصليبى فى نفوس النصارى شعوباً وملوكاً، قادة وجنوداً واستعدت بعض الدول لتحقيق فكرة البابا الهادفة للقضاء على العثمانيين ولما حان وقت النفير اعتذرت دول أوروبا بسبب متاعبها الداخلية، فلقد أنهكت حرب المائة عام إنكلترا وفرنسا، كما أن بريطانيا كانت منهمكة فى مشاغلها الدستورية وحروبها الأهلية، وأما أسبانيا فهى مشغولة بالقضاء على مسلمى الأندلس وأما الجمهوريات الإيطالية فكانت تهتم بتوطيد علاقاتها بالدولة العثمانية مكرهة وحباً فى المال، فكانت تهتم بعلاقتها مع الدولة العثمانية .

وانتهى مشروع الحملة الصليبية بموت زعيمها البابا وأصبحت المجر والبندقية تواجه الدولة العثمانية لوحدهما؛ أما البندقية فعقدت معاهدة صادقة وحسن جوار مع العثمانيين رعاية لمصالحها، وأما المجر فقد انهزمت أمام الجيوش العثمانية واستطاع العثمانيون أن يضموا إلى دولتهم بلاد الصرب، واليونان والأفلاق والقرم، والجزر الرئيسية في الأرخبيل. وقد تم ذلك في فترة قصيرة، حيث داهمهم السلطان الفاتم، وشتت شملهم وأخذهم أخذاً عظيماً (٢).

وحاول البابا (بيوس الثانى) بكل ما أوتى من مهارة وقدرة سياسية تركيز جهوده فى ناحيتين اثنتين: حاول أولاً أن يقنع الأتراك باعتناق الدين النصرانى، ولم يقم بإرسال بعثات تبشيرية لذلك الغرض، وإنما اقتصر على إرسال خطاب إلى السلطان محمد الفاتح يطلب منه أن يعضد النصرانية، كما عضدها قبله قسطنطين وكلوفيس ووعده بأنه سيكفر عنه خطاياه إن هو أعتنق النصرانية مخلصاً، ووعده بمنحه بركته واحتضانه ومنحه صكاً بدخول الجنة. ولما فشل البابا في خطته هذه لجا إلى الخطة الثانية خطة التهديد والوعيد واستعمال القوة،

<sup>(</sup>١،١) انظر: السلطان محمد الفاتح، ص ١٤٠.

وكانت نتائج هذه الخطة الثانية قد بدأ فشلها مسبقاً بهزيمة الجيوش الصليبية والقضاء على الحملة التي قادها هونياد المجرى (١)

وأما آثار هذا الفتح المبين في المشرق الإسلامي - فنقول: لقد عم الفرح والابتهاج المسلمين في ربوع آسيا وأفريقيا، فقد كان هذا الفتح حلم الأجداد وأمل الأجيال، ولقد تطلعت له طويلاً وها قد تحقق وأرسل السلطان محمد الفاتح رسائل إلى حكام الديار الإسلامية في مصر والحجاز وبلاد فارس والهند وغيرها؛ يخبرهم بهذا النصر الإسلامي العظيم - وأذيعت أنباء الانتصار من فوق المنابر، وأقيمت صلوات الشكر، وزينت المنازل والحوانيت وعلقت على الجدران والحوائط الأعلام والأقمشة المزركشة بألوانها المختلفة (٢).

يقول ابن إياس صاحب كتاب «بدائع الزهور» في هذه الواقعة: «فلما بلغ ذلك، ووصل وفد الفاتح دقت البشائر بالقلعة، ونودى في القاهرة بالزينة، ثم أن السلطان عين برسباى أمير آخور ثاني رسولاً إلى ابن عثمان يهنئه بهذا الفتح» (٣).

وندع المؤرخ أبا المحاسن بن تغرى بردى يصف شعور الناس وحالهم فى القاهرة عندما وصل إليها وفد الفاتح ومعهم الهدايا وأسيران من عظماء الروم، قال: «قلت ولله الحمد والمنة على هذا الفتح العظيم وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من عظماء اسطنبول وطلع بهما إلى السلطان (سلطان مصر إينال) وهما من أهل القسطنطينية وهى الكنيسة العظيمة باسطنبول، فسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم ودقت البشائر لذلك وزينت القاهرة بسبب ذلك أياماً ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران إلى القلعة في يوم الاثنين خامس وعشرين شوال بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته شوارع القاهرة، وقد احتفلت الناس بزينة الحوانيت والأماكن وأمعنوا في ذلك إلى الغاية وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل...» (٤).

وهذا الذى ذكره ابن تغرى بردى من وصف احتفال الناس وأفراحهم فى القاهرة بفتح القسطنطينية ما هو إلا صورة لنظائر لها قامت فى البلاد الإسلامية الأخرى. وقد بعث السلطان محمد الفاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة وأمير القرمان، كما بعث بمثل هذه الرسائل إلى الأمراء المسيحيين الجاورين له فى المورة والأفلاق والجر

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup> ٣٠٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١٦/١٦ .

والبوسنة وصربيا والبانيا وإلى جميع أطراف مملكته (١) .

## • من رسالة الفاتح إلى سلطان مصر:

وإليك مقتطفات من رسالة الفاتح إلى أخيه سلطان مصر الأشرف إينال وهى من إنشاء الشيخ أحمد الكورانى: « . . إن من أحسن سنن أسلافنا رحمهم الله تعالى أنهم مجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ونحن على تلك السنة قائمون وعلى تيك الأمنية دائمون ممتثلين قوله تعالى : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [التوبة: ٢٩] ومستمسكين بقوله عليه السلام: «من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار» فهممنا فى هذا العام عممه الله بالبركة والإنعام معتصمين بحبل الله ذى الجلال والإكرام ومتمسكين بفضل الملك العلام إلى أداء فرض الغزاء فى الإسلام مؤتمرين بأمره تعالى : ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: ٢٣] وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجوراً وكفراً التى بقيت وسط الممالك الإسلامية تباهى بكفرها فخراً .

فكأنها حصف على الخد الأغر وكأنها كلف على وجه القمر

... هذه المدينة الواقع جانب منها في البحر وجانب منها في البر، فأعددنا لها كما أمرنا الله بقوله: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مًّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ كل أهبة يعتد بها وجميع أسلحة يعتمد عليها من البرق والرعد والمنجنيق والنقب والحجور وغيرها من جانب البر، والفلك المشحون والجوار المنشآت في البحر كالأعلام من جانب البحر، ونزلنا عليها في السادس والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة سبع وخمسين وثمانمائة.

فقلت للنفس جدى الآن فاجتهدى وساعديني فهذا ما تمنيت

فلكما دعوا إلى الحق أصروا واستكبروا وكانوا من الكافرين، فأحطنا بها محاصرة وحاربناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا وجرى بيننا وبينهم القتال أربعة وخمسين يومًا وليلة.

إذا جاء نصر الله والفتح هين على المرء معسور الأمور وصعبها

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٤٢.

فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوماً لجنود الشياطين، سخرها الحكم الصديقى ببركة العدل الفاروقى بالضرب الحيدرى لآل عثمان قد من الله بالفتح قبل أن تظهر الشمس من مشرقها ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللّٰبُر ﴿ وَ وَلَ مِن قتل وقطع رأسه تكفورهم ويُولُونَ اللّٰبُر ﴿ وَ وَلَ مِن قتل وقطع رأسه تكفورهم اللعين الكنود فأهلكوا كقوم عاد وثمود فحفظهم ملائكة العذاب فأوردهم النار وبئس المآب، فقتل من قتل وأسر من به بقى وأغاروا على خزاينهم وأخرجوا كنوزهم ودفافينهم موفوراً، فأتى عليهم حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الخلوس طهرنا القوس من القسوس وأخرجنا منه الصليب والناقوس وصيرنا معابد الأنجاس الحلوس طهرنا القوس من القسوس وأخرجنا منه الصليب والناقوس وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام وتشرفت تلك الخطة بشرف السكة والخطبة فوقع أمر الله وبطل ما كانوا يعملون..» (١).

وأرسل السلطان الفاتح رسالة إلى شريف مكة عن طريق سلطان مصر وقد رد سلطان مصر على خطاب السلطان محمد وهداياه بمقطوعة من النثر الأدبى الرفيع وجاءت فيها بعض الأبيات الشعرية المعبرة مثل قول الشاعر:

خطبت ها بكراً وما أمهرتها إلا قنا وقوضياً وفورساً من كانت السمر العوالى مهره جلبت له بيض الحصون عرايسا الله أكبر ما جنيت ثمارها إلا وكان أبوك قبلك غراسا (٢) وقد جاء في رسالة سلطان مصر أيضاً هذا البيت. قال الشاعر:

الله أكبير هذا النصير والظفير هذا هو الفتح لا ما يزعم البشر (٣) وقال شاعر سلطان مصر بمناسبة فتح القسطنطينية :

كسذا فليكن في الله جل العسزايم وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم كسائبك البحر الخضم جيادها إذا ما تهدت موجه المسلاطم

<sup>(</sup>١) محمد الفاتح ، ص ١٦٣ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاتح: ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٧٦ .

تحسيط بمنصور اللواء مظفر فسيا ناصر الإسلام يا من بغزوه تهن بفتح سار في الأرض ذكره

له النصر والتأييد عبد وخادم على الكفر أيام الزمان مواسم سرى الغيث يحدوه الصبا والنعايم (١)

## • • رسالة السلطان محمد الفاتح إلى شريف مكة :

وجه السلطان محمد الفاتح رسالة إلى شريف مكة المكرمة بمناسبة فتح القسطنطينية بشره فيها بالفتح، وطلب الدعاء، وأرسل له الهدايا من الغنائم، وهذه بعض فقراتها:

بعد مقدمة في المدح والثناء على شريف (مكة المكرمة) يقول: (فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشرا بما رزق الله لنا في هذه السنة من الفتوح التي لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهي تسخير البلدة المشهورة بالقسطنطينية، فالمأمول من مقر عزكم الشريفة أن يبشر بقدوم هذه المسرة العظمي والموهبة الكبرى، مع سكان الحرمين الشريفين، والعلماء والسادات المهتدين، والزهاد والعباد الصالحين، والمشايخ، والأمجاد الواصلين، والأئمة الخيار المتقين، والصغار والكبار أجمعين، والمتمسكين بأذيال سرادقات بيت الله الحرام، التي كالعروة الوثقي لا انفصام لها، والمشرفين بزمزم والمقام، والمعتكفين في قرب جوار رسول الله عليه التحية والسلام، داعين لدوام دولتنا في العرفات متضرعين من الله نصرتنا، أفاض علينا بركاتهم ورفع درجاتهم، وبعثنا مع المشار إليه هدية لكم خاصة ألفي فلورى من الذهب الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك الغنيمة، وسبعة آلاف فلورى أخري للفقراء منها ألفان للسادات والنقباء، وألف للخدام المخصوصين للحرمين، والباقي للمساكين المحتاجين في مكة والمدينة المنورة، زادهما الله شرفاً، فالمرجو منكم التقسيم بينهم بمقتضي احتياجهم وفقرهم، وإشعار كيفية السير إلينا، وتحصيل الدعاء منهم لنا دائما باللطف والإحسان إن شاء الله وإشعار كيفية السير إلينا، وتحصيل الدعاء منهم لنا دائما باللطف والإحسان إن شاء الله تعالى، والله يحفظكم ويبقيكم بالسعادة الابدية والسيادة السرمدية إلى يوم الدين» (٢).

وقد رد شريف مكة على رسالة السلطان محمد الفاتح:

«وفتحناها بكمال الأدب، وقرأناها مقابل الكعبة المعظمة بين أهل الحجاز وأبناء العرب فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وشاهدنا من فحاويها ظهور معجزة

<sup>(</sup>١) محمد الفاتح ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية، الدكتور جمال عبدالهادي، ص ٤٧.

رسول الله خاتم النبيين وما هى إلا فتح «القسطنطينية» العظمى وتوابعها التى متانة حصنها مشهورة بين الأنام، وحصانة سورها معروفة عند الخواص والعوام، وحمدنا الله بتيسير ذلك الأمر العسير وتحصيل ذلك المهم الخطير، وبششنا ذلك غاية البشاشة، وابتهجنا من إحياء مراسم آبائكم العظام والسلوك مسالك أجدادكم الكرام، روّح الله أرواحهم وجعل أعلى غرف الجنان مكانهم، في إظهار المحبة لسكان الأراضي المقدسة » (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية، الدكتور جمال عبدالهادي ، ص ٤٨ .



# المبحث الرابع أسباب فتع القسطنطينية

إِن فتح المسلمين للقسطنطينية لم يأت من فراغ وإنما هو نتيجة لجهود تراكمية قام بها المسلمون منذ العصور الأولى للإسلام رغبة من تلك الأجيال في تحقيق بشارة رسول الله عَلَيْ . وزاد الاهتمام بفتح القسطنطينية مع ظهور دولة بني عثمان ونلاحظ أن سلاطين الدولة العثمانية كانوا أصحاب فقه عميق لسنة الأخذ بالأسباب ومارس محمد الفاتح ذلك الفقه ويظهر ذلك من خلال سيرته الجهادية وحرصه على العمل بقوله تعالى :

# ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

لقد فهم محمد الفاتح من هذه الآية أن أمر التمكين لهذا الدين يحتاج إلى جميع أنواع القوى على اختلافها وتنوعها، ولقد قام بشرح هذه الآية شرحاً عملياً في جهاده الميمون فقام بحشد جيش عظيم لحصار القسطنطيينة ولم يتوان في جلب كل سلاح معروف في زمانه من مدافع، وفرسان، ورماة.. إلخ .

ولقد كان الجيش الذى حاصر القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح قد أعد إعداداً ربانياً فتربى على معانى الإيمان والتقوى، وتحمل الأمانة وأداء الرسالة المنوطة به، ولقد تربى على معانى العقيدة الصحيحة وأشرف العلماء الربانيون على تلك التربية، ولقد جعلوا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه منهجاً لهم في تربية الأفراد، فكانوا يربونهم على:

١- أن الله تعالى واحد لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأنه منزه عن النقائص،
 وموصوف بالكمالات التي لا تتناهى .

٢- وأنه سبحانه خالق كل شيء ، ومالكه، ومدبر أمره ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْسِ ﴾ [الأعراف : ٥٥]

٣ ـ وأنه سبحانه وتعالى مصدر كل نعمة في هذا الوجود، دقت أو عظمت، ظهرت أو خفيت ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَة فَمنَ اللَّه ﴾ [النحل: ٥٣]

٤- وأن علمه محيط بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض، ولا في السماء، وما لا يخفى الإنسان وما لا يعلن ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]

٥- وأنه سبحانه يقيد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته في كتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وسينشر ذلك في اللحظة المناسبة والوقت المناسب ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة ق: ١٨]

٢- وأنه سبحانه يبتلى عباده بأمور تخالف ما يحبون، وما يهوون ليعرف الناس معادنهم، من منهم يرضى بقضاء الله وقدره، ويسلم له ظاهراً وباطناً، فيكون جديراً بالخلافة والإمامة والسيادة. ومن منهم يغضب ويسخط فلا يساوى شيئاً ولا يسند إليه شيء: ﴿ الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]

٧- وأنه سبحانه يوفق ويؤيد وينصر من لجأ إِليه، ولاذ بحماه ونزل على حكمه في كل ما يأتى وما يذر: ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَولَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]

٨- وأنه سبحانه وتعالى حقه على العباد أن يعبدوه، ويوحدوه، فلا يشركوا به شيئاً ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦]

٩- وأنه سبحانه حدد مضمون هذه العبودية، وهذا التوحيد في القرآن العظيم .

ولقد نهج علماء الدولة العثمانية منهج الرسول عَلِي في تربية الأفراد والجنود على حقيقة المصير وسبيل النجاة وركزوا في البيان على الجوانب التالية :

١- إِن هذه الحياة مهما طالت فهى إلى زوال، وإِن متاعها مهما عظم فإنه قليل:
 ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بالأَمْس كَذلك نَفصلُ الآيَات لقَوْم يَتَفكَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]

﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء: ٧٧]

٢- وأن كل الخلق إلى الله راجعون، وعن أعمالهم مسئولون ومحاسبون، وفي الجنة أو في النار مستقرون : ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة : ٣٦]

٣- وأن نعيم الجنة ينسى كل تعب ومرارة في الدنيا، وكذلك عذاب النار ينسى كل راحة وحلاوة في هذه الدنيا : ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٠٠ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦٠ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٠٥ - ٢٠٧]

٤-وأن الناس مع زوال الدنيا، واستقرارهم في الجنة، أو في النار سيمرون بسلسلة طويلة من الأهوال والشدائد : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ ۚ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١، ٢].

وقال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ١٧ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾ [المزمل: ١٧، ١٨]

٥- وسبيل النجاة من شرهذه الأهوال، ومن تلك الشدائد، والظفر بالجنة والبعد عن النار (١) بالإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات ابتغاء مرضاته: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج: ١١]

ومضى العلماء الربانيون فى الدولة العثمانية على منهج الرسول عَلَيْهُ فى تبصير الأفراد والجنود والقادة والشعب بدورهم ورسالتهم فى الأرض، ومنزلتهم ومكانتهم عند الله. وظلوا على هذه الحال من التبصير والتذكير حتى انقدح فى ذهنهم، ما لهم عند الله، وما دورهم ورسالتهم فى الأرض. وتأثراً بهذه التربية الحميدة تولدت الحماسة والعزيمة فى نفوس الأفراد والجنود والقادة فهذا محمد الفاتح نفسه الذى تربى على هذا المنهج يفتخر بهذه المعانى والقيم فى أشعاره فنجده يقول :

وحماسي : بذل الجهد لخدمة ديني، دين الله .

عرمسى : أن أقهر أهل الكفر جميعاً بجنودى : جند الله .

وتفكيرى: منصب على الفتح، على النصر، على الفوز، بلطف الله .

جهادى : بالنفس وبالمال، فماذا في الدنيا بعد الامتثال لأمر الله .

وأشواقي : الغزو الغزو مئات الآلاف من المرات لوجه الله .

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الرسول في غرس الروح الجهادية، ص ١٩ ـ ٣٤ .

رجائي : في نصر الله. وسمو الدولة على أعداء الله(١) .

وعندما أراد السطان محمد فتح مدينة طرابزون وكان حاكمها نصرانيا وكان يريد أن يباغتها على غرة فأعد العدة، واستصحب معه عدداً كبيراً من العمال المتخصصين فى قطع الأشجار وتعبيد الطرق. وقد صادف الفاتح فى طريقه بعض الجبال العالية الوعرة فترجل عن فرسه وتسلقها على يديه ورجليه كسائر الجند (وكانت معه والدة حسن أوزون زعيم التركمان جاءت للإصلاح بين السلطان محمد وابنها) فقالت له: «فيم تشقى كل هذا الشقاء يا بنى وتتكبد كل هذا العناء، هل تستحق طرابزون كل هذا؟».. فأجاب الفاتح: يا أماه، إن الله قد وضع هذا السيف فى يدى لأجاهد به فى سبيله، فإذا أنا لم أتحمل هذه المتاعب وأؤد بهذا السيف حقه فلن أكون جديراً بلقب الغازى الذى أحمله، وكيف ألقى الله بعد ذلك يوم القيامة؟ (٢)، وهكذا كان معظم الجنود والقادة بسبب تربيتهم الإيمانية العميقة.

لقد كان جيش محمد الفاتح في حصار القسطنطينية على جانب عظيم من التمسك بالعقيدة الصحيحة، والعبادات وإقامة شعائر الدين والخضوع الله رب العالمين (٣).

لقد ذكر المؤرخون أسبابا كثيرة في فتح القسطنطينية، كضعف الدولة البيزنطية، والصراعات العقدية بداخلها، والتآكل الداخلي للدول الأوروبية بسبب القتال الذي نشأ بين الدول الأوروبية لعقود طويلة وغير ذلك من الأسباب.

## • • أثرتحكيم شرع الله تعالى على الدولة العثمانية في زمن السلطان محمد الفاتح:

إِن التأمل في كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ وفي حياة الأمم والشعوب تكسب العبد معرفة أصيلة بأثر سنن الله في الأنفس والكون والآفاق، وكتاب الله تعالى ملئ بسننه وقوانينه المبثوثة في المجتمعات والدول والشعوب قال تعالى:

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٦]

وسنن الله تتضح بالتدبر في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله عَلِيَّة ، فقد كان عَلِيَّة

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحسبة في العصر المملوكي، د. حيدر الصافح، ص ٢٠٦.

يقتنص الفرص ويستفيد من الأحداث ليرشد أصحابه إلى شيء من السنن، ومن ذلك أن ناقته عليه الصلاة والسلام - « العضباء » كانت لا تُسبق، فحدث مرة أن سبقها أعرابي على قعود له، فشق ذلك على أصحاب النبي على فقال لهم عليه الصلاة والسلام - كاشفاً عن سنة من سنن الله «حق على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه » (١) .

وقد أرشدنا كتاب الله إلى تتبع آثار السنن فى الأمكنة بالسعى والسَيْر، وفى الأزمنة من التاريخ والسير قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١٣٧) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعَظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧) ، ١٣٨]

وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السنن بالنظر والتفكر قال تعالى : ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ [1] فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ [يونس: ١٠١، ٢،١]

\* ومن خلال آيات القرآن يظهر لنا أن السنن الإلهية تختص بخصائص :

## أولاً :إنها قدرسابق:

قال تعالى : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]

أى أن حكم الله تعالى وأمره الذي يقدره كائن لا محالة، وواقع لا حياد عنه، ولا معدل فيما شاء وكان وما لم يشأ لم يكن .

## ثانياً:أنها لا تتحول ولا تتبدل:

قال تعالى : ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ مُرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً ﴾

[الأحزاب: ٦١، ٦٠]

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُوا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا (٢٣ سُنَّةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير، باب ناقة رسول الله ٦ / ٨٦ .

## ثالثاً : إنها ماضية لا تتوقف :

قال تعالى : ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال : ٣٨]

## رابعاً:أنها لا تخالف ولا تنفع مخالفتها:

قال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسبُونَ ( ١٨٠ فَلَمَّا جَاءَتْهُم رُسلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عَنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِئُونَ ( ١٨٠ فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللَّهُ وَحُداهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( ١٨٠ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ وَحُدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ( ١٨٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسْرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴾ [غافر: ٨٢ ـ ٨٥]

## خامساً ، لا ينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون ،

قال تعالى : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اللهَ تعالى : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴾ [آل عمران: ١٣٧ ، ١٣٨]

## سادساً:إنها تسرى على البروالفاجر؛

فالمؤمنون والأنبياء أعلاهم قدراً تسرى عليهم سنن الله، ولله سنن جارية تتعلق بالآثار المترتبة على من امتثل أمر الله أو أعرض عنه، وبما أن العثمانيين التزموا بشرع الله في كل شئونهم ومروا بمراحل طبيعية في حياة الدول فإن أثر حكم الله فيهم واضح بيّن.

وللحكم بما أنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية. أما الآثار الدنيوية التي ظهرت لي من خلال دراستي للدولة العثمانية فإِنها :

## أولاً : الاستخلاف والتمكين :

حيث نجد العثمانيين منذ زعيمهم الأول عثمان حتى محمد الفاتح ومن بعده حرصوا على إقامة شعائر الله على أنفسهم وأهليهم وأخلصوا لله في تحاكمهم إلى شرعه، فالله سبحانه وتعالى قواهم وشد أزرهم واستخلفهم في الأرض، وأقام العثمانيون شريعة الله في الأرض التي حكموها، فمكن لهم المولى عز وجل الملك ووطأ لهم السلطان.

وهذه سنة ربانية نافذة لا تتبدل في الشعوب والأمم التي تسعى جاهدة لإِقامة شرع الله .

وقد خاطب تعالى المؤمنين من هذه الأمة واعداً إِياهم بما وعد به المؤمنين قبلهم، فقال سبحانه في سورة النور: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ (بدلاً من الكفار) كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥] من بني إسرائيل .

ولقد حقق العثمانيون الإيمان وتحاكموا إلى شريعة الرحمن فأتتهم ثمرة ذلك وأثره الباقى ﴿ وَلَيُمكِّنَنَّ لَهُمْ ﴿ وِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ فحققوا التحاكم إلى الدين فتحقق لهم التمكين .

## ثانياً : الأمن والاستقرار ؛

كانت بلاد آسيا الصغرى مضطربة وكثرت فيها الإمارات المتنازعة، وبعد أن أكرم الله تعالى يسر الله تعالى يسر الله للمثمانيين بتوحيد تلك الإمارات وتوجيهها نحو الجهاد في سبيل الله تعالى يسر الله للدولة العثمانية الأمن والاستقرار في تلك الربوع التي حكم فيها شرع الله .

حيث نجد أن الدولة العثمانية بعد أن استخلفت مكن الله لها وأعطاها دواعى الأمن وأسباب الاستقرار حتى تحافظ على مكانتها، وهذه سنة جارية ماضية ضمن الله لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لهم الأمن الذى ينشدون فى أنفسهم وواقعهم، فبيده سبحانه مقاليد الأمور وتصريف الأقدار، وهو مقلب القلوب، والله يهب الأمن المطلق لمن استقام على التوحيد وتطهر من الشرك بأنواعه، قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولْئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام :٨٢]

فنفوسهم في أمن من المخاوف ومن العذاب والشقاء إذا خلصت لله من الشرك صغيره وكبيره، إن تحكيم شرع الله فيه راحة للنفوس لكونها تمس عدل الله ورحمته وحكمته.

إِن الله تعالى بعد أن وعد المؤمنين بالاستخلاف ثم التمكين لم يحرمهم بعد ذلك من التأمين، والتطمين والبعد عن الخوف والفزع .

إن العثمانيين عندما حققوا العبودية لله ونبذوا الشرك بأنواعه حقق الله لهم الأمن في النفوس على مستوى الشعب والدولة .

## ثالثاً النصروالفتح:

إِن العثمانيين حرصوا على نصرة دين الله بكل ما يملكون وتحققت فيهم سنة الله في نصرته لمن ينصره، لأن الله ضمن لمن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوته،

## قال تعالى :

﴿ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُواُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤٠، ٤٠]

«وما حدث قط فى تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة فى نهاية المطاف. إن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه، يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ويشفقون من تالب الخصوم عليهم ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وإن هى إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله عَلَيْهُ : ﴿ إِن نَتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنا ﴾ [القصص : ٥٧] فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها فى ربع قرن أو أقل من الزمان» (١).

إن الله تعالى أيد العثمانيين على الأعداء ومنّ عليهم بالفتح، فتح الأراضي وإخضاعها لحكم الله تعالى، وفتح القلوب وهدايتها لدين الإسلام .

إن العثمانيين عندما استجابوا وانقادوا لشريعة الله جلبت لهم الفتح، واستنزلت عليهم نصر الله .

إِن الشعوب الإسلامية التي تبتعد عن شريعة الله تذل نفسها في الدنيا والآخرة.

إِن مسئولية الحكام والقضاة والعلماء والدعاة في الدعوة إلى تحكيم شرع الله مسئولية عظيمة يسألون عنها يوم القيامة أمام الله: (إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله، وقع بأسهم بينهم.. وهذا أعظم أسباب تغير الدول كما جرى هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره) فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ١٠٤] فقد وعد بنصره من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله، لا نصر من يحكم بغير ما أنزل الله ويتكلم علم الا يعلم » (٢).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن : ٤/٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لابن تيمية : ٣٨٨/٣٥ .

## رابعاً :العروالشرف:

إِن عز العثمانيين وشرفهم العظيم الذي سطر في كتب التاريخ يرجع إِلَى تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ الذي به تشرف الله وسنة رسوله عَلَيْكُ الذي به تشرف الأمة وبه يعلو ذكرها، وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة الله الجارية في إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله عَلَيْكُ، قال تعالى:

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠]

قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى تفسير هذه الآية : «فيه شرفكم» (١) إِن العثمانيين استمدوا شرفهم وعزهم من استمساكهم بأحكام الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ : «إِنا كنّا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله» (٢) . فعمر ـ رضى الله عنه ـ كشف لنا بكلماته عن حقيقة الارتباط بين حال الأمة عزًا وذُلاً مع موقفها من الشريعة إِقبالاً وإِدباراً، فما عزت فى يوم بغير دين الله، ولا ذلت فى يوم إلا بالانحراف عنه . قال تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَللّهِ الْعَزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠] يعنى من طلب العزة فليعتز بطاعة الله عز وجل (٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون : ٨]

إن سيرة سلاطين العثمانيين من أمثال عثمان الأول، ومراد، ومحمد الفاتح تبين لنا اعتزازهم بالإسلام وحبهم للقرآن واستعدادهم للموت في سبيل الله، ولقد عاشوا في بركة من العيش ورغد من الحياة الطيبة، وما نالوا ذلك إلا بإقامة دين الله . قال تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

## خامساً: انتشار الفضائل وانزواء الرذائل:

لقد انتشرت الفصائل في زمن محمد الفاتح وانحسرت الرذائل؛ فخرج جيل فيه نبل وكرم وشجاعة وعطاء وتضحية من أجل العقيدة والشريعة متطلعاً إلى ما عند الله من الثواب

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ٣/١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الإيمان ١/٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ٢/٢٦٥.

ويخشى من عقاب الله، لقد استجاب ذلك المجتمع بشعبه ودولته وحكامه إلى ما يحبه الرحمن وإلى تعاليم الإسلام .

إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب والدول التي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس التاريخ، وإن تلك الآثار الطيبة التي أصابت الدولة العثمانية لهي من سنن الله الجارية والتي لا تتبدل ولا تتغير، فأى شعب يسعى لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حين ويرى آثار ذلك التحكيم على أفراده وحكامه ودولته.

إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله وأخذهم بسنن التمكين وفقه ومراعاة التدرج والمرحلية والانتقاء من أفراد الشعب والارتقاء بهم نحو الكمالات الإسلامية المنشودة. إن الانتصارات العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدى من أخلص لربه ودينه وأقام شرعه وزكى نفسه، ولهذا لم يأت فتح عظيم وفتح مبين إلا لمن توافرت فيهم صفات جيل التمكين التي ذكرت في القرآن الكريم.

\*\*\*\*

# المبحث الخامس

## أهم صفات محمد الفاتح

لقد ظهرت بعض الصفات القيادية في شخصية محمد الفاتح عند البحث والدراسة ومن أهم هذه الصفات:

## ١- الحسزم:

وظهر ذلك عندما غلب ظنه أن هناك تقصيراً أو تكاسلاً من جانب قائد الأسطول العثماني بالطة أوغلى عند حصاره للقسطنطينية، فأرسل إليه وقال: «إما أن تستولى على هذه السفن وإما أن تغرقها وإذا لم توفق في ذلك فلا ترجع إلينا حياً» (١).

ولما لم يحقق بالطة أوغلي مهمته عزله، وجعل مكانه حمزة باشا.

#### ٢- الشجاعة:

وكان رحمه الله يخوض المعارك بنفسه ويقاتل الأعداء بسيفه، وفي إحدى المعارك في بلاد البلقان تعرض الجيش العثماني لكمين من قبل زعيم البوغدان استفان حيث تخفى مع جيشه خلف الأشجار الكثيفة المتلاصقة وبينما المسلمون بجانب تلك الأشجار انهمرت عليهم نيران المدافع الشديدة من بين الأشجار وانبطح الجنود على وجوههم وكاد الاضطراب يسود صفوف الجيش لولا أن سارع السلطان الفاتح وتباعد عن مرمى المدافع وعنف رئيس الإنكشارية محمد الطرابزوني على تخاذل جنده، ثم صاح فيهم: «أيها الغزاة المجاهدون كونوا جند الله ولتكن فيكم الحمية الإسلامية» (٢) وأمسك بالترس واستل سيفه وركض بحصانه واندفع به إلى الأمام لا يلوى على شيء وألهب بذلك نار الحماس في جنده فانطلقوا وراءه واقتحموا الغابة على من فيها ونشب بين الأشجار قتال عنيف بالسيوف استمر من الضحى إلى الأصيل .

ومزق العثمانيون الجنود البوغدانية شر ممزق ووقع استفان من فوق ظهر جواده ولم ينج إلا بصعوبة وولى هارباً، وانتصر العثمانيون وغنموا غنائم وفيرة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٤٧ .

#### ٣- الذكاء:

ويظهر ذلك في فكرته البارعة وهي نقل السفن من مرساها في بشكطاش إلى القرن الذهبي، وذلك بجرها على الطريق البرى الواقع بين الميناءين مبتعداً عن حي غلطة خوفاً على سفنه من الجنويين، وقد كانت المسافة بين الميناءين نحو ثلاثة أميال، ولم تكن أرضاً مبسوطة سهلة ولكنها كانت وهاداً وتلالاً غير ممهدة، وشرع في تنفيذ الخطة؛ ومهدت الأرض وسويت في ساعات قليلة وأتى بالواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها، لقد كان هذا العمل عظيماً بالنسبة للعصر الذي حدث فيه بل تجلت فيه سرعة التفكير وسرعة التنفيذ مما يدل على ذكاء محمد الفاتح الوقاد (١).

## ٤- العزيمة والإصرار:

فعندما أرسل السلطان محمد الفاتح إلى الامبراطور قسطنطين يطلب منه تسليم القسطنطينية حتى يحقن دماء الناس في المدينة ولا يتعرضوا لأى أذى ويكونوا بالخبار في البقاء في المدينة أو الرحيل عنها، فعندما رفض قسطنطين تسليم المدينة قال السلطان محمد: «حسناً عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر» (٢).

وعندما استطاع البيزنطيون أن يحرقوا القلعة الخشبية الضخمة المتحركة كان رده (غداً نصنع أربعا أخرى» (٣) .

وهذه المواقف تدل على عزيمته وإصراره في الوصول إلى هدفه.

#### ە- عدلــه :

حيث عامل أهل الكتاب وفق الشريعة الإسلامية وأعطاهم حقوقهم الدينية، ولم يتعرض أحد من النصارى للظلم أو التعدى بل أكرم زعماءهم وأحسن إلى رؤسائهم وكان شعاره العدل أساس الملك (٤).

## ٦- عدم الاغترار بقوة النفس وكثرة الجند وسعة السلطان:

نجد السلطان محمد عند دخول القسطنطينية يقول: «حمداً لله، ليرحم الله الشهداء

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) السلطان محمد الفاتح ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥٢ .

ويمنح المجاهدين الشرف والمجد، ولشعبي الفخر والشكر» (١).

فهو أسند الفضل إلى الله ولذلك لهج لسانه بالحمد والثناء والشكر لمولاه الذي نصره وأيده وهذا يدل على عمق إيمان محمد الفاتح بالله سبحانه وتعالى .

## ٧- الإخلاص:

إن كثيرا من المواقف التي سجلت في تاريخ الفاتح تدلنا على عمق إخلاصه لدينه وعقيدته في أشعاره ومناجاته لربه سبحانه وتعالى حيث يقول:

نيَّتي : امتثالي لأمر الله ﴿ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ ﴾ [المائدة: ٣٥].

وحماسي : بذل الجهد لخدمة ديني، دين الله .

عزمي : أن أقهر أهل الكفر جميعاً بجنودي ، جند الله .

وتفكيري : منصب على الفتح، على النصر، على الفوز، بلطف الله .

جهادى : بالنفس والمال، فماذا في الدنيا بعد الامتثال لأمر الله .

رجائى: في نصر الله. وسمو الدولة على أعداء الله (٢) .

#### ۸- علمسه :

اهتم والده به منذ الطفولة ولذلك خضع السلطان محمد الفاتح لنظام تربوى أشرف عليه مجموعة من علماء عصره المعروفين، فتعلم القرآن الكريم والحديث والفقه والعلوم العصرية - آنذاك - من رياضيات وفلك وتاريخ ودراسات عسكرية نظرية وتطبيقية، وكان من كرم الله للسلطان محمد الفاتح أن أشرف علي تعليمه مجموعة من أساطين العلماء في عصره وفي مقدمتهم الشيخ آق شمس الدين والملا الكوراني (عالم الدين عند العثمانيين الأوائل يكون موسوعياً في شتى العلوم المعروفة في عصره) ولقد تأثر محمد الفاتح بتربية شيوخه وظهرت تلك التربية في اتجاهاته الثقافية والسياسية والعسكرية (٣).

ولقد تبحر السلطان محمد في اللغات الإسلامية الثلاثة التي لم يكن يستغني عنها مثقف في ذلك العصر وهي: العربية والفارسية والتركية، ولقد كان السلطان محمد الفاتح شاعراً وترك ديوانا باللغة التركية (٤).

<sup>(</sup>١) السلطان محمد الفاتح، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ . (٣) السلطان محمد الفاتح ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٥٤ ـ ٢٥٩ . . .



# المبحث السادس شيء من أعماله الحضارية

## • • اهتمامه بالمدارس والمعاهد:

كان السلطان محمد الفاتح محباً للعلم والعلماء ولذلك اهتم ببناء المدارس والمعاهد في جميع أرجاء دولته. وقد كان السلطان أورخان أول من أنشأ مدرسة نموذجية في الدولة العثمانية وسار بعده سلاطين الدولة على نهجه وانتشرت المدارس والمعاهد في بروسة وأدرنة وغيرهما من المدن.

ولقد فاق محمد الفاتح أجداده في هذا المضمار وبذل جهوداً كبيرة في نشر العلم وإنشاء المدارس والمعاهد وأدخل بعض الإصلاحات في التعليم وأشرف على تهذيب المناهج وتطويرها وحرص على نشر المدارس والمعاهد في جميع المدن الكبيرة والصغيرة، وكذلك القرى وأوقف عليها الأوقاف العظيمة. ونظم هذه المدارس ورتبها على درجات ومراحل، ووضع لها المناهج، وحدد العلوم والمواد التي تدرس في كل مرحلة، ووضع لها نظام الامتحانات فلا ينتقل طالب من مرحلة إلى أخرى إلا بعد إتقانه لعلوم المرحلة السابقة ويخضع لامتحان دقيق، وكان السلطان الفاتح يتابع هذه الأمور ويشرف عليها وأحيانا يحضر امتحانات الطلبة ويزور المدارس بين الحين والحين ولا يأنف من استماع الدروس التي يلقيها الأساتذة، وكان يوصى الطلبة بالجد والاجتهاد ولا يبخل بالعطاء للنابغين من للقائدة والطلبة، وجعل التعليم في كل مدارس الدولة بالمجان وكانت المواد التي تدرس في تلك المدارس: التفسير، والحديث، والفقه، والأدب، والبلاغة، وعلوم اللغة من المعاني والبيان والبديع، والهندسة. إلخ .

وأنشأ بجانب مسجده الذي بناه بالقسطنطينية ثماني مدارس على كل جانب من جوانب المسجد، أربعة مساجد يتوسطها صحن فسيح وفيها يقضى الطالب المرحلة الأخيرة من دراسته وألحقت بهذه المدارس مساكن للطلبة ينامون فيها ويأكلون فيها طعامهم ووضعت لهم منحة مالية شهرية، وكان الموسم الدراسي على طول السنة في هذه المدارس وأنشأ بجانبها مكتبة خاصة وكان يشترط في الرجل الذي يتولى أمانة هذه المكتبة أن يكون

من أهل العلم والتقوى متبحراً في أسماء الكتب والمؤلفين وكان المشرف على المكتبة يعير الطلبة والمدرسين ما يطلبونه من الكتب بطريقة منظمة دقيقة ويسجل أسماء الكتب المستعارة في دفتر خاص وهذا الأمين مسئول عن الكتب التي في عهدته ومسئول عن سلامة أوراقها (١) وتخضع هذه المكتبة للتفتيش كل ثلاثة أشهر على الأقل وكانت مناهج هذه المدارس تتضمن نظام التخصص، فكان للعلوم النقلية والنظرية قسم خاص وللعلوم التطبيقية قسم خاص أيضاً، وكان الوزراء والعلماء من أصحاب الثروات يتنافسون في إنشاء المعاهد والمدارس والمساجد والأوقاف الخيرية (٢).

## • اهتمام السلطان محمد الفاتح بالعلماء:

لقد كان للعلماء والأدباء مكانة خاصة لدى محمد الفاتح، فقرب إليه العلماء ورفع قدرهم وشجعهم على العمل والإنتاج وبذل لهم الأموال ووسع لهم فى العطايا والمنح والهدايا ليتفرغوا للعلم والتعليم ويكرمهم غاية الإكرام ولو كانوا من خصومه؛ فبعد أن ضم إمارة القرمان إلى الدولة أمر بنقل العمال والصناع إلى القسطنطينية غير أن وزيره روم محمد باشا ظلم الناس ومن بينهم بعض العلماء وأهل الفضل ومن بينهم العالم أحمد جلبى بن السلطان أمير على، فلما علم السلطان محمد الفاتح بأمره اعتذر إليه وأعاده إلى وطنه مع رفقائه معززاً مكرماً.

وبعد أن هزم أوزون حسن زعيم التركمان وكان هذا الزعيم لا يلتزم بعهد ويناصر أعداء العشمانيين من أى ملة كانت، فبعد أن هزمه محمد الفاتح وقع في يده عدد كبير من الأسرى، فأمر السلطان الفاتح بقتلهم (إلا من كان من العلماء وأصحاب المعارف مثل القاضى محمد الشريحي وكان من فضلاء الزمان، فأكرمه السلطان غاية الإكرام).

وكان السلطان الفاتح يحترم العلماء وأهل الورع والتقى وقد تستبد به في بعض الأحيان نزوة جامحة أو غضبة طارئة ولكنه ما يلبث إلا أن يعود إلى وقاره واحترامه لهم .

وتحدثنا كتب التاريخ أن السلطان محمد بعث مع أحد خدامه بمرسوم إلى الشيخ أحمد الكوراني ـ وكان حين ذاك يتولى قضاء العسكر ـ فوجد فيه أمراً يخالف الشرع فمزقه وضرب الخادم. وشق ذلك على السلطان محمد وغضب من فعل الشيخ وعزله من منصبه، ووقع بينهما نفور وجفوة ورحل الكوراني إلى مصر حيث استقبله سلطانها قيتباى وأكرمه غاية

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٨٤ ، ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٨٤.

الإكرام وأقام عنده برهة من الزمن. وما لبث الفاتح أن ندم على ما كان منه فكتب إلى السلطان قيتباى يطلب منه أن يرسل إليه الشيخ الكورانى (فحكى السلطان قيتباى كتاب السلطان محمد خان للشيخ الكورانى ثم قال له: لا تذهب إليه فإنى أكرمك فوق ما يكرمك هو. قال: نعم هو كذلك إلا أن بينى وبينه محبة عظيمة كما بين الوالد والولد، وهذا الذى جرى بيننا شيء آخر وهو يعرف ذلك منى ويعرف أنى أميل إليه بالطبع فإذا لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك فتقع بينكما عداوة. فاستحسن السلطان قيتباى هذا الكلام وأعطاه مالاً جزيلاً وهيا له ما يحتاج إليه من حوائج السفر وبعث معه هدايا عطيمة إلى السلطان محمد خان. وأسند إليه الفاتح القضاء ثم الإفتاء وأجزل له من العطاء وأكرمه إكراماً لا مزيد عليه (١).

قال عنه الشوكانى: «.. وانتقل من قضاء العسكر إلى منصب الفتوى وتردد إليه الأكابر وشرح (جمع الجوامع) وكثر تعقبه للمحلى (جلال الدين المحلى الفسر) وعمل تفسيراً، وشرحاً للبخارى وقصيدة في علم العروض نحو ستمائة بيت. وأنشأ باسطنبول جامعاً ومدرسة سماها دار الحديث وانشالت عليه الدنيا وعمر الدور وانتشر علمه فأخذ عليه الأكابر وحج في سنة ٧٦١هـ إحدى وستين وسبعمائة ولم يزل على جلالته حتى (مات) في أواخر سنة ٧٩٣هـ ثلاث وتسعين وسبعمائة وصلى عليه السلطان فمن دونه ومن مطالع قصائده في مدح سلطانه:

هو الشمس إلا أنه الليث باسلا هو البحسر إلا أنه مالك البر

وقد ترجمه صاحب «الشقائق النعمانية» ترجمة حافلة.. وإنه كان يخاطب السلطان باسمه ولا ينحنى له، ولا يقبل يده بل يصافحه مصافحة، وإنه كان لا يأتى إلى السلطان إلا إذا أرسل إليه وكان يقول له: مطعمك حرام وملبسك حرام فعليك بالاحتياط. وذكر له مناقب جمة تدل على أنه من العلماء العاملين...» (٢).

وكان السلطان محمد الفاتح لا يسمع عن عالم في مكانه أصابه عوز وإملاق إلا بادر إلى مساعدته وبذل له ما يستعين به على أمور دنياه .

وكان من عادة الفاتح في شهر رمضان أن يأتي إلى قصره بعد صلاة الظهر بجماعة من

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع: ١/١٤.

العلماء المتبحرين في تفسير القرآن فيقوم في كل مرة واحد منهم بتفسير آيات من القرآن الكريم وتقريرها ويناقشه في ذلك سائر العلماء ويجادلونه، وكان الفاتح يشارك في هذه المناقشات ويشجع هؤلاء العلماء بالعطايا والهدايا والمكافآت المالية الجزيلة .

## • • اهتمامه بالشعراء والأدباء :

ذكر مؤرخ الأدب العثمانى أن السلطان محمد الفاتح (راع لنهضة أدبية وشاعر مجيد حكم ثلاثين عاماً كانت أعوام خصب ورخاء وبركة ونماء، وعرف بأبى الفتح لأنه غلب على امبراطوريتين، وفتح سبع ممالك واستولى على مائتى مدينة وشاد دور العلم ودور العبادة. فعرف كذلك بأبى الخيرات) (١).

وكان الفاتح مهتماً بالأدب عامة والشعر خاصة، وكان يصاحب الشعراء ويصطفيهم، واستوزر الكثير منهم مثل: أحمد باشا محمود، ومحمود باشا، وقاسم الجزرى باشا، وهؤلاء شعراء (٢). وكان في بلاط الفاتح ثلاثون شاعراً يتناول كل منهم راتباً شهرياً قدره ألف درهم وكان طبيعيا بعد هذا الاهتمام أن يتفنن الشعراء والأدباء في مدح السلطان محمد لما قدمه إلى العلم والأدب من كريم الرعاية وجميل التشجيع.

وكان محمد الفاتح ينكر على الشعراء التبذل والمجون والدعارة ويعاقب الذي يخرج عن الآداب بالسجن أو يطرده من بلاطه (٣) .

## • • اهتمامه بالترجمة :

كان السلطان محمد الفاتح متقناً للغة الرومية ومن أجل أن يبعث نهضة فكرية فى شعبه أمر بنقل كثير من الآثار المكتوبة باليونانية واللاتينية والعربية والفارسية إلى اللغة التركية من ذلك كتاب «مشاهير الرجال» لبلوتارك ونقل إلى التركية كتاب التصريف فى الطب لأبى القاسم الزهراوى الطبيب الأندلسي مع زيادات فى صور آلات الجراحة وأوضاع المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية .

وعندما وجد كتاب بطليموس في الجغرافيا وخريطة له قام بمطالعته ودراسته مع العالم الرومي جورج اميروتزوس ثم طلب إليه الفاتح وإلى ابنه (ابن العالم الرومي) الذي كان يجيد

<sup>(</sup>١) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٩٣ .

اللغتين الرومية والعربية بترجمة الكتاب إلى العربية وإعادة رسم الخريطة مع التحقيق في أسماء البلدان وكتابتها باللغتين العربية والرومية وكافأهما على هذا العمل بعطايا واسعة جمة. وكان العلامة على القوشجي وهو من أكبر علماء عصره في الرياضيات والفلك كلما ألف كتاباً بالفارسية نقله إلى العربية وأهداه إلى الفاتح .

وكان الفاتح مهتمًا باللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم كما أنها من اللغات العلمية المنتشرة في ذلك العهد. وليس أدل على اهتمام الفاتح باللغة العربية من أنه طلب إلى «المدرسين بالمدارس الثماني أن يجمعوا بين الكتب الستة في علم اللغة كالصحاح والتكملة والقاموس وأمثالها». ودعم الفاتح حركة الترجمة والتأليف لنشر المعارف بين رعاياه بالإكثار من نشر المكاتب العامة وأنشأ له في قصره خزانة خاصة احتوت على غرائب الكتب والعلوم وعين الشيخ لطفي أميناً عليها، وكان بها اثنا عشر ألف مجلد عندما احترقت عام ١٤٦٥ وقد وصف الأستاذ ديزمان هذه المكتبة بأنها بمثابة نقطة تحول في العلم بين الشرق والغرب (١).

## • اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات ،

كان السلطان محمد الفاتح مغرماً ببناء المساجد والمعاهد والقصور والمستشفيات والخانات والحمامات والأسواق الكبيرة والحدائق العامة، وأدخل المياه إلى المدينة بواسطة قناطر خاصة وشجع الوزراء وكبار رجال الدولة والأغنياء، والأعيان على تشييد المبانى وإنشاء الدكاكين والحمامات وغيرها من المبانى التى تعطى المدن بهاء ورونقاً. واهتم بالعاصمة (استنبول) اهتماماً خاصاً وكان حريصاً على أن يجعلها (أجمل عواصم العالم) وحاضرة العلوم والفنون. وكثر العمران في عهد الفاتح وانتشر واهتم بدور الشفاء ووضع لها نظاماً مثالياً في غاية الروعة والدقة والجمال، فقد كان يعهد بكل دار من هذه الدور إلى طبيب - ثم زيد إلى اثنين - من حذاق الأطباء من أى جنس كان يعاونهما كحال وجراح وصيدلى وجماعة من الخدم والبوابين ويشترط في جميع المشتغلين بالمستشفى أن يكونوا من ذوى القناعة والشفقة والإنسانية، ويجب على الأطباء أن يعودوا المرضى مرتين في اليوم وأن لا تصرف الأدوية للمرضى إلا بعد التدقيق من إعدادها، وكان يشترط في طباخ المستشفى أن يكون عارفاً بطهى الأطعمة والأدوية في هذه المستشفى الأطعمة والأدوية في هذه المستشفيات بالمجان ويغشاها جميع الناس بدون تمييز بين أجناسهم وأديانهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤١٣ .

## • • الاهتمام بالتجارة والصناعة:

اهتم السلطان محمد الفاتح بالتجارة والصناعة وعمل على إنعاشهما بجميع الوسائل والعوامل والأسباب، وكان بذلك مقتفياً خط آبائه وأجداده السلاطين الذين (كانوا دائماً على استعداد لإنعاش الصناعة والتجارة بين رعاياهم وأن كثيراً من المدن الكبرى قد ازدهرت ازدهاراً كبيرا عندما خلصها الفتح العثماني مما أصابها في عهد الدولة البيزنطية من طغيان الثروة الحكومية التي عرقلت نهضتها وشلت حركتها، ومن هذه المدن نيقية وكان العثمانيون على دراية واسعة بالأسواق العالمية وبالطرق البحرية والبرية وطوروا الطرق القديمة وانشأوا الكبارى الجديدة؛ مما سهل حركة التجارة في جميع أجزاء الدولة واضطرت الدول الأجنبية من فتح موانيها لرعايا الدولة العثمانية ليمارسوا حرفة التجارة في ظل الراية العثمانية، وكان من أثر السياسة العامة للدولة في مجال التجارة والصناعة أن عم الرخاء وساد اليسر والرفاهية في جميع أرجاء الدولة، وأصبحت للدولة عملتها الذهبية المتميزة (١) ولم تهمل الدولة إنشاء دور الصناعة ومصانع الذخيرة والأسلحة وأقامت القلاع والحصون في الملاد) .

## • • الاهتمام بالتنظيمات الإدارية :

عمل السلطان محمد الفاتح على تطوير دولته ولذلك قنن قوانين حتى يستطيع أن ينظم شئون الإدارة المحلية في دولته، وكانت تلك القوانين مستمدة من الشرع الحكيم وشكل السلطان محمد لجنة من خيار العلماء لتشرف على وضع (قانون نامه) المستمد من الشريعة الغراء وجعله أساسا لحكم دولته، وكان هذا القانون مكوناً من ثلاثة أبواب، يتعلق بمناصب الموظفين وببعض التقاليد وما يجب أن يتخذ من التشريفات والاحتفالات السلطانية وهو يقرر كذلك العقوبات والغرامات، ونص صراحة على جعل الدولة حكومة إسلامية قائمة على تفوق العنصر الإسلامي أياً كان أصله وجنسه (٣).

واهتم محمد الفاتح بوضع القوانين التي تنظم علاقة السكان من غير المسلمين بالدولة ومع جيرانهم من المسلمين، ومع الدولة التي تحكمهم وترعاهم، وأشاع العدل بين رعيته وجد في ملاحقة اللصوص وقطاع الطرق، وأجرى عليهم أحكام الإسلام، فاستتب الأمن وسادت الطمأنينة في ربوع الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٤١٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) السلطان محمد الفاتح ، ص ١٥٤ .

وأبقى السلطان محمد النظام الذى كان سائداً لحكم الولايات أيام أسلافه، وأدخل عليه بعض التعديلات الطفيفة التى تناسب عصره ودولته. وكانت الدولة تنقسم إلى ولايات كبرى يحكمها أمير الأمراء وكان يسمى «بكلربك» وإلى ولايات صغرى ويحكمها أمير اللواء، وكان يسمى «سنجق بك» وكلا الحاكمين كان يقوم بأعمال مدنية وعسكرية فى آن واحد، وترك لبعض الإمارات الصقلبية فى أول الأمر بعض مظاهر الاستقلال الداخلى فكان يحكمها بعض أمراء منها ولكنهم تابعون للدولة ينفذون أوامر السلطان بكل دقة وهو يعزلهم ويعاقبهم إذا خالفوا أوامره أو فكروا فى الثورة على الحكومة العثمانية.

وعندما تعلن الدولة الجهاد وتدعو أمراء الولايات وأمراء الألوية، كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا في الحرب بفرسان يجهزونهم تجهيزاً تاماً، وذلك حسب نسب مبينة فكانوا يجهزون فارساً كامل السلاح قادراً على القتال عن كل خمسة آلاف آقجة من إيراد إقطاعه، فإذا كان إيراد إقطاعه خمسمائة ألف آقجة مثلاً كان عليه أن يشترك بمائة فارس. وكان جنود الإيالات مؤلفة من مشاه وفرسان، وكان المشاه تحت قيادة وإدارة باشوات الإيالات وبكوات الألوية (١).

وقام محمد الفاتح بحركة تطهير واسعة لكل الموظفين القدماء غير الأكفاء وجعل مكانهم الأكفاء، واتخذ الكفاية وحدها أساساً في اختيار رجاله ومعاونيه وولاته. واهتم بالنظام المالي ووضع القواعد المحكمة الصارمة في جباية أموال الدولة وقضى على إهمال الجباة وتلاعبهم مما كان يضيع على الدولة ثروات هائلة.

لقد أظهر السلطان محمد في الناحية الإدارية كفاية ومقدرة لا تقلان عن كفايته ومقدرته في الناحيتين السياسية والحربية (٢) .

# • • اهتمامه بالجيش والبحرية ،

لقد أنشئ الجيش النظامي من زمن السلطان أورخان واهتم من جاء بعده من السلاطين بتطوير الجيش وخصوصاً السلطان محمد الذي أولى الجيش رعاية خاصة، فالجيش في نظره من أسس الدولة وأركانها المهمة، فأعاد تنظيمه وتربيته وجعل لكل فرقة (آغا) يقودها وجعل لقيادة الإنكشارية حق التقدم على بقية القواد، فهو يتلقى أوامره من الصدر الأعظم الذي جعل له السلطان القيادة العليا للجيش.

<sup>(</sup>١) السلطان محمد الفاتح ، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح ، ص ٤٠٦ ، ٤٠٧ .

وقد تميز عصر السلطان محمد الفاتح بجانب قوة الجيش البشرية وتفوقه العددى، بإنشاءات عسكرية عديدة ومتنوعة، فأقام دور الصناعة العسكرية لسد احتياجات الجيش من الملابس والسروج والدروع ومصانع الذخيرة والأسلحة، وأقام القلاع والحصون في المواقع ذات الأهمية العسكرية، وكانت هناك تشكيلات عسكرية متنوعة في تمام الدقة وحسن التنظيم من فرسان ومشاة ومدفعية وفرق مساعدة، تمد القوات المحاربة بما تحتاجه من وقود وغذاء وعلف للحيوان وإعداد صناديق الذخيرة حتى ميدان القتال، وكان هناك صنف من الجنود يسمى «لغمجية» وظيفته الحفر للألغام وحفر الأنفاق تحت الأرض أثناء محاصرة القلعة المراد فتحها وكذلك السقاءون كان عليهم تزويد الجنود بالماء ولقد تطورت الجامعة العسكرية في زمن الفاتح وأصبحت تخرج الدفعات المتتالية من المهندسين والأطباء والبيطريين وعلماء الطبيعيات والمساحات، وكانت تمد الجيش بالفنين المتخصصين وقد أكسب هؤلاء العثمانيين شهرة عريضة في الدقة والنظام (۱).

لقد حرص السلطان محمد على تطوير الجيش البرى والقوة البحرية وظهرت أهميتها منذ فتح القسطنطينية، حيث كان للأسطول البحرى العشماني دور واضح في إحكام حصارها وتطويقها من البحر والبر جميعاً. وبعد فتح القسطنطينية ضوعفت العناية بالسلاح البحري فلم تمض إلا مدة من الزمن حتى سيطر الأسطول العثماني على البحرين الأسود والأبيض وعندما نطالع كتاب «حقائق الأخبار عن دول البحار» لمؤلفه إسماعيل سرهنك، نلاحظ اهتمام السلطان محمد الفاتح بالبحرية العثمانية، وإنه كان اهتماماً بالغاً استحق معه أن يعده المؤرخون مؤسس الأسطول البحري العثماني، ولقد استفاد من الدول التي وصلت إلى مستوى رفيع في صناعة الأساطيل مثل الجمهوريات الإيطالية وبخاصة البندقية وجنوا أكبر الدول البحرية في ذلك الوقت (٢) وعندما وجد في سيئوب سفينة ضخمة نادرة المثال أمر السلطان محمد بأخذها وبناء سفن على نمطها مع إدخال التحسينات عليها (٢).

وكان الأسطول العثماني تشرف الترسانة على إدارته وكانت أحد الفروع الخاصة وتسمى بطافة العزب، ويبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف جندى بحرى تتألف من: القبطان، وقواد السفن، والضباط، والبحارة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان محمد الفاتح ، ص ١٦٢ . (٢) انظر: محمد الفاتح ، ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٤١١ . (٤) انظر : السلطان محمد الفاتح ، ص ١٦٢ .

#### • اهتمامه بالعدل:

إن إقامة العدل بين الناس كان من واجبات السلاطين العثمانيين، وكان السلطان محمد شأنه في ذلك شأن من سلف من آبائه ـ شديد الحرص على إجراء العدالة في أجزاء دولته ولكي يتأكد من هذا الأمر كان يرسل بين الحين والحين إلى بعض رجال الدين من النصارى بالتجوال والتطواف في أنحاء الدولة ويمنحهم مرسوما مكتوبا يبين مهمتهم وسلطتهم المطلقة في التنقيب والتحرى والاستقصاء لكي يطلعوا كيف تساس أمور الدولة وكيف يجرى ميزان العدل بين الناس في المحاكم، وقد أعطى هؤلاء المبعوثين الحرية الكاملة في النقد وتسجيل ما يرون ثم يرفعون ذلك كله إلى السلطان .

وقد كانت تقارير هؤلاء المبعوثين النصارى تشيد دائماً بحسن سير المحاكم وإجراء العدل بالحق والدقة بين الناس بدون محاباة أو تمييز، وكان السلطان الفاتح عند خروجه إلى الغزوات يتوقف في بعض الأقاليم وينصب خيامه ليجلس بنفسه للمظالم ويرفع إليه من شاء من الناس شكواه ومظلمته.

وكان على إدراك تام بأن رجال الفقه والشريعة هم أعرف الناس بالعدالة وأبصرهم بمواقعها وأشد الناس حرصاً على إنفاذها، وكان يرى أن العلماء فى الدولة بمنزلة القلب فى البدن إذا صلحوا صلحت الدولة ولذلك اعتنى الفاتح بالعلم وأهله ويسر سبل العلم على طالبيه وكفاهم مؤونة التعيش والتكسب ليتفرغوا للدرس والتحصيل، وأكرم العلماء ورفع منزلتهم، وقد اعتنى الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون الحكم والفصل فى أمور الناس فلا يكفى فى هؤلاء أن يكونوا من المتضلعين فى الفقه والشريعة والاتصاف بالنزاهة والاستقامة وحسب بل لابد إلى جانب ذلك أن يكونوا موضع محبة وتقدير بين الناس، وأن تتكفل الدولة بحوائجهم المادية حتى تسد طرق الإغراء والرشوة، فوسع لهم الفاتح فى عيشهم كل التوسعة، وأحاط منصبهم بحالة مهيبة من الحرمة والجلالة والقداسة والحماية (۱).

وتحدثنا كتب التاريخ: أن أحد غلمان محمد الفاتح ظهر منه بعض الفساد بأدرنة فأرسل إليه القاضى بعض الخدم لمنعه فلم يمتنع، فركب إليه القاضى بنفسه فاعتدى عليه الغلام وضربه ضرباً شديداً، فما أن سمع السلطان الفاتح بذلك حتى أخذه الغضب واستطار به وأمر

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، ص ٤٠٩.

بقتل ذلك الغلام لتحقيره نائب الشريعة. وتشفع الوزراء للغلام لدى السلطان الفاتح فلم يقبل شفاعتهم فالتمسوا من المولى محيى الدين محمد أن يصلح هذا الأمر لدى السلطان، ولكن الفاتح أعرض عنه ورد كلامه فقال له المولى محيى الدين: إن النائب (أى القاضى) بقيامه عن مجلس القضاء بسبب الغضب سقط عن رتبة القضاء فلم يكن هو عند الضرب قاضياً فلم يلزم تحقير الشرع حتى يحل قتله «قتل الغلام» فسكت السلطان محمد خان. ثم جاء الغلام إلى قسطنطينية فأتى به الوزراء إلى السلطان محمد خان لتقبيل يده شكراً للعفو عنه. فأحضر السلطان محمد خان عصاً كبيرة فضربه بنفسه ضرباً شديداً حتى مرض الغلام أربعة أشهر فعالجوه فبرئ ثم صار ذلك الغلام وزيراً للسلطان بايزيد خان واسمه داود باشا. وكان يدعو للسلطان محمد خان ويقول: إن رشدى هذا ما حصل إلا من ضربه (١) أما القاضى المرتشى فلم يكن له عند الفاتح من جزاء غير القتل.

وكان السلطان الفاتح ـ برغم اشتغاله بالجهاد والفتوحات إلا أنه كان يتتبع كل ما يجرى في أرجاء دولته بيقظة واهتمام وأعانه على ذلك ما حباه الله من ذكاء قوى وبصيرة نفاذة وذاكرة حافظة وجسم قوى، وكان كثيراً ما ينزل بالليل إلى الطرقات والدروب ليتعرف على أحوال الناس بنفسه ويستمع إلى شكاواهم بنفسه (٢) كما ساعده على معرفة أحوال الناس جهاز أمن الدولة الذي كان يجمع المعلومات والأخبار التي لها علاقة بالسلطنة وترفع إلى السلطان الذي كان يحرص على دوام المباشرة لأحوال الرعية، وتفقد أمورها والتماس الإحاطة بجوانب الخلل في أفرادها وجماعاتها. وقد استنبط السلطان الفاتح هذه المعاني من حال سليمان عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقّدُ الطّيرُ ﴾ [النمل: ٢٠] وذلك بحسب ما تقضنيه أمور الملك، والاهتمام بكل جزء فيه، والرعاية بكل واحدة فيه وخاصة الضعفاء (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي ١٣ /١٧٧ .



## المبحث السابع

### وصية السلطان محمد الفاتح لابنه

هذه وصية محمد الفاتح لابنه وهو على فراش الموت والتى تعبر أصدق التعبير عن منهجه في الحياة، وقيمه ومبادئه التى آمن بها والتى يتمنى من خلفائه من بعده أن يسيروا عليها: «ها أنذا أموت، ولكنى غير آسف لأنى تارك خلفاً مثلك. كن عادلاً صالحاً رحيماً، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض، قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء، ولا تفتر في المواظبة عليه ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين، ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش، وجانب البدع المفسدة، وباعد الذين يحرضونك عليها، وسع رقعة البلاد بالجهاد واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد، إياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام، واضمن للمعوزين قوتهم، وابذل إكرامك للمستحقين.

وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة، فعظم جانبهم وشجعهم، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال. حذار حذار لا يغرنك المال ولا الجند، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة، فإن الدين غايتنا، والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا.

خذ منى هذه العبرة: حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة، فأعطانى الله تعالى هذه النعم الجليلة، فالزم مسلكى، واحذ حذوى، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله ولا تصرف أموال الدولة فى ترف أو لهو، أو أكثر من قدر اللزوم، فبإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك (١).

#### ١- (كن عادلاً صالحاً رحيماً):

لقد قام محمد الفاتح بهذه المبادئ مع النصارى الذين أصبحوا من رعايا دولته وعندما دخل القسطنطيينة فاتحاً كان يحارب حرب الإسلام (التي لا تهتك فيها حرمة، ولا يقتل فيه

<sup>(</sup>١) السلطان محمد الفاتح ، ص ١٧١ ، ١٧٢ .

صبى ولا شيخ ولا امرأة، ولا يحرق فيها زرع، ولا يتلف فيها ضرع، ولا يمثل فيها بإنسان، ولا تصيب إلا المقاتلين الذين يحملون السلاح في وجه المسلمين) (١).

كان محمد الفاتح وهو يمثل إسلامه وعقيدته ومنهجه الإسلامي في الحرب على تعاليم الصديق أبي بكر رضي الله عنه في معاملته للروم: «لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بعيراً إلا لماكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع، غدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له . . اندفعوا باسم الله » (٢) .

لقد دخل محمد الفاتح إلى قلب العاصمة البيزنطية وأعطى عالم الغرب النصراني دروسا في العدالة والرحمة وأصبحت معلماً من معالم التاريخ العثماني.

إن الدولة العثمانية سارت على منهج الإسلام، فأخذت منه العدالة والرحمة بالرعايا الذين حكموهم، ولقد تحدث عبدالرحمن عزام عن رحمة العثمانيين وعدالتهم بالشعوب التي حكموها فقال: «وقد يظن بعض الناس بما يتناقلون من أحاديث أو فكاهات عن بعض العهود للدولة العثمانية أنها كانت دولة عظيمة، ولكن لم تكن صفة الرحمة من مميزاتها، وهو خطأ شائع لا يقف أمام البحث والتدقيق.. ولقد سمعت بنفسي حديث هذه الرحمة في «بسرابيا» من رومانيا على نهر «الدنيستز» وقيل لى : إن أمثلة الفلاحين في هذه الأطراف النائية للملك العثماني لا تزال تعبر عن رحمة التركي وعدله. ومنها ما يشير إلى أن العدل ينزع مع الأتراك من الأرض، وقد لفت نظرى في بولونيا ورومانيا وفي بلاد البلقان في رحلاتي المتعددة أمثلة وأساطير لاتزال تشير إلى ما استقر في نفوس هذه الأمم المسيحية من احترام التركي المسلم كرحيم عادل.

وفي سنة ١٩١٧م كنت في فيينا فروى لى أن البوليونيين مستبشرون بوصول العساكر العثمانية إِلَى جاليسيا مدداً للنمساويين» (٣) .

« . . . بأن العدل والرحمة الإسلامية هما اللذان مكنا للعثمانيين في أوروبا وبالعدل والرحمة خرجت هذه الأمم من همجيتها وقسوتها وعرفت المساواة والإنصاف، ويكفى أن تعلم أن استرقاق الطوائف بأشنع صورة كان نظاماً دولياً متعاهداً عليه في أوروبا الوسطى

<sup>(</sup>١) المسالة الشرقية: محمود ثابت الشاذلي، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) الرسالة الخالدة، ص ٢٢، ٢٤.

والجنوبية إلى أن قضى عليه العثمانيون. وكانت هناك عهود دولية بين الملداف والبلونيين والمجنوبية إلى أحد هذه الأوطان، وكانت المجر لتسليم كل فلاح يرحل من مزرعة سيده من «البويار» إلى أحد هذه الأوطان، وكانت المزارع تباع بما عليها من الحيوانات والفلاحين.

جاء العثمانيون إلى أوروبا يحملون بين صدورهم عاطفة الرحمة كما أرادها صاحب الدعوة عَلَيْكُ ، ولم يكن الأتراك أكثر عدة ولا عدداً من أية أمة من الأمم التي سادوها، فوصلوا على رؤوسهم جميعاً إلى فيينا، تمهد لهم الرحمة صعاب الجبال والبحار والوهاد، كما مهدت للعرب قبلهم إفريقية وآسيا » (١) .

إِن محمد الفاتح سار على منهج الرحمة والعدالة وأوصى أحفاده من بعده أن يلتزموا نفس المنهج الذي يمثل حقيقة الإسلام .

#### ٢- (وابسط على رعيتك حمايتك دون تمييز):

وهذا ما قام به السلطان محمد بنفسه حيث حرص على حماية كل رعايا الدولة سواء مسلمين أو نصارى ومن القصص اللطيفة في هذا المعنى أنه كان على أهل جزيرة خيوس دين قدره أربعون ألف دوقة لتاجر من تجار (غلطة) يدعى فرانسسكوا درا بيريو ولما عجز هذا الدائن عن استرداد دينه من أهل الجزيرة رأى السلطان الفاتح أن يقوم هو بهذا الأمر بوصف هذا التاجر من رعاياه الذين يجب على الدولة العثمانية حمايتهم واستيفاء حقوقهم وأرسل إلى الجزيرة عدة سفن بقيادة حمزة باشا إلا أن أهالي جزيرة خيوس قتلوا بعض الجنود ورفضوا الانقياد ودفع الحقوق. فقال محمد الفاتح للتاجر درابيريو: «أنا الذي سيتحمل دينك من أهل الجزيرة وسأطلب به مضاعفاً ثمناً لدم الجنود الذين هلكوا» (٢).

وسير السلطان إلى هذه الجزيرة أسطولاً وقام هو بقيادة الجيوش بنفسه إلى الجزر القريبة منها وفتح خيوس بغير حرب ولا قتال وبادرت جزيرتا ايمبروس وساموتراس إلى الاستسلام وفتحتا أبوابهما على مصاريعها للعثمانيين، فاضطرت جزيرة خيوس إلى دفع ما عليها من دين للتاجر الجنوى، ودفعت للسلطان جزية سنوية قدرها ستة آلاف دوقة، ودفعت له فوق ذلك تعويضاً للسفن العثمانية التي غرقت (٣).

إن حماية الرعية والحفاظ على حقوقهم من واجبات الدولة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) انظر: المسألة الشرقية ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد الفاتح ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢١٨ .

#### ٣- (واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض):

كان السلطان محمد الفاتح في حروبه لا ينسى أنه داعية إلى الإسلام ولذلك كان يشجع قواده وجنوده على نشر الدين والعقيدة والإسلام ويثنى على القادة الذين تفتح المدن على أيديهم، فعندما أمر قائده عمر بن طرخان أن يزحف بجيشه إلى أثينا واستولى عليها وضمها إلى الدولة العثمانية وتحرك القائد عمر بجيشه واضطرت المدينة للتسليم، زار السلطان الفاتح المدينة بعد عامين من فتحها وقال: «ما أعظم ما يدين به الإسلام لابن طرخان».

لقد اهتمت الدولة العثمانية بالدعوة إلى الله وتركت بصماتها قوية واضحة في مجال نشر الدعوة في أوروبا؛ فعلى امتداد قرون وتعاقب عصور ودهور ظلت جماعات إسلامية تقاوم شتى أنواع الضغوط التي بذلت لتحويلها إلى المسيحية ولازالت هذه الأقليات الإسلامية تعيش إلى يومنا هذا في بلغاريا ورومانيا وألبانيا واليونان ويوغسلافيا يصل أعدادها إلى الملايين من البشر (١) وهذا يرجع إلى فضل الله على تلك الشعوب ثم إلى سياسة السلاطين العثمانيين الذين يحرصون على هداية الناس ودخولهم في الإسلام.

#### ٤- (قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ولا تفتر في المواظبة عليه):

إن سلاطين الدولة العثمانية قبل زمن محمد الفاتح وبعده نشأوا نشأة إسلامية، خالصة، مشوبة بإيمان عميق، متوجهة إلى أهداف عقائدية صريحة، خاضوا من أجلها حروباً دينية شديدة، وكانت أجمل عبارة على ألسن العثمانيين عند التنادى للجهاد الزحف إلى الفتوحات إما غازيا وإما شهيدا، فمنذ بداية تأسيسها أطلق على زعيمها لقب الغازى -أى المجاهد في سبيل الله - وظل هذا اللقب الرفيع يتقدم كل الألقاب والنعوت بالنسبة للسلاطين العظماء، وكانت غاية الدولة العثمانية (الدفاع عن الإسلام ورفع رايته على الأنام).

لذلك صبغت الدولة شعباً وسلطاناً، حكومة وجيشاً، ثقافة وتشريعاً، نهجاً وضميراً، هدفاً ورسالة، بصبغة إسلامية خالصة منذ النشأة وعلى مدى سبعة قرون. لقد كان اهتمام السلاطين بأمر الدين عظيماً وقدموه على كل شيء وواظبوا عليه إلى أقصى حدود وأكدوا أنهم لا ينتسبون إلا للإسلام وتراثه وحضارته، وكان الوطن عندهم هو كل أرض يسكنها المسلمون، وكلمة الملة تعنى الأمة والدين معاً، وذلك كان هدف المنهج التربوى في جميع المدارس والجامعات والمعاهد، تصاغ به نفوس الناشئة منذ بداية تعليمهم في الكتاتيب

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية، د. عبدالعزيز الشناوي ١/ ٢٩ ، ٣٠ .

وجميع المسلمين كانوا يسجلون في دوائر النفوس ـ سجلات المواليد ـ وفي التذاكر العثمانية ـ بطاقات الهوية ـ كمسلمين فحسب . دون أن يذكر إلى جانب ذلك فيما إذا كانوا من الأتراك، أو من العرب أو من الشراكسة أو الألبان أو الأكراد، إن ما يهم الدولة كان ينحصر في ملتهم، في ديانتهم؛ إنهم مسلمون وكفي، واعتبر العثمانيون أي مقاتل مسلم جاهد في سبيل الله ميراثهم البطولي وخلفيتهم التاريخية، وإن تباينت الأنساب، وتباعدت الأزمان؛ من هؤلاء المجاهد «عبدالله البطال» الذي استشهد في معركة أكرنيون في آسيا الصغرى عام ١٢٢ الله جرة، زمن الدولة الأموية والذي يقول عنه الطبري وهو يعلق على حوادث سنة ١٢٢ هـ: «وفيها قتل عبدالله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم» (١) .

يعتبره العثمانيون بطلهم القومى وبين «عبدالله البطال» العربى وقيام الدولة العثمانية ما يقرب من سبعمائة عام، لقد كان تاريخ العثمانيين وأبطال العثمانيين نسب الإسلام، وتاريخ الإسلام، ومجاهدى الإسلام (٢) .

إِن سلاطين الدولة العثمانية كانوا يلقبون بكثير من الألقاب والنعوت التي تبين أن هدفهم الأكبر ومقصدهم الأسمى هو خدمة دين الله تعالى، فكانوا يلقبون بمثل سلطان الغزاة، والمجاهدين، وخادم الحرمين الشريفين، وخليفة المسلمين (٣).

## ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش):

ولذلك اهتم سلاطين الدولة العثمانية بإنشاء جامعات لتخريج قادة للجيش وللوظائف المهمة في الدولة ووضعوا منهجاً تربوياً لإعداد القادة وخصوصاً في داخل الجيوش، وحرصوا على أن يختاروا لمناصب الدولة الأمناء والأكفاء أصحاب العقول والنهى والتقى وأسندوا إليهم الولايات والقيادات في الجيوش ومناصب القضاة، وباعدوا عنهم كل من لا يهتم بأمر الدين، ويجتنب الكبائر والفواحش هكذا كان السلاطين الأوائل.

#### ٦- (جانب البدع المفسدة وباعد الذين يحرضونك عليها):

إن السلاطين العثمانيين الأوائل ساروا على منهج أهل السنة والجماعة وعرفوا خطورة البدع والاقتراب من أصحابها واكتفوا بكتاب الله وسنة رسوله عَيْكُ وإجماع الأمة واجتهادات

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : الجزء الثاني حوادث سنة ١٢٢هـ .

<sup>(</sup>٢) المسألة الشرقية ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) المسألة الشرقية ، ص ٦٥ .

العلماء الراسخين.

#### ٧- (وسع رقعة البلاد بالجهاد):

إن السلاطين العثمانيين الأوائل قاموا بتوسيع رقعة الدولة بالجهاد وبسطوا الأمن وقمعوا الأخطار التي هددت دولتهم، وعملوا على تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يستطيع الأعداء أن يظفروا بثغرة أو ينتهكوا محرماً ويسفكوا دماً مسلماً أو معاهداً، وعمل السلطان محمد ومن قبله على إعداد الأمة إعداداً جهادياً، وقام بواجبه في جهاد الكفرة المعاندين للإسلام حتى يسلموا أو يدخلوا في ذمة المسلمين ولقد صبغ المجتمع العثماني بالصبغة الإسلامية الجهادية الدعوية وكان أفراد الجيش يعدون للحياة الجهادية العنيفة، منذ نعومة أظافرهم، إعداداً دقيقاً، كاملاً. ولقد حققت الجيوش العثمانية انتصارات رفيعة في الساحات الأوروبية (١)، لقد (حققت الدولة العثمانية إلى عهد سليمان القانوني آمالاً عظيمة كان يستهدفها المسلمون منذ تسعة قرون برفع الراية المحمدية على قلاع كثير من الممالك والإمارات للحكومة الإسلامية وأخذ ظل الإسلام يمتد حتى أوشكت جيوش المسلمين في شرق أوروبا وغربها أن تلتقى في الأرض الكبيرة) (٢).

ومن المؤتمر السابع لوزراء خارجية الدول الإسلامية في استنبول ألقى المجاهد البروفسور المهندس نجم الدين أربكان خطاباً استرجع فيه صدى الماضى الإسلامي الذي مثلته الدولة العثمانية فقال: (... إن هذا القصر الذي شاء الله أن يعقد فيه هذا المؤتمر الإسلامي الكبير وقد نقشت على بابه كلمة الإسلام الجامعة (لا إله إلا الله).. هو قصر السلطان محمد الفاتح الذي بناه عقب فتح استنبول.. كيف لا يكون هذا المكان تاريخياً ومنه كانت تدبر شعون العالم الإسلامي ردحاً من الزمن؟ وكيف لا يكون تاريخيا ومنه كانت تنطلق جيوش المسلمين إلى جميع أنحاء الدنيا، مجاهدة في سبيل الله، تنشر النور والهداية والعدل أينما حلت وحيشما ضربت.. كيف لا يكون تاريخيا وفوق هذا الحجر الذي يرتكز عليه الميكرفون كانت تنصب رايات الجيوش الإسلامية المنطلقة للذب عن ديار المسلمين جميعاً.. وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: أن قرار إرسال الاسطول الإسلامي للحيلولة دون وقوع كل من أندونيسيا والفلبين في براثن الاستعمار الهولندي اتخذ من هذا المكان، وفيه أيضاً اتخذت قرارات إرسال الجيوش والأساطيل لحماية شمال أفريقيا من الغزاة الطامعين.

<sup>(</sup>١) انظر: المسألة الشرقية ص ٦٠.

وفوق هذا كله فإن هذا البناء التاريخي يضم بين جدرانه لواء الرسول الأعظم عَلَيْكُ وبردته المباركة وسيوفه وكثيراً من آثاره الشريفة» (١) .

لقد كانت الدولة تعطى لمبدأ الجهاد أهمية قصوى ولذلك أعدت شعبها وجيشها لتحقيق هذا المبدأ الرباني وحققت من خلاله ثمرات مهمة الإسلام والمسلمين .

#### ٨- (واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد) :

إن السلاطين العثمانيين كانوا يرون أن الدولة هي الهيئة التنفيذية والمعبرة عن رأى الأمة، والمكلفة بحماية مصالحها، فمسئولية الدولة ليست خاصة بالأمن والدفاع وإنما هي مسئولة عن رعاية المصالح الاجتماعية وحماية بيت المال من الإسراف والتبذير والمحافظة على مصادر وموارد بيت المال.

#### ٩- (وإياك أن تمد يدك إلى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام) :

إِن وظيفة الدولة تنفيذ أوامر الشريعة والشريعة جاءت لحفظ أموال الناس التي هي قوام حياتهم، وقد حرم الإسلام كل وسيلة لأخذ المال بغير حق شرعي.

ووظيفة الحاكم حماية أموال الرعية من السرقة والنهب لا أن يمد يده بغير وجه حق ويعتدى على أموال الناس .

#### • ١- (واضمن للمعوزين قوتهم وابذل إكرامك للمستحقين):

كان السلاطين العثمانيون يتسابقون في الإحسان للفقراء والمساكين وأبناء السبيل.. وكل من هو محتاج إلى البر والإحسان، وقامت الدولة بأعمال جليلة في هذا الباب بل أوقف السلاطين والوزراء أوقافاً عظيمة على طلاب العلم والفقراء والمساكين والأرامل وغير ذلك. وكان الوقف ركناً أساسياً في اقتصاد الدولة. يقول الأستاذ محمد حرب: «... نشطت الحركة العلمية في جوامع استنبول (٢).. وكان صقوللي محمد باشاعلى سبيل المثال ينفق على الحركة العلمية في استنبول من دخل وقف ٢٠٠٠ قرية عشمانية في تشيكوسلوفاكيا (وكانت تابعة للدولة العثمانية) وأسعد أفندي قاضي عسكر الروملي «يعني البلقان» أوقف وقفين كبيرين على تجهيز الفتيات المعدمات اللاتي يصلن إلى سن

<sup>(</sup>١) المسالة الشرقية، ص ٦٣، ٦٤، ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجامع في النظام العثماني معمارياً وإدارياً وحدة دينية وعلمية متكاملة فيها الجامع والمدرسة، والمكتبة ومدينة الطلاب والمطعم الخاص بهم والمطعم الخيري العام والحمام ومدرسة الطب والمستشفى .

الزواج، وكان لدى العثمانيين أوقاف كثيرة ومتعددة. مثل آخر كانت هناك أوقاف بصرف مرتبات للعائلات المعوزة عير الأكل ولأن الأكل المجانى له أوقاف عامة أخرى تسمى «عمارت وقفى» أى وقف المطاعم الخيرية وكانت الـ «عمارات» تقدم أكلاً مجانياً لعدد يبلغ مدروب ٢٠٠٠٠ شخص يومياً مجاناً، وكان مثل هذا في كل الولايات. . (١).

وكان المطعم الخيري بجامع السليمانية تبلغ ميزانيته عام ١٥٨٦م ما يعادل (١٠) عشرة ملايين دولار أمريكي إلا قليلاً (٢).

وهكذا كانت سياسة الدولة على مستوى السلاطين والأمراء والوزراء تضمن للمعوزين قوتهم وتكرم المستحقين بالإكرام .

١٠ (وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة فعظم جانبهم وشجعهم وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال) :

لقد اهتم السلطان محمد الفاتح بترتيب وظائف العلماء في الجوامع الكبرى ووضع لها تقاليد سابقة ونظمها بمرسوم خاص وأهم الوظائف في المساجد الكبرى: الخطيب والإمام، والقيم والمؤذن ويقوم المرشحون لهذه الوظائف بطلب العلم في المدارس الدينية الكبيرة التي كثيراً ما كان السلاطين والوزراء يتنافسون على تشييدها تنافساً نبيلاً، ويخضع الموظفون الدينيون في العاصمة لسلطة المفتى مباشرة وكان ينوب عنه في الولايات الكبرى قضاة العسكر؛ أما في الولايات الصغرى فكان الإمام يقوم بجميع المهام الدينية وخاصة في الأرياف.

وكان المدارس التى تعد الموظفين الدينيين يوجد بها ثلاث فئات من طلبة العلم فرالصوفتا) وهى أدناها تليها فئة المعيدين الذى يحمل الطالب عند التخرج منها لقب «دانشمند» أو عالم. أما الفئة الأعلى فهى منصب المدرس، وبلغ عدد الصوفتا فى عهد السلطان مراد الثانى ٩٠ ألفاً. وكانوا كثيراً ما يكون لهم أثر فى شئون الدولة (٣).

1 ٢- (حذارِ حذارِ لا يغرنك المال ولا الجند وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك، وإياك أن تبعد أهل الشريعة، فإن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا):

<sup>(</sup>١) العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، د. على حسون ، ص ٤٠٥ .

إن السلطان محمد الفاتح يحذر وليه من بعده أن ينغمر بالمال أو الجند ويبين له خطورة إبعاد العلماء والفقهاء عن الحاكم، كما يحذره من أن يخالف أحكام الشريعة لأن ذلك يجلب للأفراد والأمة تعاسة وضنكاً في الدنيا وهلاكاً وعذاباً في الآخرة، وإن آثار الابتعاد عن شرع الله وأحكامه تبدو على حياة الأمة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

إِن السر في قوة العثمانيين وعزهم وشرفهم كامنة في طاعة الله وتنفيذ أحكامه، والالتزام بشريعته والجهاد في سبيله والدعوة إليه، ولذلك قال محمد الفاتح لابنه: «فإِن الدين غايتنا والهداية منهجنا وبذلك انتصرنا».

#### ١٣- (واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله):

إن تعزيز هذا الدين وإقامته في الأرض يحقق نتائج طيبة في حياة الأمة والدولة، ومن هذه النتائج تهذيب النفس من الشرور والآثام وترويضها على الخير، لذا كان الوازع الدينى ثمرة من ثمار تعزيز هذا الدين ويكون مانعاً من ارتكاب الجريمة ومحاسبة النفس عليها، ويكون ماثلاً أمام العين مما يجعل النفس تخشى الله وتتقيه دائماً وأبداً ، كما أن تعزيز الدين وإقامة الشرع يحقق المساواة بين الراعى والرعية في الحقوق والواجبات وتنشر العدالة في الدولة الإسلامية لجميع ساكنيها، كما أن في تطبيق الشريعة نزول البركة، وتوالى النعم إذ ليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة وطريق مستقل لصلاح الحياة في الدنيا، إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة، وفي تطبيقها بركات في النفوس وبركات في المشاعر وبركات في المشاعر وبركات في طيبات الحياة، فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به، ومن نتائج تطبيقها بناء مجتمع إسلامي معتز بدينه وعقيدته بما التزمه من سلوك مصدره كتاب الله وسنة رسوله على ففيهما المواد اللازمة لبناء الفرد المسلم والجماعة المسلمة والأمة المسلمة والدولة المسلمة، كما أن من النتائج حفز الهمم، وبعث النفوس إلى الاخذ بأسباب العلم والحضارة والرقي والتقدم لما تضمنته تلك الشريعة من الدعوة إلى الحياة، كما أنها تتضمن نبذ عفن الحياة الحضارة والرقي والتقدم لما تضمنته تلك الشريعة من الدعوة إلى الحياة، كما أنها تتضمن نبذ عفن الحياة الحضارة والرقي والتقدم الما تضمنات الرذيلة أيا كانت وأينما وجدت (١٠).

إِن الناس يحتاجون إِلى العلماء الربانيين ليعلموهم دينهم ويربوا نفوسهم على طاعة الله ولذلك لابد من القيادة الإسلامية من احترامهم وتقديرهم وإكرامهم، فهم الذين يبينون

<sup>(</sup>١) انظر: تطبيق الشريعة الإسلامية للطريقي، ص ٦٠، ٦٠.

للناس حكم الله ورسوله وتفسير النصوص الشرعية وفق قواعد الإسلام الكلية قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكُر إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ .

١٤ - (ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهو أو أكثر من قدر اللزوم فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك) :

إن هذه الوصية ترشد ولى عهد السلطان محمد الفاتح إلى الاعتدال والتوسط في الاستهلاك وهذه الوصية فهم لأمر الله ورسوله بالقصد والتوسط.

إن السلطان محمد الفاتح يرى وجوب ابتعاد الحاكم ودولته عن الإسراف لأن فيه معصية الله ورسوله .

#### • وفاة السلطان محمد الفاتح وأثرها على الغرب والشرق :

فى شهر الربيع من عام ١٨٨ه ١ م غادر السلطان الفاتح القسطنطينية إلى آسيا الصغرى حيث كان قد أُعد فى اسكدار جيش آخر كبير. وكان السلطان محمد الفاتح قبل خروجه من استنبول قد أصابته وعكة صحية إلا أنه لم يهتم بذلك لشدة حبه للجهاد وشوقه الدائم للغزو وخرج بقيادة جيشه بنفسه، وقد كان من عادته أن يجد فى خوض غمار المعارك شفاء لما يلم به من أمراض إلا أن المرض تضاعف عليه هذه المرة، وثقلت وطأته بعد وصوله إلى اسكدار فطلب أطباءه. غير أن القضاء حم به فلم ينفع فيه تطيب ولا دواء، ومات السلطان الفاتح وسط جيشه العرمرم يوم الخميس الرابع من ربيع الأول ١٨٨٨ه (٣مايو ومات السلطان الفاتح وسط جيشه العرمرم يوم الخميس الرابع من ربيع الأول ١٨٨٨ه (٣مايو

وبعد أن ذاع نبأ الوفاة في الشرق والغرب، أحدث دوياً هائلاً اهتزت له النصرانية والإسلام، أما النصرانية فقد غمرها الفرح والابتهاج والبشرى وأقام النصارى في رودس صلوات الشكر على نجاتهم من هذا العدو الخيف (٢).

وكانت جيوش الدولة العثمانية قد وصلت إلى جنوب إيطاليا لفتح كل إيطاليا وضمها للدولة العثمانية إلا أن خبر الوفاة وصلهم فانتاب الجنود هم شديد وحزن عميق، واضطر العثمانيون في الدخول لمفاوضات مع ملك نابولي لينسحبوا آمنين على حياتهم وأمتعتهم وعتادهم وتم الاتفاق على ذلك إلا أن النصاري لم يفوا بما تعهدوا واعتقلوا بعض الجنود

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٧٣ .

الذين كانوا في المؤخرة وصفدوهم بالحديد (١) .

وعندما وصل خبر وفاة السلطان إلى روما ابتهج البابا وأمر بفتح الكنائس وأقيمت فيها الصلوات والاحتفالات، وسارت المواكب العامة تجوب الشوارع والطرقات وهي تنشد أناشيد النصر والفرح بين طلقات المدافع وظلت هذه الاحتفالات والمهرجانات قائمة في روما طيلة ثلاثة أيام، لقد تخلصت النصرانية بوفاة محمد الفاتح من أعظم خطر كان يهددها (٢).

لم يكن أحد يعلم شيئا عن الجهة التي كان سيذهب إليها السلطان الفاتح بجيشه، وذهبت ظنون الناس في ذلك مذاهب شتى، فهل كان يقصد رودس ليفتح هذه الجزيرة التي امتنعت على قائده مسيح باشا؟ أم كان يتأهب للحاق بجيشه الظافر في جنوبي إيطاليا ويزحف بنفسه بعد ذلك إلى روما وشمالي إيطاليا ففرنسا وأسبانيا؟

لقد ظل ذلك سراً طواه الفاتح في صدره ولم يبح به لأحد ثم طواه الموت بعد ذلك (٣).

لقد كان من عادة الفاتح أن يحتفظ بالجهة التي يقصدها ويتكتم أشد التكتم ويترك أعداءه في غفلة وحيرة من أمرهم لا يدرى أحدهم متى تنزل عليه الضربة القادمة ثم يتبع هذا التكتم الشديد بالسرعة الخاطفة في التنفيذ فلا يدع لعدوه مجالاً للتأهب والاستعداد (٤). وذات مرة سأله أحد القضاة أين تقصد بجيوشك فأجابه الفاتح: «لو أن شعرة في لحيتي عرفت ذلك لنتفتها وقذفت بها في النار...» (٥).

كان من أهداف الفاتح أن يمضى بفتوحات الإسلام من جنوب إيطاليا إلى أقصاها في الشمال ويستمر في فتوحاته بعد ذلك إلى فرنسا وأسبانيا وما وراءها من الدول والشعوب والأمم.

لقد تأثر المسلمون في العالم الإسلامي لوفاة محمد الفاتح وحزنوا عليه حزناً عميقاً وبكاه المسلمون في جميع أقطار المعمورة، لقد بهرتهم انتصاراته، وأعاد إليهم سيرة المجاهدين الأوائل من السلف الصالح (٦).

قال عن وفاته عبدالحي بن العماد الحنبلي في وفيات سنة ستة وثمانية وثماناتة: « . . كان

<sup>(</sup>١) انظر: محمد الفاتح، ص ٣٧٣. (٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: محمد الفاتح ، ص ٣٧٧ . (٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: السلطان محمد الفاتح ، ص ١٦٨ .

من أعظم سلاطين بني عثمان وهو الملك الفاضل النبيل العظيم الجليل، أعظم الملوك جهاداً وأقواهم إقداماً واجتهاداً وأثبتهم جأشاً وقواداً وأكثرهم توكلاً على الله واعتماداً، وهو الذي أسس ملك بني عثمان وقنن لهم قوانين صارت كالأطواق في أجياد الزمان. وله مناقب جميلة ومزايا فاضلة جليلة وآثار باقية في صفحات الليالي والأيام ومآثر لا يمحوها تعاقب السنين والأعوام، وغزوات كسر بها أصلاب الصلبان والأصنام من أعظمها أنه فتح القسطنطينية الكبري وساق إليها السفن تجرى رخاءً برأ وبحراً هجم عليها بجنوده وأبطاله وأقدم عليها بخيوله ورجاله وحاصرها خمسين يوماً أشد الحصار وضيق على من فيها من الكفار الفجار وسل على أهلها سيف الله المسلول، وتدرع بدرع الله الحصين المسبول، ودق باب النصر والتأييد ولج ومن قرع باباً ولج ولج وثبت على متن الصبر إلى أن أتاه الله تعالى بالفرج ونزلت عليه ملائكة الله القريب الرقيب بالنصر العزيز من الله تعالى والفتح القريب ففتح استنبول في اليوم الحادي والخمسين من أيام محاصرته وهو يوم الأربعاء العشرين من جمادي الآخرة سنة سبع وخمسين وثمانمائة، وصلى في أكبر كنائس النصاري صلاة الجمعة وهي آيا صوفيا وهي قبة تسامي قبة السماء، وتحاكي في الاستحكام قبب الأهرام ولا وهت كبراً ولا هرماً، وقد أسس في استنبول للعلم أساساً راسخاً لا يخشي على شمسه الأفول، وبني مدارس كالجفان لها ثمانية أبواب سهلة الدخول وقنن بها قوانين تطابق المعقول والمنقول، فجزاه الله خيراً عن الطلاب ومنحه بها أجراً وأكبر شواب فإنه جعل لهم أيام الطلب ما يسد فاقتهم ويكون به من خمار الفقر إفاقتهم وجعل بعد ذلك مراتب يترقون إليها ويصعدون بالتمكن والاعتبار عليها إلى أن يصلوا إلى سعادة الدنيا ويتوسلون بها أيضاً إلى سعادة العقبي، وأنه رحمه الله تعالى استجلب العلماء الكبار من أقصى الديار وأنعم إليهم، وعطف بإحسانه إليهم كمولانا على القوشجي والفاضل الطوسي والعالم الكوراني وغيرهم من علماء الإسلام وفضلاء الأنام فصارت استنبول بهم أم الدنيا ومعدن الفخار والعليا، واجتمع فيها أهل الكمال من كل فن، فعلماؤها إلى الآن أعظم علماء الإسلام وأهل حرفها أدق الفطناء في الأنام، وأرباب دولتها هم أهل السعادة العظام فللمرحوم المقدس قلادة منن لا تحصى في أعناق المسلمين لاسيما العلماء الأكرمين (١) .

فرحمة الله ومغفرته ورضوانه على السلطان محمد الفاتح وأعلى ذكره في المصلحين.

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب: ٧/ ٣٤٥.

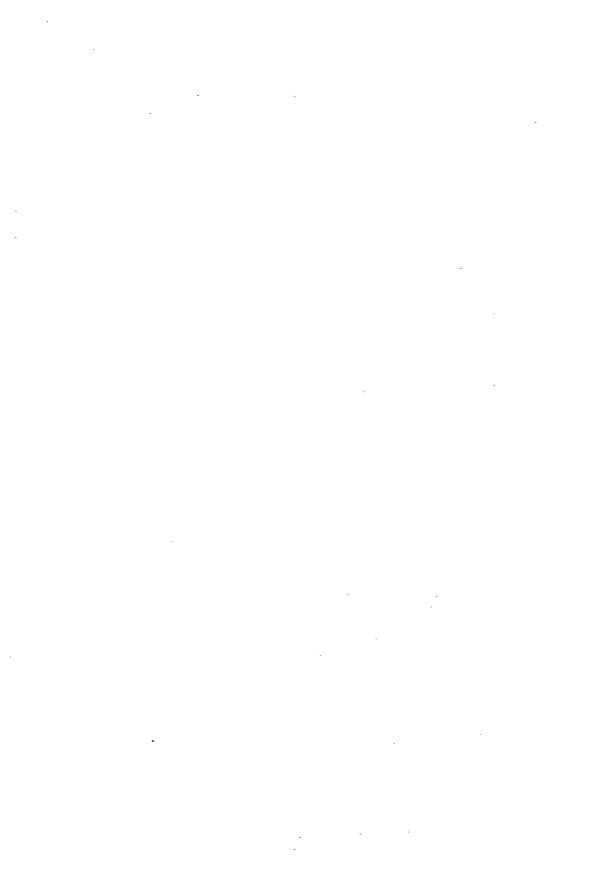

# الفصل الرابع

السلاطين الأقوياء بعد محمد الفاتح



## المبحث الأول السلطان بايزيد الثاني

بعد فاة السطان محمد الفاتح تولى ابنه با يزيد الثانى ( ٩١٨هـ – ٩١٨هـ) السلطة فى البلاد وكان سلطانًا وديعًا، نشأ محبًا للأدب، متفقها فى علم الشريعة الإسلامية شغوفًا بعلم الفلك. واستعان بالخبراء الفنيين اليونانيين والبلغاريين فى تحسين شبكة الطرق والجسور لربط أقاليم الدولة ببعضها (١).

#### أولاً: الصراع على السلطة مع أخيه:

كان الأمير جم عندما بلغه وفاة أبيه يقيم في بروسة، وقد استطاع أن يتحصل على اعتراف السكان به سلطانًا على الدولة العثمانية في المناطق الخاضعة له، وبعد أن استتب له الأمر في بروسة ما حولها، أرسل إلى أخيه بايزيد يطلب منه عقد الصلح، ويقترح عليه التنازل، ورفض السلطان بايزيد ذلك لأن والده أوصى له بالحكم من بعده، لكن الأمير جم التنازل، ورفض السلطان بايزيد ذلك لأن والده أوصى له بالحكم من بعده، لكن الأمير جم الأوروبي لبايزيد والقسم الآسيوي له، لكن با يزيد تقسيم الدولة العثمانية إلى قسمين: القسم الأوروبي لبايزيد والقسم الآسيوي له، لكن با يزيد رفض أيضًا مبدأ التقسيم من أساسه لأن ذلك سوف يعمل على تفتيت الدولة التي سهر أسلافه على بنائها وتوحيدها، وأصر على أن تبقى الدولة موحدة تحت سلطته وأعد جيشًا ضخمًا سار به إلى بروسة وهاجمها وفر منها أموال للسفر مع أسرته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. ولما عاد من الأراضي المقدسة إلى مصر أموال للسفر مع أسرته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. ولما عاد من الأراضي المقدسة إلى مصر أرسل إليه السلطان با يزيد يقول له: ( بما أنك اليوم قمت بواجباتك الدينية في الحج، فلماذا تسعى إلى الأمور الدنيوية، من حيث أن الملك كان نصيبي بأمر الله، فلماذا تقاوم إرادة الله؟ تسعى إلى الأمور الدنيوية، من حيث أن الملك كان نصيبي بأمر الله، فلماذا تقاوم إرادة الله؟ فأجابه بقوله: هل من العدل أن تضطجع على مهد الراحة النعيم وتقضى أيامك بالرغد واللذات، وأنا أحرم من اللذة والراحة وأضع رأسي على الشوك(٣٠) وقام جم بالاتصال بكبار

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) قيام الدولة العثمانية، ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٦٣ إلى ٦٥.

أتباعه في الأناضول، وأثارهم ضد با يزيد، وتقدم بأتباعه ليغتصب العرش، ولكنه هزم، واستأنف المحاولة فهزم أيضا.

والتجأجم إلى رودس حيث يوجد بها فرسان القديس يوحنا، وعقد مع رئيس الفرسان اتفاقًا إلا أنه نقضه تحت ضغط با يزيد وأصبح جم سجينًا في جزيرة رودس، وكسب فرسان القديس يوحنا بهذه الرهينة الخطيرة امتيازات طورًا من بايزيد الثاني، ومرة أخرى من أنصار جم بالقاهرة، فلما تحصل على أموال ضخمة باع رهينته للبابا أنوست الثامن، فلما مات هذا البابا ترك جم لخلفه إسكندر السادس. ولكن الأخير لم يبق على جم كثيرا حيث قتل واتهم في ذلك بايزيد الثاني الذي تخلص من خطر أخيه (١).

#### ثانياً: موقف السلطان بايزيد من الماليك:

حدثت معارك بين العثمانيين والمماليك على الحدود الشامية إلا أنها لم تحتدم إلى حد التهديد بحدوث حرب شاملة بينهما، وإن كانت قد أسهمت في أن يخيم شعور بعدم الثقة بينهما، الأمر الذي أدى إلى تعثر مفاوضات الصلح سنة ٤٩١ م ومع أن السلطان المملوكي وقايتباي» قد ساورته مخاوف من احتمال قيام حرب واسعة بينه وبين العثمانيين سواء لإدراكه ما كان عليه العثمانيون من قوة أو لانشغال جزء هام من قواته في مواجهة البرتغاليين، إلا أن السطان العثماني «بايزيد الثاني» قد بدد له هذه المخاوف حيث قام بإرسال رسول من قبله إلى السلطان المملوكي سنة ٤٩١ م ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليها العثمانيون على الحدود: وقد لقى هذا الأمر ترحيبًا لدى السلطان المملوكي فقام بإطلاق سراح الأسرى العثمانيين، وأسهمت سياسة با يزيد السلمية في عقد صلح بين العثمانيين والمماليك في نفس السنة (٤٩١ م) وظل هذا الصلح ساريًا حتى نهاية عهد السلطان با يزيد الثاني عام ١٥١ م وأكد هذا الحدث حرص السلطان با يزيد على سياسة السلام مع المسلمين (٢).

#### ثالثًا: السلطان بايزيد الثاني والدبلوماسية الغربية:

كاستمرت راية الجهاد مرفوعة طيلة عهد السلطان با يزيد، وأدرك الأعداء أنهم لا يستطيعون مواجهة القوات الجهادية في حرب نظامية يحققون فيها أطماعهم، لهذا لجأوا إلى أسلوب خبيث تستروا به تحت مسمى العلاقات الدبلوماسية لكي ينخروا في عظام الأمة

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ٦٦.

ويدمروا المجتمع المسلم من الداخل، ففي عهد السلطان با يزيد وصل أول سفير روسي إلى (إسلامبول) عام (٨٩٨هـ/٢٩٢م).

إن وصول السفير الروسى عام ( ١٤٩٢م) على عهد دوق موسكو (إيفان) وما تابع ذلك، وما أعطى له ولغيره من حصانة وامتيازات، فتح الباب أمام أعداء الأمة الإسلامية لكشف ضعفها ومعرفة عوراتها، والعمل على إفسادها والتآمر عليها بعد تدميرها وإضعاف سلطان العقيدة في نفوس أبنائها.

وفى عهد با يزيد الثانى فى عام ( ٨٨٦هـ) استطاع دوق موسكو (إيفان الثالث) أن ينتزع إمارة ( موسكو ) من أيدى المسلمين العثمانيين، وبدأ التوسع على حساب الولايات الإسلامية (١).

لايعنى ذلك أن السلطان (با يزيد) وقف موقفًا ضعيفًا أمام هذه الظروف ولكن الدولة كانت تمر بظروف صعبة في محاربتها لأعداء الإسلام على امتداد شبه جزيرة الأناضول، وأوروبا الشرقية كلها، فانشغلت بها(٢).

#### رابعًا: وقوفه مع مسلمي الأندلس:

تطورت الأحداث في شبه الجزيرة الأيبرية في مطلع العصور الحديثة، فأصبح اهتمام الأسبان ينحصر في توحيد أراضيهم، وانتزاع ما تبقى للمسلمين بها خصوصا بعد ما خضعت لسلطة واحدة بعد زواج ايزابيلا ملكة قشتالة وفرديناند ملك أراغوان، فاندفعت الممالك الأسبانية المتحدة قبيل سقوط غرناطة في تصفية الوجود الإسلامي في كل أسبانيا، حتى يفرغوا أنفسهم ويركزوا اهتمامهم على المملكة الإسلامية الوحيدة غرناطة، التي كانت رمزا للمملكة الإسلامية الذاهبة(٣).

وفرضت أسبانيا أقصى الإجراءات التعسفية على المسلمين في محاولة لتنصيرهم وتضييق الخناق عليهم حتى يرحلوا عن شبه الجزيرة الأيبرية.

نتيجة لذلك لجا المسلمون - المورسكيون - إلى القيام بثورات وانتفاضات في أغلب المدن الأسبانية والتي يوجد بها أقلية مسلمة وخاصة غرناطة وبلنسية وأخمدت تلك الثورات بدون رحمة ولا شفقة من قبل السلطات الأسبانية التي اتخذت وسيلة لتعميق الكره

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية د. جمال عبد الهادى، ص ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين لإنقاذ الاندلس، د. نبيل عبد الحي، ص ١٢٥.

والحقد للمسلمين، ومن جهة أخرى كان من الطبيعي أن يرنو المورسكيون بأنظارهم إلى ملوك المسلمين في المشرق والمغرب لإنقاذهم وتكررت دعوات وفودهم ورسائلهم إليهم للعمل على إنقاذهم مما يعانونه من ظلم، وخاصة من قبل رجال الكنيسة ودواوين التحقيق التي عاثت في الأرض فسادا وأحلت لنفسها كل أنواع العقوبات وتسليطها عليهم(١).

وكانت أخبار الأندلس قد وصلت إلى المشرق فارتج لها العالم الإسلامي (٢). وبعث الملك الأشرف بوفود إلى البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصاري الذين هم تحت حمايته يتمتعون بالحرية، في حين أن أبناء دينه في المدن الأسبانية يعانون أشد أنواع الظلم، وقد هدد باتباع سياسة التنكيل والقصاص تجاه الرعايا المسيحيين، إذا لم يكف ملك قشتالة وأراغون عن هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن أراضيهم وعدم التعرض لهم ورد ما أخذ من أراضيهم ولم يستجيب البابا والملكان الكاثوليكيان لهذا التهديد من قبل الملك الأشرف ومارسوا خطتهم في تصفية الوجود الإسلامي في الأندلس، وجددت رسائل الاستنجاد لدى السلطان العشماني با يزيد الثاني، فوصلته هذه الرسالة: ( . . الحضرة العلية، وصل الله سعادتها، وأعلى كلمتها، ومهد أقطارها، وأعز أنصارها، وأذل عداتها، حضرة مولانا وعمدة ديننا ودنيانا، السلطان الملك الناصر، ناصر الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، قامع أعداء الله الكافرين، كهف الإسلام، وناصر دين نبينا محمد عليه السلام، محيى العدل، ومنصف المظلوم ممن ظلم، ملك العرب، والعجم، والترك والديلم، ظل الله في أرضه، القائم بسنته وفرضه، ملك البرين وسلطان البحرين، حامى الذمار، وقامع الكفار، مولانا وعمدتنا، وكهفنا وغيثنا، لا زال ملكه موفور الأنصار، مقرونا بالانتصار، مخلد المآثر والآثار مشهور المعالي والفخار، مستأثرًا من الحسنات بما يضاعف به الأجر الجزيل، في الدار الآخرة والثناء الجميل، والنصر في هذه الدار، ولا برحت عزماته العلية مختصة بفضائل الجهاد ومجرد على أعداء الدين من بأسها، ما يروى صدور السحر والصفاح، وألسنة السلاح بأذلة نفائس الذخائر في المواطن التي تألف فيها الأخاير مفارقة الأرواح للأجساد، سالكة سبيل السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الأشهاد<sup>(٣)</sup> وكانت ضمن الرسالة أبيات قصيدة يمدح صاحبها فيها الدولة العثمانية والسلطان بايزيد، ويدعو للدولة بدوام البقاء قائلا:

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة من مسلمي غرناطة للسلطان سليمان عبد الجليل التميمي، المجلة المغربية العدد ٣٠٠، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: خلاصة تاريخ الأندلس، شكيب أرسلان، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: أزهار الرياض في أخبار عياض للتلمساني (١٠٩,١٠٨/١).

سلام كريم دائم مستسجدد سلام على مولاي ذي الجدد والعلا س\_\_\_لام على من وسع الله ملكه سلام على مرولاي من دار ملكه سلام عليكم شرف الله قدركم سلام على القاضي ومن كان مثله سلام على أهل الديانة والتقي

أخص به مولای خیر خلیف ومن ألبس الكفيار ثوب المذلة وأيده بالنصر في كل جهة قسطنطينية أكرم بها من مدينة بجند أتراك من أهل الرعساية وزادكم ملكًا على كل ملة من العلماء الأكرميين الأجلة ومن كيان ذا رأى من أهل المشورة

بعد ذلك وصفت القصيدة الحالة التي يعاني منها المسلمون وما تعرض له الشيوخ والنساء من هتك للأعراض وما يتعرض له المسلمون في دينهم حيث استطرد قائلا:

بأندلس بالغيرب في أرض غيربة وبحرر عصميق ذو ظلام ولجهة مصاب عظيم يالها من مصيبة شيروخهم بالنتف من بعد عزة على جملة الأعلاج من بعده سترة يسوقهم اللباط قهرًا لخلوة على أكل خنزير ولحم جيفة

سلام عليكم من عبيد تخلفوا أحاط بهم بحررٌ من الردم زاخر سلام عليكم من عبيد أصابهم سلام عليكم من شيوخ تمزقت سلام عليكم من وجوه تكشفت سلام عليكم من بنات عصوائق سلام عليكم من عجائز أكرهت

بعد ذلك الوصف، أخذت القصيدة تعالج شكلا آخر، إذ أخذت توضح شعور المسلمين نحو الدولة العثمانية وتقدم الشكوي للسلطان قائلة:

نقبل نحن الكل أرض بساطكم وندعو لكم بالخير في كل ساعة أدام الإله ملككم وحسيساتكم وعافاكم من كل سوء ومحنة

وأيدكم بالنصر والظفر بالعدا شكونا لكم مولاي ما قد أصابنا

وأسكنكم دار الرضا والكرامة

ثم تعود القصيدة في شرح المأساة، وتغيير الدين، وما إلى ذلك، فاستطردت بقولها:

ظلمنا وعوملنا بكل قبيحة نُقاتل عسمال الصليب بنية بقـــتل وأســر ثم جـــوع وقلة بسيل عظيم جملة بعد جملة بجد وعزم من خيرول وعدة فنقتل فيها فرقة بعد فرقة وفررساننا في حال نقص وقذة ومسالوا علينا بلدة بعسد بلدة تهدم أسوار البلاد المنيعة شههوراً وأيامًا بجد وعزمة ولم نر من إخــواننا من إغــاثة أحطناهم بالكره خوف الفضيحة من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة من الدجن من أهل البلاد القديمة غـــدرنا ونصـــرنا وبدل ديننا وكنا على دين النبي مـحــمــد ونلقى أموراً في الجهاد عظيمة فحاءت علينا الروم من كل جانب ومالوا علينا كالجراد بجمعهم فكنا بطول الدهر نلقى جمموعهم وفرسانها تزداد في كل ساعية فلما ضعفنا خيموا في بلادنا وجاءوا بأنفاظ عظام كشيرة وشدوا عليها الحصار بقوة فلما تفانت خيلنا ورجالنا وقلت لنا الأقوات اشته حالنا وخمر فماعلى أبنائنا وبناتنا على أن نكون مثل من كان قبلنا

ثم تحدثت القصيدة عن الخيار في مثل هذه الحالة، فإما القبول بالوضع السابق أو الارتحال، إذ استطردت قائلة:

ونب قى على أذاننا وصلاتنا ومن شاء منا الجر جاز مؤمنًا إلى غير ذلك من شروط كشيرة

ولا نتركن شيئًا من أمر الشريعة ما شاء من مال إلى أرض عدوة تزيد على الخمسين شرطًا بخمسة

فقال لنا سلطانهم وكبيرهم فكونوا على أمسوالكم ودياركم الاأن المالكين الكاثوليكيين لم يفيا يتلك

إلا أن المالكين الكاثوليكيين لم يفيا بتلك المواثيق إذ بدأ غدرهما على المسلمين فقال:

بدا غدرهم فينا بنقص العزيمة ونظرنا كروها بعنف وسطوة وخلطها بالزبل أو بالنجاسة في النار ألقوه بهزءة وحقرة ولا مصحفا يخلى به للقراءة في النار يلقوه كل حالة يعاقب اللباط شر العقوبة ويجعله في السجن في سوء حالة ويجعله في السجن في سوء حالة بأكل وشرب مرة بعد مرة

لكم ما شرطتم كاملاً بالزيادة

كــما كنتم من قـبل دون أذية

فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم وخان عهوداً كان قد غرنا بها وأحرق ما كانت لنا من مصاحف وكل كتاب كان في أمر ديننا وكل كتاب كان في أمر ديننا ولم يتركوا فيها كتاباً لمسلم ومن صام أو صلى يعلم حاله ومن لم يجئ منا لموضع كفرهم ويلطم خديه ويأخذ ماله وفي رمضان يفسدون صيامنا

وهكذا مضت المسيحية في هتك الإسلام، وذل المسلمين، فمن تدخل في عبادة المسلم إلى شتم الإسلام فقالت القصيدة في ذلك:

وقد سمعوا قومًا يغنون باسمه وقد سمعوا قومًا يغنون باسمه وعاقب هم حكامهم وولاتهم ومن جاءه الموت ولم يحضر الذى ويترك في زبل طريحًا محدلاً إلى غير هذا من أمور كثيرة

ولا نذكرنه فى رخاء وشدة فأدركهم منهم أليم المضرة بضرب وتغريم وسجن وذلة يذكرهم لم يدفنوه بحليلة كمثل حمار ميت أو بهيمة قبياح وأفعال غزار ردية(١)

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس، ص ١٣٠.

بعد ذلك أخذ الملوك الكاثوليك في إذابة المجتمع المسلم وذلك بتغيير الهوية الإسلامية إذ قالت القصيدة:

وقد بُدلت أسماؤنا وتحولت في ها على تبديل دين محمد وآها على أسمائنا حين بُدلت وآها على أبنائنا وبناتنا وبناتنا وبناتنا وبناتنا وبالمهم كفراً وزوراً وفرية وآها على تلك المساجد سورت وآها على تلك المساجد سورت وآها على تلك البلاد وحسنها وآها على تلك البلاد وحسنها وصارت لعباد الصليب معاقلاً وصرنا عبيداً لا أسارى فنفتدى

بغير رضا منا وغير إرادة بدين كلاب الروم شر البرية بأسماء أعلاج من أهل القيادة يروحون للباط في كل غيدوة ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة مرابل للكفار بعد الطهارة نواقيسهم فيها نظير الشهادة لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة ولا مسلمين منطقهم بالشهادة

ثم تتوجه القصيدة باستجداء السلطان لإنجادهم، وإنقاذهم من تلك المحنة فتقول:

إليه لجادت بالدموع الغزيرة من الضرر والبلوى وثوب المذلة وبالمصطفى المختار خير البرية لعل إله العرش يأتى برحمة وما قلت من شيء يكون بسرعة ومن ثم يأتيسهم إلى كل كورة علينا برأى أو كلام بحمدة وغوث عباد الله في كل آفية

فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا فيا ويلنا يا بؤس ما قد أصابنا سالناك يا مرولاى بالله ربنا عسى تنظروا فينا وفيما أصابنا فقولك مسموع وأمرك نافذ ودين النصارى أصله تحت حكمكم فبالله يا مولاى منوا بفضلكم فأنتم أولو الأفضال والجد والعلا كما طلب المسلمون أن يتوسط السلطان با يزيد الثاني لدى البابا في روما وذلك لما للسلطان من ثقل سياسي في أوروبا فقال:

ف سل بابهم أعنى المقيم برومة وما لهم مالوا علينا بغدرهم وجنسهم المقلوب فى حفظ ديننا ولم يخرجوا من دينهم وديارهم ومن يعط عهداً ثم يغدر بعهده ولاسيما عند الملوك فيانه وقد بلغ المكتوب منكم إليهم وما زادهم إلا اعتداء وجرأة

بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة بغير أذى منا وغير جريمة وأحسس ملوك ذى وفاء أجلة ولا نالهم غدر ولا هتك حرمة فذاك حرام الفعل فى كل ملة قبيح شنيع لا يجوز بوجهة فلم يعلموا منه جميعًا بكلمة علينا وإقدامًا بكل مساءة

ويشير المسلمون أن توسط ملوك مصر لدى المسيحيين لم تجد شيئًا، بل زادوا تعنتا

وقد بلغت أرسال مصر إليهم وقد بلغت أرسال مصر إليهم وقد النا الرسل عنا بأننا وساقوا عقود الزور ممن أطاعهم لقد كذبوا في قولهم وكلامهم ولكن خوف القتل والحرق رونا ودين رسول مسازال عندنا

وما نالهم غدر ولا هتك حسرمة رضينا بدين الكفر من غير قهرة ووالله ما نرضى بتلك الشهادة علينا بهذا القول أكسبر فسرية نقول كما قالوه من غير نية وتوحيدنا لله في كل لحظة

بعد ذلك أوضح المسلمون للسلطان با يزيد أنه مع كل ذلك فإنهم متمسكون بالدين الإسلامي ويؤكدون ذلك بقولهم:

ولا بالذى قالوا من أمر الشلاثة بغير أذى منهم لنا ومساءة أسارى وقتلى تحت ذل ومهنة ووالله ما نرضى بتبديل ديننا وإن زعموا أنا رضينا بدينهم فسل وحراعن أهلها كيف أصبحوا

وسل بلفية أعن قضية أمرها وضيافة بالسيف مرق أهلها وأندرش بالنار أحرق أهلها

لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة كندا فعلوا أيضًا بأهل البشرة بجامعهم صاروا جميعًا كفحمة

ويكرر المسلمون ويجددون الاستغاثة بالدولة العثمانية بعد تقديم هذه الشكوي:

فسهاذا الذي نلناه من شر فرقة كما عاهدونا قبل نقض العزيمة بأمسوالنا للغسرب دار الأحسبة على الكفر في عزعلي غير ملة ومن عندكم تقضى لنا كل حاجة وما نالنا من سوء حال وذلة وعرت كم تعلو على كل عرق وعرة كم تعلو على كل عرق وعسزتكم تعلو على كل عرق وكششرة أجناد ومال وثروة عليكم مدى الأيام في كل ساعة(١) فسها نحن يا مولانا نشكو إليكم عسسى ديننا يبقى لنا وصلاتنا وإلا فيجلونا جميعًا عن أرضهم في المحلونا جميعًا عن أرضهم في المحلونا خير لنا من مقامنا فهذا الذى نرجوه من عز جاهكم ومن عندكم نرجو زوال كروبنا فأنتم بحمد الله خير ملوكنا فنسال مولانا دوام حياتكم وتهدين أوطان ونصر على العدا وثم سلام الله قلته ورحمة

كانت هذه هى رسالة الاستنصار التى بعث بها المسلمون فى الأندلس، لإنقاذ الموقف هناك، وكان السلطان با يزيد يعانى من العوائق التى تمنعه من إرسال المجاهدين، بالإضافة إلى مشكلة النزاع على العرش مع الأمير جم، وما أثار ذلك من مشاكل مع البابوية فى روما وبعض الدول الأوروبية وهجوم البولنديين على مولدافيا والحروب فى ترانسلفانيا والمجر والبندقية وتكوين التحالف الصليبي الجديد ضد الدولة العثمانية من البابا جويلس الثانى وجمهورية البندقية والمجر وفرنسا، وما أسفر عنه هذا التحالف (٢) من توجيه القوة العثمانية

<sup>(</sup>١) رسالة أهل الجزيرة بعد استيلاء أهل الكفر على جميعها إلى السلطان با يزيد. المكتبة الوطنية بالجزائر برقم ١٦٢٠. وانظر: أخبار عياض (١/٩٠١ إلى ١١٥). نقلا عن جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/٣٠٩).

لتلك المناطق، ومع ذلك قام السلطان با يزيد بتقديم المساعدة وتهادن مع السلطان المملوكي الأشرف لتوحيد الجهود من أجل مساعدة غرناطة ووقعا اتفاقا بموجبه يرسل السلطان با يزيد أسطولا على سواحل صقلية باعتبارها تابعة لمملكة أسبانيا، وأن يجهز السلطان المملوكي مملات أخرى من ناحية أفريقيا(١) وبالفعل أرسل السلطان با يزيد أسطولا عثمانيا تحول إلى الشواطئ الأسبانية، وقد أعطى قيادته إلى كمال رايس الذي أدخل الفزع والخوف والرعب في الأساطيل النصرانية في أواخر القرن الخامس عشر(٢)، كما شجع السلطان با يزيد المجاهدين في البحر بإبداء اهتمامه وعطفه عليهم، وكانوا المجاهدون العثمانيون قد بدأوا في التحرك لنجدة إخوانهم المسلمين، وفي نفس الوقت كانا يغنمون الكثير من الغنائم السهلة الحصول من النصاري، كذلك وصل عدد كبير من هؤلاء المجاهدين المسلمين أثناء تشييد الأسطول العثماني، ودخلوا في خدمته. بعد ذلك أخذ العثمانيون يستخدمون قوتهم البحرية الجديدة في غرب البحر المتوسط بتشجيع من هؤلاء المجاهدين (٣) وهذا الذي كان في وسع السلطان با يزيد الثاني فعله.

لا شك أن تصرفات جم المشينة كانت سببًا أعاق حركة التوسع الإقليمي وعرقلت السلطان با يزيد عن العمل الخلاق، وأصبح اهتمام السلطان منصبًا على تعقب أخبار أخيه والعمل على التخلص منه بكل الوسائل(٤).

وعلى العموم، فقد استطاع با يزيد أن يحرز نصرًا بحريًا على البنادقة في خليج لبانتو ببلاد اليونان عام ١٩٩٩م/ ٥٠٩هـ وفي العام التالى استولى على مدينة لبانتو وباستيلاء العثمانيين على مواقع البنادقة في اليونان، أقام البابا (إسكندر السادس) بناء على طلب البنادقة – حلفًا ضد العثمانيين مكونًا من فرنسا وأسبانيا. وتعرض العثمانيون لهجوم الأساطيل الثلاثة: الفرنسي والإسباني والبابوي واستطاعت الدولة العثمانية أن تعقد صلحًا مع البنادقة (٥).

وكان با يزيد ميالاً للسلام، ونشطت العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية وأوروبا، وكانت من قبل مقصورة على البلاد الواقعة على حدودها، ولكنها أقيمت بينها وبين

<sup>(</sup>١) انظر: علاقات بين الشرق والغرب، عبد القادر أحمد، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: خلاصة تاريخ الأندلس لشكيب أرسلان، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ٥٢

البابوية وفلورنسا ونابلي وفرنسا وعقد صلحًا مع البنادقة والجر.

اهتم با يزيد بإنشاء المبانى العامة وفعل الخيرات، فبنى الجوامع والمدارس والعمارات ودور الضيافة والتكايا والزوايا والمستشفيات للمرضى والحمامات والجسور ورتب للمفتى ومن فى رتبته من العلماء فى زمنه كل عام عشرة آلاف عثمانى ولكل واحد من مدرسى المدارس السلطانية ما بين سبعة آلاف وألفى عثمانى، وكذلك رتب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم ولأهل الزوايا كل واحد على قدر رتبته، وصار ذلك أمرًا جاريًا ومستمرًا، وكان يحب أهل الحرمين الشريفين مكة والمدينة (١).

وحدثت في زمانه زلازل عظيمة في القسطنطينية فأخربت ألفا وسبعين بيتا ومئة وتسعة جوامع، وجانبًا عظيمًا من القصور وأسوار المدينة، وعطلت مجارى المياه، وصعد البحر إلى البر، فكانت أمواجه تتدفق فوق الأسوار، ولبثت تلك الزلزلة تحدث يوميًا مدة ٤٥ يومًا، وما أن سكنت الأمور كلف السلطان ١٥ ألفًا من العمال بإصلاح ما تهدم(٢).

عاش سبعًا وستين عامًا، وكان قوى البنية، أحدب الأنف، أسود الشعر، رقيق الطبع، محبًا للعلوم، مواظبًا للدرس، وشاعرًا أديبًا، ورعًا تقيا، يقضى العشرة الأخيرة من شهر رمضان فى العبادة والذكر والطاعة، وكان بارعًا فى رمى السهام، ويباشر الحروب بنفسه (٣) وكان يجمع فى كل منزل حلّ من غزواته ما على ثيابه من الغبار ويحفظه، ولما دنا أجل موته، أمر بذلك الغبار فضرب منه لبنة صغيرة وأمر أن توضع معه فى القبر تحت خده الأيمن، ففعل ذلك فكانه أراد بذلك فحوى قوله عليه النار». وكانت مدة ملكه إحدى وثلاثين سنة إلا أياما (٤).

كان السلطان با يزيد الثانى عالما فى العلوم العربية والإسلامية، كما كان عالمًا فى الفلك، مهتمًا بالأدب مكرمًا للشعراء والعلماء، وقد خصص مرتبات لأكثر من ثلاثين شاعرًا وعالمًا، كما كان هو نفسه شاعرًا يمتاز شعره بعمق الإحساس بعظمة الله وقدرته وكانت له أشعار فى الحكمة توصى بالاستيقاظ من نوم الغفلة والنظر فى جمال الطبيعة التى أبدعها الله وفى ذلك يقول:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني، ص ٣٦.

استيقظ من نوم الغفلة وانظر إلى الزينة في الأشجار انظر إلى وونق الأزهار انظر إلى رونق الأزهار وافتح عينيك لتشاهد حياة الأرض بعد الممات (١)

فى ١٨ صفر ٩١٨ هالموافق ٢٥ أبريل ١٥١٢م ترك حكم الدولة لابنه سليم الأول ( ١٨ هـ ٩١٨ هـ / ١٥١٩ م) وذلك بدعم من الجيش، الذى كان ينظر إليه على أنه الأمل المرتجى في بعث النشاط الحربي للدولة العثمانية بصورة أوسع، ودفع حركة الفتوحات إلى الأمام، ولذلك بادر الجيش إلى معارضة والده وتولية ابنه سليم مكانه (٢).

وتوفى السلطان با يزيد الثانى وهو ذاهب إلى ديمتوقة (٣) فنقل نعشه إلى إسلامبول حيث دفن بجوار جامعه الشريف(٤).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: قيام الدولة العثمانية، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) ديمتوقة = ديموتيقا.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٦٦.



## المبحث الثانى السلطان سليم الأول (٩١٨ - ٩٢٦ هـ / ١٥١٢ - ١٥٢٠م)

تربع السلطان سليم الأول على العرش العشماني في عام ٩١٨ه، وقد أظهر سليم منذ بداية حكمه ميلاً إلى تصفية خصومه ولو كانوا من إخوته وأبنائهم، وكان يحب الأدب والشعر الفارسي والتاريخ، ورغم قسوته فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلم وكان يصطحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتال ليسجلوا تطورات المعارك وينشدوا القصائد التي تحكى أمجاد الماضي(١).

عندما ارتقى السلطان سليم الأول العرش العثماني، كانت الدولة العثمانية قد وصلت إلى مفترق الطرق، هل تظل على هذا الوضع وهذا القدر من الاتساع دولة بلقانية أناضولية؟ أو تستمر في التوسع الإقليمي في أوروبا؟ أو تتجه نحو المشرق الإسلامي؟

والواقع أن السلطان سليم الأول قد أحدث تغييراً جذرياً في سياسة الدولة العثمانية الجهادية، فقد توقف في عهد الزحف العثماني نحو الغرب الأوروبي أو كاد أن يتوقف، واتجهت الدولة العثمانية اتجاهاً شرقياً نحو المشرق الإسلامي وقد ذكر بعض المؤرخين الأسباب التي أدت إلى تغير السياسة العثمانية منها:

1 – التشبع العسكرى العثمانى فى أوروبا، إذ يرى أصحاب هذا الرأى أن الدولة العثمانية كانت قد بلغت مرحلة التشبع فى فتوحاتها الغربية بنهاية القرن الخامس عشر، وأنه كان عليها فى أوائل القرن السادس عشر أن تبحث عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع وهذا الرأى يخالفه الصواب لأن الفتوحات العثمانية لم تنقطع تماماً من الجبهة الغربية، ولكن لا ريب فى أن مركز الثقل فى التوسع العثمانى قد انتقل نهائياً من الغرب إلى الشرق (٢) ليس بسبب التشبع كما تقول بعض المصادر غير المدركة للواقع.

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ٢٦.

Y - كان تحرك الدولة العثمانية نحو المشرق من أجل إنقاذ العالم الإسلامي بصورة عامة والمقدسات الإسلامية بصورة خاصة من التحرك الصليبي الجديد من جانب الأسبان في البحر المتوسط والبرتغاليين في المحيط الهندي وبحر العرب والبحر الأحمر، الذين أخذوا يطوقون العالم الإسلامي، ويفرضون حصاراً اقتصادياً حتى يسهل عليهم ابتلاعه (١).

٣- سياسة الدولة الصفوية في إيران والمتعلقة بمحاولة بسط المذهب الشيعي في العراق وآسيا الصغرى، هي التي دفعت الدولة العثمانية إلى الخروج إلى المشرق العربي لحماية آسيا الصغرى بصفة خاصة والعالم السني بصفة عامة (٢).

إن سياسة الدولة العثمانية في زمن السلطان سليم سارت على هذه الأسس ألا وهي القضاء على الدولة الصفوية الشيعية، وضم الدولة المملوكية، وحماية الأراضي المقدسة وملاحقة الأساطيل البرتغالية ودعم حركة الجهاد البحرى في الشمال الأفريقي للقضاء على الأسبان ومواصلة الدولة جهادها في شرق أوروبا.

#### أولاً: محاربة الدولة الصفوية الشيعية:

يعد نسب الصفويين إلى الشيخ صفى الدين الأردبيلي . ٦٥ - ٧٣٥هـ/ ١٢٥٢ - ١٢٥٢ م الجد الأكبر للشاه إسماعيل الصفوى مؤسس الدولة الصفوية.

وقد ألتف حول الشيخ صفى الدين الأردبيلى عدد كبير من الأتباع المريدين نتيجة للدعوة القوية أو الدعاية المؤثرة التى قام بها هو وأتباعه من المتصوفة والدراويش الذين استطاعوا نشر دعوتهم لا في إيران وحدها وإنما في بعض أقاليم الدولة العثمانية وفي العراق وبلاد الشام (٣).

استطاع الشيخ صفى الدين عن طريق إحدى الفرق التى تزعمها أن يشق طريقه فى المجتمع الإيرانيين مما أدى إلى المجتمع الإيرانيين مما أدى المحتمع الإيرانيين من الإيرانيين مما أدى إلى تحول هذه الفرقة إلى الدعوة للمذهب الشيعى حيث أشيع أن الشيخ صفى الدين وأولاده ينتمون إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه، ومن ثم لهم الحق فى المطالبة بالحكم. وكان صفى الدين قد لجأ إلى التقية إذا كان مظهره يوحى بأنه سنى الاتجاه بل إنه من أتباع المذهب الشافعى ولما تمهدت السبل أمام هذه الدعوة الشيعية أعلن أحد أحفاده الشاه إسماعيل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص٢٦

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، د. محمد نصر. ص. ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، ص ٢٤٠.

الدعوة الشيعية، بل إِن السلطان حيدر أكد صلة نسبه بالإمام موسى الكاظم ومن ثم أصبحت الدولة الصفوية في إيران تعد نفسها من آل بيت رسول الله عَلَيْكُ (١).

صمم إسماعيل الصفوى على فرض المذهب الشيعى على شعبه وأعلنه مذهباً رسميا للدولة في إيران، وقضى بالقوة المسلحة على معارضيه واستطاع الصفويون أن يجمعوا حولهم أعداداً غفيرة من الأتباع والمريدين، وتكاتفت الدعاية الشيعية القوية سواء في بقايا (العبيديين) الفاطميين في مصر أو الإسماعيلية أو الأسرة الصفوية نفسها في إعلان المذهب الشيعى في إيران لتتحول كلها من بعد ذلك من المذهب السنى إلى مذهب الدولة الجديدة وهو المذهب الشيعى.

وكانت ردود الفعل عنيفة خاصة أن كثيرين من سكان المدن الرئيسية في إيران مثل تبريز كانوا من السنة، بل إن علماء الشيعة أنفسهم كانوا يخشون على المذهب من رفض السنة له وإعلان عصيانهم على الحاكم الصفوى شيعى المذهب.

بذل الشاه إسماعيل الصفوى جهوداً ضخمة فى فرض المذهب الشيعى فى إيران، فعلى الرغم من التهيئة الروحية للدعوة الشيعية بين سكان إيران الذين كانوا فى غالبيتهم من السنة فقد رأى إسماعيل الصفوى أن يواجه هذا الموقف بتجنيد العناصر الشيعية للغرض هذا ووجد منها تأييداً ومناصرة واستغل حميتهم لمناصرتهم فدفعهم لضرب معارضيه والتأكيد لمذهبه فى إيران.

لجأ الشيخ إسماعيل الصفوى إلى سياسة ماهرة فى تأكيد دعوته السياسية، والمذهبية فاعتمد على قبائل الترلباش التركية الأصل لتكون نواة لقوته العسكرية، ذلك أن المجتمع الإيراني فى ذلك الوقت كان يتكون من عناصر مختلفة نتيجة لموجات الغزو المتعاقبة على البلاد مما كان يصعب معه صهر كل هذه العناصر فى بوتقة واحدة. لقد استطاع إسماعيل الصفوى بهذه السياسة أن يجند الطاقة المذهبية عند هذه العناصر لتكون المحور الذى تلتف حوله وتذوب فيها الفوارق العرقية وتحل محلها وحدة مذهبية يمكن له أن يقيم عليها الكيان السياسي الجديد (٢).

لقد كان إسماعيل الصفوى شرساً في حروبه شديد الفتك بمعارضيه وخصوصاً إن كانوا من أهل السنة ( . . افتتح ممالك العجم جميعا وكان يقتل من ظفر به وما نهبه من الأموال

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، د. محمد نصر. ص٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، د. محمد نصر. ص٢٤٣، ٢٤٣.

قسمه بين أصحابه ولا يأخذ منه شيئاً ومن جملة ما ملك تبريز وإذربيجان وبغداد وعراق العجم وعراق العرب خراسان وكاد أن يدعى الربوبية وكان يسجد له عسكره ويأتمرون بأمره. قال قطب الدين الحنفى فى الأعلام: إنه قتل زيادة على ألف ألف نفس، بحيث لا يُعهد فى الجاهلية ولا فى الإسلام ولا فى الأمم السابقة من قبل فى قتل النفوس ما قتله شاه إسماعيل وقتل عدة من أعاظم العلماء بحيث لم يبق من أهل العلم أحد من بلاد العجم وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم وكان شديد الرفض بخلاف آبائه ومن جملة تعظيم أصحابه له أنه سقط مرة منديل من يده إلى البحر وكان على جبل شاهق مشرف على ذلك البحر فرمى بنفسه خلف المنديل فوق ألف نفس تحطموا وتكسروا وغرقوا وكانوا يعتقدون فيه الألوهية. ذكر ذلك القطب المذكور ولم تنهزم له راية حتى حاربه السلطان سليم المتقدم ذكره فهزمه.)(۱).

لقد تزعم الشاه إسماعيل المذهب الشيعي وحرص على نشره ووصلت دعوته إلى الأقاليم التابعة للدولة العثمانية، وكانت الأفكار والعقائد التي تنشر في تلك الأقاليم يرفضها المجتمع العثماني السني، حيث كان من عقائدهم الفاسدة: تكفير الصحابة، لعن العصر الأول، تحريف القرآن الكريم، وغير ذلك من الأفكار والعقائد. فكان من الطبيعي أن يتصدى لتلك الدعوة السلطان سليم زعيم الدولة السنية، فأعلن في اجتماع لكبار رجال الدولة والقضاة ورجال السياسة وهيئة العلماء في عام ٩٢٠هـ/ ١٥١٤م أن إيران بحكوماتها الشيعية ومذهبها الشيعي يمثلان خطرا جسيما لاعلى الدولة العثمانية وحدها بل على العالم الإسلامي كله وأنه لهذا يرى الجهاد المقدس ضد الدولة الصفوية وكان رأى السلطان سليم هو رأى علماء أهل السنة في الدولة، لقد قام الشاه إسماعيل عندما دخل العراق بذبح المسلمين السنيين على نطاق واسع ودمر مساجدهم ومقابرهم وازداد الخطر الشيعي ضراوة في السنوات الأخيرة من عهد السلطان بايزيد وعندما تولى السلطان سليم السلطنة قامت أجهزة الدولة العثمانية الأمنية بحصر الشيعة التابعين للشاه إسماعيل والمناوئين للدولة العثمانية ثم قام بتصفية أتباع الشاه إسماعيل، فسجن وأعدم عدداً كبيراً من انصار الشاه إسماعيل في الأناضول ثم قام بمهاجمة إسماعيل نفسه، فتداولت الرسائل الخشنة بينهما حسب المعتاد، وكتب السلطان سليم رسالة إلى إسماعيل الصفوى قال فيها: ( ... إن علماءنا ورجال القانون قد حكموا عليك بالقصاص يا إسماعيل، بصفتك مرتداً، وأوجبوا على كل مسلم حقيقي أن يدافع عن دينه، وأن يحطم الهراطقة في شخصك، أنت وأتباعك

<sup>(</sup>١) البدر الطالع (١/٢٧١).

البلهاء، ولكن قبل أن تبدأ الحرب معكم فإننا ندعوكم لحظيرة الدين الصحيح قبل أن نشهر سيوفنا وزيادة على ذلك فإنه يجب عليك أن تتخلى عن الأقاليم التي اغتصبتها منا اغتصاباً، ونحن حينئذ على استعداد لتأمين سلامتك . . . )(١).

وكان رد إسماعيل الصفوى على هذا الخطاب أن بعث للسلطان العثماني هدية من الأفيون قائلاً: إنه اعتقد أن هذا الخطاب كتب تحت تأثير المخدر(٢).

كذلك جاء في خطاب آخر مشابه: ( . . . أنا زعيم وسلطان آل عثمان، أنا سيد فرسان هذا الزمان، أنا الجامع بين شجاعة وبأس أفريدون الحائز لعز الإسكندر، والمتصف بعدل كسرى، أنا كاسر الأصنام ومبيد أعداء الإسلام، أنا خوف الظالمين وفزع الجبارين المتكبرين، أنا الذي تذلّ أمامه الملوك المتصفون بالكبر والجبروت، وتتحكم لدى قوتى صوالج العزة والعظموت، أنا الملك الهمام السلطان سليم خان بن السلطان الأعظم مراد خان، أتنازل بتوجيه إليك أيها الأمير إسماعيل، يا زعيم الجنود الفارسية . . ولما كنت مسلماً من خاصة المسلمين وسلطاناً لجماعة المؤمنين السنيين الموحدين . . وإذ قد أفتى العلماء والفقهاء الذين بين ظهرانينا بوجوب قتلك ومقاتلة قومك فقد حق علينا أن ننشط لحربك وتخليص الناس من شَرّك(٣).

أعد السلطان سليم الأول لمعركة فاصلة مع الدولة الصفوية حيث وصل إلى استانبول وبدأ في التحرك مع استانبول تجاه الأراضي الإيرانية وبعد أن غادر اسكوتراى أرسل يهدد الشاه إسماعيل الصفوى في رسالة يقول فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الملك العلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللهم اجعلنا من الهادين غير المضلين ولا الضالين وصلى الله على سيد العالمين محمد المصطفى النبي وصحبه أجمعين..) (٤).

وفى نفس الوقت أرسل السلطان سليمان الأول إلى أحد أفراد أسرة آق قويونلو وهو محمد بن فرج شاه بيك يحثه على الاشتراك معه في قتال إسماعيل الصفوى، وبدأت حرب

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لإِنقاذ الأندلس، ص٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) فتح العثمانيين عدن، محمد عبداللطيف البحراوي، ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، ص٢٤٦.

الاستطلاع بين المعسكرين المتحاربين، إلا أن سليم الأول قد بدأ التحرك نحو الدخول في القتال حيث عسكر في صحراء ياس جمن على مقربة من أذربيجان، ووصلت الأنباء التي أت أت بها عيون ياس جمن تقول إن الشاه إسماعيل الصفوى لا ينوى القتال وأنه يؤخره إلى أن يحل فصل الشتاء حتى يهلك العثمانيون برداً وجوعاً (١).

وبدأ سليم الأول يسرع في تحريك الصراع بينه وبين الشاه إسماعيل فأرسل إليه للمرة الثانية وأرسل مع رسالته خرقة ومسبحة وكشكولاً وعصا رمز فوق الدراويش وهو بهذا يقصد إلى أن يذكره بأصله، وبأهل الأسرة الصفوية التي لا تستطيع الصمود في الحرب، ومع ذلك فقد رد الشاه إسماعيل بطلب المهادنة وتجديد علاقات السلم والصداقة بين الدولتين، ولم يقبل سليم الأول هذا من شاه الصفويين، وأهان رسوله وأمر بقتل رسول الشاه الصفوى وقد أدرك سليم الأول أن خطة أعدائه تتلخص في المهادنة والتباطؤ لتأجيل موعد اللقاء حتى يحين فصل الشتاء، واستمر السلطان سليم في تحركه ووصلته الأخبار أن إسماعيل الصفوى قد بدأ الاستعداد للقتال والحرب بل إنه على وشك الوصول إلى صحراء جالديران، فبدأ سليم الأول المسير نحوها فوصلها في أغسطس عام ١٥١٤م، واحتل المواقع الهامة بها واعتلى الأماكن الهضبية فيها مما مكنه من إيقاع الهزيمة بإسماعيل الصفوى وجنوده وكانت هزيمة ساحقة حلت بالجيش الصفوى الشيعي على أرضه (٢).

واضطر إسماعيل إلى الفرار في نفس الوقت الذي كان سليم الأول يستعد فيه للدخول إلى تبريز عاصمة الصفويين.

ودخل سليم الأول تبريز وحصر أموال الشاه الصفوى ورجال القلزباس واتخذها مركزاً لعملياته الحربية (٣).

لم ينته الصراع بين السنة في الدولة العثمانية والشيعة في إيران بانتهاء معركة جالديران وإنما ازداد العداء حدة وازداد الصراع ضراوة وظل الطرفان يتربص كل منهما بالآخر.

لقد انتصر السلطان سليم بفضل الله تعالى وعقيدته السليمة ومنهجه الصافى، وأسلحته المتطورة وجيشه العقدى المتدرب، وعاد إلى بلاده بعد أن استولى على كردستان وديار بكر، ومرغش وإبلسين وبقى أملاك دلفاود، وبذلك صارت الأناضول مأمونة من الاعتداء من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، ص٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup> ٣ ) المصدر السابق نفسه، ص٢٤٧.

الشرق، وصارت الطرق إلى أذربيجان والقوقاز مفتوحة للعثمانيين (١).

وما أن هزمت فارس فى موقعة جالديران السابقة أمام السلطان سليم حتى كان الفرس أنفسهم أكثر استعداداً وتقبلاً من قبل للتحالف مع البرتغاليين، وبدأت تلك الاستعدادات للارتباط بالبرتغال عقب استيلاء البوكرك على هرمز، عندها وصل سفير من لدى شاه إسماعيل وتم الدخول فى اتفاقية محدودة ما بين البرتغاليين والصفويين نصت على ما يلى: أن يقدم البرتغال أسطوله ليساعد الفرس فى غزو البحرين والقطيف كما يقدم البرتغال المساعدة للشاه إسماعيل لقمع الثورة فى مكران وبلوجستان وأن يكون الشعبان البرتغالى والفارسى اتحاداً ضد العثمانيين، إلا أن وفاة البوكرك التى أتت بعد ذلك قد أعاقت ذلك التحالف(٢).

لقد أظهر البرتغاليون تودداً للشاه إسماعيل قبل معركة جالديران وكانوا يهدفون من وراء توددهم للصفويين أن تتاح لهم فرصة تحقيق أهدافهم في إيجاد مراكز لهم في الخليج العربي، وكانوا يدركون أنهم إذا لم يكسبوا ود الصفويين فإن تعاون قوتهم مع القوى المحلية في الخليج قد يؤدي إلى فشل البرتغاليين في تحقيق أهدافهم ولاسيما أن مشروعاتهم في إيجاد مراكز نفوذ في البحر الأحمر منيت بالفشل إلى حد كبير(٣).

وتبدو سياسة البرتغال الرامية إلى التحالف مع الفرس في رسالة أرسلها «البوكرك» إلى الشاه «إسماعيل الصفوي» جاء فيها:

(إنى أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلادك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قلاع الترك في الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن أو في البحرين أو القطيف أو البصرة، وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي وسأنفذ له كل ما يريد)(٤).

لقد أدت هزيمة الشاه إسماعيل أمام العثمانيين إلى حرصه الشديد للتحالف مع النصارى وأعداء الدولة العثمانية ولذلك تحالف مع البرتغاليين وأقرّ استيلاءهم على هرمز في

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص٦٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص٦٣.

مقابل مساعدته على غزو البحرين والقطيف إلى جانب تعهدهم بمساندتهم ضد القوات العثمانية وقد تضمن مشروع التحالف البرتغالى الصفوى تقسيم المشرق العربى إلى مناطق نفوذ بينهما حيث اقترح أن يحتل الصفويون مصر والبرتغاليون فلسطين (١).

يقول الدكتور عبدالعزيز سليمان نواز: (... إن الشاه لم يتوقف عن البحث عن حلفاء ضد الدولة العثمانية التي أصبحت القوة الكبرى التي تحول بينه وبين الوصول إلى البحر المتوسط وكان مستعداً لأن يتحالف حتى مع البرتغاليون أشد القوى خطراً على العالم الإسلامي حينذاك، وهكذا بينما كان البرتغاليين يخشون من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم في المياه الإسلامية، وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم.

ومع أن ملك هرمز -- الجزيرة الصغيرة التى أضيرت بشدة فى اقتصادياتها التجارية بمجىء البرتغاليين المريع، إلا أن الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشديد على الأتراك العثمانيين فى مقدمة أية تسوية أو تحالف مع البرتغاليين، فلا غرو أن وافق على أن تظل هرمز تحت السيطرة البرتغالية فى مقابل حصوله على الإحساء ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتغاليون لحليفهم الشاه. وكانت النتيجة أن ساعدت سياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالى على الخليج..)(٢).

اكتفى السلطان العثماني بانتصاره في جالديران واضطر إلى الرجوع إلى بلاده وترك مطاردة الشاه إسماعيل لعدة أسباب:

- ١ حدوث نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيش العثماني على متابعة الحرب في فارس
   بعد أن حقق السلطان هدفه وأضعف شوكة إسماعيل الصفوى.
  - ٢ خوف السلطان سليم من أن يقع جيشه في كمائن للصفويين إِذا توغل في بلادهم.
- ٣ رأى أن يهتم بالقضاء على المماليك لأن جهاز أمن الدولة العثمانية ضبط رسائل بين
   المماليك والصفويين تدل على وجود تعاون ضد الدولة العثمانية(٣).
  - \* وكانت نتيجة الصراع بين العثمانيين والصفويين:
  - ١ ضم شمالي العراق، وديار بكر إلى الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص١٤.

<sup>(</sup>٢) الشعوب الإسلامية، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الشعوب الإسلامية ص٢٢٥.

- ٢- أمن العثمانيون حدود دولتهم الشرقية.
- ٣- سيطرة المذهب السنى فى آسيا الصغرى بعد أن قضى على أتباع وأعوان إسماعيل الصفوى ثم هزيمة الشيعة فى جالديران وهذا أشعر الدولة بمسئوليتها تجاه العالم الإسلامى، وبخاصة بعد أن أعلن نفسه حاميًا للمسلمين (١).
  - ٤- شعور الدولة العثمانية بضرورة القضاء على القوة الثانية ألا وهي دولة المماليك(٢).
- ٥- أثر الصدام المسلح بين الدولة العثمانية والصفويين على قيمة إيرادات جمارك الدولة العثمانية من الطرق القديمة في الأناضول. لقد هبطت الإيرادات بعد سنة ٩١٨هـ/ ١٥١٦ منتيجة الحروب القائمة بين الصفويين والعثمانيين، إذ أقفلت معظم الطرق التجارية القديمة، كما سادها الأخطار، وصار التبادل التجاري بين الأقاليم الإيرانية والعثمانية محدودًا، إذ انخفض إيراد الدولة العثمانية من الحرير الفارسي (٣).
- ٦- استفاد البرتغاليون من صراع الصفويين مع الدولة العثمانية وحاولوا أن يفرضوا على
   البحار الشرقية حصارًا عامًا على كل الطرق القديمة بين الشرق والغرب(٤).
- ٧- دخل السرور على الأوروبيين بسبب الحروب بين العشمانيين والصفويين وعمل الأوروبيون على الوقوف مع الشيعة الصفوية ضد الدولة العثمانية لإرباكها حتى لا تستطيع أن تستمر في زحفها على أوروبا(°).

#### ثانيًا: ضم دولة المماليك:

بعد أن تغلب السلطان سليم الأول على الصفويين في شمال وغربي إيران بدأ السلطان العثمانيين العثماني يستعد للقضاء على دولة المماليك ولقد ساهمت عدة أسباب في توجه العثمانيين لضم الشام ومصر منها:

۱ – موقف المماليك العدائى من الدولة العثمانية حيث قام السلطان قانصوه الغورى ( ۹۰۷ – ۹۰۲ هـ/ ۱۰۱ – ۱۹۲۱ م) سلطان الدولة المملوكية بالوقوف مع بعض الأمراء العثمانيين الفارين من وجه السلطان سليم وكان في مقدمتهم الأمير أحمد أخو

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص٥٦، ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ العرب مجموعة من العلماء ، ص ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: القوة العثمانية بين البر والبحر، د. نبيل رضوان، ص ١١١.

السلطان سليم، وأرادت السلطات المملوكية أن تتخذ من وجود هؤلاء الأمراء لديها أداة لإثارة مزيد من المتاعب في وجه السلطان سليم، كما كان الموقف السلبي للدولة المملوكية في وقوفها المعنوى مع الشاه إسماعيل الصفوى فهي لم تلتزم الحياد التام بين العثمانيين والصفويين، وهي لم تتخذ موقفًا عدائيًا صريحًا من السلطان سليم.

٢- الخلاف على الحدود بين الدولتين في طرسوس في المنطقة الواقعة بين الطرف الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى وبين شمالي الشام. فقد تناثرت في هذه المنطقة إمارات وقبائل تأرجحت في ولائها بين الدولة العثمانية ودولة المماليك. وكان هذا التأرجح مبعث اضطراب في العلاقات بين الدولتين ومصدر نزاع مستمر. وأراد السلطان سليم الأول . بادئ ذي بدء أن يحسم مسألة الحدود بالسيطرة التامة على منطقتها وسكانها.

٣- تفشى ظلم الدولة المملوكية بين الناس ورغبة أهل الشام وعلماء مصر فى التخلص من الدولة المملوكية والانضمام إلى الدولة العثمانية، فقد اجتمع العلماء والقضاة والأعيان والأشراف وأهل الرأى مع الشعب، وتباحثوا فى حالهم، ثم قرروا أن يتولى قضاة المذاهب الأربعة والأشراف كتابة عريضة، نيابة عن الجميع، يخاطبون فيها السلطان العثمانى سليم الأول ويقولون إن الشعب السورى ضاق (بالظلم) المملوكي وإن حكام المماليك (يخالفون الشرع الشريف)، وإن السلطان إذا قرر الزحف على السلطنة المملوكية، فإن الشعب سيرحب به، وتعبيراً عن فرحته، سيخرج بجميع فئاته وطوائفه إلى عينتاب – البعيدة عن حلب ولن يكتفوا بالترحيب به فى بلادهم فقط، ويطلبون من سليم الأول أن يرسل لهم رسولاً من عنده، وزيراً ثقة، يقابلهم سراً ويعطيهم عهد الأمان، حتى تطمئن قلوب الناس (١).

ولقد ذكر الدكتور محمد حرب أن هذه الوثيقة موجودة في الأرشيف العثماني في متحف طوب كابي في استانبول، رقم ١١٦٣٤ (٢٦) وبين أن ترجمة الوثيقة من العثمانية إلى العربية كما يلي : (يقدم جميع أهل حلب: علماء ووجهاء وأعيان وأشراف وأهالي، ببدون استثناء طاعتهم وولاءهم – طواعية – لمولانا السلطان – عز نصره – وبإذنهم جميعًا، كتبنا هذه الورقة لترسل إلى الحضرة السلطانية العالية. إن جميع أهل حلب، وهم الموالون لكم، يطلبون من حضرة السلطان، عهد الأمان، وإذا تفضلتم بالتصريح فإننا نقبض على الشراكسة، ونسلمهم لكم، أو نطردهم، وجميع

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، د. محمد حرب، ص ١٧٠.

أهل حلب مستعدون لمقابلتكم واستقبالكم، بمجرد أن تضع أقدامكم فى أرض عينتاب، خلصنا أيها السلطان من يد الحكم الشركسى، احمنا أيضا من يد الكفار، قبل حضور التركمان، وليعلم مولانا السلطان، إن الشريعة الإسلامية، لا تأخذ مجراها هنا، وهي معطلة، إن المماليك إذا أعجبهم أى شيء ليس لهم، يستولون عليه، سواء كان هذا الشيء مالا أو نساء أو عيالا، فالرحمة لا تأخذهم بأحد، وكل منهم ظالم، وطلبوا منا رجلا من ثلاثة بيوت، فلم نستجب لطلبهم، فأظهروا لنا العداء، وتحكموا فينا، (ونريد) قبل أن يذهب التركمان أن يقدم علينا وزير من عندكم أيها السلطان صاحب الدولة، مفوض بمنح الأمان لنا ولأهلينا ولعيالنا، أرسلوا لنا رجلاً حائزاً على شاتكم يأتي سراً ويلتقى بنا ويعطينا عهد الأمان، حتى تطمئن قلوب هؤلاء الفقراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين) (١).

أما علماء وفقهاء مصر فقد ذكر عبد الله بن رضوان في كتابه: تاريخ مصر (مخطوط رقم ٤٩٧١) بمكتبة با يزيد في استانبول، إن علماء مصر (وهم نفس الشعب المصرى وممثلوه) يلتقون سرًا بكل سفير عثماني يأتي إلى مصر، ويقصون عليه (شكواهم الشريف) و(يستنهضون عدالة السلطان العثماني لكي يأتي ويأخذ مصر).

لقد كان علماء مصر يراسلون السلطان سليم الأول لكى يقدم إلى مصر على رأس جيشه، ليستولى عليها، ويطرد منها الجراكسة (المماليك)(٢).

٤- رأى علماء الدولة العثمانية أن ضم مصر والشام يفيد الأمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، فإن الخطر البرتغالي على البحر الأحمر والمناطق المقدسة الإسلامية وكذلك خطر فرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط كان على رأس الأسباب التي دعت السلطان العثماني لأن يتوجه نحو الشرق، فتحالف مع القوات المملوكية لهذا الغرض في البداية، ثم تحمل العبء الكامل في مقاومة هذه الأخطار بعد سقوط الحكم المملوكي(٣).

ونستدل على ذلك بما قاله السطان سليم الأول العثماني لطومان باي آخر سلاطين المماليك بعد أن هزمه في معركة الريدانية (أنا ما جئت عليكم إلا بفتوى علماء الأعصار

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ١٧١، ١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ٧٠.

والأمصار، وأنا كنت متوجهًا إلى جهاد الرافضة (ويعنى الصفويين) والفجار (ويعنى بهم البرتغاليين وفرسان القديس يوحنا)، فلما بغى أميركم الغورى وجاء بالعساكر إلى حلب واتفق مع الرافضة واختار أن يمشى إلى مملكتى التى هى مورث آبائى وأجدادى، فلما تحققت تركت الرافضة، ومشيت إليه (١).

#### (أ) وقوع الصدام:

بعد التطورات التي حدثت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية كان على السلطان المملوكي قانصوه الغوري أن يتخذ أحد المواقف تجاه الحدث إما:

١- أن يأخذ جانب العثمانيين ضد الصفويين.

٢- أن يأخذ جانب الصفويين ضد العثمانيين.

٣- أن يقف على الحياد بين الطرفين.

وفضل الغورى أن يقف على الحياد في ظاهره إلا أن المخابرات العثمانية عثرت على خطاب تحالف سرى يؤكد العلاقة الخفية بين المماليك والفرس، والخطاب محفوظ في أرشيف متحف طوب قابو في استانبول.

وكان السلطان سليم يريد الكرة على الشيعة الصفوية في بلاد فارس ومع توتر الأحداث رأى السلطان سليم تأمين ظهره وذلك بضم الدولة المملوكية إلى أملاكه.

والتقى الجمعان على مشارف حلب فى مرج دابق عام ١٥١٧م وانتصر العثمانيون وقُتِل الغورى سلطان المماليك وأكرم العثمانيون الغورى بعد مماته وأقاموا عليه صلاة الجنازة ودفنوه فى مشارف حلب. ودخل سليم حلب ثم دمشق ودعى له فى الجوامع وسكت النقود باسمه سلطانا وخليفة (٢). ومن الشام أرسل السلطان سليم إلى زعيم المماليك فى مصر طومان باى أن يلتزم بالطاعة للدولة العثمانية وكان رد المماليك السخرية برسول السلطان ثم قتله.

وقرر السلطان سليم الحرب وتحرك نحو مصر وقطع صحراء فلسطين قاصدًا مصر ونزلت الأمطار على أماكن سير الحملة مما يسرت على الجيش العثماني قطع الصحراء الناعمة الرمال بعد أن جعلتها الأمطار الغزيرة متماسكة يسهل اجتيازها.

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٢٩.

يروى المؤرخ سلاحثور صاحب مخطوطة فتح نامه ديار العرب – وكان مصاحبًا لسليم – أن سليم الأول كان يبكى في مسجد الصخرة بالقدس بكاءً حارًا وصلى صلاة الحاجة داعياً الله أن يفتح عليه مصر (١).

وحقق العثمانيون انتصارًا ساحقًا على المماليك في معركة غزة ثم معركة الريدانية.

وتعود الأسباب التي أدت إلى هزيمة المماليك وانتهاء دولتهم وانتصار العثمانيين وعلو نجمهم إلى:

- 1 التفوق العسكرى لدى العثمانيين: فسلاح المدفعية المملوكي كان يعتمد على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك، في حين كان سلاح المدفعية العثماني يعتمد على مدافع خفيفة يمكن تحريكها في كل الاتجاهات.
- ۲- سلامة الخطط العسكرية العثمانية: فرغم قطع العثمانيين لمسافات طويلة في سرعة اضطروا إليها ومحاربتهم في أرض يسيطر عليها عدوهم ومباغتتهم للمماليك، كل ذلك كان مما يدخل في عوامل النصر، ومن سلامة التخطيط أيضًا استدارة القوات العثمانية من خلف مدافع المماليك الثقيلة الحركة إذا أريد تحريكها ودخول هذه القوات العثمانية القاهرة عن طريق المقطم مما شل دور المدفعية المملوكية وأحدث بالتالي الاضطراب في صفوف الجيش المملوكي لتدافعهم بلا انتظام خلف العثمانيين.
- ٣- معنويات الجيش العثماني العالية وتربيته الجهادية الرفيعة واقتناعه بأن حربه عادلة بعكس
   القوات الملوكية التي فقدت تلك الصفات.
- ٤ حرص الدولة العثمانية على الالتزام بالشرع في جميع نواحى حياتها واهتمامها البالغ بالعدل بين رعايا الدولة، بعكس الدولة المملوكية التي انحرفت عن الشريعة الغراء ومارست الظلم على رعاياها(٢).
- ٥- قناعة مجموعة قيادية من أمراء المماليك بالانضمام لجيش السلطان سليم وكانوا مستعدين للتعاون مع الدولة العثمانية وتحمل مسئولية الحكم تحت إطار الحكم العثماني ومن أمثال هؤلاء: فاير بك الذي أسند إليه سليم الأول حكم مضر، وجان بردي الغزالي الذي تولى حكم دمشق<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشعوب الإسلامية، د. عبد العزيز نوار، ص ٩٣.

لقد تلقى المماليك الهزيمة فى سنة ١٥١٦/١٥١٦م وهم فى شيخوخة دولتهم وفى آخر صفحة من صفحات تاريخهم كقوة إسلامية كبرى سواء فى الشرق الأوسط أو فى العالم، فقد كانوا فقدوا حيويتهم وقدرتهم على تجديد شبابهم، فكان أن زالت دولتهم، وذهبت البلاد التى كانت تحت حكمهم للنفوذ العثماني(١).

وقد نقل الدكتور على حسون عن الجبرتي من كتابه تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار في المجلد الأول وصفًا لفترة حكم العثمانيين في مصر إبان عهد سلاطينهم العظماء أقتطف بعضًا منها:

(.. وعادت مصر إلى النيابة كما كانت في صدر الإسلام ولما خلص له (أى السلطان سليم) أمر مصر، عفا عمن بقى من الجراكسة وأبنائهم ولم يتعرض لأوقاف السلاطين المصرية بل قرر مرتبات الأوقاف والخيرات والعلوفات وغلال الحرمين والأنبار ورتب للأيتام والمشايخ والمتقاعدين ومصارف القلاع والمرابطين وأبطل المظالم والمكوث والمغارم، ولما تولى ابنه الغازى السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان فأسس القواعد وأتم المقاصد ونظم الممالك وأنار الحوالك، ورفع منار الدين وأخمد نيران الكافرين. لم تزل البلاد منتظمة في سلكهم ومنقادة تحت حكمهم. وكانوا في صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهدديين وأشد من ذب عن الدين وأعظم من جاهد في المشركين، فلذلك اتسعت الخلفاء المهدديين وأشد من ذب عن الدين وأعظم من جاهد في المشركين، فلذلك اتسعت ممالكه بما فتحه الله على أيديهم وأيدى نوابهم . هذا مع عدم إغفالهم الأمر وحفظ النواحي والشغور وإقامة الشعائر الإسلامية والسنن المحمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة الحرمين الشريفين) (٢).

#### (ب) مسألة انتقال الخلافة:

إن مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان ترتبط بالفتح العثمانى لمصر وقد قيل إن آخر الخلفاء العباسيين فى القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة، فالمؤرخ ابن إياس المعاصر لضم العثمانيين لمصر لم يتطرق إليها، كما أن الرسائل التى أرسلها السلطان سليم إلى ابنه سليمان لم ترد فيها أية إشارة لتنازل الخليفة عن لقبه للسلطان، كما أن المصادر المعاصرة لا تشير إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان الذين لا ينتسبون إلى الرسول على الله .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ٦٣.

إِن الواقع التاريخي يقول بأن السلطان سليم الأول أطلق على نفسه لقب «خليفة الله في طول الأرض وعرضها» منذ عام ١٥١٤م ( ٩٢٠هـ) أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لآل عثمان.

فالسلطان سليم وأجداده كانوا قد كسبوا مكانة عظيمة تلائم استعمال لقب الخلافة فى الوقت الذى كان فيه مركز الخليفة فى القاهرة لا يعتد به. كما أن فتوح سليم أكسبته قوة ونفوذاً معنوياً ومادياً وخصوصاً بعد دخول الحرمين الشريفين تحت سلطانه، وأصبح السلطان العثمانى مقصداً للمستضعفين المسلمين الذين يتطلعون إلى مساعدته بعد أن هاجم البرتغاليين الموانئ الإسلامية فى آسيا وإفريقيا. ملخص المبحث أن السلطان سليم لم يكن مهتماً بلقب الخلافة، وكذلك سلاطين آل عثمان من بعده وأن الاهتمام بهذا اللقب قد عاد بعد ضعف الدولة العثمانية (١).

#### (ج) أسباب انهيار الدولة المملوكية:

هناك مجموعة من العوامل تجمعت وساعدت في وضع نهاية لدولة المماليك أهمها:

- ١ عدم تطوير المماليك أسلحتهم وفنونهم القتالية، فبينما كان المماليك يعتمدون على نظام الفروسية الذي كان سائداً في العصور الوسطى كان العثمانيون يعتمدون على استخدام الأسلحة النارية وبخاصة المدفعية.
- ٢- كشرة الفتن والقلاقل والاضطرابات بين المماليك حول ولاية الحكم مما أدى إلى عدم استقرار الحكم في أحرج الأوقات.
- ٣- كره الرعايا للسلاطين المماليك الذين كانوا يشكلون طبقة أرستقراطية مترفعة منعزلة
   عن الشعوب.
- ٤ وقوع بعض الانشقاقات بين صفوف المماليك، كما فعل والى حلب «خاير بك وجانبرد الغزالي» مما أدى إلى سرعة انهيار الدولة المملوكية.
- ٥- سوء الأحوال الاقتصادية، وبخاصة عندما تغيرت طرق التجارة المارة بمصر واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإِسلامي الحديث، ص ٦١، ٦٢.

٦- العامل الجامع للأسباب السابقة ضعف التزام المماليك بمنهج الله ويقابله قوة تمسك
 العثمانيين بشرع الله(١).

#### (د) خضوع الحجاز للعثمانيين:

كانت الحجاز تابعة للمماليك وعندما علم شريف مكة بمقتل السلطان الغورى ونائبه طومان باى بادر شريف مكة «بركات بن محمد» إلى تقديم السمع والطاعة إلى السلطان سليم الأول وسلمه مفاتيح الكعبة وبعض الآثار، فأقر السلطان سليم شريف الحجاز بركات باعتباره أميرًا على مكة والحجاز، ومنحه صلاحيات واسعة (٢).

وبذلك أصبح السلطان سليم خادمًا للحرمين الشريفين وأصبحت مكانته أقوى أمام الشعوب الإسلامية وبخاصة أن الدولة أوقفت أوقافًا كثيرة على الأماكن المقدسة، وكانت إيراداتها تصب في خزانة مستقلة بالقصر السلطاني، وقد أدى ضم الحجاز إلى العثمانيين إلى بسط السيادة العثمانية في البحر الأحمر مما أدى إلى دفع الخطر البرتغالي عن الحجاز والبحر الأحمر واستمر هذا حتى نهاية القرن النامن عشر(٣).

#### (هم) اليمسن:

بعد انهزام المماليك قدم حاكم اليمن المملوكي الجركسي (اسكندر) وفداً إلى السلطان سليم ليقدم فروض الولاء والطاعة له فوافق السلطان العثماني على إبقائه في منصبه وكانت اليمن تشكل بعداً استراتيجياً وتعتبر مفتاح البحر الأحمر، وفي سلامتها سلامة للأماكن المقدسة في الحجاز وكانت السيطرة العثمانية في بداية الأمر ضعيفة، بسبب الصراعات الداخلية بين القادة والمماليك إلى جانب نفوذ الإمامة الزيدية بين قبائل الجبال، هذا فضلاً عن الخطر البرتغالي الذي كان يهدد السواحل اليمنية وهذا دفع السلطان إلى إرسال قوة بحرية إلا أنها فشلت بسبب النزاع الذي دب بين قائدها «حسين الرومي» متصرف جدة و«الريس سلمان» أحد قادة البحر العثمانيين (٤).

ثم أرسل السلطان سليمان حملة «سلمان باشا أرناؤطي» سنة ٩٤٥هـ/١٥٣٨م وقد ضمت الحملة ٧٤ سفينة و٢٠,٠٠٠ شخص وكان هدف الحملة احتلال اليمن وبخاصة

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العرب الحديث، مجموعة من العلماء، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ العرب الحديث، ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق، ص ٤١.

عدن ثم إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن البرتغالية ودخل العثمانيون عدن عام 957هـ/ 978هـ/ 1079م، وتعزعام 907هـ/ 1050م، وسقطت صنعاء في قبضتهم عام 908هـ/ 978هـ/ 108هـ/ 908 محضرموت ومنها «الشحر، والمكلا» واجتاح ساحل الحبشة، وسواكن ومصوع على الجانب الغربي من البحر الأحمر 978هـ/ 100٧م.

وقد ظلت اليمن في فترة خضوعها للحكم العثماني (١٥٣٨ – ١٦٣٥م) تتنازعها قوى العثمانيين والأثمة الزيدية، فالعثمانيون لم يستطيعوا أن يضمنوا سيطرة حقيقية على البلاد نتيجة لحركة المقاومة التي تواجههم (١٠).

وقد ظلت اليمن في فترة هيمنة الدولة العثمانية عليها (١٥٣٨–١٦٣٥م) تتنازعها قوى العثمانيين والأثمة الزيدية، فالعثمانيون لم يستطيعوا أن يسيطروا كليًا على البلاد بسبب تمرد بعض القبائل (٢).

واستفاد العثمانيون من وجودهم في اليمن فقاموا بحملات بحرية إلى الخليج بقصد تخليصه من الضغط البرتغالي(٣).

# ثالثًا: الصراع العثماني البرتفالي:

قامت دولة البرتغال في عام ١٥١٤م بتحريك حملة على المغرب الأقصى يتزعمها الأمير هنرى الملاح واستطاعت تلك الحملة أن تحتل ميناء سبتة المغربى، وكان ذلك بداية لسلسلة من الأعمال العدوانية المتتالية (٤) ثم واصلت البرتغال حملاتها على الشمال الأفريقى حتى تمكنت من الاستيلاء على أصيل، والعرائش ثم طنجة في عام ١٤٧١ للميلاد (٥). وواصلت بعد ذلك أطماعها في مراكز هامة جدًا مثل ميناء (أسفى وأغادير، وأزمورة، وماسة) (٦).

وأما عن توجه البرتغال إلى المحيط الأطلسي ومحاولتهم الالتفاف حول العالم الإسلامي فقد كان العمل مدفوعًا بالدرجة الأولى بدوافع صليبية شرسة ضد المسلمين، حيث اعتبرت

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العرب، مجموعة من الأساتذة، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الأوروبي الحديث في عصر النهضة إلى مؤتمر فينا، د. عبد العزيز نوار، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكشوف الجغرافية، شوقى عبد الله، ص ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، ص ٩٩، ١٠٠٠.

البرتغال أنها نصِيرة المسيحية وراعيتها ضد المسلمين، حيث اعتبرت قتال المسلمين ضرورة ماسة وصارمة ورأت الإسلام هو العدو اللدود الذي لابد من قتاله في كل مكان(١).

وكان الأمير هنرى الملاح شديد التعصب للنصرانية عظيم الحقد على المسلمين وقد تحصل هذا الأمير من البابا نيقولا الخامس حقًا في جميع كشوفه حتى بلاد الهند، حيث قال: (إن سرورنا العظيم إذ نعلم أن ولدنا هنرى أمير البرتغال، إذ يترسم خطى والده العظيم الملك يوحنا، وإذ تلهمه الغيرة التي تملك الأنفس كجندى باسل من جنود المسيح، قد دفع باسم الله إلى أقاصى البلاد وأبعادها عن مجال علمنا كما أدخل بين أحضان الكاثوليكية الغادرين من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والكفرة..)(٢)

وقال البوكرك في خطابه الذي ألقاه على جنده بعد وصوله إلى «ملقا» ما نصه : (إن إبعاد العرب عن تجارة الأفاوية هي الوسيلة التي يرجو بها البرتغاليون إضعاف قوة الإسلام).

وفى نفس الخطبة قال: (الحدمة الجليلة التي سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد وبإطفائنا شعلة شيعة محمد بحيث لا يندفع لها هنا بعد ذلك لهيب، وذلك لأنى على يقين أننا لو انتزعنا تجارة (ملقا) هذه من أيديهم (يقصد المسلمين) لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثراً بعد عين ولامتنعت عن البندقية كل تجارة التوابل ما لم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها من هناك) (٣).

وقال في يومياته: (كان هدفنا الوصول إلى الأماكن المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوى وأخذ رفات النبي محمد عَلَي وهينة لنساوم عليها العرب من أجل استرداد القدس(٤).

وقال ملك البرتغال عمانويل الأول معلنًا أهداف الحملات البرتغالية: إن الغرض من اكتشاف الطريق البحرى إلى الهند هو نشر النصرانية والحصول على ثروات الشرق(°).

وهكذا يظهر للباحث المنصف أن الدافع الديني للكشوف البرتغالية كان من أهم العوامل التي دفعت البرتغال لارتياد البحار والالتفاف حول العالم الإسلامي، فصدرت المراسيم والأوامر، ورسم الصليب والمدفع كشعار للحملات، وكان القصد من ذلك أن على المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر: آسيا الوسطى الغربية، بانيكار، ص ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب، يوسف الثقفي، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: دراسات متميزة، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/ ٦٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، د. يوسف الثقفي، ص ٣٧.

اعتناق المسيحية وإلا عليهم مواجهة المدفع.

وكان الدافع الاقتصادى في الدرجة الثانية كعامل مؤثر في سير الكشوف الجغرافية البرتغالية، فقد سهل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في عام ٩٠٤هـ/ ١٤٩٧م بواسطة فاسكو دى جاما مهمة وصول منتجات الشرق الأقصى للأسواق الأوروبية دون الحاجة إلى مرورها عن طريق مصر، ولهذا ساعد تحويل الخط التجارى عن مناطق العبور العربية والإسلامية – ساعد – على تحقيق الهدف الديني وذلك لما للمجال الاقتصادى من أثر فعال في إضعاف القوة الإسلامية التي كان لها أبلغ الأثر في زعزعة أوروبا خلال عدة قرون، فضلاً عن الركود الاقتصادى الذي مُنيت به الدولة المملوكية بسبب هذا التحول المفاجئ (١).

ومما يجدر ذكره أن البرتغاليين استعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا كجواسيس، وقد ساعدهم في ذلك معرفتهم باللغة العربية، وعلى سبيل المثال فقد أرسل ملك البرتغال يوحنا الثاني خادمه الخاص ومعه رفيق آخر يهودي إلى مصر والهند والحبشة وكان من نتائج رحلتهما تقديمهما تقريرا يتضمن بعض الخرائط العربية عن الحيط الهندي(٢).

وذكر ابن إياس إنه في زمن الشريف بركات أمير مكة تسلل ثلاثة أشخاص إلى مكة وكانوا يحومون حول المسجد الحرام وعليهم لباس عثماني ويتحدثون العربية والتركية، فأمر بالقبض عليهم و بالكشف عن أجسامهم اتضح أنهم مسيحيون لأنهم كانوا بغير ختان، وبعد التحقيق معهم ظهر أنهم جواسيس، أرسلوا للعمل كأدلاء للجيش البرتغالي الصليبي عند دخوله لمكة، وتم بعد ذلك إرسالهم إلى السلطان قانصوه الغوري(٣).

ولتحقيق الأهداف البرتغالية رأى رواد الكشوف وساستهم ضرورة التحكم في مضيقي «هرمز» و«باب المندب» لكى يحكم أعداء الإسلام غزوهم للعالم الإسلامي من الخلف ودق عصب الاقتصاد في المناطق العربية والإسلامية ثم بالتالى نشر المسيحية في كل موقع يصلون إليه(٤).

ونجح البرتغاليون في خططهم وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في الساحل الأفريقي والخليج العربي وبحر العرب، وقاموا بمنع وصول المنتجات الشرقية إلى أوروبا عن

<sup>(</sup>۱) دراسات متمیزة، ص ۲۰، ۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: أوروبا في مطلع العصور الحديثة للشناوي، (١/٣٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور (٤ / ١٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٣٨.

طريقها، وقد ساعدهم في تحقيق ذلك عدم وجود منافس بحرى لهم، مما سهل لهم السيطرة على المراكز الهامة بيسر وسهولة، ثم لم يتورع البرتغاليون بعد ذلك عن استخدام العنف فشهدت المناطق التي وصلوا إليها واحتلوها الكثير من المجازر وإشعال النيران والتدمير، والاعتداء على حرمات الناس ومنع المسلمين من الذهاب إلى الحج وهدم المساجد عليهم (١).

أما عن موقف المسلمين من هذا الغزو الغاشم فقد كان المماليك آنذاك في موقف لا يحسدون عليه حيث أصابهم الوهن الاقتصادي والسياسي، وانشغل السلاطين بمشاكلهم الداخلية ومجابهة الدولة العثمانية وقمع نشاط الفرسان الإسبارتية في شرق البحر الأبيض المتوسط(٢) ولهذا واجه السكان في الساحل الأفريقي والخليج واليمن مصيرهم بأنفسهم، فهاجموا الحاميات البرتغالية في كل مكان، في شرق أفريقيا وفي مسقط والبحرين وقريات وعدن، ولكن دون جدوى لاختلاف ميزان القوى(٣).

ثم إن المماليك شعروا بالمسئولية على الرغم من المشاكل التى كانت تعيشها دولتهم، وبذلوا ما فى استطاعتهم للحد من وصول البرتغاليين إلى الأماكن المقدسة، فقام السلطان قانصوة الغورى بإرسال حملة بحرية مكونة من ثلاث عشرة سفينة عليها ألف وخمسمائة رجل بقيادة حسين الكردى الذى وصل إلى جزيرة «ديو» ثم «شول» والتقى مع الأسطول البرتغالى بقيادة «الونز دى الميدا» وذلك فى عام 318 هم 10.0 م فكان النصر حليفه (أ)، ثم إن البرتغال عززوا قواتهم وأعادوا الكرة مرة أخرى مما أدى إلى هزيمة الأسطول الإسلامى سنة 300 هم 300 معركة «ديو» المشهورة فى التاريخ (°).

أما عن الدولة العثمانية فكانت في البداية بعيدة عن ساحة المعركة ويفصل بينها وبين البرتغال دولة المماليك والدولة الصفوية ومع ذلك لبي السلطان با يزيد الثاني طلب السلطان الغوري مساعدته ضد البرتغال، فأرسل في شهر شوال سنة ٩١٦هـ/ ١٥١١م عدة سفن محملة بالمكاحل والأسهم وأربعين قنطارا من البارود وغير ذلك من المستلزمات العسكرية والأموال اللازمة(٢). ولكن هذه المساعدة لم يكتب لها الوصول سالمة بسبب تعرضها

<sup>(</sup>١) انظر: علاقة ساحل عمان ببريطانيا، عبد العزيز عبد الحي، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في التاريخ المصرى، أحمد سيد دراج، ص ١١٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور (٤/١٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، نوال صيرفي، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المماليك الفرنج، أحمد سيد دراج، ص ١١٥.

لقرصنة فرسان القديس يوحنا(١).

وبعد أن ضم العثمانيون بلاد مصر والشام ودخلت البلاد العربية تحت نطاق الحكم العثماني، واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة نادرة، فتمكنت من استرداد بعض الموانئ الإسلامية في البحر الأحمر مثل: مصوع وزيلع، كما تمكنت من إرسال قوة بحرية بقيادة مير على بك إلى الساحل الأفريقي فتم تحرير مقديشو وممبسة ومُنيت الجيوش البرتغالية بخسائر عظيمة (٢).

وفى عهد السلطان سليمان القانونى ٩٢٧ - ٩٧٤ هـ / ١٥٢٠ - ١٥٦٦م تمكنت الدولة العثمانية من إبعاد البرتغاليين عن البحر الأحمر ومهاجمتهم في المراكز التي استقروا بها في الخليج العربي.

لقد أدرك السلطان سليمان أن مسئولية الدفاع عن الأماكن المقدسة هي مسئولية الدولة العثمانية، فبادر بعقد اتفاق مع حاكمي «قاليقوط» و«كامباي» وهما الحاكمان الهنديان اللذان تأثرا من الغزو البرتغالي وكان ذلك الاتفاق ينص على العمل المشترك ضد البرتغال، ثم أعقب ذلك الاتفاق إصداره مرسومًا إلى سليمان باشا الخادم والى مصر هذا نصه: (عليك يا بيك البكوات بمصر سليمان باشا، أن تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه، بتجهيز حقيبتك وحاجتك، وإعداد العدة بالسويس للجهاد في سبيل الله، حتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده بالعتاد والميرة والذخيرة وجمع جيش كاف، فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولى وتحافظ على تلك الأجزاء، فإنك إذا قطعت الطريق وحاصرت السبل المؤدية إلى محكة المكرمة تجنبت سوء ما فعل البرتغاليون وأزلت رايتهم من البحر) (٢).

وقام سليمان الخادم بتنفيذ أوامر السلطان العثماني، ووصل بعد سبعة أيام إلى جدة ثم اتجه إلى كمران وبعد ذلك سيطر على عدن وعيّن عليها أحد ضباطه وزودها بحامية بلغ عدد جنودها ستمائة جندى، ثم واصل سيره إلى الهند، وعند وصوله إلى ديو لم يتمكن من الاستيلاء عليها وانسحب عائدًا بعد أن فقد حوالي أربعمائة من رجاله، وحاول مرة أخرى الاستيلاء على القلاع الأمامية حتى استسلمت إحداها وتم أسر ثمانين برتغاليًا، ولولا الإمدادات الجديدة للجيش البرتغالي لاستسلمت جميع القلاع، وتم طرد البرتغاليين من

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، شوقي الجمل، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤٠.

الهند ولخضعت قلعة ديو للعثمانيين خضوعًا تامًا(١).

وهكذا تمكن العثمانيون من صد البرتغال وإيقافهم بعيداً عن الممالك الإسلامية والحد من نشاطهم، وهكذا نجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر وحماية الأماكن المقدسة من التوسع البرتغالي المبنى على أهداف استعمارية وغايات دنيئة ومحاولات للتأثير على الإسلام والمسلمين بطرق مختلفة.

إن النجاح الذى حققته الدولة العثمانية فى درء الخطر البرتغالى على العالم الإسلامى يستحق كل تقدير وثناء، فدولة المماليك المتهالكة كانت على وشك الانهيار، ولم تكن على مستوى من القوة يكفل لها الوقوف أمام الغزو البرتغالى فتحملت الدولة العثمانية أعباء الدفاع عن حقوق المسلمين وممتلكاتهم، ونجحت أيما نجاح فى الحد من مطامع الغزاة ووصولهم إلى الأماكن المقدسة كما كانوا يرغبون (٢).

أما عن الدولة الصفوية فقد تخلت عن مساعدة سكان المناطق التى وصل إليها الغزو البرتغالى، فتركت مدن الخليج العربى تواجه مصيرها بنفسها، وزادت على ذلك أن سارت الدولة الصفوية فى فلك الأعداء ولبت رغباتهم خاصة أنها على عداء وخلاف مذهبى مع المماليك والدولة العثمانية، ولذلك نجد البوكيرك القائد البرتغالى يستغل هذا الموقف ويرسل فى عام ٩١٥ هـ/ ٩٠٥ م مبعوثه «روى جومير» ومعه رسالة ذكر فيها: (إنى أقدر لك احترامك للمسيحيين فى بلادك، وأعرض عليك الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد قسلاع الترك فى الهند، وإذا أردت أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم مكة فستجدنى بجانبك فى البحر الأحمر أمام جدة أو فى عدن أو فى البحرين أو فى القطيف أو فى البصرة، وسيجدنى الشاة بجانبه على امتداد الساحل الفارسى، وسأنفذ له كل ما يريد »(۲).

وقد صادف هذا العرض أو هذا الموقف الفترة التي كانت القوات العثمانية تتوجه فيها لجابهة الصفويين على الحدود، حيث كانت بعد ذلك معركة جالديران سنة ٩٢٠هم/١٥١٩ التي انهزم فيها الفرس هزيمة ساحقة أمام الجيش العثماني، مما جعلهم -- أى الفرس - أكثر استعدادًا للتحالف مع البرتغاليين ضد العثمانيين، فكانت فرصة البرتغال التي لا تعوض لا

<sup>(</sup>١) انظر: صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر، غسان الرمال، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) التيارات السياسية في الخليج العربي، صلاح العقاد، ص ١٧.

سيما وأنهم يدركون مدى الخطر الذى يُهددهم ويقلق أمنهم من قبل الدولة العثمانية، فاستغلوا احتلالهم لهرمز عام ٩٢١هه/ ١٥١٥م وارتبطوا بعد ذلك مباشرة مع الصفويين بمعاهدة كان من أهم بنودها؛ تقديم البرتغال أسطولها لمساعدة الشاة في حملته على البحرين والقطيف مقابل اعتراف الشاة بالحماية البرتغالية على هرمز، وتوحيد القوتين في حالة المواجهة مع الدولة العثمانية عدوهما المشترك(١).

ويظهر أن البرتغال رأوا في تحالفهم مع الصفويين وسيلة تحقق عدم الوفاق بين الدول الإسلامية التي فيما لو اتحدت ضدها لما تمكنت من السيطرة على مقدرات الشعوب في مناطق الخليج والبحر الأحمر وعدن وغير ذلك من الأماكن التي خضعت للسيطرة البرتغالية؟ ومن جهة أخرى فإن التحالف الصفوى البرتغالي والوضع السياسي والاقتصادى المتدهور لدى دولة المماليك، كل ذلك جعل الدولة العثمانية تتحمل المسئولية كاملة في الدفاع عن الأماكن الإسلامية في كل موقع حاول البرتغاليون الوصول إليه والسيطرة عليه (٢).

## لقد كان من نتائج الصراع العثماني البرتغالي:

- ١ احتفظ العثمانيون بالأماكن المقدسة وطريق الحج.
- ٢ حماية الحدود البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن السادس عشر.
- ٣ استمرار الطرق التجارية التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي . والبحر الأحمر.
- ٤ استمرار عمليات تبادل البضائع الهندية مع تجار أوروبا في أسواق حلب، والقاهرة واسطنبول، ففي سنة ١٥٥٤م اشترى البندقيون وحدهم ستة آلاف قنطار من التوابل وفي الوقت نفسه كانت تصل إلى ميناء جدة عشرون سفينة محملة بالبضائع الهندية (توابل، أصباغ، أنسجة)(٣).

#### • وفاة السلطان سليم،

فى التاسع من شوال سنة ست وعشرين وتسعمائة، ليلة السبت توفى السلطان سليم -رحمه الله - فأخفى موته الوزراء، وأرسلوا يعلمون ولده السلطان سليمان، فلما وصل إلى

<sup>(</sup>١) التيارات السياسية في الخليج العربي، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ العرب الحديث، مجموعة من العلماء، ص ٤٥، ٢٦.

القسطنطينية أعلنوا موت السلطان سليم، وصلوا عليه في جامع السلطان محمد، ثم حملوه ودفنوه في محل قبره، وأمر السلطان سليمان خان ببناء جامع عظيم، وعمارة لطعام الفقراء صدقة على والده.

وكان رحمه الله عالمًا فاضلاً ذكيًا، حسن الطبع، بعيد الغور، صاحب رأى وتدبير وحزم، وكان يعرف الألسنة الثلاثة: العربية والتركية والفارسية، ونظم نظامًا بارعًا حسنًا، وكان دائم الفكر في أحوال الرعية والمملكة، وقَهَر الملوك وأبادهم، ولما كان بمصر كتب على رخام في حائط القصر الذي سكن فيه بخطه، فقال:

الملك لله من يظف ربنيل منى يردده قهرًا ويضمن بعده الدركا لو كان لى أو لغيرى قدر أنملة فوق التراب لكان الأمر مشتركًا

توفى رحمه الله تعالى وله من العمر أربع وخمسون سنة، وكانت مدة ملكه تسعة أعوام وثمانية أشهر(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني، ص ٤٠.



# المبحث الثالث السلطان سليمان القانوني

ولد سليمان القانونى في مدينة (طرابزون) كان والده آنذاك واليًا عليها، اهتم به والده اهتمامًا عظيمًا، فنشأ محبًا للعلم والأدب والعلماء والأدباء والفقهاء، واشتهر منذ شبابه بالجدية والوقار، ارتقى عرش السلطنة في السادسة والعشرين من عمره وكان متأنيًا في جميع شئونه ولا يتعجل في الأعمال التي يريد تنفيذها، بل كان يفكر بعمق ثم يقرر وإذا اتخذ قرارًا لا يرجع عنه (۱).

#### أولاً: الفتن التي واجهته في بداية حكمه:

ابتلى سليمان فى السنوات الأولى فى عهده باربعة تمردات شغلته عن حركة الجهاد، حيث ظن الولاة الطموحون أن فرصة الاستقلال باقاليمهم حان وقتها، فقام جان بردى الغزالى والى الشام بتمرد على الدولة وأعلن العصيان عليها وحاول أن يستولى على حلب إلا أنه فشل فى ذلك وأمر السلطان سليمان بقمع الفتنة فقمعت وقطع رأس المتمرد جان بردى وأرسل إلى استانبول دلالة على انتهاء التمرد.

وأما التمرد الثانى فقد قام به أحمد شاه الخائن في مصر وكان هذا عام ٩٣٠هـ/١٥٢٩ من وكان هذا الباشا طامعًا في منصب الصدر الأعظم ولم يفلح في تحقيق هدفه، وطلب من السلطان أن يعينه واليًا على مصر فعينه. وما أن وصل إلى مصر حتى حاول استمالة الناس وأعلن نفسه سلطانًا مستقلاً إلا أن أهل الشرع وجنود الدولة العثمانية من الإنكشارية قاموا ضد الوالى المتمرد وقتلوه وظل اسمه في كتب التاريخ مقرونًا باسم الخائن.

والتمرد الثالث ضد خليفة المسلمين هو تمرد شيعى رافضى قام به بابا ذو النون عام ١٥٢٦ فى منطقة يوزغاد حيث جمع هذا البابا مابين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف ثائر وفرض الخراج على المنطقة، وقويت حركته حتى أنه استطاع هزيمة بعض القواد العثمانيين الذين توجهوا لقمع حركته، وانتهت فتنة الشيعة هذه بهزيمة بابا ذو النون وأرسل رأسه إلى استانبول.

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين العثمانيون، الكتاب المصور، ص٥١.

والتمرد الرابع ضد الدولة العثمانية في عهد سليمان القانوني كان تمردًا شيعيًا رافضيًا أيضًا وكان على رأسه قلندر جلبي في منطقتي قونية ومرعش وكان عدد أتباعه ٢٠٠٠٠٠ شيعي قاموا بقتل المسلمين السنيين في هاتين المنطقتين، ويقول بعض المؤرخين أن قلندر جلبي جعل شعاره أن من قتل مسلمًا سنيًا ويعتدى على امرأة سنية يكون بهذا قد حاز أكبر الثواب.

توجه بهرام باشا لقمع هذا العصيان فقتله العصاة، ثم نجحت الحيلة معهم إذ أن الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد استمال بعض رجال قلندر جلبي، فقلت قواته وهزم وقتل.

بعد هذا هدأت الأمور في الدولة العثمانية وبدأ السلطان في التخطيط لسياسة الجهاد في أوروبا(١).

# ثانيًا: فتــحرودس:

كانت رودس جزيرة مشاكسة إذ كانت حصنا حصينا لفرسان القديس يوحنا الذين كانوا يقطعون طريق الحجاج المسلمين الأتراك إلى الحجاز، فضلاً عن أعمالهم العدوانية الموجهة لخطوط المواصلات البحرية العثمانية، فاهتم السلطان سليمان بفتحها وأعد حملة عظيمة ساعده على تحقيقها عدة أمور:

١ - انشغال أوروبا بالحرب الكبرى بين شارل الخامس (كنت) امبراطور الدولة الرومانية
 المقدسة وفرانسوا ملك فرنسا.

٢ - عقد الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية.

٣ - نمو البحرية العثمانية على عهد سليم الأول.

وشن سليمان القانوني حربًا كبيرة ضد رودس ابتداء من منتصف عام ١٥٢٢م، وفتحها وأعطى للفرسان حق الانتقال منها، فذهبوا إلى (مالطة) وهناك أعطاهم (شارل كنت) حق حكم هذه الجزيرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، د. محمد حرب، ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشعوب الإسلامية، د. عبد العزيز نوار.

#### ثالثًا: قتال المجروحصار فينا:

كان ملك المجر (فيلاديسلاف الثانى جاجليو) قد عزم على فك أى تعهدات كانت قد أعطيت من قبل أسلافه لسلاطين الدولة العثمانية، وذهب إلى حد قتل مبعوث السلطان السيمان إليه. وكان المبعوث يطالب بالجزية السنوية المفروضة على المجر. ولهذا رد سليمان في عام ١٠٥١م بغزوة كبيرة ضد المجر، ولكن استمرت المعارك حتى أحرز الأتراك انتصارهم الكبير، في موقعة موهاكس عام ٢٦٥١م، ودخل سليمان القانوني (بودا) في ١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٦٥١م واستمرت المقاومة الهنغارية رغم هذا، وتابع السلطان ضغطه حتى بلغت جيوشه أسوار فينا عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة عام ٢٥١٩م، إلا أن طول خطوط المواصلات وتحول (شارل كنت) من قتال فرانسوا إلى التصالح معه للتفرغ لحرب العثمانيين ولإنقاذ عاصمة الهايسبورج جعل من المستحيل على سليمان القانوني فتح هذه العاصمة، وتراجع عنها بينما استمر الصراع بين سليمان والقوى الأوروبية المؤيدة لملك المجر من أجل السيطرة على هذه المملكة حتى وفاة سليمان.

على أن أبرز حدث تاريخي في السياسة الخارجية العثمانية على عهد سليمان القانوني هو علاقته مع فرانسوا، تلك العلاقة التي تحولت إلى محالفة (١).

# رابعًا: سياسة التقارب العثماني الفرنسي:

كان عهد السلطان سليمان القانونى يمثل رأس الهرم بالنسبة لقوة الدولة العثمانية ومكانتها بين دول العالم آنذاك. ويعتبر عصر السلطان سليمان هو العصر الذهبى للدولة العثمانية، حيث شهدت سنوات حكمه من ٩٢٦ – ٩٧٦هم، الموافق ١٥٢٠ – ١٥٦٦ توسعًا عظيمًا لم يسبق له مثيل، وأصبحت أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث قارات عالمة.

وكان لهذا البروز أثره على دول العالم المعاصرة وبالأخص على دول أوروبا التى كانت تعيش انقسامات سياسية ودينية خطيرة، ولهذا تنوعت مواقف الدول الأوروبية من الدولة العثمانية حسب ظروف كل دولة. وكان تشارلز الخامس ملك الامبراطورية الرومانية المقدسة ينافس فرانسوا الأول ملك فرنسا على كرسى الحكم للامبراطورية الرومانية، وكان البابا ليو العاشر منافسًا للراهب الألماني مارتن لوثر زعيم المقاومة البروتستانتية (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الشعوب الإِسلامية، ص ١٤٧.

وكانت بلغراد تعانى من اضطرابات داخلية بسبب صغر سن ملكها لويس الثاني مما أدى إلى نشوب النزاع بين الأمراء (٢).

ولهذا رأى فرانسوا الأول أن يستغل مكانة وقوة الدولة العثمانية ويكسبها صديقًا له، فوقف منه موقف التودد والرغبة في الوفاق معتقدًا أن الدولة العثمانية هي التي ستحد من طموحات تشارلز الخامس وتوقفه عند حده، ومما يثبت هذا التوجه الفرنسي ما ذكره للسفير الفينسي عندما قال: (سعادة السفير لا يمكنني أن أنكر أنني أرغب بشدة في أن أرى الأتراك أقوياء جدًا ومستعدون للحرب، ليس فقط لمصلحة السلطان العثماني الذاتية بل لإضعاف قوة الامبراطور تشارلز الخامس وتكليفه غاليًا، وإعطاء جميع الحكومات الأمن والأمان ضد عدو عظيم كهذا «الامبراطور تشارلز»(٣).

بدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة «بافيا» التي أسر فيها ملك فرنسا «فرانسوا الأول» عام ١٥٢٥م، فأرسلت والدته والوصية على العرش مبعوثها «جون فرانجيباني» ومعه خطاب منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات عائلة الهايسبرج وإطلاق سراح الأسير(<sup>3</sup>).

وعلى الرغم من أن الأسير أطلق بموجب معاهدة تم عقدها في مدريد بين فرنسا وأسرة الهايسبرج سنة ٢٦٦م، إلا أن فرانسوا، بعد إطلاق سراحه أرسل في عام ٩٤١هه / ١٥٣٥ مسكرتيره «جان دى لافوريه» إلى السلطان سليمان بهدف عقد تحالف في شكل معاهدة (٥)، سُميت فيما بعد بـ «معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية»، ونظراً لما ستكون عليه هذه المعاهدة من أهمية كبرى بعد ذلك نورد هنا أهم نصوصها:

١ - حرية التنقل والملاحة في سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة.

٢ - حق التجارة والمتاجرة في كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا.

٣ -- تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة في الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات متميزة، يوسف الثقفي، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٤٧.

- ٤ الضرائب التي يدفعها الفرنسيون في الدولة العثمانية هي نفسها التي يدفعها الرعايا
   الأتراك.
  - ٥ حق التمثيل القنصلي، مع حصانة قنصلية له ولأقاربه وللعاملين معه.
- ٦ من حق القنصل الفرنسي النظر في القضايا المدنية والجنائية التي يكون أطرافها من رعايا
   ملك فرنسا، وأن يحكم في هذه القضايا، وإنما للقنصل الحق في الاستعانة بالسلطات
   المحلية لتنفيذ أحكامه.
- ٧ في القضايا المختلفة التي يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثماني، لا يستدعى ولا يستجوب رعية الملك الفرنسي ولا يحاكم إلا بحضور ترجمة القنصلية الفرنسية.
  - ٨ إفادات رعية الملك في القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند إصدار الحكم.
    - ٩ حرية العبادة لرعايا الملك.
    - ١٠ منع استعباد رعية الملك.

وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني وشن الأسطول العثماني هجمات قوية على شواطئ مملكة نابولي التي كانت تابعة لـ «شارل كنت» وفي عام ١٥٤٣م، تجمعت وحدات الأسطولين العثماني والفرنسي وهاجمت نسير التابعة لدوق سافوي حليف شارل كنت(١).

واستفادت فرنسا من تقاربها مع الدولة العثمانية عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واتخذت من المعاهدة السابقة وسيلة لفتح أبواب التجارة مع المشرق دون الخضوع للاحتكار التجارى الذى فرضته البرتغال بعد اكتشافها طريق رأس الرجاء الصالح، كما حصلت بموجبها على الحق الكامل في الحماية تحت علمها رعايا الدول الغربية الأخرى، مما جعل لها مكانة مرموقة بين دول الغرب الأوروبي.

هذه المعاهدة بكل أسف لم يستفد منها رعايا الدولة العثمانية وكأنها عقدت فقط لتلبية المطالب الغربية، وتحقيق مصالح الأعداء دون مقابل يذكر، وقد كانت هذه المعاهدة الأساس الذي بني عليه وسار على نهجه الكثير من المعاهدات التي عقدت فيما بعد بين

<sup>(</sup>١) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤٧.

الدولة العثمانية والدول الأوروبية بصفة عامة (١).

لم يستطع ملك فرنسا أن يلتزم بالعهود مع الدولة العثمانية بسبب الرأى العام النصرانى، فيضطر إلى التراجع ونقض العهود ثم يعود من جديد فيستجدى عطف وتأييد العثمانيين من جديد فيثور عليه الرأى العام. والحقيقة التاريخية تقول إنه لا يمكن للصليبيين أعداء الإسلام أن يتخلى بعضهم عن بعض أمام تحديد القوى لهم وإن كانوا مختلفين ظاهريًا تبعًا للمصالح والأهواء.

وإن أعداء الإسلام من الصليبيين الحاقدين لا أحلاف ولا مواثيق لهم في تعاملهم مع المسلمين كما يبين لنا الله عز وجل في كتابه الكريم. وحينما تتبين لهم بادرة ضعف عند المسلمين فإنهم سرعان ما يقوى ساعدهم كي يجهزوا عليهم، وهم في الوقت نفسه لا يسمحون لحاكم منهم مهما كان اتجاهه أو وضعه أن يتعاون مع المسلمين وأنه مهما اختلفت المصالح فهم جميعًا يتفقون في محاربة هذا الدين وتقتيل أهله في كل زمان ومكان (٢).

لقد كانت تلك الامتيازات التي أعطيت للدولة الفرنسية أول إسفين يدق في نعش الدولة العثمانية ظهرت آثاره البعيدة فيما بعد.

وفى أواخر أيام الدولة العثمانية صارت دول أوروبا النصرانية تتدخل فى شئونها تحت حماية الامتيازات، وللدفاع عن نصارى الدولة الذين كانوا يعدون رعايا للدولة الاجنبية وخاصة فى بلاد الشام (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ٧٧، ٧٨.

# المبحث الرابع الدولة العثمانية وشمال أفريقيا

كان من آثار التهجير الجماعي للمسلمين من الأندلس ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى الشمال الأفريقي حدوث العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في ولايات الشمال الأفريقي، ولما كان من بين المسلمين النازحين إلى هذه المناطق أعداد وفيرة من البحارة، فكان من الضروري، أن تبحث عن الوسائل الملائمة لاستقرارها، إلا أن بعض العوامل قد توافرت لتدفع بأعداد من هؤلاء البحارة إلى طريق الجهاد ضد القوى المسيحية في البحر المتوسط، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب الدافع الديني بسبب الصراع بين الإسلام والنصرانية وإخراج المسلمين من الأندلس ومتابعة الأسبان والبرتغال للمسلمين في الشمال الأفريقي.

وقد ظلت حركات الجهاد الإسلامي ضد الأسبان والبرتغاليين غير منظمة حتى ظهور الأخوان خير الدين و عروج بربروسا واستطاعا تجميع القوات الإسلامية في الجزائر وتوجهها نحو الهدف المشترك لصد أعداء الإسلام عن التوسع في موانئ ومدن الشمال الأفريقي.

وقد اعتمد هذه القوة الإسلامية الجديدة في جهادها أسلوب الكر والفر في البحر بسبب عدم قدرتها في الدخول في حرب نظامية ضد القوى المسيحية من الأسبان والبرتغاليين وفرسان القديس يوحنا، وقد حقق هؤلاء المجاهدون نجاحًا أثار قلق القوى المعادية، ثم رأوا بنظرهم الثاقب أن يدخلوا تحت سيادة الدولة العثمانية لتوحيد جهود المسلمين ضد النصارى الحاقدين.

وقد حاول المؤرخون الأوروبيون التشكيك في طبيعة الحركة الجهادية في البحر المتوسط ووصفوا دورها بالقرصنة وكذلك شككوا في أصل أهم قادتها وهما خير الدين وأخوه عروج الأمر الذي يفرض ضرورة إلقاء الضوء على دور الأخوين وأصلهما، وأثر هذه الحركة على الدور الصليبي في البحر المتوسط في زمن السلطان سليم والسلطان سليمان القانوني.

# أولاً: أصل الأخوين عروج وخير الدين:

يرجع أصل الأخوين المجاهدين إلى الأتراك المسلمين وكان والدهما يعقوب بن يوسف من

بقايا الفاتحين المسلمين الأتراك الذين استقروا في جزيرة مدللي إحدى جزر الأرخبيل<sup>(۱)</sup>. وأمهما سيدة مسلمة أندلسية كان لها الأثر على أولادها في تحويل نشاطهما شطر بلاد الأندلس التي كانت تئن في ذلك الوقت من بطش الأسبان والبرتغاليين<sup>(۲)</sup>. وكان لعروج وخير الدين أخوان مجاهدان هما إسحاق ومحمد إلياس ولقد استند المؤرخون المسلمون إلى أصلهم الإسلامي إلى الحجج التالية:

۱ – ما ذكره المؤرخ الجزائرى «أحمد توفيق مدنى» مستنداً على أثرين مازالا موجودين فى الجزائر أولهما رخامة منقوشة كانت موضوعة على باب حصن شرشال، وثانيهما رخامة كانت على باب مسجد الشواس بالعاصمة الجزائرية، وقد نقش على الرخامة الأولى: (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله، هذا برج شرشال أنشأه المجاهد محمود بن فارس التركى فى خلافة الأمير الحاكم بأمر الله المجاهد فى سبيل الله «أوروج بن يعقوب» بإذنه بتاريخ أربعة وعشرين بعد تسعمائة (١٥١٨). ونقش على الرخامة الثانية: (اسم «أوروج» بن أبى يوسف يعقوب التركى)». وهناك ثالثة مسجل عليها بعض ماشيده خير الدين فى الجزائر سنة ١٥٢٠م(٣).

 $Y = \frac{1}{2}$  اسم «عروج» – «أوروج» مأخوذ من حادثة الإسراء والمعراج التي يرجح أنه ولد ليلتها، وأن الترك ينطقونه «أوروج» ثم عُرب إلى «عروج» ( $^{(1)}$ ).

٣ - إن ما ذكر عن الدور الذى لعبه الأخوان يؤكد حرصهما على الجهاد فى سبيل الله ومقاومة أطماع أسبانيا والبرتغال فى الممالك الإسلامية فى شمالى أفريقيا. ولقد أبدع الأخوان فى الجهاد البحرى ضد النصارى وأصبحت لحركة الجهاد البحرى فى القرن السادس عشر مراكز مهمة فى شرشال ووهران والجزائر ودلى وبجاية وغيرها فى أعقاب طرد المسلمين من الأندلس، وقد قويت بفعل انضمام المسلمين الفارين من الأندلس والعارفين بالملاحة وفنونها والمدربين على صناعة السفن (°).

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب في بداية العصور الحديثة، د. صلاح العقاد، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا، ص١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٦١، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية العلية، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ٧٩، ٨٠.

# ثانيًا: دور الأخوين في الجهاد ضد الغزو النصراني:

اتجه الأخوان عروج وخير الدين إلى الجهاد البحرى منذ الصغر، ووجها نشاطهما في البداية إلى بحر الأرخبيل المحيط بمسقط رأسهما حوالى سنة ١٥١٠م، لكن ضراوة الصراع بين القوى المسيحية في بلاد الأندلس وفي شمالي أفريقيا بين المسلمين هناك، والذي اشتد ضراوة في مطلع القرن السادس عشر، قد استقطب الأخوين لينقلا نشاطهما إلى هذه المناطق وبخاصة بعد أن تمكن الأسبان والبرتغاليون من الاستيلاء على العديد من المراكز والموانئ البحرية في شمالي أفريقيا (١).

وقد حقق الأخوان العديد من الانتصارات على القراصنة المسيحيين، الأمر الذى أثار إعجاب القوى الإسلامية الضعيفة في هذه المناطق، ويبدو ذلك من خلال منح السلطان «الحفصى» لهم حق الاستقرار في جزيرة جربة التونسية وهو أمر عرضه لهجوم أسباني متواصل اضطره لقبول الحماية الأسبانية بالضغط والقوة، كما يبدو من خلال استنجاد أهالي هذه البلاد بهما، وتأثيرهما داخل بلادهم مما أسهم في وجود قاعدة شعبية لهما تمكنهما من حكم الجزائر وبعض المناطق المجاورة. ويرى بعض المؤرخين أن دخول «عروج» وأخيه الجزائر وحكمهما لها لم يكن بناءً على رغبة السكان، ويستند هؤلاء إلى وجود بعض القوى التي ظلت تترقب الفرص لطرد الأخوين والأتراك المؤيدين لهما، لكن البعض الآخر يرون أن وصول «عروج» وأخيه كان بناءً على استدعاء من سكانها لنجدتهم من الهجوم الأسباني الشرس، وأن القوى البسيطة التي قاومت وجودهما كانت تتمثل في بعض الحكام الذين أبعدوا عن الحكم أمام محاولات الأخوين الجادة في توحيد البلاد حيث كانت قبل وصولهما أشبه بدولة ملوك الطوائف في الأندلس، وقد ساند أغلب أهل البلاد محاولات الأخوين أفلين أشبه بدولة ملوك الطوائف في الأندلس، وقد ساند أغلب أهل البلاد محاولات الأخوين الخيان.

ويظهر دور الأخوين المجاهدين بمحاولة تحرير بجاية من الحكم الأسباني سنة ١٥١٢م، وقد نقلا – لهذا الغرض – قاعدة عملياتهما ضد القوات الأسبانية في ميناء جيجل شرقي الجزائر بعد أن تمكنا من دخولها وقتل حماتها الجنوبيين سنة ١٥١٤م لكي تكون محطة تقوية لتحرير بجاية من جهة ولمحاولة مساعدة مسلمي الأندلس من جهة أخرى. ويبدو أن الأخوين

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. على حسون، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغرب في بداية العصور الحديثة، ص ٣٧، ٣٨.

قد واجها تحالفًا قويًا نتج عنه العديد من المعارك النظامية وهو أمر لم يتعودوه لكن أجبروا عليه بفعل الاستقرار في حكم الجزائر، وزاد من حرج الموقف قتل «عروج» في إحدى المعارك سنة ١٥١٨م مما اضطر خير الدين للبحث عن تحالف يعينه على الاستقرار والمقامة ومواصلة الجهاد، وكانت الدولة العثمانية هي أقوى القوى المرشحة لهذا التحالف سواء لدورها البارز في ساحة البحر المتوسط أم لأن القوى المحلية في الشمال الأفريقي كانت متعاطفة معها(١).

وتتابع انتصاراتها على الساحة الأوروبية منذ فتح القسطنطينية وأن الاتجاه لمحالفتها سيكسب دور خير الدين مزيداً من التأييد من قبل هذه القوى، وإلى جانب ذلك فإن الدولة العثمانية قد أبدت استجابة للمساعدة حين طلب منها الأخوان ذلك، كما أبدت رغبتها في مزيد من المساعدة لدوره وكذلك لبقايا المسلمين في الأندلس، ومن منظور ديني أسهم في إكساب دورها تأييداً جماهيرياً وجعل محاولة التقرب منهما أو التحالف معهما عملاً مرغوباً (٢).

ومن جهة أخرى كانت الظروف في الدولة العثمانية على عهد السلطان سليم الأول مهيأة لقبول هذا التحالف وبخاصة بعد أن اتجهت القوات العثمانية إلى الشرق العربي، وكان من أبرز أهدافها في هذا الاتجاه – كما سبق التوضيح – هو التصدي لدور البرتغاليين والأسبان وفرسان القديس يوحنا في المنطقة، وكان من المنطقي التحالف مع أي من القوى المحلية التي تعينها على تحقيق هذه الأهداف (٣).

# ثالثًا:التحالف مع العثمانيين:

اختلف علماء التاريخ حول بداية التحالف بين العثمانيين والأخوين عروج وخير الدين، فتذكر بعض المراجع أن السلطان سليم الأول كان وراء إرسالهما إلى الساحل الأفريقي تلبية لطلب المساعدة من سكان الشمال الأفريقي وعملاً على تعطيل أهداف البرتغاليين والأسبان في منطقة البحر المتوسط. وعلى الرغم من عدم تداول هذه الرواية بين المؤرخين إلا أنها توضح أن العثمانيين لم يكونوا بمعزل عن الأحداث التي تدور على ساحة البحر المتوسط(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٨٣.

ويرجع بعض المؤرخين التحالف بين الجانبين إلى سنة ١٥١٥م في أعقاب فتح عروج وخير ليناء «جيجل» حيث أرسل الأخوان إلى السلطان سليم الأول مجموعة من النفائس التي استوليا عليها بعد فتح المدينة، فقبلها السلطان ورد لهما الهدية بإرسال أربع عشر سفينة حربية مجهزة بالعتاد والجنود (١)، وكان هذا الرد من السلطان العثماني يعكس رغبته في استمرار نشاط دور الأخوين ودعمه. على أن بعض المؤرخين يذكرون أن الدعم العثماني من لهذه الحركة كان في أعقاب وفاة «عروج» سنة ١٥١٨م وبعد عودة السلطان العثماني من مصر إلى استانبول سنة ١٥١٩م (٢).

على أن الرأى الأكثر ترجيحًا أن الاتصالات بين العثمانيين وهذه الحركة كان سابقًا لوفاة عروج وقبل فتح العثمانيين للشام ومصر، وذلك يرجع إلى أن الأخوين كانا في أمس الحاجة لدعم أو تحالف مع العثمانيين بعد فشلهما في فتح «بجاية»، كما أنهما حوصرا في «جيجل» بين الحفصيين الذين أصبحوا من أتباع الأسبان وبين «سالم التومي» حاكم الجزائر الذي ارتكز حكمه على دعم الأسبان له هو الآخر، فضلاً عن قوة الأسبان وفرسان القديس يوحنا التي تحاصرهم في البحر؛ فكان لوصول الدعم العثماني أثره على دعم دورهما وشروعهما في دخول الجزائر برغم هذه العوامل حيث اتفق العثمانيون مع الأخوين على ضرورة الإسراع بدخولهما قبل القوات الأسبانية لموقعها الممتاز من ناحية، ولكي يسبقوا الأسبان إليها، لاتخاذها قاعدة لتخريب الموانئ الإسلامية الواقعة تحت الاحتلال الأسباني كبجاية وغيرها من ناحية أخرى.

وقد تمكن عروج من دخول الجزائر بفضل هذا الدعم وقتل حاكمها بعد أن تأكد من مساعيه للاستعانة بالقوات الأسبانية، كما تمكن من دخول ميناء شرشال، واجتمع له الأمر في الجزائر وبويع في نفس السنة التي هزمت فيها القوات المملوكية أمام القوات العثمانية في الشام سنة ١٥١٦م في موقعة مرج دابق (٣).

ولم يكن من المكن للأخوين أن يقوما بهذه الفتوحات لولا تشجيع السلطان العثماني ودعمه إلى جانب دعم شعوب المنطقة وقد سبق أن فشلا من دخول بجاية أمام نفس القوات

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا، ص ١٧٤، ١٧٥.

بعد أن بويع «خير الدين» في الجزائر في أعقاب ما حققه من انتصارات على الأسبان والزعماء المحليين المتحالفين معهم أصبح محط آمال كثير من الولايات والموانئ التي كانت مازالت خاضعة سواء للأسبان أو لعملائهم، وكان أول الذين طلبوا نصرته أهل تلمسان. ومع أن استنجاد الأهالي كان من الممكن أن يكون كافيًا لتدخل «خير الدين» إلا أن موقع تلمسان الاستراتيجي الذي كان يجعل وجود «خير الدين» في الجزائر غير مستتب قد جعله يفكر في التدخل قبل أن يطلب الأهالي نجدته، وأن مطالبهم قد دعته للتعجيل بذلك(٢).

وأعد «خير الدين» جيشًا كبيرًا زحف به إلى تلمسان سنة ١٥٥١م، وأمن الطريق إليها. وبعد أن نجح في السيطرة عليها تمكن الأسبان، وعملاؤهم من بني حمود، من استعادتها ولقى أحد إخوة «خير الدين» حتفه وهو «إسحاق»، كما قتل «عروج» وكثيرون من رجاله أثناء حصارهم للمدينة ذلك الحصار الذي امتد لستة أشهر أو يزيد امتد حتى سنة أثاء م

وقد تركت هذه الأحداث أثرًا بالغًا في نفس خير الدين مما دفعه إلى التفكير في ترك الجزائر لولا أن أهلها ألحوا عليه بالبقاء. وكانت موافقته على البقاء تفرض عليه ضرورة بذل المزيد من الجهد خشية أن يهاجمه الأسبان ومؤيدوهم، كما أن ذلك أدى إلى اتجاهه إلى مزيد من الارتباط بالدولة العثمانية، وبخاصة بعد أن والت لها مصر والشام، فكان ذلك يؤكد احتياج الجانبين إلى مزيد من الارتباط بالآخر(٣).

# رابعًا: سكان مدينة الجزائريرسلون رسالة استغاثة للسلطان سليم الأول:

قام الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمى بترجمة وثيقة تركية محفوظة فى دار المحفوظات التاريخية باستانبول – طوب قابى سيراى – تحت رقم ٤٦٥٦، وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة موجهة من سكان بلدة الجزائر على اختلاف مستوياتهم ومؤرخة فى أوائل شهر ذى القعدة عام ٩٢٥ه، فى الفترة من ٢٦ من شهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى ٣ من شهر نوفمبر (تشرين الثانى) عام ٩١٥١م، وكتبت بأمر من خير الدين إلى السلطان سليم بعد

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٨٦.

عودته من مصر والشام إلى استانبول وكان الغرض من تلك الرسالة ربط الجزائر بالدولة العشمانية. وجاء في الرسالة أن خير الدين كان شديد الرغبة في أن يذهب بنفسه إلى استانبول ليعرض على السلطان سليم الأول شخصيًا أبعاد قضية الجزائر. ولكن زعماء مدينة الجزائر توسلوا إليه أن يبقى فيها كي يستطيع مواجهة الأعداء إذا تحركوا. وطلبوا منه أن يرسل سفارة تقوم بالنيابة عنه وكانت الرسالة التي حملتها البعثة موجهة باسم القضاة والخطباء والفقهاء والأئمة والتجار والأعيان وجميع سكان مدينة الجزائر العامرة، وهي تفيض بالولاء العميق للدولة العثمانية وكان الذي يتزعم السفارة «الفقيه العالم الأستاذ أبو العباس أحمد بن قاضي» وكان من أكبر علماء الجزائر، كما كان قائدًا عسكريًا وزعيمًا سياسيًا وكان بمقدوره أن يصور أوضاع بلاده والأخطار التي تحيط بها من كل جانب.

لقد أشاد الوفد بجهاد عروج في مدافعة الكفار وكيف كان ناصراً للدين وحاميًا للمسلمين وتكلموا عن جهاده حتى وقع شهيداً في حصار الأسبانيين لمدينة تلمسان وكيف خلفه أخوه «المجاهد في سبيل الله أبو التقى خير الدين». وكان له خير خلف فقد دافع عنا، ولم نعرف منه إلا العدل والإنصاف واتباع الشرع النبوى الشريف، وهو ينظر إلى مقامكم العالى بالتعظيم والإجلال، ويكرس نفسه وماله للجهاد لرضاء رب العباد وإعلاء كلمة الله، ومناط آماله سلطنتكم العالية مظهراً إجلالها وتعظيمها. على أن محبتنا له خالصة ونحن معه ثابتون ونحن وأميرنا خدام أعتابكم العالية. وأهالى إقليم بجاية والغرب والشرق في خدمة مقامكم العالى وإن المذكور حامل الرسالة المكتوبة سوف يعرض على جلالتكم ما يجرى في هذه البلاد من الحوادث والسلام)(١).

إِن الرسالة السابقة تبين للباحث آراء الجزائريين تجاه الدولة العثمانية وكان من تلك الآراء:

- أن خير الدين يمثل الحاكم المسلم الأمثل في شمال أفريقية، فهو يحترم وينفذ مبادئ الشريعة الإسلامية ويتخذ من العدل شرعة ومنهاجًا له في الحكم.
  - أن نشاطه يتركز في قيادة عمليات الجهاد ضد النصاري.
  - أنه يكن للدولة العثمانية وسلطانها كل تقدير واحترام.
  - تدل الرسالة على تماسك الجبهة الداخلية ووضوح الهدف أمام مسلمي الجزائر<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩١٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/٩١١).

# خامسًا: استجابة السلطان سليم الأول لأهل الجزائر:

سارع السلطان سليم إلى منح رتبة بكلر بك إلى خير الدين بربروسة وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في إقليمه ممثلاً للسلطان، وبذلك أصبحت الجزائر تحت حكم الدولة العثمانية، ودعم العثمانية وأصبح أي اعتداء خارجي على أراضيها يعتبر اعتداء على الدولة العثمانية، ودعم السلطان سليم هذا القرار بقرارات تنفيذية، إذ أرسل إلى الجزائر قوة من سلاح المدفعية، وألفين من الجنود الإنكشارية ومنذ ذلك الوقت ( ١٩ ٥ ١٩) بدأ الإنكشاريون يظهرون في الحياة السياسية والعسكرية في الأقاليم العثمانية في شمال أفريقيا وأصبحوا عنصراً بارزاً ومؤثراً في سير الأحداث بعد أن كثر إرسالهم إلى تلك الأقاليم، وأذن السلطان سليم لمن يشاء من رعاياه المسلمين في السفر إلى الجزائر والانخراط في صفوف المجاهدين وقرر منح المتطوعين الذين يذهبون إلى الجزائر الامتيازات المقررة للفيالق الإنكشارية تشجيعاً لهم على الانضمام إلى كتائب المجاهدين ولقد هاجر سكان الأناضول إلى الجزائر شوقًا إلى عمليات الجهاد ضد النصاري ولقد ترتب على القرارات التي أصدرها السلطان سليم الأول عدة نتائج هامة كان من بينها:

- ١ دخول الجزائر رسميًا تحت السيادة العثمانية اعتبارًا من عام ١٥١٩م ودعى للسلطان سليم على المنابر في المساجد وضربت العملة باسمه.
- إن إرسال القوات العثمانية جاء نتيجة استغاثة أهل بلدة الجزائر بالدولة العثمانية
   واستجابة لرغبتهم، فلم يكن دخول القوات العثمانية غزواً أو فتحاً عسكريًا ضد رغبة
   أهل البلد.
- ٣ إن إقليم الجزائر كان أول إقليم من أقاليم شمال أفريقيا يدخل تحت السيادة العثمانية، وأصبحت الجزائر ركيزة لحركة جهاد الدولة العثمانية في البحر المتوسط(١) وكانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقاليم الشمال الأفريقي لتوحيده تحت راية الإسلام والعمل على تخليص مسلمي الأندلس من الأعمال الوحشية التي كان يقوم بها الأسبان النصاري.

لقد كان زمن السلطان سليم البداية المتواضعة لمد النفوذ العثماني إلى أقاليم شمال أفريقيا من أجل حماية الإسلام والمسلمين وواصل ابنه سليمان ذلك المشروع الجهادي.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩١٢).

لقد استجاب السلطان العثماني سليم لنداء الجهاد من أخوة الدين وشرعت الدولة العثمانية في إنشاء أسطول ثابت لهم في شواطئ شمال أفريقيا والذي ارتبط منذ البداية باسم الأخوين عروج وخير الدين بربروسة (١).

## سادسًا: التحديات التي كانت أمام خير الدين:

كان أمام خير الدين بربروسة في وضعه السياسي والعسكري الجديد أن يحارب على جبهتين:

١ – الجبهة الأسبانية لطرد الأسبانيين من الجيوب التي أقاموها، فضم إليه عنابة وقالة في شرقى الجزائر وحقق انتصاراً باهراً على الأسبانيين حيت استولى عام ١٥٢٩م على حصن بينون الأسباني على الجزيرة، المواجهة لبلدة الجزائر، وقد كان استمر يقصف الحصن بقذائف مدافعه طوال عشرين يوماً حتى تداعت جوانبه، ثم اقتحم الحصن مع قوات كثيفة العدد كانت تحملها خمس وأربعون سفينة جاءت من الساحل وأسر قائد الحصن مع كبار ضباطه.

إن استيلاء خير الدين على البينون سنة ١٥٢٩م يعد بداية تأسيس ما عرف باسم نيابة الجزائر ومنذ ذلك التاريخ أصبح ميناء الجزائر عاصمة كبرى للمغرب الأوسط بل ولكل شمال أفريقية العثمانية فيما بعد. وبدأ استخدام مصطلخ الجزائر للدلالة على إقليم الجزائر حتى نهاية القرن الثامن عشر.

٢ – الجبهة الداخلية وكانت تتمثل في محاولة توحيد المغرب الأوسط التي لم تَخْلُ من مؤامرات بني زيان والحفصيين ومن بعض القبائل الصغيرة ولكنه استطاع مد منطقة نفوذه باسم الدولة العثمانية ودخلت الإمارات الصغيرة تحت السيادة العثمانية لكي تحتمي بهذه القوة من الأطماع الصليبية الأسبانية ومن قهرها على اعتناق النصرانية وما لبث أن مد خير الدين النفوذ العثماني إلى بعض المدن الداخلية الهامة مثل القسطنطينية (٢).

لقد نجح خير الدين في وضع دعامات قوية لدولة فتية في الجزائر وكانت المساعدات العثمانية تصله باستمرار من السلطان سليمان القانوني واستطاع إنقاذ آلاف المسلمين من

<sup>(</sup>١) انظر: المشرق العربي والمغرب العربي، د. عبد العزيز قائد، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩١٣).

أسبانيا فقد قام عام ٩٣٦هـ/ ٩٧٩م م بتوجيه ست وثلاثين سفينة خلال سبع رحلات إلى السواحل الأسبانية للدولة العثمانية في الحوض الغربي للبحر المتوسط وبفضل الله ثم مساعدات الدولة العثمانية وموارد خزينة الجزائر المتنوعة من ضرائب وسبى ومغانم وزكاة والعشر والجزية والفيء والخراج وما يقوم به الحكام ورؤساء القبائل والعشائر من دفع العوائد وغيرها أصبحت دولة الجزائر لها قاعدة اقتصادية قوية (١).

لقد تضررت أسبانيا من نجاح خير الدين في الشمال الأفريقي وكانت أسبانيا يتزعمها شارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية المقدسة والتي كانت تضم وقتذاك أسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وإيطاليا، وكانت الدولة الرومانية المقدسة تدافع عن أوروبا المسيحية ضد الخطر العثماني نحو شرق ووسط أوروبا، لذا يمكن القول بأن الصراع بين شارل الخامس وبين ببليربكية الجزائر كان بمثابة فتح جبهة حربية جديدة ضد الدولة العثمانية في الشمال الأفريقي. لذلك لم يكتف شارل بالهجوم المفاجئ على سواحل الجزائر، بل أرسل مبعوثًا للتجسس في شمال أفريقيا سنة ، ٤ ٩ هـ/ ٣٣٥ ١ م وهو الضابط (أوشوا دوسلا) الذي طاف بأنحاء تونس وهناك وجد استعداد الحفصيين للتعاون مع شارل الخامس، وحذر من امتداد النفوذ العثماني على تونس، وذكر أن هذا الاستيلاء سيسهل على العثمانيين السيطرة على أفريقيا، ثم يتجهون بعد ذلك لاسترداد الأندلس، وهذا ما يخشاه العالم المسيحي.

كانت سياسة المملكة الحفصية في تونس تسير نحو انحطاط مستمر، كان السلطان الحفصي الحسن بن محمد قد أساء السيرة في البلاد وقتل عددًا من إخوته، فاضطربت الأحوال في تونس وخرج البعض عن طاعة السلطان الحفصي، وكان أخو الحسن المسمى بالأمير الرشيد قد هرب من أخيه خوفًا من القتل ولجأ عند العرب في البادية، ثم ذهب إلى خير الدين في الجزائر وطلب منه الحماية والعون ضد أخيه (٢)، فمنحه ذلك خير الدين، الذي كان مركزًا اهتمامه على تونس بسبب ضعف الحفصيين والخلافات الداخلية التي مزقت الأسرة الحفصية، كما كان لتونس في نظره أهمية استراتيجية كبيرة لإشرافها على المضيق الصقلي بحيث تسمح له السيطرة عليها في تحديد وقطع المواصلات بين حوضي المتوسط الشرقي والغربي بالإضافة إلى رغبة خير الدين في توحيد بلاد المغرب تحت حكم الدولة العثمانية ليتمكنوا من استرداد الأندلس (٣).

<sup>(</sup>١،٢) انظر: جهود العثمانيين لإِنقاذ الأندلس، د. نبيل عبد الحي، ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣١٥.

# سابعًا: سفرخيرالدين إلى استانبول:

عزم السلطان سليمان القانوني بعد أن استولى على بلغراد، السفر بسائر جنوده إلى أسبانيا للاستيلاء عليها، وبدا للسلطان سليمان، أنه لابد له من رجل يعتمد عليه في دخول تلك البلاد على أن يكون عالًا بأحوالها، فوقع اختياره على خير الدين لما يعرفه عنه من شجاعة وإقدام، وكثرة هجومه على تلك النواحي، وما فتحه من بلاد العرب في الشمال الأفريقي وكيف أقر الحكم العثماني فيها، فوجه إليه خطابًا يطلبه فيه إلى حضرته ويأمره باستنابة بعض من يأمنه في الجزائر، وأن لم يجد من يصلح لذلك، يبعث إليه السلطان نائبًا وبعث ذلك الخطاب مع رجل يدعى سنان جاوشي، فوصل الجزائر، وأوصل خطاب السلطان إلى خير الدين فقبله ووضعه فوق رأسه ولما قرأه وعلم ما فيه نصب ديوانًا عظيمًا، وأحضر كافة العلماء والمشايخ وأعيان البلاد، وقرأ عليهم خطاب السلطان، الذي وجهه إليهم وأعلمهم أنه لا يمكنه التخلف عن أمره، وعندما سمع اندريا دوريا زعيم الأسطول النصراني في البحر المتوسط بما عزم السلطان عليه من فتح أسبانيا واستقدام خير الدين من الجزائر لذلك، أراد أن يشغل خير الدين عن سفره إلى حضرة السلطان(١)، وأشاع بين الأسرى المسيحيين في الجزائر، عن عزم الحكومة الأسبانية في الهجوم على الجزائر، وتخليصهم من الأسر، ففرح الأسرى الأسبان لذلك الخبر وتمردوا على خير الدين، الذي رأى أن من المصلحة العامة إعدام أولئك الأسرى ليأمن غائلتهم، ثم قام بتقوية الاستحكامات في الجزائر وزاد من عدد القلاع مظهرًا أتم الطاعة للسلطان (٢).

عزم خير الدين على السفر إلى استانبول ٩٤٠هـ/١٥٣٣م، وعين مكانه حسن آغا الطوشى، وكان رجلاً عاقلاً وصالحًا، صاحب علم واسع (٣).

أبحر خير الدين شرقًا في البحر المتوسط وبرفقته أربع وأربعون سفينة وهزم في طريقة فرقة من أسطول آل هايسبرج بالقرب من المورة (٤)، واستمر خير الدين في رحلته ووصل إلى مدينة بيروازن، وفرح أهالي المدينة لمقدمه وكانوا خائفين من هجوم أندريا دوريا، الذي

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة خير الدين باشا، عبد القادر عمر، ق ٤٨ أ ٤٨ ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: حقائق الأخبار عن دول البحار، إسماعيل سر هنك (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتوحات خير الدين، محمد أمين ق ٢٧٠، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين لإِنقاذ الأندلس، ص ٣١٦.

ابتعد عندما سمع بمقدم خير الدين، ثم واصل خير الدين سفره، ورست مراكبه في قلعة اوارين «انا وارنيه»، فصادف هنالك أسطولاً للسلطان سليمان القانوني وفرحوا بذلك، ثم خرجوا جميعًا حتى وصلوا إلى قرون، ثم كتب خير الدين إلى السلطان يعلمه بوصوله ويستأذنه بالقدوم على حضرته، فوجه إليه السلطان خطابًا يستحثه بالقدوم عليه (۱)، أقلع خير الدين من قرون ولم يزل مسافرًا حتى وصل إلى استانبول ورسا بها ورموا بالمدافع كما هي العادة في ذلك، ومثل خير الدين بحضرة السلطان ووقف بين يديه، فأمر بأن يخلع عليه وعلى خواص أصحابه الجرايات الوافرة، وأنزلهم بقصر من قصوره وفوض إليه النظر في دار الصناعة (۲)، ومنحه لقب قبودان باشا وزير بحرية — حتى تظل له السلطة الكاملة لمساندة وتعتمدونه والله تعالى هو الموفق بمنه ويمنه،

كان الصدر الأعظم فى ذلك الوقت بمدينة حلب، فسمع بقدوم خير الدين على السلطان وقد كانت أنباء غزواته ونكايته بالمسيحيين تصل إليه، فاشتاق إلى لقاء خير الدين، فوجه خطابًا للسلطان يلتمس منه أن يوجه إليه خير الدين لمقابلته فأرسل السلطان إلى خير الدين مخبرًا عن رغبة الصدر الأعظم فأجابه خير الدين بالموافقة، وسافر خير الدين متوجهًا إلى حلب، واحتفل الصدر الأعظم بمقدم خير الدين فى حلب وأنزله فى بعض القصور المهيبة، وفى اليوم الثانى من وصول خير الدين، وصل مبعوث من قبل السلطان ومعه خلعة وأمر بمقتضاه أن خير الدين من وزراء السلطان، ويلبس الخلعة فنصب الديوان الأعظم وألبسوه خلعة الوزارة واحتفل به احتفالاً مهيبًا، وأكرم إكرامًا عظيمًا لما قدمه من خدمات للإسلام والمسلمين فى حوض البحر المتوسط.

ثم رجع خير الدين إلى استانبول وأكرمه السلطان سليمان غاية الإكرام وشرع خير الدين في أمر دار الصناعة كما رسم له السلطان (٣).

وبعد أن تم إعداد الأسطول العثماني الجديد خرج خير الدين بربروسة بأسطوله القوى من الدردنيل متجهًا نحو سواحل إيطاليا الجنوبية، فاستطاع أن يأسر الكثير منها، وأغار على مدنها وسواحلها، ثم اتجه نحو جزير صقلية، فاسترجع كورون وليبانتو(٤)، وكان السلطان سليمان قد تشاور مع خير الدين بربروسة بأهمية تونس وضرورة دخولها في إطار استراتيجية الدولة العثمانية، لتحقيق هدفها نحو استرداد الأندلس، وتأتى أهمية تونس بالنسبة للدولة

<sup>(</sup> ٢ ، ١ ) انظر: جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: ليبيا بين الماضي والحاضر، حسن سليمان محمود، ص ١٦٦.

من حيث موقعها الجغرافي إذ تقع في منتصف الساحل الشمالي لأفريقيا، وتوسطها بين الجزائر وطرابلس، ولقربها من إيطاليا التي تعتبر أحد جناحي الإمبراطورية الرومانية المقدسة، بينما يمثل الجناح الآخر أسبانيا، علاوة على ذلك مجاورتها لجزيرة مالطة مقر فرسان القديس يوحنا حلفاء الإمبراطور شارل الخامس، وأشد الطوائف المسيحية عدواة للمسلمين ثم الإمكانيات الهائلة التي تتيحها موانئ تونس في التحكم في المواصلات البحرية في البحر المتوسط، وهكذا تضافرت تلك العوامل على إضفاء الأهمية العسكرية على تونس (١).

كانت المرحلة الثانية بالنسبة لخير الدين بعد هجومه على السواحل الجنوبية لإيطاليا وجزيرة صقلية هي تونس، وذلك لتنفيذ خطة الدولة، والتي تقتضى تطهير الشمال الأفريقي من الأسبان كمقدمة لاستعادة الأندلس، إذ سبق أن أشار خير الدين بربروسة على السلطان سليمان القانوني في خطابه للسلطان الذي بعثه قبيل استدعاء السلطان له في السلطان سليمان القانوني في خطابه للسلطان الذي بعثه قبيل استدعاء السلطان له في أقصر وقت من أفريقيا ومن الممكن أن تسمع بعد ذلك أن المغاربة قد أغاروا على الأسبان من جديد ليستعيدوا مملكة قرطاجة وأن تونس قد أصبحت تحت سلطانك، إنني لا أبغي من وراء ذلك أن أحول بينك وبين توجيه قواتك ناحية المشرق كلا. لأن هذا لن يحتاج لكل ما تملك من قوات ولاسيما أن حروبك في آسيا أو أفريقيا تعتمد أكثر ما تعتمد على قوات برية، أما هذا الجزء الثالث من العالم فإن كل ما أطلبه هو جزء من أسطولك وسيكون ذلك كافيًا، لأن هذا الجزء يجب أن يخضع لسلطانك أيضًا ....(٢).

وصل الأسطول العثماني تحت قيادة خير الدين إلى السواحل التونسية فعرج على مدينة عنابة، وتزود ببعض الإمدادات، ثم تقدم نحو بنزرت ثم اتجه إلى حلق الواد، إذ تمكن منها بدون صعوبة (٣)، واستقبل خير الدين من قبل الخطباء والعلماء، وأكرموه وتوجهوا إلى تونس في نفس الوقت وهرب السلطان الحفصي الحسن بن محمد إلى أسبانيا (٤)، ثم عين خير الدين الرشيد أخو الحسن بن محمد على تونس، وأعلن ضم تونس للأملاك العثمانية، في وقت بدت فيه سيادة العثمانيين في حوض البحر المتوسط الغربي (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/٩١٥ - ٩١٦).

<sup>(</sup>٢) فتح العثمانيين عدن، محمد عبد اللطيف البحراوي، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح العثمانيين عدن، ص ١٢٨.

### ثامنًا: أثرجهاد خيرالدين على المغرب الأقصى:

استفاد السلطان أحمد الأعرج السعدى من الجهود التى بذلتها الدولة العثمانية والشعب الجزائرى بقيادة خير الدين بربروسة، فقام بمحاصرة مدينة آسفى بأزمور وذلك سنة المحاورة مراكرة وكادت المدينة تقع بيد السعديين لولا النجدات التى بعثها البرتغاليون للمدينة المحاصرة، وقد بدا وكان تعاونا قد حصل بين العثمانيين والقوى الإسلامية فى المغرب ضد المسيحيين ومراكزهم فى الشمال الأفريقى وعندما سمع الملك البرتغالى جان الثالث بوصول الأسطول العثماني فى ٣ ربيع الأول ٤١٩هـ/ ١٣ سبتمبر ١٥٣٤م بقيادة خير الدين بربروسة إلى الشمال الأفريقى، فكر فى الجلاء عن بعض المراكز مثل سبت وطنجة باعتبارها مناطق حيوية للدفاع عن مصالح المسيحيين فى غرب البحر المتوسط، ولصد الهجوم العثماني عن شبه الجزيرة الايبرية بعث الملك يوحنا الثالث استفتاء إلى جميع الوجهاء والأعيان والأساقفة فى بلاده يستشيرهم فى موضوع الجلاء عن بعض مراكز الوجود البرتغالى فى جنوبى المغرب، وكان المطلوب الإجابة عن الأسئلة الآتية: هل ينبغى ترك آسفى وأزمور للمغاربة، هل ينبغى الجلاء عنهما أو عن بعضهما؟ وإذا كان ينبغى الاحتفاظ بهما هل تحول للمغاربة، هل ينبغى الجلاء عنهما أو عن بعضهما؟ وإذا كان ينبغى الاحتفاظ بهما هل تحول المغاربة، هل ينبغى المحتون للتقليل من حجم المصروفات، ثم ما هى الأضرار الناتجة عن ذلك؟ وكيف نتفادها؟

تلقى الملك البرتغالى أجوبة عديدة بين مؤيد فى الإبقاء على المناطق الجنوبية فى حوزة البرتغاليين وبين معارض، وكانت أجوبة رجال الدين للملك جان الثالث موحدة تقريبًا تضمنت النصح بالتخلى عن المراكز الجنوبية، ويحول الملك كل وسائل الدفاع الموجودة هناك إلى المركز الشمالي لصد الخطر العثماني بقيادة خير الدين بربروسة، فأسقف ينصح بإخلاء سانتاكروز وآسفى وأزمور لأن أهميتها أقل بكثير من النفقات التي تصرف عليها، ويرى توجيه القوى ضد فاس، كما ينصح بتحسين وسائل الدفاع عن سبتة خوفًا من هجوم خير الدين عليها (١).

إن الوجود العثماني في الجزائر أثر على موقف الملك البرتغالي في المغرب إذ تراجع عن القيام بعمليات عسكرية فيه، كما أدخل استيلاء العثمانيين على تونس الحيرة لدى البابا، والإمبراطور شارل الخامس الذي اعتبر ذلك تهديدًا مباشرًا للمسيحية، ولخطوط مواصلاته البحرية مع أطراف مملكته (٢)، فوصل التهديد العثماني أقصاه فضلاً عن أن الدولة العثمانية

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة غرناطة إلى السلطان سليمان، عبد الجليل التميمي عدد (٣) تونس.

ضمنت السيطرة على الممرات الضيقة بين صقلية وأفريقيا(١).

# تاسعًا:استيلاءشارلالخامس على تونس:

كان الموقف ملائمًا بالنسبة لأسبانيا وذلك للقيام برد عنيف، فقد انشغلت الدولة العثمانية بالحرب مع الشيعة الروافض في بلاد فارس، وطغي على الصراع في أوروبا ووعد فرنسوا الأول ملك فرنسا شارل الخامس بالحياد. تردد شارل في اختيار المكان الذي سيوجه إليه ضربته في شمال أفريقيا الجزائر أو تونس ولكن استنجاد السلطان الحفصي الحسن بن محمد والرغبة في عزل استانبول دفع شارل الخامس على اختيار تونس للهجوم (٢). قاد شارل الخامس عملية بحرية شاقة تكونت من ثلاثين ألف مقاتل أسباني وهولندي وألماني ونابولي وصقلي، على ظهر خمسمائة سفينة، وركب الإمبراطور البحر من ميناء برشلونة وعندما رست سفنه أمام تونس قامت المعارك العنيفة بين الطرفين (٣)، الأمر الذي أعاد السيطرة الأسبانية على تونس في ٩٤٢هـ/ ٥٣٥ ام(٤) إذ لم تكن قوة خير الدين بكافية للرد على ذلك الهجوم، فكان الجيش الإسلامي تعداده سبعة آلاف جندي عثماني وصلوا مع خير الدين ونحو خمسة آلاف تونسي، كما تخلف الأعراب عن الجهاد فكانت النتيجة الحتمية أن استولى شارل على معقل حلق الوادي مرسى تونس، تونس(٥)، ونصب الأسبان الحسن بن محمد حاكمًا عليها، وعملاً بمنطوق المعاهدة كان الحسن بن محمد سيسلم بونة والمهدية إلى شارل الخامس، فاستولى على بونة، وبما أن المهدية كانت في حوزة العثمانيين، فإن الحسن لم يستطع الوفاء بعهده فاشترط الأسبان عليه أن يكون حليفًا ومساعدًا لفرسان القديس يوحنا بطرابلس(٢)، وأن يقوم بمعاداة العثمانيين وأن يتحمل نفقات ألفي أسباني على الأقل يتركون كحامية في قلعة حلق الوادي وعاد شارل الخامس إلى أسبانيا واستقبل استقبال الغزاة الفاتحين في الوقت الذي كان فيه السلطان يحارب فيه الدولة الصفوية الشيعية الرافضية لبلاد فارس (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير فارس، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حقائق الأخبار عن دول البحار (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، عزيز سامح، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح العثمانيين عدن، ص ١٣٠.

# عاشراً: عودة خيرالدين إلى الجزائر:

عاد خير الدين إلى الجزائر بعد هزيمته في تونس، واستقر أول الأمر بمدينة قسطنطينية، ومن هناك أخذ يستعد لاستئناف الجهاد ضد الأسبان في الجبهات التي يحددها، وكان لزامًا على خير الدين وقد استقر مؤقتًا بمدينة الجزائر نظرًا لالتزاماته التي تفرضها عليه خطته الجديدة كقبودان باشا للأسطول الإسلامي العثماني أن يشعر شارل الخامس بوجوده، وأن يرد على ضربة تونس بضربة مثلها فقام بالهجوم على جزر البليار الأسبانية وعلى سواحلها الجنوبية، فاجتاز مضيق جبل طارق، وأطلق العنان لنفسه بالانقضاض على السفن الأسبانية والبرتغالية العائدة من الأراضي الأمريكية، والمحملة بالدهب والفضة، فاهتزت لتلك الاحداث جميع الأوساط المسيحية، وأقلقت شارل الخامس الذي اعتقد أن خير الدين لن يقوى شأنه بعد حادثة تونس السابقة في ٤٢ هم/ ١٩٣٥م، ويعتبر ذلك هو رد الفعل يقوى شأنه بعد حادثة تونس السابقة في ٤٢ هم/ ١٩٣٥م، ويعتبر ذلك هو رد الفعل على الهجوم المضاد الذي قام به الأسبان على تونس (٢) وبدا وكأن الإمبراطورية الرومانية المقدسة، قد طوقت من قبل خصومها الفرنسيين والعثمانيين مما أدى إلى استئناف الحروب بينهما من جديد كما صارت أهداف أسبانيا والبرتغال واحدة وذلك في احتلال مراكز في بينهما من جديد كما صارت أهداف أسبانيا والبرتغال واحدة وذلك في احتلال مراكز في بلاد المغرب بالإضافة إلى خوفهم من تقدم العثمانيين داخل شبه الجزيرة الاببيرية.

# • الدبلوماسية البرتغالية وتفتيت وحدة الصف في الشمال الأفريقي :

تلقى الملك أحد الوطاس هزيمة ٩٤٣هـ/٥٣٦ ام من السعديين في موقعة بير عقبة قرب وادى العبيد، بسبب تخلى قبائل الخلوط التي كادت تكون القوة الأمامية للجيش الوطاسي، ونشرت الفوضي في سائر الجيش وأثر هذه الهزيمة تقرب أحمد الوطاسي من البرتغال وذلك نتيجة شعوره بانشغال العثمانيين في حروبهم ضد الأسبان ووقع معهم معاهدة لمدة أحد عشر عامًا(٣) تقضى بوضع المغاربة المقيمين في ضواحي أصيلا وطنجة والقصر الصغير تحت السلطة القضائية لملك فاس، كما يجوز لرعايا الملك الوطاسي المتاجرة بحرية داخل تلك المناطق باستثناء تجارة الأسلحة والبضائع المحظورة، وإذا وصلت مراكب عثمانية أو فرنسية أو المناطق باستثناء تجارة الأسبان ولا البرتغاليين إلى أراض برتغالية، محملة بغنائم أخذت من المغاربة فلن يشتري منها شيء، وكذلك الحال بالنسبة للمغاربة فن يشتروا من العثمانيين

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٢٢٧، ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣٢٣.

ويتم الاستيلاء على الغنائم وترد من طرف لآخر ما لم يسمح قوات العدو في مهاجمتها(١).

حاول البرتغاليون كذلك عقد هدنة مع السعديين، فبعثوا وفداً إلى مراكش للتفاوض مع المولى أحمد الأعرج الذى استجاب لذلك، لأنه كان فى حاجة إلى تنظيم أمور دولته الناشئة سيما بعد الانتصارات التى حققها ضد خصومه الوطاسيين فى موقعة بير عقبة ٣٤٩هـ/ ١٣٥٦م، واتفق البرتغاليون مع السعديين لعقد هدنة بينهما فى ٢٥ ذى القعدة عدة مرحم ١٥٣١م لمدة ثلاث سنوات، مع إقامة تبادل تجارى بين رعايا الطرفين (٢). كان هدف البرتغاليين من التقرب مع الوطاسيين والسعديين هو الحيلولة دون قيام تعاون حقيقى بين العثمانيين من ناحية والوطاسيين والسعديين من ناحية أخرى، لأن أى تعاون من هذا القبيل معناه تهديد لمصالح شبه الجزيرة الأيبرية فى المغرب، والأهم من ذلك خوف أسبانيا والبرتغال من تقدم الدولة العثمانية داخل شبه الجزيرة الأيبرية، وتحقيق هدفها فى استرداد الأندلس (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين لاسترداد الأندلس، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣٢٤.

# المبحث الخامس المجاهد الكبير حسن آغا الطوشي

اشتغل خير الدين بربروسة بحكم منصبه قبودان باشا بالعمل في الأسطول العثماني وبدأ نشاطه في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، بينما استمر حسن آغا الطوشي في منصبه المستخلف عليه نائب البيلر بك يعمل على قهر القرصنة الأوروبية، فأبلي في سبيل ذلك البلاء الحسن، وصار شخصه في الجزائر مثالاً بارزاً في البطولة والتضحية الإسلامية في سبيل الدفاع عن بلاد الإسلام في الشمال الأفريقي، فاكتسبت الجزائر مهابة وجلالاً وجعلت الأمم المسيحية تهرع على عاهلها الأكبر الإمبراطور شارل الخامس مستنجدة بسلطانه منضوية تحت لوائه، ومن بينها البابا بول الثالث، وقد حاول شارل الخامس ١٥٣٩ه هـ /١٥٣٩ م عقد هدنة مع خير الدين إلا أنه خاب أمله (١)، مثل ما خاب في محاولته السابقة عندما عرض على خير الدين سراً الاعتراف به حاكمًا لشمال أفريقيا مقابل جزية بسيطة، إذ كان شارل الخامس يأمل في قيام تحالف إسباني جزائري يجابه به التحالف الفرنسي العثماني ويعمل على فصل شمال أفريقيا عن استانبول على أمل أنه إذا تحقق ذلك فلن تستطيع شمال أفريقيا إبداء مقاومة قوية ويكون من السهل سقوطها (٢).

انهمك حسن آغا الطوشى فى توطيد الأمن، ووضع الأسس للإدارة المستقرة ومحاولة جمع أطراف البلاد حول السلطة المركزية الجزائرية (٣)، فأخضع مدينة مستغانم لدولته ثم تقدم نحو الجنوب الشرقى فاستولى على عاصمة الزاب بكرة وملحقاتها، وشيد هناك حصنًا وأقام به حامية.

ركب الجيش العثماني في شهر جمادي الأولى ٩٤٩ هـ/ سبتمبر ١٥٣٩ م البحر، وكان قوامه ١٣٠٠ رجل، على ظهر ثلاث عشرة سفينة واندفعوا عنها إلى الأسبان، نزل حسن آغا

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي (٣/٦٢، ٦٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٢٧٩.

وجيشه إلى البر فاحتل البلدة وتمكن منها، واستحوذ على ما فيها من خيرات وأرزاق وغنائم للمسلمين، وتوغل في جهات الساحل الأسباني الجنوبي، وغنم ما وقع تحت يده من أموال ومتاع الأسبان ويختار من بينهم جماعات من الأسرى والسبايا يسوقهم للبيع في المدن المغربية الشمالية خاصة تطوان ثم يعود للميدان، وعندما أراد الرجوع إلى الجزائر اعترضت طريقه عمارة أسبانية كبيرة العدد، وقامت المعركة بين القوتين وكانت عنيفة قاسية، أسفرت عن غرق عدد من سفن الجانبين ومع ذلك كانت خسائر الأسبان في هذه المعركة عظيمة (١).

عزم شارل الخامس على القيام بحملة عسكرية تستهدف القضاء على حركة الجهاد الإسلامي في الحوض الغربي للبحر المتوسط وقبل أن يشرع في تنفيذها كان هدوء نسبي يسود القارة الأوروبية إثر عقد هدنة نيس في محرم ٩٤٥ هـ/ يونيو ١٣٥٨ م مع فرنسا والتي كانت مدتها عشر سنوات (٢)، رسا شارل الخامس أمام مدينة الجزائر في يوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة ٤٤٨ هـ الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر ١٥٤١ م وعندما شاهده حسن آغا الطوشي، اجتمع في ديوانه مع أعيان الجزائر وكبار رجال الدولة، وحثهم على الجهاد والدفاع عن الإسلام والوطن قائلاً لهم « . . . لقد وصل العدو عليكم ليسبي أبناءكم وبناتكم، فاستشهدوا في سبيل الدين الحنيف . . هذه الأراضي فتحت بقوة السيف ويجب الحفاظ عليها، وبعون الله النصر حليفنا، نحن أهل الحق . . . »، فدعا له المسلمون وأيدوه في جهاد العدو، ثم بدأ حسن آغا في إعداد جيوشه والاستعداد للمعركة (٣).

من ناحية أخرى بدأ الأسبان في تحضير متاريسهم وتعجب شارل الخامس لاستعدادات حسن آغا وأراد أن يستهزئ به، فأمر كاتبه بإعداد خطاب لحسن آغا جاء فيه « . . . أنت تعرفني أنا سلطان . . كل ملة المسيحيين تحت يدى إذا رغبت في مقابلتي سلمني القلعة مباشرة . . أنقد نفسك من يدى وإلا أمرت بإنزال أحجار القلعة في البحار ، ثم لا أبقى عليك ولا سيدك ولا الأتراك ، وأخرب كل البلاد . . . » وصل ذلك الخطاب إلى حسن آغا وأجاب عليه « . . . أنا خادم السلطان سليمان . . . تعال واستلم القلعة ولكن لهذه البلاد عادة ، أنه إذا جاءها العدو ، لا يعطى إلا الموت » ( عن رواية : ( غزت أسبانيا الجزائر في عهد عروج

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٣٢٦.

مرة، وفي عهد خير الدين مرة، ولم تحصل على طائل، بل انتهبت أموالها وفنيت جنودها، وستحصل المرة الثالثة كذلك إن شاء الله (١٠).

وفي الليلة ذاتها، وصل إلى معسكر شارلكان رسول من قبل والى الجزائر يطلب إذنًا للسماح بحرية المرور لمن أراد من أهل الجزائر وخاصة نساءها وأطفالها مغادرة المدينة عبر (باب الوادي) وعرف (شارلكان) أن حامية الجزائر مصممة على الدفاع المستميت، وأنه من المحال احتلال الجزائر إلا إذا تم تدميرها تدميرًا تامًا. ولم يكن الإمبراطور قد أنزل مدفعية الحصار حتى تلك الساعة، فلم يتمكن بذلك من قصف الجزائر بالمدفعية، وفي الوقت نفسه كان المجاهدون يوجهون ضرباتهم الموجعة إلى القوات الأسبانية، في كل مكان، حتى قال أحد فرسان مالطة في تقريره عن المعركة: «لقد أذهلتنا هذه الطريقة في الحرب، لأننا لم نكن نعرفها من قبل »(٢) . وكانت أعداد الجاهدين تتعاظم باستمرار بفضل تدفق مقاتليهم من كل مكان بمجرد سماعهم بإنزال القوات الأسبانية، وكان المجاهدون يستفيدون في توجيههم لضرباتهم من معرفتهم الدقيقة بالأرض واستخدامهم لمميزاتها بشكل رائع وسخر الله لجنود الإسلام الأمطار والرياح والأمواج (وهبت ريح عاصفة استمرت عدة أيام واقتلعت خيام جنود الحملة وارتطمت السفن بعضها ببعض مما أدى إلى غرق كثير منها وقذفت الأمواج الصاخبة ببعض السفن إلى الشاطئ وهجم عليها المدافعون المسلمون واستولوا على أدواتها وذخائرها، أما الأمطار فقد أفسدت مفعول البارود. وفي وسط هذه الكوارث حاول الإمبراطور مهاجمة مدينة الجزائر، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. )(٣) وظهرت بطولات رائعة من القائد (الحاج البشير) الذي استطاع بجنوده أن يحصد رؤوس النصاري بشجاعة فائقة، وبسالة نادرة، وبطولة رائعة، لقد استطاعت القيادة العسكرية الجزائرية أن تستفيد من الوضع المحيط بالنصاري، ووجهت جنودها بطريقة متميزة في الكر والفر أفنت جزءًا كبيرًا من الأعداء واضطر الإمبراطور إلى الانسحاب مع بقية جنوده على ما تبقى لهم من سفن واتجه بأسطوله إلى إيطاليا بدلاً من أسبانيا. وكان من العوامل التي ساعدت على إلحاق هذه الهزيمة بالإمبراطور، القيادة الرشيدة والتفاف الشعب الجزائري حولها وتدفق رجال القبائل إلى ساحة الوغي طلبًا للشهادة في سبيل الله، ودفاعًا عن الإسلام والمسلمين،

<sup>(</sup>١) انظر: خير الدين بربروسة، بسام العسلي، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩١٩).

وقد شبه أهل الجزائر هذه الهزيمة بهزيمة أصحاب الفيل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم فقالوا في رسالة وجهوها إلى السلطان سليمان: إن الله سبحانه وتعالى عاقب شارل الخامس وجنوده «بعقاب أصحاب الفيل، وجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم ريحًا عاصفًا وموجًا قاصفًا، فجعلهم بسواحل البحر ما بين أسير وقتيل، ولا نجا منهم من الغرق إلا قليل»(١).

لقد قام سكان الجزائر -- سواء كانوا أهل الإقليم الأصليين أو مسلمي الأندلس الذين فروا بدينهم إلى الجزائر - بعثوا برسالة في الشهر التالي له زيمة شارل الخامس إلى السلطان سليمان، وقد أوضحت هذه الرسالة الأحوال المؤلمة والمفجعة التي تحيط بالمسلمين الذين احتفظوا بدينهم في أسبانيا بعد أن طويت صفحة الحكم الإسلامي في الأندلس وتعرضهم لاضطهاد السلطات المسيحية ولمحاكمات ديوان التحقيق - محاكم التفتيش - وإحراقهم، وأشادت الرسالة بالخدمات الجليلة التي أداها للإسلام خير الدين باشا «المجاهد في سبيل الله، وناصر الدين، وسيف الله على الكافرين». ومضت الرسالة تقول: إن أهل الأندلس قد سبق لهم أن استغاثوا به فأغاثهم «وكان سببًا في خلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المتمردين ونقلهم إلى أرض الإسلام» وأصبحوا من رعايا الدولة العثمانية المخلصين. وحددت الرسالة مطلبين أساسيين:

١ - إرسال نجدات عسكرية «لنصرة الجزائر، لأنها سياج لأهل الإسلام، وعذاب وشغل لأهل الكفر والطغيان، وهي موسومة باسمكم الشريف، وتحت إيالة مقامكم المنيف، وقد أصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة، والرعية المختلفة بها مؤتلفة أليفة »(٢).

٢ - إعادة خير الدين باشا إلى منصبه السابق - بيلر بك الجزائر - «فهو المتمثل لأوامر مولانا، لأنه أحيا هذا الوطن، وأرعب قلوب الكفار وخرب ديار المردة والفجار،.... وإنه لهذا الوطن نعم ناصر، وجميع أهل الشرك منه خائف وحائر»(٣).

وصل خير الدين بربروسة إلى مدينة الجزائر للإسهام في الدفاع عنها بتوفيق الله للمسلمين وسواعدهم قد قضت على أسطول الأسبان فاكتفى بتفقد أمور البليربكية واطلع على سير الأمور فيها، ثم انطلق بأسطوله نحو البلاد الأسبانية يذيقها العذاب الأليم، وأنعم السلطان

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/ ٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/ ٩٢١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (٢/ ٩٢١).

سليمان على حسن آغا الطوشي برتبة الباشوية، لدوره الفعال في النصر وخلو البحر المتوسط تقريبا من الأساطيل الأسبانية التي كانت تضمد جراحها وتحاول استرجاع قوتها، فانطلقت السفن العثمانية نحو السواحل الأسبانية والإيطالية وتوالت هنالك الغزوات وساد الرعب والفزع تلك النواحي التي بقيت مفتوحة في وجه العثمانيين يتوغلون داخلها ويغنمون ما فيها(١)، كما صارت الدول الأوروبية تعمل للعثمانيين حسابًا، فاهتز بذلك مركز الأسبان في وهران وغيرها من مناطق نفوذهم في الشمال الأفريقي (٢)، وحقق السعديون على صعيد آخر نصرًا كبيرًا على البرتغاليين وفتحوا حصن سانتا كروز، وما أن علم الملك البرتغالي جان الثالث بهذا الخبر حتى أمر حاميات آسفي وأزمور بالجلاء فورًا عنها، وقد وجه الملك جان الثالث في هذا الشأن إلى سفيره بمدريد رسالة مؤرخة في الثاني والعشرين من رمضان ٩٤٨هـ/ ديسمبر سنة ١٥٤١م، يطلع فيها الإمبراطور الأسباني شارل الخامس، حيث جاء فيها ذكر للأسباب التي أجبرت البرتغال على اتخاذ قرار الجلاء عن قاعدتي آسفي وأزمور فبالإضافة إلى موقعها الحرج هناك تزايد قوات السعديين بفضل المساعدات العثمانية، حيث صار الحاكم السعدي يملك المدفعية العثمانية، والآلات الحربية، ومعه جنود مدربون وظهرت تلك الإمدادات عند حصار سانتا كروز، مما جعل الاحتفاظ بهذين المركزين أمرًا شاقًا وصعبًا، ثم أن الجلاء عن آسفي وأزمور ليس معناه التخلي عن المغرب، فقد أعطيت الأوامر لتحصين مازكان لسهولة استغلال مينائها طوال أيام السنة (٣)، يظهر من ذلك مدى اهتمام الدولة العثمانية في تقديم المساعدة للقوى الإسلامية في المغرب ضد المسيحيين المتواجدين فيها وذلك لأن الدولة ترغب في تأمين ظهرها حتى يتسنى لها الهجوم، فرغبت الدولة هنا في مساعدة السعديين لينهوا التواجد البرتغالي في المراكز الجنوبية من المغرب، ثم ليعبروا للأندلس، لأنه المغرب يمثل أقرب نقطة للعبور (٤).

#### • • مصير شارلكان:

كان فشل شارلكان (شارل الحامس) في حملته على الجزائر، ذا أثر عميق لا على الإمبراطورية الأسبانية، ولا على ملكها شارلكان، وإنما على مستوى الأحداث العالمية. وقد حفظ الشعر العربي هذا الحدث الذي قيل فيه:

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغرب العربي الكبير، شوقى عطا الله الجمل، ص ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٣٢٨.

سلوا شارلكان كم رأى من جنودنا فليس له إلا هُمُ من زواجــــر فجهز أسطولاً وجيشًا عرمرمًا ولكنه قـــد آب أوبة خــاســر

ونزلت أنباء الهزيمة نزول الصاعقة على أوروبا وتطورت الأحداث هناك بسرعة. فلم يبق حليف للإمبراطور سوى هنرى الثالث ملك إنجلترا، وانضم إلى ملك فرنسا الدوق (دى كليف) وملك الدانمارك وملك اسكندينافيا. وكان فرح الفرنسيين عظيمًا لأن سقوط الجزائر كان يؤدى لا محالة إلى سقوط فرنسا، وبادر ملكها فرانسوا الأول لإبرام معاهدات مع السلطان العثماني وكان لهذه الغارة أيضًا نتائج معنوية داخل الشمال الأفريقي، وأما في أوروبا (بقى رعب المسلمين في قلوب أهل أوروبا لمدة طويلة). ولم يعد شارل الخامس قادرًا على التفكير في حملة أخرى ضد الجزائر وطغى شبح خير الدين وحسن آغا على العامة والخاصة حتى أصبح الناس إذا رأوا جفنًا عن بعد نسبوه إلى خير الدين، فيتصاعد الصراخ ويكثر العويل ويفر السكان من ديارهم ومن حقولهم ومتاجرهم. وإذا حطمت الزوابع مركبًا ويكثر العويل ويفر الدين بربروسة هو الذى أثار البحر وهيجه وأغراه على إغراق سفنهم. وبلغ الخوف من قادة الجزائر أقصى درجة حتى أصبح أهل أسبانيا وإيطاليا إذا ما حدثت جريمة أو سرقة أو وقع فساد أو تخريب أو مرض أو وباء أو قحط قالوا خير الدين وأصحابه هم السبب في ذلك (١) — وكانوا في نحيبهم يقولون:

| بربروسة    | بربروسة       |
|------------|---------------|
| کل شر      | أنت صاحب      |
| الم أو عمل | ما كان من     |
| مدمر       | مؤذ وجهنمي    |
| فيه        | إلا والسبب    |
| الذي       | هذا القرصان   |
| العالم(٢)  | لا نظير له في |

<sup>(</sup>١) انظر: خير الدين بربروسة، ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) مجلة تاريخ وحضارة المغرب في كلية الآداب في الجزائر ١٩٦٩ م العدد ٦ ص ٥٩٣٤.

# • • وفاة حسن آغا الطوشى:

استمر حسن آغا في القيام بواجبه المقدس حتى وفاته ٩٥١ هـ/ ١٥٤٤ م فأجمع أهل الديوان في الجزائر على تولية الحاج بكير مكانه، وريثما يعين الباب العالى باستانبول الحاكم الجديد، الذي عين حسن بن خير الدين وقدم في نفس السنة (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ عام الجزائر، عبد الرحمن الجيلالي (٣/٨٤).

# المبحث السادس

# المجاهد حسن بن خير الدين بربروسة

شرع حسن بن خير الدين حال وصوله، ليستعد للجهاد ومواجهة المسيحيين، فعمل على تحصين مدينة الجزائر، وذلك في المناطق التي أظهر هجوم شارل الخامس عن ضعفها، كما أخذ يعمل على توطيد النظام في الجزائر وبين صفوف الجيش، ثم انصرف إلى حل مشكلة تلمسان، إذ تبين له أن بقاء الأسرة الزيانية ووجود الأسبان في وهران يعيقان حل المشكلة(١).

كان حاكم تلمسان (أبو زيان) أحمد الثانى قد تولى الحكم بدعم من العثمانيين، غير أنه ما لبث أن خضع لمؤامرات خارجية وانساق فى تيارها وأخذ يتقرب من الأسبان، مما أدى إلى كره الأهالى له وقرروا خلعه عن العرش ومبايعة أحد أخوته (الحسن) فتوجه أبو زيان إلى وهران طالبًا للدعم من الأسبان، مقدمًا لهم التعهدات بأن يحفظ على ولائه لهم، فقرر حاكم وهران انتهاز هذه الفرصة، فجهز جيشًا، وانضم إليه جموع الخاضعين للأسبان من بنى عامر وفليتة وبنى راشد وعلى رأسهم القائد المنصور من بو غنام، وتقدموا إلى تلمسان عامر وفليتة وبنى راشد وعلى رأسهم القائد المنصور من بو غنام، وتقدموا إلى تلمسان بتحرك القوة الأسبانية، حتى قاد الجيش الإسلامى فى تلمسان ليمنع الأسبان من الوصول إلى هدفهم، وتمكن حسن بن خير الدين من ذلك، ودعم حليفه الملك حسن فى تلمسان (٢)، الذى اعترف بسلطة الدولة العثمانية كما ترك الباشا حسن بن خير الدين حامية عثمانية بقيادة القائد محمد فى قلعة المشوار فى تلمسان، إلا أنه مع ذلك ظل نفوذ الدولة العثمانية مهتزًا خارج تلمسان، بسبب مضايقات بعض القبائل المجاورة بقيادة المزوار بن بو غنام، الذى يرغب فى مساندة زوج ابنته الأمير مولاى أحمد، حليف الأسبان (٣). قامت الدولة العثمانية بدعم السلطان الشريف السعدى بنحو عشرين ألف مجاهد، فالتفوا حوله، العثمانية بدعم السلطان الشريف السعدى بنحو عشرين ألف مجاهد، فالتفوا حوله، العثمانية بدعم السلطان الشريف السعدى بنحو عشرين ألف مجاهد، فالتفوا حوله،

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الجزائر الحديث لمحمد فارس، ص ٣٨، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجزائر والحملات الصليبية، ص ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٢٩.

ودفعوه إلى بناء مراكب حربية للاستيلاء على أسبانيا، فوافق الشريف السعدى على ذلك وصرف لهم أجورهم ومكافآت لهم(١).

واستطاع الشريف السعدى أن ينهى الحكم الوطاسى وأصبح الأسبان متخوفين من هجوم عثمانى سعدى مشترك، فقاموا بإنهاء استحكامات مليلة، وفرضت عدة إجراءات أمنية على جبل طارق وقادش وغير ذلك من الاحتياطات.

لقد ظهر السعديون أول الأمر كمحررين للمغرب من الوجود المسيحى فأكسبهم ذلك تأييد المسلمين، إذ اعتبروا ذلك نوعًا من الجهاد فقدمت الدولة العثمانية مساعدات كبيرة لتحقيق ذلك، ثم عرضت على السعديين مشروع استرداد الأندلس، إلا أنه بعد أن دانت بلاد المغرب للشريف السعدى وانتهاء الحكم الوطاسى، توجه الشريف بأنظاره نحو تلمسان، فأرسل جيوشًا كبيرة لإنهاء الحكم العثماني فيها، وعندما شعر العثمانيون بتلك الأطماع وانحراف الشريف السعدى عن الهدف الإسلامي أرسلت له حملات ليعود إلى بلاده (٢).

استمر المجاهدون في شمال أفريقيا يهددون أمن غرب البحر المتوسط فقاموا بمناوشات بحرية أزعجت التجارة والسفن المحملة بين أسبانيا وإيطاليا وغض المجاهدون من أهالي الشمال الأفريقي الجزء من البحر المتوسط بين سردينيا والساحل الأفريقي، وبذلك اضطرت السفن المسيحية أن تطرق الطرق الأكثر أمانًا بالقرب من رأسي كورسيكا، ولكن الاحتلال الفرنسي للرأس بمساعدة العثمانيين هددوا أيضًا الاتصالات بين أسبانيا وإيطاليا، ولم تكن هناك مهلة لشارل الخامس في الدفاع عن الطرق البحرية ضد القسطنطينية التي كانت حلمه منذ سنوات طفولته، كما أنه صار غير قادر على تقديم مصالح مباشرة الأسبانيا(٣).

# أولاً: آخرأيام خيرالدين بريروسة:

استمر خير الدين في قيادة الأسطول العثماني وحقق انتصارات رائعة هزت أوروبا كلها وبعد أن تحالفت الدولة العثمانية مع فرنسا جعل خير الدين من مدينة (مارسيليا) قاعدة لقيادته ومقرًا لأسطوله وهناك – في مرسيليا – باع خير الدين ورجال أسطوله الغنائم التي

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣٥٦.

حملوها معهم من أسبانيا، كما باعوا فيها رقيق الأسبان من الرجال والنساء. فتداولتهم أيدى القوم، واشتراهم الفرنسيون بضاعة رابحة، ثم أخذوا يبيعونهم بأرباح طائلة إلى يهود (ليفورنو) الإيطالية، وكان هؤلاء بدورهم يعيدون بيع الأسرى الأرقاء إلى الامبراطور (شارلكان) بأرباح خيالية. وانضم الأسطول الفرنسي إلى الأسطول العثماني بأمر من ملك فرنسا. ووضع قائد الأسطول الفرنسي (الأمير فرانسوا دبو بوربون) قواته تحت قيادة (خير الدين) باعتباره القائد العام للقوات المتحالفة (العثمانية - الفرنسية) وكان أول عمل قام به (خير الدين) هو قيادة القوات لمهاجمة (نيس) وطرد حاكمها (دوق سافوا) وانتزاعها من الحكم الأسباني وإعادتها لملك فرنسا. ثم استقر خير الدين بأسطوله في مدينة (طولون) وجعلها قاعدة للجيش الإسلامي والأسطول الإسلامي، بعد أن غادرها معظم سكانها بأمر ملك فرنسا وتركوها في أيدى المسلمين. ثارت ثائرة المسيحية جمعاء ضد هذا التصرف الفرنسي، وأخذت الدعاية المضادة للمسلمين تجتاح أرجاء أوروبا، يحملها الأسبان وغلاة الصليبية، ويستثمرونها إلى أقصى الحدود. ومن ذلك قولهم: (إن خير الدين قد اقتلع أجراس الكنائس، فلم تعد تسمع في طولون إلا أذان المؤذنين) وبقى خير الدين والجند الإسلامي بمدينة طولون حتى سنة ٤٤٥ ام.

وكان (شارلكان) أثناء ذلك قد هاجم شمال شرقى فرنسا وانهزم تحت جدران (شاتوتييرى) (۱) ثم اضطر للذهاب إلى ألمانيا، حيث كانت حركة التمرد البروتستانتى ضد الكاثوليكية بصفة عامة، وضده بصورة خاصة، قد أخذت أبعاداً خطيرة. وأرغمه ذلك بعد أن هوى نجمه وذبل عوده بنتيجة نكبته أمام الجزائر – إلى عقد معاهدة مع ملك فرنسا يوم أن هوى نجمه وذبل عوده بنتيجة نكبته أمام الجزائر بالى عقد معاهدة مع ملك فرنسا يوم (خير الدين) وقواته عن مدينة (طولون) ورجع إلى العاصمة (استانبول). وبما أن الحرب لم تتوقف بين أسبانيا والمسلمين، فقد استمر (خير الدين) في ممارسة الأعمال القتالية أثناء طريق عودته، فتوقف أمام مدينة جنوة، وارتاع مجلس شيوخها فأرسل له مجموعة من الهدايا الشمينة مقابل عدم التعرض للمدينة بأذى، فتابع (خير الدين) طريقه حتى وصل جزيرة (البا) التي كانت تحت حكم أسبانيا – والتي أصبحت منفي نابليون بونابرت فيما بعد – فاحتلها، وغنم ما بها، كما احتل عدداً من المدن الساحلية، ومن بينها مدينة (لبيارى) ورجع إلى العاصمة بسفنه مثقلة بالغنائم فاستقبل كأحسن ما تستقبل به الأم أبناءها البررة.

<sup>(</sup>١) انظر: خير الدين بربروسة للعسلي، ص ١٦٦.

ولم يعمر خير الدين بعد ذلك طويلاً، ومضى إلى جوار ربه، وكان قد سبقه رفيق جهاده حسن باشا الطوشي سنة ٢٥٤٤م.

وغاب بوفاة (خير الدين) نجم طالما أضاءت له سماء المسلمين في البر والبحر، وانطوت بغيابه صفحة ناصعة من صفحات الجهاد في سبيل الله لتبدأ صفحة جديدة.

لقد قاد خير الدين حروب الإيمان وحقق فوزاً عظيماً واتصف بالوفاء والإخلاص وإنكار الذات والاستعداد الدائم للتضحية والصدق والشجاعة بكل أشكالها، ويحفظ لنا التاريخ رده على شارلكان عندما قال له: (يجب ألا تنسى أن الأسبان لم يخذلوا في معركة، وأنهم قتلوا أخويه إلياس وعروج، وإن تمادى فيما هو عليه وركب رأسه فإن عاقبته ستكون كعاقبة أخويه). فأجاب خير الدين: (سترى غداً، وإن غداً ليس ببعيد، أن جنودك ستنطاير أشلاؤهم وإن مراكبك ستغرق، وإن قوادك سيرجعون إليك مكللين بعار الهزيمة). وعندما حاصر شارلكان الجزائر بعد وفاة عروج بربروسة خرج له خير الدين ومعه حزم وعزم، وتلا على جميع قواده وجنوده قوله تعالى: ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّه يَنصُر كُمْ وَيُشَبِّت ُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ على جميع قواده وجنوده قوله تعالى: ﴿إِن تَنصُروا اللَّه يَنصُر كُمْ ويُشَبِّت أَقْدَامَكُمْ ﴾ يدعون لكم بالتوفيق، لأن انتصاركم انتصارهم، وإن سحقكم لهؤلاء الجنود الصليبين يدعون لكم بالتوفيق، لأن انتصاركم انتصارهم، وإن سحقكم لهؤلاء الجنود الصليبيين يدعون لكم بالتوفيق، لأن الهرم) (١).

(فصاحوا كلهم (الله أكبر) وهاجموا الأسبان فابادوهم عن آخرهم )(٢).

إن هذه الصورة لا تختلف أبدًا، لا في شكلها ولا في مضمونها عن صور أولئك القادة الجاهدين في سبيل الله، والذين خرجوا من جزيرتهم فحملوا إلى الدنيا رسالة الإسلام، غير أن الموقف العام لم يكن في عهد (خير الدين) مشابهًا لما كان عليه أيام الفتح، فقد أخذ الضعف طريقه إلى قلوب المسلمين وأنظمتهم، فقد كانوا من قبل تجت قيادة واحدة لا تسمح لأعداء الداخل بالظهور أو بممارسة دورهم في التأثير على التيار العام. في حين أصبح لهؤلاء دورهم في توجيه الأحداث وكان أخطر ما في الأمر أن هؤلاء كانوا يحتلون مراكز قيادية تسمح لهم بممارسة دور خطير ضد مواطنيهم وإخوانهم في الدين.

لقد كان المحال تحقيق النجاح في مثل هذه العمليات لو لم تتوافر كفاءة قيادية عالية، تتولى إدارة المعركة في كل مرحلة من مراحلها الصعبة .

<sup>(</sup>١) انظر: خير الدين بربروسة، ص١٧١، ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٧١.

وقد توافرت العوامل الثلاثة للنصر: شعب مجاهد في سبيل الله، وتطبيق رائع للعقيدة القتالية الإسلامية وقيادة على درجة عالية من الكفاءة.

بذلك انتصر (شعب الجزائر) وبذلك انتصر خير الدين، فكتب شعب الجزائر مع خير الدين تحت سيادة الدولة العثمانية قصته الرائعة في الجهاد والمجاهدين.

ولم يكن (خير الدين) قادرًا على تحقيق ما يريده لولا ما قام به شعب الجزائر المجاهد، وما كان شعب الجزائر ليصل إلى هدفه لولا توافر قيادة حازمة، مارس (خير الدين) دوره في تكوينها ووضعها لتصبح على مستوى الأحداث.

لقد مضى خير الدين إلى جوار ربه راضيًا مرضيا، وبقى وبقيت الأمة الإسلامية تردد على مدى الدهر تلك المواقف البطولية التي صنعتها العقيدة ومبادئ الجهاد وقيمه في سبيل الله(١).

# ثانيًا: عزل حسن بن خير الدين عن الجزائر:

كان حسن بن خير الدين بربروسة بعد أن هزم السعديين في تلمسان ووطد دعائم الحكم العثماني فيها ٩٥٩هم/ ١٥١ م، انتهج سياسة مضادة لكل الدول الأجنبية، بما فيها فرنسا التي كانت ترتبط بالدولة العثمانية بروابط رسمية جيدة، ساعدت الفرنسيين على الإفادة من الامتيازات الاقتصادية التي منحت لها مع استانبول والتي شملت جميع أقاليم الدولة العثمانية، غير أن حسن بن خير الدين لم يلتزم بذلك، وأعلن عداءه لفرنسا في مناسبات عديدة فما كان من فرنسا إلا أن أرسلت سفيرها المعتمد في استانبول إلى الجزائر بهدف معرفة المدى الذي سيصل إليه حسن بن خير الدين في عدائه لفرنسا، وفيما إذا كان هذا العداء سيؤثر على العلاقة الاقتصادية ما بين فرنسا وبيلربكية الجزائر.

اجتمع سفير فرنسا بالبيلربك حسن بن خير الدين، وعرض عليه تقديم مساعدات عسكرية، لتنفيذ مشروع الدولة العثمانية في مهاجمة أسبانيا، ونجدة مسلمي الأندلس، لكن حسن رفض هذا العرض، لمعرفته بمواقف، فرنسا السابقة من الدولة العثمانية نفسها، وأعلن صراحة أن قضية الجهاد هي قضية خاصة بالمسلمين، وبين بأنه لا ينتصر بكافر على كافر، ورجع السفير الفرنسي إلى استانبول، حتى أوغر صدر الباب العالى بقوله: (إن السلطة الواسعة المطلقة التي يمارسها حسن بن خير الدين ومحاولته توسيع مملكته ستحطم

<sup>(</sup>١) انظر: خير الدين بربروسة للعسلي، ص ١٧٦.

وحدة الدولة العثمانية وتهدد كيانها بالانقسام)(١) خاصة أن والدته من الأسر الجزائرية المعروفة.

رأت الدولة العثمانية أنه لزامًا عليها من تغيير سياستها في المنطقة خاصة بعد أن صار المغرب حليفًا قويًا للأسبان، مما أدى إلى قلب الموازين الاستراتيجية رأسًا على عقب فاتخذ السلطان عدة تدابير لمواجهة الحالة الجديدة، ومن ذلك عزل السلطان سليمان القانوني بيلر بك الجزائر حسن بن خير الدين بدعوى الإساءة إلى حسن الجوار مع المغرب، كما دعا إلى الوحدة الإسلامية وإلى حسن الجوار (٢).

أسندت الدولة العشمانية بيلربيكية الجزائر إلى صالح رايس في صفر ٩٦٠هـ/ يناير ١٥٥٢م، بدلاً من حسن بن خير الدين (٣).

# ثالثًا: رسالة السلطان سليمان القانوني إلى حاكم فاس محمد السعدى:

(... هذا مثالنا الشريف العالى السلطانى وخطابنا المنيف السامى الخاقانى لازال نافذاً مطاعًا بالعون الربانى والصون الصمدانى أصدرناه إلى الجناب العالى الأميرى الكبير الأكرمى الأفخمى الأكملى الأرشدى، الأعدلى الهامى الماجد النصيرى الذخيرى الحسبى النسبى نسل السلالة الهاشمية فرع الشجرة الزكية النبوية طراز العصابة العلوية المحفوف بصنوف لطايف عواطف الملك الصمد حاكم ولاية فاس يومئذ الشرف محمد دام علوه وزاد سموه.

أصدرنا هذا المثال الشريف العالى إلى جنابة العالى نخصه منا بسلام بتكميل صلاة (الصلات) المحبة بالتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صلات المودة بالتسليمات الزكيات وبعد.. فإن الله جلت قدرته وعظمت مشيئته منذ أقامنا في دولة هائلة نركب خيولها، ونعمة طائلة تسحب ذيولها وسيادة سائدة كالشمس وضحيها، وسعادة ساعية كالقمر إذا تليها، وخصنا خلافة جليلة عضد الإيمان بها منصور منحنا سلطة ساعد الإسلام بها مرفوع لا جرم وجب علينا وتحتم على ذمتنا أداء (شكر) هذا اللطف الجسيم والإحسان العميم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ودائماً عادتنا الاهتمام بإجراء الشرع المبين وإنقاذ سيد الأولين عليه الصلاة وعلى آله أجمعين والقيام في إطفاء نايرة الكفر

<sup>(</sup>١) انظر: الجزائر والحملات الصليبية للعسيلي، ص ٣٠ - ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية الحكم المغربي للسودان الغربي لمحمد الغربي، ص ٩٠ - ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغرب في عهد السعديين، عبد الكريم كريم، ص ٧٩.

والطغيان وطى الظلم والعدوان ونشر العدل والإحسان، ولما بلغ سمعنا الشريف أن أمير الأمراء بولاية الجزائر سابقًا حسن باشا لم يحسن المجاورة مع جيرانه ومال إلى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق الوفاق والائتلاف وسد باب الاتحاد مع المجاهدين حماة الدين، لذلك بدلناهم غيره، فأنعمنا بولاية الجزائر على مملوك حضرتنا العلية وخلاصة خدام أعتابنا الجليلة أمير الامراء الكرام كبير الكبراء الفخام ذى الجلال والإكرام والاحترام صاحب الفرد والاحتشام المختص بمزيد عناية الملك الأعلى صالح باشا دام إقباله لفرط شهامته وشجاعته وكمال دينه وديانته فوضنا إليه تلك الديار وأمرنا بإقامة الشراع (الشرع) الشريف المتين، وإحياء تواقر سيد المرسلين وصون الرعايا وحفظ البرايا الذين هم و دائع الله تعالى وأن يكون مع الأهالي الإسلام على أكمل اتحاد وأجمل اتفاق مجدًا فيما يتعلق بالدولة والدين وقيام ناموس سلطاننا المتين مثابرًا على دفع أعداء الدين وقمع الكفرة الفجرة المتمردين اللئام وقيام ناموس سلطاننا العلية إحياء مراسم الإسلام وإطفاء ثائرة الكفرة والمتمردين اللئام وذلك المرام يكون باتفاق أمراء الإسلام واتحاد أمناء شرع الأنام ويتم به النظام ولا ينفى وذلك المرام يكون باتفاق أمراء الإسلام واتحاد أمناء شرع الأنام ويتم به النظام ولا ينفى الأثارهم في الشهور والأعوام.

وأمرناه أيضًا أن ينظر إلى أحوال المسلمين بنظر الإشفاق والمراحم وينظر بينهم بكمال العدالة وحسن المكارم ليكونوا في أيام دولتهم العادلة آمنين مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

ولابد لكم أن تحسنوا المجاورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة مع كونكم أولاد سيد الأنبياء، وأحفاد سيد الأصفياء سمعنا عدلكم وإنصافكم وبكمال التقوى وصفات الكمال اتصافكم، ولذلك الشأن كتبنا إليكم منشورًا يوجب مضمونه المصافات ويشفى مكنونه أن تكون المودة في أقصى الغايات ولك أن تنبئوا بأخبار صحتكم الغالية إلى أعتابنا العالية...)(١).

تحريرًا في أوائل شهر محرم سنة تسع وخمسين وتسعمائة، الموافق يناير ١٥٥٢م بمقام أدرنة. كما بعث السلطان سليمان القانوني بخطاب آخر إلى حاكم المغرب محمد الشيخ السعدى، يمنحه بخلع، والخطاب عبارة عن مرسوم سلطاني قال فيه: (.. هذا مثالنا الشريف .. إلخ أصدرنا إلى الجناب العالى حاكم فاس يومئذ الشريف محمد... نخصه بسلام تتكمل به صلات المحبة بالتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صلات المودة بالتسليمات الزاكيات وبعد.

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٦٤.

فإن الله جلت قدرته وتعالت عظمته منذ أقامنا في دولة هائلة نركب خيولها، ونعمة طائلة نسحب ذيولها وسيادة سائدة كالشمس وضحيها.

وإمضاء سنى سنن سيد الأولين والآخرين ومظاهرة حماة الدين ومجاهدين الكفرة المتمردين وأنت من أولاد سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات الله عليه وسلامه وقد سمع سيادتنا العلية حسن إقدامك وكمال دينك وديانتك وخلوص طويتك وصفاء سيرتك وقيامك في الذب عن المسلمين وقمع أعداء الدين ولذلك الشأن حباك إحساننا الشريف العالى السلطاني ورعاك جزيل فضلها السامي الخاقاني فأنع منا عليك وعلى والديك بثلاث خلع سنية لتكون صلة للمحبة منا وسببًا لنسج المودة بيننا، على أن أقصى مراد حضرتنا العلية أن تكون أهالي الإسلام وحماة دين النبي عليه السلام في أيام دولتنا العادلة في أكمل الراحة وأجمل الاستراحة آمنين مطمئنين لا خوف عليه هم ولا هم يحزنون إن شاء الله تعالى...)(١).

# رابعًا: مرسوم السلطان العثماني بتقليد صالح رايس مقاليد الولاية:

بعث السلطان العثماني مرسومه إلى العلماء والفقهاء وسائر رعايا الجزائر يعلمهم فيه بتقليد صالح رايس مقاليد الولاية وقد جاء في ذلك المرسوم ما يلي:

(... هذا مرسومنا. أرسلناه إلى العلماء والفضلاء والفقهاء والأئمة والخطباء وجميع العلماء والقواد والنقباء وسائر رعايانا بولاية الجزائر الغربية، زيد توفيقهم يتضمن إعلامهم أن صدقاتنا الشريفة العالية الخاقانية وعوارضنا السنية السامية السلطانية قد أنعمت على مملوك حضرتنا العالية ومعتمد دولتنا القانية أمير الأمراء الكرام. صالح باشا دام إقبالاً، بولاية الجزائر لفرط شهامته وشجاعته وكمال قوته وصلابته وحسن سيرته وصفاء سريرته فوضنا إليه تلك الأرض وأمرناه بإحياء السنن والفروض والرعايا الذين هم ودائع الله تعالى وحفظ الثغور وسد خارق الأمور، لتكون رعايا أهل الإسلام ثمة في أيام دولتنا العادلة في أكمل الراحة، وأجمل الاستراحة آمنين مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليكونوا مع أمير الأمراء المشار إليه على أحسن حال وأكمل اتفاق، مراد حضرتنا قيام قاموس الشرع القويم والصراط المستقيم وإحيائه مراسم الإسلام وطريقة سيد الأنام وحفظ العباد وصون البلاد وقمع الكفرة الفجرة بكل ناد وتقبلوا ذلك وتعتمدونه والله تعالى هو الموفق بمنه ويمنه والعلامة الشريف حجة بمضمونه)(٢).

تحريرًا في أوائل محرم سنة تسع وخمسين وتسعمائة الموافق يناير ١٥٥٢م.

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٣٦٦.



# سياسة صالح رايس

عمل صالح رايس في سياسته الداخلية على تحقيق أمرين:

١ - تحقيق الوحدة بصفة تامة مطلقة بين كل أجزاء الجزائر.

٢ - إدخال بقية أجزاء الصحراء الجزائرية ضمن هذه الوحدة حتى يتفرغ للأندلس، أما سياسته الحربية الخارجية فقد كانت ترمى إلى ثلاثة أهداف:

أولها: إبعاد الأسبان نهائيا عن أراضي الجزائر.

ثانيها: وضع حد فاصل للمشاغبات والمفاجآت التي تقوم بها الدولة المغربية السعدية.

وثالثها: إعلان نفير الجهاد العام والسير براً وبحراً على رأس الجيوش الإسلامية إلى بلاد الأندلس(١).

ابتدأ صالح رايس في مستهل ولايته بتحقيق الوحدة الداخلية، واستطاع أن يخضع الإمارات المستقلة لنفوذ الدولة العثمانية وأصبح وضع العثمانيين في الجزائر أقوى مما كان عليه ثم بدأ صالح رايس في مخططه نحو المغرب الأقصى واستفاد من الظروف التي تمر بها تلك الديار، ووقف مع أحد أفراد أسرة بني وطاس الذي فقد أمله في وقوف الأسبان والبرتغاليين معه.

وتحركت القوات العثمانية للوقوف مع أبى حسون الوطاسي وحصلت اصطدامات عسكرية بين قوات محمد الشيخ والقوات العثمانية قرب بادس التي رسا بها الأسطول العثماني إلا أن الهزيمة لحقت بالقوات السعدية، مما أفسح الجال أمام العثمانيين لكي يواصلوا زحفهم نحو الداخل، وقبل أن تنتهي سنة ٩٦٣هـ/٩٥٥م، سقطت مدينة تازة في يد العثمانيين الذين اشتبكوا مع السعديين في معارك متواصلة أهمها بكدية الخالي في ساحة فاس، عند ذلك تقدمت القوات العثمانية ومعها أبو حسون نحو فاس التي دخلتها في ٣صفر سنة ٩٦٤هـ/ ٨ يناير ١٥٥٤م<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص ٨٠ - ٨١.

وأعلن الباب العالى ضم المغرب إلى الدولة العثمانية بعد أن خطب الإمام للسلطان العثماني (١).

ازداد فزع الأسبان والبرتغال لرؤية الأساطيل العثمانية وهي تسيطر على بعض الموانئ المغربية القريبة من مراكز احتلالهم التي سيطر عليها العثمانيون ومن ثم التوجه للأندلس، وقد جاء في الرسالة التي بعثها الملك البرتغالي (جان الثالث) إلى الامبراطور شارل الخامس، ما يدل على هذا الفزع إذ كتب إليه يحثه على التدخل في المغرب للحيلولة دون توطيد العثمانيين لأقدامهم في هذه البلاد، لأن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على مصالح الأمتين (٢).

مكث صالح رايس بمدينة فاس أربعة أشهر ضمن خلالها استقرار الأمور للدولة العثمانية، وفي خلال تواجده في فاس لم يترك الجهاد ضد الأسبان فأرسل فرقة من جيشه إلى الريف المغربي استرجع من الأسبان معقلهم الكبير باديس أو صخرة فالين كما يدعونها(٣)، كما حاول صالح رايس أن يستبدل الباشا العثماني بوحسون بالشريف الإدريسي الراشدي مولاي بوبكر، بناء على اقتراح المرابطين الصوفيين للقيام على حكم فاس باسم السلطان العثماني، إلا أن ثورة الأهالي اضطرت صالح رايس لإعادة بوحسون إلى حكم فاس، فأذعن بوحسون لشروط العثمانيين بشأن الحفاظ على السيادة العثمانية من حيث الخطبة باسم السلطان العثماني وإقامة حامية عثمانية في مقر بلاطة (٤).

# • فهيده للعمل المشترك في استرداد الأندلس:

لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شيء إلا بمحاربة الأسبان، ولا يهدف من وراء أى عمل إلا جمع القوى الإسلامية من أجل تطهير البلاد من التواجد المسيحي، كان يرى قبل كل شيء وجوب طرد الأسبان من وهران، من النزول إلى الأندلس، لكن كيف يتسنى له ذلك وسلطان السعديين بالمغرب يترقب به الفرص وسلطان قلعة بنى عباس ببلاد بجابة يعلن انفصاله واستقلاله، ترامت لصالح رايس يومئذ الأنباء عن ضعف القوى الأسبانية بمدينة بجابة، علاوة عن معاناة الحامية بالضيق، فرأى صالح أن يغتنم الفرصة وأن يبدأ بتطهير الشرق من الأسبان قبل أن يطهر الغرب ولعل إنقاذ بجاية سيكون له أثر في عودة ملك بجاية

<sup>(</sup>١) انظر: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، إبراهيم شحاتة، ص ١٤٧.

إلى حظيرة الوحدة الإسلامية، تحت ضغط السكان سار صالح رايس في ربيع أول سنة ٩٦٣هـ/ يناير ٥٥٥ م نحو مدينة بجاية على رأس قوة كبيرة بنحو ثلاثين ألف رجل عززهم في الطريق بالمجاهدين في إمارة كوكو، فوطدت الجيوش العثمانية وحاصروا المدينة، بينما جاء الأسطول العثماني يحمل الأسلحة والمدافع بجانب الجيش وصوب المسلمون قذائفهم على القلعة (١) ودارت معركة عنيفة ونجح صالح رايس في انتزاع بجاية من الأسبان في ذي القعدة سنة ٩٦٣هـ/ سبتمبر ٥٥٥م، ولم يستطع حاكم نابولي من نجدة حاكمها في الوقت المناسب (٢)، كما استسلم الحاكم الأسباني للقوات العثمانية (٣).

# أولاً: مقتل بوحسون الوطاسي:

واجه بوحسون منافسة محمد الشيخ السعدى الذى جمع قوات من السوس والحوز وأتى بجنوده إلى أن وصل رأس الماء من أحواز فاس  $^{(1)}$  وكان بوحسون بعد انسحاب العثمانيين قد أخذ فى إعداد الجيوش وآلات الحرب إلى أن قضت ثمانية شهور فأمر بالخروج لمواجهة مولاى محمد الشيخ والوصول إلى مراكش، ولما تقابل الجيشان قام بينهم قتال عظيم و استطاع بوحسون أن ينزل بالسعديين هزيمة شنيعة حتى استطاع أن يردهم على أعقابهم، ثم أرسل بوحسون لمولاى محمد الشيخ وقال له: أخرج أنت وأولادك إلى لقائى وأنا أخرج إليكم بنفسى ونترك المسلمين بدون قتال، فتظاهر محمد ورجع إلى والده وأخوته الستة الذين اجتمعوا على بوحسون فجعل يطاردهم حتى طمر به فرسه فسقط فطعنوه فاجتزوا رأسه وأتوا به جيشه، فانهزموا بلا قتال، وأخذ محمد الشيخ فاس  $^{(\circ)}$ ، وهكذا مات بوحسون بعد تسعة شهور من عودته لحكم فاس، وإن كانت ضاعت بموته الفرصة الأولى لإعلان السيادة العثمانية على فاس إلا أن أحداث هذه الوقائع كانت تعنى أن الفرصة مازالت واسعة أمام العثمانيين لتطبيق غزوهم المحلى للمغرب، لاسيما وأن محمد الشيخ السعدى باسم القضاء على الحزب العثماني بين المغاربة أنزل القتل فى أكثر من مائتين من كبار أعيان فاس فضلاً عن الفقيهين المرينيين والى محمد عبد الوهاب الزقاق قاضى فاس، والى الحسن على حزوز خطيب فاس (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٤٣ - ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث محمد خير فارس، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الجزائر العام (٨٨/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ أفريقيا الشمالية، شارل جوليان (١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول، ص ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: أطوار العلاقات المغربية، ص ١٤٨.

# ثانيًا: التعاون البرتغالي الأسباني السعدي ضد العثمانيين،

بعد عودة فاس للسعديين ظهر محمد الشيخ كخصم عنيد للعثمانيين، ومن المعارضين لسياستهم التوسعية في بلاد المغرب، بل والأكثر من ذلك أنه أعلن إثر دخوله فاس بأنه عازم على الذهاب إلى الجزائر لمنازلة العثمانيين هناك، فهذا التنافس السعدى العثماني على شمال أفريقيا، بل وعلى الخلافة الإسلامية كان في صالح الأسبان والبرتغال، ولا عجب إذا رأينا بعد ذلك تقاربًا بين هؤلاء جميعًا ضد العثمانيين (١).

بعث الملك جون الثالث رسالة إلى حاكم مازكان البرتغالى الفارودى كالفولو ردًا على الطلب الذى تقدم به المولى محمد الشيخ إلى كل من مدريد ولشبونة لتزويده بقوات عسكرية ضد العثمانيين، كما حددت الرسالة بعض الشروط التى يراها البرتغاليون لمساعدة السعديين كتسليم بعض المراكز البحرية المغربية مثل بادس بنيون والعرائش، بالإضافة إلى تموين القوات المسيحية التى سيرسلها لمساعدته، وأخيرًا يختم الملك البرتغالى يوحنا الثالث بضرورة إخبار الإمبراطور الأسبانى بذلك للتنسيق فى عمل مشترك ضد العثمانيين، ونتيجة لهذا التقارب فقد عقدت هدنة بين السعديين والبرتغال بواسطة حاكم مازكان لمدة ستة أشهر وذلك فى مطلع ٩٦٢هم/ ١٥٥٥م، وظل مفعول هذه الهدنة زمنًا طويلاً.

إذا كان حاكم مازكان هو الذى قام بدور الوساطة مع السعديين فإن المزوار بوغانم هو الذى كلف من قبل المولى محمد الشيخ بالوساطة مع الأسبان، وأول رسالة للمنصور فى هذا الصدد، تلك التى بعثها إلى حاكم وهران الأسبانى الكونت دى الكودين فى مطلع ربيع أول ١٩٦٩ه يناير ٥٥٥ م، وقد أخبر المزوار الكونت الأسبانى بوصول رسائله وأنه أعلم بها المولى محمد الشيخ وابنه عبد الله الذى أعربا عن سرورهما لقدوم وفد أسبانى للتفاوض معه، وقد أرسل حاكم وهران بالفعل إلى فاس وفداً يتألف من ثلاثة أشخاص جاءوا للاتفاق مع المولى محمد الشيخ حول إعداد حملة مشتركة أسبانية – مغربية ضد العثمانيين (٢).

وقد جاء فى التقرير الذى رفعه الوفد للكونت حاكم وهران الأسبانى الذى أشرف على سير المحادثات ( . . . بعد أن أسلمناه الرسائل . . طلب إلينا الملك السعدى أن نقول له شفويًا عن سبب المهمة التى قدموا من أجلها إلى فاس . . إنها جئنا استجابة لطلب مولاى

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة السعدية، ص ٨٦، ٨٤.

عبد الله والقائد منصور بن غانم حيث طلب من حاكم وهران إِرسال بعض الرجال للتفاوض في أمر الجزائر.

أجابنا الشريف بأنه لا يزال عند فكرته وأنه يرغب في طرد العثمانيين من بقايا أفريقيا ومن أجل ذلك فهو يطلب من جلالة الإمبراطور إمداده بعشرة آلاف مقاتل مسلحين بأسلحة نارية، وأنه (أي الشريف) يرى بأنه من المناسب أن يقوم جلالة الإمبراطور بكل ما يلزم لهؤلاء المقاتلين من نفقات، ذلك لأن طرد العثمانيين إنما هو عمل تستفيد منه ممالك الإمبراطور والمسيحية جمعاء... وطالت المذكرات كثيراً وأخيراً علمني القائد برشميده، بأن الشريف قد ادخر كثيراً من المال لمحاربة العثمانيين، وأنه يسعده أن يعين الإمبراطور على ذلك وأن الأمر مستعجل جداً...).

(... جاء ذكر الجزائر ماذا نصنع بها بعد احتلالها، فكان من رأى الملك السعدى تحطيم هذه المدينة وإزالتها تمامًا، أما أهلها فتؤخذ أموالهم، وإذا امتنعوا فيقتلوا ورفض الملك السعدى أن يؤخذوا عبيدًا للمسيحيين، وذكر الوفد أن الأتراك أجانب عن البلاد وأنهم أعداء له فيجب معاملتهم معاملة الأعداء، أما العرب فيمكن أن تترك لهم حريتهم في حالة استسلامهم دون مقاومة. إلا أن الملك السعدى أوضح أنه لن يسمح أبدًا بأن يصبح أى عربي عبدًا، لأن هذا مخالفة للشريعة)(١).

يتبين من خلال ذلك مدى حقد الشريف السعدى على العثمانيين، الذى لم يتورع فى الاستنجاد بالقوى المسيحية أسبانيا والبرتغال فى سبيل تحقيق أهداف شخصية، حتى لو كان على حساب عقيدته الإسلامية ومصالح المسلمين.

نتيجة لذلك التقرير فقد بعث الكونت الكوديت حاكم وهران ذلك إلى الأمير فليب بن الإمبراطور شارل مشفوعة بخطاب هذا نصه: (... يجب علينا أن نعتبر أنفسنا سعداء جداً في الوقت الذي يبذل فيه ملك فرنسا عدونا الألد كل جهوده للحصول على أسطول السلطان العثماني، حتى يهاجم ممتلكات جلالة الإمبراطور وكون أمير عربي يعرض علينا نفوذه في مهاجمة العثمانيين في الجزائر ومحاربتهم وإبعادهم عن الأرض التي يحتلونها في أفريقيا وذلك فيما إذا قدمنا له أثني عشر ألفا من المقاتلين الأسبان على حسابه، كذلك يتعهد الشريف السعدي في حالة الموافقة أن أبعث بأحد أبنائي رهينة لديه، وأن يصنع المال اللازم لتجهيز هذه الحملة بكل سرعة، بما أن هذه الصفقة ستجر خيراً عظيماً على جلالته

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٦١، ٦٢.

وعلى المسيحية جمعاء فأنا لا أتردد في قبول طلب الشريف وأرسل إليه ابني رهينة حتى لو كنت على يقين أنه يريد أن يذبحه بل أنني وجميع من حولي مستعدون لتقديم أنفسنا كرهائن حتى لو كان الشريف يريد بيعنا عبيداً....)(١).

# ثالثًا: الخابرات العثمانية تكتشف المؤامرة.

اطلع صالح رايس على تلك المؤامرة التي كانت تحاك ضد الدولة العثمانية بين ملك المغرب والأسبان والتي كان هدفها طرد العثمانيين من الجزائر، لأنه طالما أن الدولة في الجزائر معناه خطر على أسبانيا، فبعث صالح رايس للباب العالى يخبره بشأن تلك المحادثات، فكان جواب السلطان سليمان سريعًا وحاسمًا بوجوب مهاجمة وهران قبل أن تسفر المحادثات بين الجانبين السعدى والأسباني عن نتيجة عملية، فأرسل السلطان سليمان أربعين سفينة لمساعدته في الاستيلاء على وهران والمرسى الكبير، ومنذ ذلك الوقت كانت الهجرة والتجنيد الطوعي من مختلف أنحاء الدولة العثمانية هي التي تغذى الأوجاق، الذي كان تبعًا لذلك يتجدد على الدوام (٢).

# رابعًا: وفاة صالحرايس:

استعد صالح رايس لفتح وهران، وضم أسطوله إلى جالب أسطول السلطان وصار لديه نحو سبعين سفينة، واجتمع لديه من الجند ما يقارب من أربعين ألف جندى، وكان ينوى من إتمام زحفه هذا بالمسير إلى مراكش للقضاء على الفتن والإضطرابات وإخضاعها لسلطانه، ولكن القدر لم يمهله فتوفى صالح رايس بالطاعون في شهر رجب ٩٦٣هـ/ ٩٥٦م عن عمر سبعين سنة (٣).

إن الدولة العثمانية سعت إلى ضم المغرب في نطاق توحيد البلاد الإسلامية والوقوف بها صفًا واحدًا ضد الهجمات المسيحية، ذلك أن استقراره في قواعد بحرية تنتشر على طول سواحل المغرب الأقصى المطلة على المحيط الأطلسي، يعنى في حقيقة الأمر نجاح الأساطيل العثمانية في اعتراض الطرق البرية للبرتغال أو أسبانيا مع العالم الجديد والشرق، من هنا نرى أن نجاح الفكرة كان يعتمد أساسًا على وصول العثمانيين إلى تلك السواحل ليشاركهم في ذلك المجاهدون الذين عملوا سنوات طويلة تحت أمرة أمراء البحر العظام، أمثال خير الدين

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٦٤، ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الجزائر العام للجيلالي (٣/٨٨ - ٨٩).

وعروج بربروسة وصالح رايس(١).

قام القائد يحيى بإكمال خطة صالح رايس فابحر نحو وهران وفي الطريق وصلت الأوامر السلطانية بتعيين حسن قورصو لمنصب بيلرباى، ووصلت الجيوش البرية والبحرية إلى وهران وحوصرت حصاراً شديداً، إلا أنها لم تفتح رغم استعدادات العثمانيين الكبيرة وذلك بسبب النجدات المتواصلة التي كانت تبعثها أسبانيا إلى المدينة المحاصرة (٢).

# خامسًا: احتلال محمد الشيخ السعدى لتلمسان:

انتهز الشريف السعدى محمد الشيخ فرصة عودة الأسطول العثماني إلى استانبول فأسرع بإرسال جيوشه نحو تلمسان التي كان رجالها قد انضموا إلى صفوف المجاهدين في محاولتهم لاسترجاع وهران، فدخلها الشريف السعدى على غفلة ووضع على رأسها القائد ابن غنام زعيم قبائل بني راشد، ووزير آخر ملوك الزيانيين المحتمين بأسبانيا، أما الحامية العثمانية الموجودة في تلمسان بقيادة القائد محمود صفا بك فقد استطاعت الصمود في وجه السعدين حتى احتوت ذلك الهجوم السعدى.

إن السعديين كانوا يرون في ضم تلمسان عاملاً قويًا في توطيد سيطرتهم على المغرب الشرقي لصد كل تدخل عثماني في المغرب بعكس العثمانيين الذين كانوا يرون في التمركز بتلمسان تدعيمًا لوجودهم في الجزائر وقاعدة حصينة لغزو المغرب<sup>(٣)</sup>، باعتبارها أقرب نقطة للوصول للأندلس، كما أن شواطئ المغرب الشمالية والغربية تعتبر قواعد رئيسية لتهديد المواصلات البحرية للبرتغاليين والأسبان (٤).

بدأت الدولة العثمانية بتغيير سياستها مع الحكام السعديين، عندما بعث السلطان سليمان القانونى برسالة إلى سلطان الدولة السعدية يهنئه بما أحرزه من انتصارات ويعلمه لما كان عليه بنو مرين من الهدايا والرد والخدمة والميل إليه، وأن السلطان فى نصرتهم وقد سبق وأن ظهر ذلك فى آخر ملوك دولتهم بوحسون، الذى زوده بأربعة آلاف جندى كان ذلك فى محاولة من السلطان لتكوين اتحاد إسلامى كبير يواجه به الأخطار الخارجية، غير أن ذلك قوبل بالرفض من السلطان السعدى محمد الشيخ، الذى رد على مبعوث السلطان بقوله:

<sup>(</sup>١) انظر: صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٦٦، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: صراع المسلمين مع البرتغاليين في البحر الأحمر، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٧٨.

(سلم على أمير القوارب سلطانك وقل له إن سلطان الغرب لابد أن ينازعك على محمل مصر ويكون قتاله معك عليه إن شاء الله ويأتيك إلى مصر والسلام)(١).

يظهر من ذلك استياء محمد الشيخ الذى لم يكن يرى شرعية الخلافة العثمانية، كما أظهر طموح محمد الشيخ الذى كان يحلم بإمامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها(٢).

# سادسًا: مقتىل محمد الشيخ:

قتل محمد الشيخ في عام ٩٦٤هـ/ ١٥٥٧م من قبل حراسه الخاص وتطورت الأحداث بالمغرب وخاصة فيما يتعلق بالدولة السعدية، إذ لم يعد هناك مجال للشك في أن العثمانيين إنما يسعون جادين للاستيلاء على المغرب لا باعتباره الجزء المتمم للشمال الأفريقي فحسب، بل ولأهميته الاستراتيجية كأقرب نقطة إلى بلاد الأسبان والبرتغال (٣).

# • عودة حسن بن خيرالدين إلى الجزائر:

رأى السلطان العثمانى ضرورة إعادة حسن بن خير الديل إلى الجزائر وذلك بعد مصرع حسن قور عام ٩٦٤ هـ/ ١٥٥٧م بعد انقطاع استمر لعدة أعرام قضاها فى الجهاد فى مواطن أخرى، واستبشر الناس برجوعه، وشرع فى ترتيب أمور الجزائر، فنظم الإدارة، ورتب الجيش ترتيباً أعانه على ضبطه وبدأ فى رحلته الجهادية ووضع أمامه هدفين عظيمين، تطهير الشمال الأفريقى من الوجود المسيحى واسترداد الأندلس لحوزة المسلمين (٤).

# سابعًا: الثورات الداخلية في المغرب الأقصى:

اندلعت الثورات المناهضة للإمارة السعدية بعد مقتل محمد الشيخ في تارودانت، فقامت ثورة المولى عثمان في السوس بالجنوب في جمادي الأولى عام ٩٦٥ هـ/ فبراير عام ١٥٥٨م، وثورة المولى عمر في دبدو بالمشرق في رجب عام ٩٦٥ هـ/ أبريل عام ١٥٥٨م وثورة المولى عبد المؤمن في مراكش في ربيع الأول عام ٩٦٦ هـ/ ديسمبر عام ١٥٥٨م، ثم كانت المذبحة الجديدة التي أنزلها عبد الله الغالب بثلاثة من أخوته لرفضهم البيعة بولاية العهد لابنه محمد المتوكل، مما اضطر أخوته للهروب إلى تلمسان والجزائر، فهرب المولى عمر

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول، ص ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٨٠.

والمولى عبد المؤمن وعبد الملك وأحمد المنصور، وذلك خوفًا من القتل(١).

قصد عبد الله الغالب إلى مراكش ثم تارودانت حيث انتقم من قتلة أبيه، كما قضى على ثورة السوس التى نزعها عثمان، ثم عاد سريعًا إلى فاس لإعداد قواته، لصد الحملة العسكرية التى يقودها حسن بن خير الدين الذى حاول اغتنام فرصة الأحداث الداخلية المغربية لاحتلال البلاد (٢) وقامت بين الطرفين معركة على وادى اللين بالقرب من فاس لم تسفر عن شيء إلا أن حسن بن خير الدين الذى وصلته أنباء عن تحرك الأسبان من مدينة وهران بما يوشك أن يقطع عنه خط العودة، فذهب الجيش العثماني إلى مرفأ قصاصة في الشمال فركب سفينة وعاد للجزائر بينما ذهب قائد تلمسان إلى حاميته استعدادًا للحوادث المقبلة (٣).

# ثامنًا: مقتل حاكم وهران الكوديت:

كان الكوديت حاكم وهران يدرك أن استرجاع العثمانيين لتلمسان يهدد الوجود الأسباني تهديدًا خطيرًا، فقرر الاستيلاء على مستغانم التي جعلها العثمانيون قاعدة لهم للهجوم على وهران، وكان الكوديت يأمل أن يجعلها قاعدة للهجوم على الجزائر(٤) لذلك أعد قوة كبيرة تتكون من أثني عشر ألف مقاتل وخرج على رأسها فهاجم مدينة مستغانم، إلا أن محاولته باءت بالفشل إذ تكبدت القوات الأسبانية في ذي القعدة عام ٥٦٥هم/ غسطس عام ٥٥٨م خسائر فادحة وكان حاكم وهران الكوديت من بين القتلي، ورغم فشل الحملة الأسبانية ضد مستغانم فإن العثمانيين لم يعد لديهم أدني شك في تواطؤ المولى عبد الله الغالب بالله مع الأسبان مما جعلهم يتخذون جانب الحيطة والحذر عند محاولة القيام بمساعدة الثائرين ضد الحكام السعديين، فعندما ثار المولى عبد المؤمن في مراكش في ربيع الأول عام ٥٦٦هم/ ديسمبر ٥٥٨م واستنجد بوالي الجزائر الذي لم يمده بأية مساعدة عسكرية بل رحب به في بلاد الجزائر وزوجه بإحدى بناته ثم ولاه مدينة تلمسان ٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان المعرب، لأبي عبد الله السليماني، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة السعدية، ص ٨٧.



# المبحث الثامن

# سياسة حسن بن خير الدين في التضييق على الأسبان

أراد حسن بن خير الدين أن يغتنم فرصة انتصار مستغنم لتطهير المركز الأسباني في وهران وأخذ يستعد في مدينة الجزائر لجمع قوى جديدة منظمة منقادة إلى جانب الجيش العثماني، فجند عشرة آلاف رجل من زواوة (١)، كما أنشأ قوة أخرى ووضع على رأسها أحد أعوان والده القدامي، وفي الوقت نفسه حاول الحصول على تأييد القوة المحلية فتزوج من ابنة سلطان كوكو بن القاضي، وكان هذا الزواج يخدمه من ناحية أخرى في الاستعانة بقوة ابن القاضي لمواجهة زعيم قبلي آخر (عبد العزيز بن عباس) الذي أعلن استقلاله في المغرب ( $^{(1)}$ )، بذلك صار أسطول الدولة العثمانية يتردد دائمًا على مدينتي حجر باديس وطنجة ( $^{(1)}$ ).

عين حسن بن خير الدين في عام ٩٦٥ هـ / ١٥٥٨ م بريحيى الرايس (٤) قائداً على باديس، فقام بتخريب الساحل الأسباني من قرطاجنة حتى رأس سانت فنست، وصار تحت قيادته في باديس عدة سفن وتلقب بحق سيد مضيق جبل طابق، وقد جاء في تقرير أسباني بقلم فرانسكوا دى ايبانير أن بويحيى يملك أربع سفن حربية الأولى بقيادته وعلى ظهرها ٩٠ عثمانياً مسلحين بالسهام والأقواس والمناجيق، والثانية يقودها قره مامي وعلى ظهرها ٠٨ عثمانياً مسلحين بنفس الأسلحة والثالثة بقيادة مراد الرايس بقوة ٧٠ جنديا، والرابعة تحمل نفس العدد وبنفس الأسلحة وبالإضافة إلى هذه السفن الأربعة العاملة عبر مياه المضيق، كان في حوزة بويحيى سفينتان في باديس ويقوم بصنع سفينة أخرى، ويتصل بنشاط سفن باديس سفن تطوان العرائش وسلا، ففي تطوان ثلاث سفن صغيرة، وفي العرائش ثلاث سفن أخرى على شاكلة سفن تطوان، وفي سلا سفينتان من النوع الآخر، إلا أن السفن

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: حقائق الأخبار عن دول البحار (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٨١.

الأخيرة لم تتبع قيادة بويحيى ودعا حسن بن خير الدين السفن الحربية الإسلامية للنهوض بنشاط يستهدف تخريب سواحل الأندلس والاستيلاء على سفن الهند ورفع تجار أشبيلية نتيجة لذلك شكواهم للملك الأسباني يشكون فيها الفظائع التي تركتها سفن باديس والسفن الإسلامية الأخرى ضد السفن الأسبانية على طريق الملاحة والتجارة الهندية (١)، ولم تستطع السفن العبور دون إذن من بويحيى، فعم الخوف سكان الساحل الأسباني، لدرجة أن هؤلاء لم يكونوا يزرعون أراضيهم إلا بكل حذر، وغالبًا ما كان العثمانيون يحاصرونهم أثناء عملهم وكذلك الصيادون لم يكونوا يبتعدون كثيرًا عن الشاطئ (٢).

# • • سياسة المولى عبد الله:

تابع المولى عبد الله سياسة والده الرامية إلى مقاومة الهدف في المغرب والاستعانة في سبيل ذلك بأعداء العثمانيين من أسبان وبرتغال عن طريق مهادنتهم، والمحافظة على أحوال السلم معهم، وقد دفعته سياسة المهادنة مع النصاري إلى الاستجابة لكثير من المطالب التي تقدمت بها بعض الدول الأوروبية كفرنسا التي استقبل سفيرها وحمله إلى الأمير أنطونيو دي بربون رسالة يعبر فيها عن استعداد المغرب للاستجابة للمطالب الفرنسية، ثم عقد الأمير الفرنسي معاهدة في شوال ٩٦٦ هـ/ يوليو ٩٥٥١م مع المولى عبد الله الذي تنازل عن المرسى الصغير لفرنسا مقابل مده بالأسلحة والعتاد الحربي، وإرسال فرقة عسكرية تكون بمثابة حرس خاص للغالب، بعد أن فقد ثقته بالحرس التركي الذي سبق أن اغتال والده محمد الشيخ. كانت فرنسا بعد أن عقدت معاهدة كاتو كمبر سيس في ٢١ جمادي الأولى في سنة ٩٩٦٦هـ / ١٣ أبريل ١٥٥٩ م مع أسبانيا والتي أنهت الحرب الإيطالية، أخذت تبحث عن أسلوب جديد يمكن الاعتماد عليه في حالة تجدد النزاع مع أسبانيا، خصوصًا وقد صار لفليب الثاني نفوذ قوى في أوروبا، لأن المعاهدة المذكورة دعمت نفوذ أسبانيا في إيطاليا والأراضي المنخفضة مما يهدد فرنسا، فأخذ في التقرب من المغرب البلد الإسلامي. ومما لا شك فيه أن فرنسا كانت ترى في المغرب حليفًا يمكن الاعتماد عليه، كما كانت ترى في ميناء القصر الصغير الاستراتيجي الذي لا يبعد إلا بضع كيلو مترات عن جبل طارق منطقة هامة يمكن اتخاذها للهجوم على أسبانيا.

ولعل ذلك كان سببًا في عدم قيام الدولة العثمانية بموقف إيجابي تجاه المعاهدة لأنها

<sup>(</sup>١) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة السعدية، ص ٩٠.

كانت تأمل في أن تقوم فرنسا بدور الوسيط مع السعديين، فهدف الدولة العثمانية وفرنسا واحد في مسألة الهجوم على أسبانيا وأن اختلفت من الناحية العقائدية، ففرنسا كانت ترغب في الهجوم على أسبانيا من أجل تحقيق نصر عسكرى تكون سيدة الموقف في غرب البحر المتوسط، بينما الدولة العثمانية تهدف إلى إنقاذ المسلمين من الحكام الأسبان ثم استرداد الأراضي الإسلامية في الأندلس فحول حسن بن خير الدين أنظاره سنة ٣٦٦ هد/ ١٥٥٩ وتحرك بجيوشه نحو النواحي التابعة لأمير قلعة بني عاس عبد العزيز فاستولى على المسيلة وحصنها وبني برجًا وذلك لتثبيت الوجود العثماني هاك، ووضع حامية بلغ عددها أربعمائة جندي، ثم عاد حسن بن خير الدين متوجهًا إلى بلاد حمزة في أنحاء بربرة، عندها انقض أمير قلعة بني عباس على الحصن العثماني ونشبت معرك بين الحامية العثمانية لقي فيها الأمير عبد العزيز بن عباس صاحب القلعة حتفه وخلفه أحمد مقران الذي امتلك فيها الأمير عبد العزيز بن عباس صاحب القلعة حتفه وخلفه أحمد مقران الذي امتلك نواحي بلاد كوكو فاعترف به حسن بن خير الدين (۱).

اشتدت حملة إزعاج تجارة المسيحيين من ناحية موانئ تونس والجزائر وذلك بالإغارة على السفن المسيحية، كما بعثت تلك الموانئ ببعض القوات العسكرية البرية وجزء من الأسطول، لمساندة السلطان في الشرق(٢).

# أولاً: الأسطول العثماني يهاجم جرية في تونس:

قام الأسطول العثماني بقيادة بيالي باشا بالهجوم على جزيرة جربة في رمضان سنة ٩٦٧ هـ/ مايو ٢٠٥١م، ونجح الأسطول في تحقيق أهدافه ضد الأسبان (٣)، الذين لم يجدوا حرجًا من الاستنجاد بفرنسا (٤)، بعد ذلك كان من المقرر أن يقوم بيالي باشا ببعض الغارات في البحر المتوسط قبيل عودته للقسطنطينية، ولكن درغوث باشا الذي سبق أن ضايقه الثوار في الداخل، أقنع بيالي باشا بالتوجه إلى طرابلس لمساعدته في القضاء على التمرد قرب تاجوراء، وقد وصل بيالي باشا إلى طرابلس وصول الفاتحين ود خلت السفن العثمانية المزينة بالأعلام والشارات التي غنمها من الأعداء بينما كانت أعلام الأعداء منكسة فوق سواري السفن وقام بيالي باشا بطرابلس أيامًا قليلة كافية لمعاقبة سكان تاجوراء، ثم أقلع بأسطوله صوب عاصمته (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة السعدية، ص ٨٧ – ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر العام (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ليبيا منذ الفتح العربي، اتورى روسي، ص ١٩٠.

### ثانيًا: اعتقال حسن بن خير الدين وإرساله إلى استانبول:

استمر حسن خير الدين في استعداداته لمهاجمة المغرب، فشرع في تكوين قوة من رجال القبائل كان ينوى أن يوكل إليها حراسة الجزائر أثناء غيابه لعدم ثقته بالإنكشارية، الذين أحسوا بالخطر فقاموا في صيف ٦٩٦ هـ/ ١٥٦١م باعتقال حسن باشا وأعوانه وأرسلوه مقيداً إلى استانبول ورافق حسن باشا عدد من زعماء الجند مهمتهم أن يوضحوا للسلطان الأسباب التي دفعتهم إلى هذا التصرف متهمين حسن باشا أنه كان ينوى القضاء على الأوجاق والإعتاد على جيش محلى بغرض الاستقلال عن السلطان، لكن السلطان أرسل أحمد باشا مع قوة بحرية لمعاقبة المتمردين والقضاء على الفوضى ونجح أحمد باشا في اعتقال زعماء التمرد وأرسلهم إلى استانبول(١).

# ثالثًا: عودة حسن بن خير الدين إلى الجزائر:

أعاد السلطان العثماني سليمان القانوني حسن بن خير الدين إلى بيلربكية الجزائر للمرة الثالثة في أواخر سنة ٩٧٠ هـ/ ١٥٦٢ م معزز بعشر سفن حربية ومزودًا بقوة عسكرية مسلحة (7) قضى بعدها حسن بن خير الدين خمسة أشهر بعد عودته يهيىء العدة والعتاد لهاجمة وهران والمرسى الكبير وهما كل ما بقى لأسبانيا ببلاد الجزائر(7).

خرج حسن بن خير الدين في سنة ٩٧١ هـ/ ١٥٥٩ من مدينة الجزائر نحو الغرب، يقود جيسًا كبيرًا مؤلفًا من خمسة عشر ألف رجل من رماة البندقية وألف فارس من الصباحية تحت أمرة أحمد مقرن الزواوي، واثني عشر ألف رجل من زواوة وبني عباس، أما مؤن وذخيرة الجيش فقد حملها الأسطول العثماني إلى مدينة مستغانم التي اتخذها قاعدة للعمليات. وفي ١٣ أبريل وصل حسن بن خير الدين بكامل قوته أمام مدينة وهران وضرب حصار حولها، وكان الأسبان مستعدين لتلقى الصدمة وراء حصونهم وقلاعهم (٤)، بعد أن توالت النجدات الأسبانية والبرتغالية على وهران استجابة لنداء حاكمها، ومنذ أن صارت القوات العثمانية على مسافة مرحلتين، وبينهما كان البيلربك نفسه على بعد ست مراحل القوات العثمانية على مسافة مرحلتين، وبينهما كان البيلربك نفسه على بعد النجدات التي

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر العام (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: حرب الثلاثمائة، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٧٩.

اتخذت من مالطة مركزًا لتجمعها (١)، وهكذا لم يستطع حسن بن خير الدين من تحقيق هدفه ذلك لأن فيليب الثانى كان قد وضع برنامجًا طموحًا للأسطول الأسبانى، والبناء البحرى فى ترسانات إيطاليا وقطالونيا، كما وردت لخزانة أسبانيا إعانة من البابوية واجتمعت سلطة قشتالة التشريعية فى جلسة غير عادية، وأقرت وجوب إمداد أسبانيا بمعونات مالية، لتساندها فى حربها مع العثمانيين، مما كانت ثمرة تلك الجهودات إعادة التنظيم لهيكل أسبانيا وهزيمة العثمانيين فى وهران سنة ٩٧١هـ/ ١٥٦٣م.

بدأ فيليب الثانى يستعد لاحتلال جزيرة باديس وتشجع بذلك النصر الذى حققه فى وهران، ووجه لذلك أسطولاً فى نفس السنة ٩٧١هه م ١٥٦٣ م فقاومه المجاهدون مقاومة عنيفة، اضطرت الأسطول إلى التراجع (٢) والجدير بالذكر أن جزيرة باديس كانت أقرب نقطة مغربية إلى جبل طارق، وأنها كانت بالنسبة للمجاهدين ميناء هامًا (٣)، إذ يمكنهم من خلالها العبور للأندلس، كما يمكنهم التسلل لداخل الأراضى الأسبانية لتقديم المساعدة للمسلمين هناك والذين أطلقوا على أنفسهم الغرباء، وهذا ما دفع الأسبانيين الهجوم عليها من خلال محاولتهم السابقة كما كانت جزيرة بادبس بالإضافة إلى ذلك مثار رعب وخوف لدى السلطان السعدى الغالب بالله، إذ خاف السلطان أن يخرج الأسطول العثمانى من تلك الجزيرة إلى المغرب، فاتفق مع الأسبان أن يخلى لهم الإدالة من حجرة باديس ويبيع لهم البلاد ويخليها من المسلمين، وينقطع أسطول العثمانيين فى تلك الناحية (٤)، مقابل الدفاع عن شواطئ المغرب إذا هاجمها الأسطول العثمانى الذى علم بتلك المؤامرة فانسحب ورجع إلى الجزائر (٥) كما عزل بويحيى رايس من منصبه فى باديس فى أواخر عام ٩٧١ه ه / ٩٧١م، وانصرف العثمانيون عن الحرب فى غرب البحر المتوسط، إذ توجه نشاط الأسطول الحربى إلى جزيرة مالطة فى الشرق (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ المغرب لمحمد بن عبود، ص ١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص ١٩٠ – ١٩١.

#### رابعًا:الصراع على مالطة:

كان السلطان العثمانى سليمان القانونى قد عزم على فتح جزيرة مالطة التى كانت أكبر معقل للمسيحيين فى وسط البحر المتوسط، والتى سبق أن استقر فيها فرسان القديس يوحنا، فأرسل السلطان العثمانى أسطوله بقيادة بيالى باشا نفسه، كما طلب من درغوث رايس حاكم طرابلس وجربة، وحسن بن خير الدين أن يتوجها على رأس أسطوليهما الإسلاميين للمشاركة فى عملية مالطة وإخضاعها استعدادًا لمنازلة بقية المعاقل الإسلامية بعد ذلك. فسار حسن بن خير الدين على رأس عمارة تشمل ٢٥ سفينة وثلاثة آلاف رجل ووصل الأسطول الإسلامي أمام مالطة يوم ١٨ مايو وفرض الحصار عليها، واستمر الحصار ضيقًا شديدًا إلى أن جهزت المسيحية رجالها وأساطيلها ووصل المدد تحت قيادة نائب الملك في صقلية، برفقة أسطول تعداده ٢٨ سفينة حربية تحمل عددا كبيرا من المقاتلين ونشبت المعركة بين الطرفين، وتمكن الأسطول الإسلامي من الانسحاب في ١٨ ربيع الأول ٩٧٣ هـ/ ٨ ديسمبر ١٥٥٥ م ١٠).

# خامساً: حسن بن خير الدين بريروسة القائد العام للأسطول العثماني:

خلف السلطان سليمان القانونى السلطان سليم الثانى، الذى أسند منصب القائد العام للأسطول العثمانى إلى حسن بن خير الدين؛ فترك الجزائر متوجهاً إلى استانبول سنة ٩٧٥ هـ/ ١٥٦٧، وتولى منصب بيلر باى الجزائر بعد حسن بن خير الدين محمد بن صالح رايس، فى ذى الحجة ٩٧٤ هـ/ يونيو ١٥٦٧م، وصادف فى تلك السنة انتشار الأوبئة والمجاعة، صحبها تمرد الجند العثمانى وإضراب الشعب، فاضطر إلى صرف وقته فى مواساة المصابين وتسكين الفتن، ثم فاجأت محمد بن صالح رايس ثورة عامل قسنطينية المتأثرة بولاة تونس الحفصيين فعزله البيلر باى وقضى على ثورته وولى على قسنطينية القائد رمضان بن تشولاق، وفى ربيع الأول سنة ٩٧٥هـ/ سبتمبر ١٥٦٧م، هاجم الأسبان مدينة الجزائر، إلا أنهم ردوا على أعقابهم، ثم لم تطل ولاية محمد بن صالح رايس، إذ تعين نقله إلى ولاية أخرى فى أنحاء الدولة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٨٣.

ر ٢ ) المصدر السابق نفسه، ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الجزائر العام (٣/ ٩٤، ٩٥).

#### سادساً؛ قلج على تولى بيلريك الجزائر؛

أسند منصب بيلر بك الجـزائر إلى قلج على في ١٤ صفر سنة ٩٧٦ هـ/ الموافق ٨ أغسطس ٩٧٦ ٥ م وعرف عنه بالعزم في تسيير الإدارة والبطولة الحربية والشجاعة (١).

اتخذ قلج على خطوات عملية لتنفيذ مشروع خطير للغاية وهو إعادة الحكم الإسلامي في أسبانيا وتحرير الشمال الأفريقي من الجيوب الصليبية فوحه اهتمامه إلى الأسطول أكثر من غيره وصار بعده مبعث قلق ورهبة للأوروبيين (٢)، كما انتزع من الفرنسيين حق احتكار المرجان بمركز القالة بسبب تماطلهم وتخلفهم عن دفع الضريبة لثلاث سنوات مضت وتصرفهم في المنطقة التي نزلوا فيها تصرف السادة (٣).

#### سابعًا: إعادة تونس للحكم العثماني:

صمم قلج على ضرورة تصفية القواعد الأسبانية في تونس، قبل أن يبدأ نشاطه في شبه الجزيرة الأيبيرية (٤)، وذلك لتعبئة الدفاع عن طرابلس والجزائر وكان الأسبان قد اتخذوا من تونس نقطة ارتكاز وقاعدة انطلاق على العثمانيين في طرابلس والجزائر (٥)، لذلك لابد من تأمينها.

كان قلج على اتصال بالوزير الحفصى أبى الطيب الخضار ورأى ذلك الوزير أن فتح تونس قد حان وقته وأرسل إلى قلج على يهون عليه أمرها ويتعهد له بتقديم العون (٦).

جهز بيلربك الجزائر قلج على جيشًا مؤلفًا من نحو سبعة آلاف مقاتل وزحف به نحو تونس فقابل سلطانها أبا العباس أحمد بباجة، ثم بعد قتال عنيف انهزم الأمير الحفصى وتقدم قلج على بمجموعة نحو تونس وأخذ بيعة أهلها للسلطان سليم الثانى ورتب حامية لحراسة البلاد تحت رعاية حيدر باشا وعاد إلى مقره بالجزائر ( $^{\vee}$ )، وبقيت منطقة حلق الوادى بيد الأسبان، لذا فإنه كتب إلى استانبول يطلب مده بقوة تكفى لتحرير الموقع ( $^{\wedge}$ )، وكان

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ أفريقيا الشمالية، شارل جوليان (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغرب العربي الكبير، شوقي الجمل، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغرب العربي الكبير، جلال يحيى، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأتراك العثمانيون في شمال أفريقيا، عزيز سامح، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ الجزائر العام (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup> ٨ ) انظر: الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، ص ٥٥.

اهتمام قلج على بشرق الجزائر سياسة اختص بها من دون أسلافه، فكان يرى أنه لابد من تأمين ظهره ليتسنى له التقدم للغرب، ثم التوجه للأندلس، بعد أن يكون قد أضعف التواجد الأسباني في الشمال الأفريقي (١).

#### ثامثًا: ثورة مسلمي الأندلس:

كانت حركة الجهاد في الشمال الأفريقي قد شجعت مسلمي الأندلس وفجرت طاقاتهم الكامنة وجعلتهم يتغلبون على الحواجز النفسية التي بنيت في نفوسهم على مر السنين وسادت الأقاليم الأسبانية موجة من الظلم والإرهاب والفظائع، فهذه الحالة المربكة وما صاحبها من مظالم وويلات جعلت بقية مسلمي أسبانيا في الجنوب سواء من الذين ظلوا محافظين على دينهم أو المتنصرين ظاهريًا، يتأهبون للانقضاض على الحكم الأسباني (٢).

سادت أسبانيا إرهاصات ثورة المسلمين في غرناطة فشكل الملك الأسباني فيليب الثاني نوعًا جديدًا من الميلشيات تقيم في كل مدينة من مدن أسبانيا لمواجهة الثورة بين الذين استقبلوا مبعوثين من ملك فاس لجمع الخراج على تبعيتهم في الولاء لسيادة الأمير السعدى، كما تلقى مسلمو الأندلس مساعدات عثمانية (٣)، أصبح الموقف صعبًا بالنسبة لأسبانيا خاصة غرناطة ومما زاد الحالة خطورة أن بحرية فيليب الثاني كانت متفرقة في أنحاء بعيدة، وحصونه غير معززة والسواحل مكشوفة، خاصة الشواطئ الجنوبية موقع المجاهدين.

بعد أن أعيت النصارى كل الوسائل للقضاء على الروح الدينية لمسلمى الأندلس وتحويلهم للمسيحية لجأوا إلى العنف فحرموا على المسلمين التحدث بالعربية والاتصال بالمسلمين في الشمال الأفريقي وفي بعض أقاليم أسبانيا، كما حرموا على النساء الخروج إلى الشوارع متحجبات وقفل أبواب دورهم وتحطيم الحمامات وإقامة الحفلات حسب تقاليدهم، كل ذلك فجر الثورة وقاد مسلمي الأندلس إلى حرب البورشارات التي هي أهم حرب أو ثورة مسلحة قام بها المسلمون بعد سقوط غرناطة، كانت هذه الحرب في ١٥٦٨م، وتزعمها محمد بن أمية (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: حرب الثلاثمائة، ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص ١٧٩ - ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: محنة المورسيكوس في أسبانيا لمحمد قشتيليو، ص ٣٣ - ٣٤ - ٣٥.

#### تاسعًا: خيانة السلطان السعدى الغالب بالله لسلمي الأندلس:

بذل السلطان السعدى الغالب بالله الوعود المعسولة لرسل الثوار البورشارات ووعدهم بالنصر وتقديم كل ما يحتاجونه من عتاد وسلاح ورجال... لكن استمر الغالب بالله محافظًا على روابطه الودية مع فيليب الثانى، وعمل على خذلان أهل الأندلس: (وأما أهل الأندلس وغشه لهم وتوريطهم للهلكة في دينهم وأقوالهم وأولادهم وفي نفوسهم فأمر مستعظم عند جميع من في قلبه ذرة من الإيمان، وأدنى مملكة من الإسلام وذلك أنه لما احتوى عليهم النصراني، وأخذ جميع أراضيهم وشملها سلطانه، بقى السلمون بضع سنين تحت الذمة والذلة فقهروهم بكثيرة المكس، فصاروا يكتبون إلى موك المسلمين شرقًا وغربًا وهم يناشدونه الله في الإغاثة وأكثر كتبهم إلى مولاي عبد الله لأنه هو القريب إلى أراضيهم، ومان قد قوى سلطانه وصحت أركانه وجندت أجناده وكثرت أعداده فأمرهم غشًا منهم بأن يقوموا مع النصاري ليثق بهم في قولهم ويظهروا فعلهم، فم قاموا على النصاري تراخي عما وعدهم به من الإغاثة وكذب عليهم وغشا منه لهم ولدين الله عز وجل ومصلحة لملكه الزائل وكانت بينه وبين النصاري مكاتبات في ذلك ومراسلات، وأنه استشار معهم وأشار عليهم وأن يخرجوا أهل الأندلس إلى ناحية المغرب وقصده بذلك تعمير سواحله ويكون لهم بمدينتي فاس ومراكش جيش عظيم ينتفع به في صالح ملكه) (١٠).

تسارعت الأحداث في أسبانيا، وبلغ عدد المجاهدين في أوائل سنة ٩٧٦ هـ/ ١٥٦٩ م أكثر من مائة وخمسين ألفا، وصادف تلك الثورة صعوبات كبيرة بالنسبة للحكومة الأسبانية، إذ كانت غالبية الجيش متقدمة مع دوق البابا في الأراضي المنخفضة وأثبتت الدوريات البحرية أنها غير قادرة على حرمان الثوار المسلمين من الاتصال بالعثمانيين في

# عاشرًا: قلج على يقف موقف الأبطال مع مسلمي الأندلس:

كان قلج على على اتصال مباشرة بقيادة مسلمى الأندلس عبر قنوات خاصة أشرف عليها جهاز الاستخبارات العثمانية واستطاع هذا القائد أن يمد الثوار في أسبانيا بالرجال والأسلحة والعتاد، وتم الاتفاق مع مسلمى الأندلس على القيام بثورة عارمة في الوقت الذي تصل فيه القوات الإسلامية مع الجزائر إلى مناطق معينة على الساحل الأسباني (٣).

<sup>(</sup>١) مؤلف مجهول: تاريخ الدولة السعدية، ص ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها (٢/ ٩٢٦).

جمع قلج على جيشًا عظيمًا قوامه أربعة عشر ألف رجل من رماة البنادق وستون ألفًا من المجاهدين العثمانيين من مختلف أرجاء البلاد، وأرسلهم إلى مدينتي مستغانم ومازغران المجاهدين العجوم على وهران ثم النزول في بلاد الأندلس، وكان يرافق ذلك الجيش عدد كبير من المدافع وألف وأربعمائة بعير محملة بالبارود الخاص بالمدافع والبنادق.

وفى اليوم المتفق عليه وصلت أربعون سفينة من الأسطول العثماني أمام مرسى المرية الأسباني، لشد أزر الثورة ساعة نشوبها لكن أخفق ذلك المخطط وذلك بسبب سوء تصرف أحد رجال الثورة الأندلسيين إذ انكشف أمره فداهمه الأسبان، وضبطوا ما كان يخفيه من سلاح (١) بعد أن نجح قلج على في إنزال الأسلحة والعتاد والمتطوعين على الساحل الأسباني (٢)، لم تقع الثورة في الموعد المحدد لها، وضاعت بذلك فرصة مفاجأة الأسبان (٣).

لقد قام قلج على في شعبان سنة ٩٧٦ هـ/ يناير سنة ١٥٦٩ مبعث أسطول الجزائر لتأييد الثائرين في محاولتهم الأولى، وحاول إنزال الجند العثماني في الأماكن المتفق عليها، لكن الأسبان كانوا قد عرفوا ذلك بعد اكتشاف المخطط فصدوا قلج على عن النزول وكان الثورة في عنفوانها، وزوابع الشتاء قوية في البحر فالأسطول الجزائري صاريقاوم الأعاصير من أجل الوصول إلى أماكن أخرى من الساحل ينزل بها المدد المطلوب، إلا أن قوة الزوابع أغرقت ٣٢ سفينة جزائرية تحمل الرجال والسلاح، وتمكنت ست سفن من إنزال شحنتها فوق سواحل الأندلس، وكان فيها المدافع والبارود والمجاهدون (٤٠).

استمر قلج على في إمداد مسلمي الأندلس رغم الكارثة التي حلت بقواته، وتمكن ذلك المجاهد الفذ من إنزال أربعة آلاف مجاهد من رماة البنادق مع كمية كبيرة من الذخائر وبعض من قادة المجاهدين العثمانيين، للعمل في مراكز قيادة جهاد مسلمي الأندلس(°).

وعاد العثمانيون فأرسلوا دعمًا جديدًا من الرجال والسلاح وإعانة للثورة الأندلسية، فصدرت الأوامر إلى قلج على بذلك في ٢٣ شوال ٩٧٧ هـ/ ٣١ مارس ١٥٧٠م (... عليك بالتنفيذ بما جاء في هذا الحكم حال وصوله وأن تعاون أهل الإسلام المذكورين بكل ما

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٤.

يتيسر تقديمه لهم وأن الغفلة عن الكفار أصابهم الدمار غير جائزة...) وكان القائد المجاهد قلج على قد عزم على الذهاب بنفسه ليتولى قيادة الجهاد هناك لكن ما شاع عن تجمع الأسطول الصليبي للقيام بمعركة حاسمة مع المسلمين وأمر السلطان العثماني له بالاستعداد للمشاركة في هذه المعركة جعله مضطرا للبقاء في الجزائر منتظرًا لأوامر استانبول(١).

وفى غمرة الثورة الأندلسية اتهم زعيم الثورة ابن أمية بالتقاعس عن الجهاد وهاجمه المتآمرون وقتل فى منزله واختير مولاى عبد الله بن محمد بن عبو بدلاً منه وبعث قلج على تعزيزات له ونجح الزعيم الجديد فى حملاته الأولى ضد النصارى الأسبان وطوق جيشه مدينة أرجيه.

انزعجت الحكومة الأسبانية لهذا التطورات وعينت دون جوان النمساوى على قيادة الأسطول الأسباني (وهو ابن غير شرعى للأمبراطور شارل) فباشر قمع الثورة في سنواتها ١٩٧٧ – ٩٨٧ هـ/ ٩٥٩ – ١٥٦٩ م، وأتى من الفظائع ما بخلت بأمثاله كتب الوقائع فذبح النساء والأطفال أمام عينيه، وأحرق المساكن ودمر البلاد وكان شعاره لا هوادة. وانتهى الأمر ياذعان مسلمي الأندلس، لكنه إذعان مؤقت، إذ لم يلبث مولاى عبد الله أن عاد الكرة، فاحتال الأسبان عليه، حتى قتلوه غيلة ونصبوا رأسه منصوبًا فوق أحد أبواب غرناطة زمنًا طويلاً (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٥.



# المبحث التاسع

# المتوكل على الله ابن عبد الله الغالب السعدى

تولى أمر السعديين بعد وفاة عبد الله الغالب بالله ابنه المتوكل على الله الذى كان يضمر الشر لعميه عبد الملك أبى مروان وأحمد المنصور فخرجا من المغرب واتجها إلى السلطان العثماني يستنجدان به (۱)، وما من شك في أن انتصار العثمانيين في تونس ضد الأسبان واستتباب الأمر فيها، قد شجعهم على مساعدة المولى عبد الملك المطالب بالعرش المغربي، لبسط نفوذه على البلاد، ولأن الاستيلاء على المغرب يؤمن الحدود الغربية للدولة العثمانية، ويوطد أقدام العثمانيين في مجموع الشمال الافريقي علاوة على أن ضم المغرب من شأنه أن يبعث الرعب في قلوب الأسبان والبرتغال ويبعثهم على طلب ود السلطان في استانبول (٢).

تابع المتوكل على الله خطة والده فى التقرب من الدول المسيحية ومسالمتها لصد العثمانيين، حيث لم يعد لديه شك فى أنهم سينجدون عميه بقوات عسكرية، فعقد اتفاقًا مع إنجلترا، التى كانت ترغب فى تجارتها مع المغرب للفوائد تعود على التجار الإنجليز من وراء ذلك، زيادة على أنها تدرك الأهمية العظمى للمغرب، خصوصًا وقد كانت إنجلترا فى حالة حرب ضد أسبانيا(٦)، وتوقيع المتوكل للاتفاقية النجارية مع الإنجليز، يعد العمل الوحيد الذى قام به خلال حكمه القصير، وقد فعل ذلك باعتبار أن الإنجليز كانوا من بين التجار الأجانب الذين يبيعون مواد الحرب من ذخائر وأسلحة للمغاربة منذ زمن بعيد، ولا تخفى علينا حاجة المتوكل فى هذا الوقت إلى السلاح لصد الخطر العثماني ولمقاومة عمه المطالب بالعرش.

وجدت الدولة العثمانية في انشغال ملك أسبانيا فيليب الثاني بأحداث أوروبا الغربية

<sup>(</sup>١) انظر: الحروب الصليبية في المشرق العربي لمحمد العمروسي، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: بداية الحكم المغربي في السودان، ص ٩٤.

حيث ثورة الأراضى المنخفضة، فرصة مناسبة للتدخل في المغرب<sup>(١)</sup>، فأمدوا المولى عبد الملك بجيش قوامه خمسة آلاف مقاتل مسلحين بأحسن الأسلحة، ودخل المولى عبد الملك فاس بعد أن أحرز انتصارًا كبيرًا على ابن أخيه المتوكل وعاد الجيش أدراجه إلى الجزائر<sup>(٢)</sup>.

#### وقام عبد الملك بإصلاحات في دولته من أهمها:

- ١ أمر بتجديد السفن، وبصنع المراكب الجديدة، فانتعشت بذلك الصناعة عامة.
- ٢ اهتم بالتجارة البحرية، وكان للأموال التي غنمها من حروبه على سواحل المغرب سبب
   في انتعاش ونمو الميزان الاقتصادى للدولة.
- ٣ أسس جيشًا نظاميًا متطورًا واستفاد من خبرة الجندية العشمانية وتشبه بهم في التسليح والرتب.
- ٤ استطاع أن يبنى علاقات متينة مع العثمانيين وجعل منهم حلفاء وأصدقاء وإخوة مخلصين للمسلمين في المغرب.
- و سرض احترامه على أهل عصره، حتى على الأوروبيين، احترموه وأجلوه، قال الشاعر الفرنسي أكبريبا دوبين المعاصر لأحداث هذه الفترة: (كان عبد الملك جميل الوجه، بل أجمل قومه، وكان فكره نيرًا بطبيعته، وكان يحسن اللغات الأسبانية والإيطالية والأرمنية والروسية، وكان شاعرًا مجيدًا في اللغة العربية، وباختصار، فإن معارفه لو كانت عند أمير من أمرائنا لقلنا إن هذه أكثر مما يلزم بالنسبة لنبيل، فأحرى لملك) (٣).
- 7 اهتم بتقوية مؤسسات الدولة ودواوينها وأجهزتها، واستطاع أن يشكل جهازًا شوريًا للدولة أصبح على معرفة بأمور الدولة الداخلية، وأحوال السكان عامة، وعلى دراية بالسياسة الدولية وخاصة الدول التى لها علاقة بالسياسة المغربية وكان أخوه أبو العباس أحمد المنصور بالله الملقب في كتب التاريخ بالذهبي ساعده الأيمن في كل شئون الدولة)(1).

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، ص ٩٧، ٩ أو .

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية الحكم المغربي في السودان، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) وادى المخازن، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٣٩، ٤٠.

# أولاً: تحالف محمد المتوكل السعدى مع ملك البرتغال سبستيان،

كان محمد المتوكل بعد هزيمته من عمه عبد الملك قد اتصل بملك البرتغال سبستيان واتفق معه على أن يعينه على طرد عمه من حكم المغرب، وأن يتنازل له مقابل ذلك عن جميع شواطئ المغرب، فقبل سبستيان ذلك العرض المغربي (١).

انتقل المتوكل إلى سبته وأقام بها أربعة شهور، ومنها اتجه إلى طنجة في انتظار دون سبستيان على رأس القوات العسكرية.

وفى أثناء استعدادات الدول المسيحية وخاصة البرتغال للوثوب على المغرب، وإخضاعه بالكامل، أرسل العثمانيون مدربين وأسلحة متنوعة، وأشفعوا فى ذلك بفيلق عسكرى (٢)، حيث تتجلى هنا الروح الإسلامية فى الدفاع عن عقيدتهم، لأن المعركة معركة المسلمين جميعًا وخصوصًا الدولة العثمانية التى كانت تحمل على عاتقها حماية المسلمين وأراضيهم بعيدة عن المصالح المادية (٣).

#### ثانيًا: معركة وادى المخازن:

إن من الأعمال العظيمة التي قامت بها الدولة السعدية في زمن السلطان عبد الملك انتصارهم الرائع والعظيم على نصارى البرتغال في معركة الملوك الثلاثة، والتي تسمى في كتب التاريخ معركة القصر الكبير أو معركة وادى المخازن بتاريخ: ٣٠ جمادى الآخرة ٩٨٦هـ الموافق ٤ آب (أغسطس) ١٥٧٨م.

#### \* لقد كان لتلك المعارك أسباب من أهمها:

۱ – أراد البرتغاليون أن يمحوا عن أنفسهم العار والخزى الذى لحقهم بسبب ضربات المغاربة الموفقة والتي جعلتهم بنسحبون من آسفى وأزمور وأصيلا وغيرها في زمن يوحنا الثالث آب ( ١٥٢١ – ١٥٥٧م).

٢ – أراد ملك البرتغال الجديد سبستيان بن يوحنا أن يخوض حربًا مقدسة ضد المسلمين
 حتى يعلو شأنه بين ملوك أوروبا، وزاد غروره بعد ما حققه البرتغاليون من اكتشافات
 جغرافية جديدة أراد أن يستفيد منها من أجل تطويق العالم الإسلامي يدفعه في ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ المغرب، محمد بن عبود (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية الحكم المغربي في السودان الغربي، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٧١.

حقده على الإسلام وأهله عمومًا، وعلى المغرب خصوصًا، لقد جمع ذلك الملك بين الحقد الصليبي والعقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة، في كل أرض مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أى خطر خارجي من أى جهة، ومن جهة أخرى خطط لغزو واحتلال المغرب(١).

#### ثالثًا:حشودالنصاري:

استطاع سبستيان أن يحشد من النصارى عشرات الألوف من الأسبان والبرتغاليين والطليان والألمان وجهز الف مركب لتحمل هؤلاء الجنود نحو المغرب(٢).

ووصلت قوات النصاري إلى طنجة وأصيلا في عام ٧٨ م١ م.

# رابعًا:الجيس المفريى:

كانت الصيحة من جنبات المغرب الأقصى: «أن اقصد وا وادى المخازن للجهاد في سبيل الله».

والتقت جموع المغاربة حول قيادة عبد الملك المعتصم بالله، وحاول المتوكل المخلوع أن يخترق ذلك التلاحم فكتب إلى أهل المغرب ما استنصرت النصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين وقد قال العلماء: إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقا بكل ما أمكنه وتهددهم (٣) قائلاً: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

فأجابه علماء المغرب عن رسالته برسالة دحضت أباطيله، وفضحت زوره وبهتانه وكذبه، ومما جاء فيه: (الحمد لله كما يجب لجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير أنبيائه ورسله، والرضى به، حتى أسس الله دين الإسلام بشروط صحته وكماله وبعد:

فهذا جواب من كل الشرفاء والعلماء والصلحاء والأحناد من أهل المغرب. لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب، لعلمت أنك المحجوب والمصاب.. وأما قولك في النصارى فإنه رجعت إلى أهل العدوة واستعظمت أن تسميهم بالنصارى، فيه المقت الذي لا يخفى، وقولك رجع إليهم حين عدمت النصرة من المسلمين ففيه محظورات يحضر عندهم غضب

<sup>(</sup>١) انظر: وادى المخازن، ص ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٥١.

الرب جل جلاله، أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال، وأن الحق لم يبق من يقوم به إلا النصاري والعياذ بالله.

والثانى: إنك استعنت بالكفار على المسلمين: قال عليه الصلاة والسلام: إنى لا استعين بمشرك. الاستعانة بهم – بالمشركين – على المسلمين فلا يخطر إلا على بال من قلبه وراء لسانه، وقد قيل قديمًا: لسان العاقل من وراء قلبه. . وقولك: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إيه أنت مع الله ورسوله ولما سمعت جنود الله وأنصاره وحماة دينه من العرب والعجم قولك هذا، حملتهم الغيرة الإسلامية والحمية الإيمانية، وتجدد لهم نور الإيمان وأشرق عليهم شعاع الإيقان؛ فمن قائل يقول لا دين إلا دين محمد على من وائل يقول: هو وَلَيعُلْمَن الله الذين آمَنُوا وَلَيعُلْمَن الْمُنافِقِينَ هو العنكبوت: ١١] وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك، وعولت على بلوغ المنكبوت: ١١] وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك، وعولت على بلوغ الملك بحشودهم، وأنى لك هذا (١) مع قول الله تعالى: ﴿ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٦] ولما عاين أهل القصر الكبير النصارى واستبطأوا وصول السلطان عبد الملك أرادوا الفرار والتحصن في الجبال، فقام الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسى بتثبيت الناس.

وكتب عبد الملك بالله المعتصم بالله من مراكش إلى سبستيان: (إن سطوتك قد ظهرت فى خروجك من أرضك، وجوازك العدوة، فإن ثبت إلى أن تقدم عليك، فأنت نصرانى حقيقى شجاع، وإلا فأنت كلب بن كلب) (٢). فليس من الشجاعة ولا من روح الفروسية أن ينقض على سكان القرى والمدن العزل، ولا ينتظر مقابلة المحاربين، وكان لذلك الخطاب أثر فى غضب سبستيان وقرر أخيرًا التريث رغم مخالفة أركان جيشه الذين أشاروا عليه بالتقدم لاحتلال تطوان والعرائش والقصر (٣).

وتحركت قواد عبد الملك المعتصم بالله، وسار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير.

<sup>(</sup>۱) انظر: وادى المخازن، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٥٤.

# خامسًا: قوى الطرفين (البرتفالي النصراني والإسلامي المفريي):

#### \* الجيش البرتغالى:

وتضخم عدد جيش المغرب، فهى تتحدث عن ٠٠٠, ١٤ راجل، و٠٠٠ فارس، و٣٦ وتضخم عدد جيشها، المغرب، فهى تتحدث عن ٠٠٠, ١٤ راجل، و٠٠٠٠ فارس، و٣٦ مدفعًا، مقابل ٥٠,٠٠٠ راجل فى الجيش المغربي و٠ مروح، ٢٢,٠٠٠ من الرماة، ٢٠ مدفعًا. ذكر أبو القاضى فى (المنتقى المقصور): (عدد الجيش البرتغالي مائة ألف وخمسة وعشرون ألفًا) (١).

وقال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في (مرآة الماسن): أن مجموعهم كان مائة وعشرين ألفًا، وأقل ما قيل في عددهم ثمانون ألف مقاتل (٢).

كان مع الجيش البرتغالى: ٢٠,٠٠٠ أسبانى، ٣٠٠٠ ألمانى، ٧٠٠٠ إيطالى... وغيرهم عدد كبير.. مع ألوف الخيل، وأكثر من أربعين مدفعًا.. وكل هذه القوى البشرية والمادية بقيادة الملك سبستيان.

وكان معهم المتوكل المسلوخ بشرذمة تتراوح ما بين ٢٠٠ – ٦٠٠ رجل على الأكثر(٣).

#### \* الجيش المغربي:

وكان جيش المغاربة تعداده ٤٠,٠٠٠ مجاهد يملكون تفوقًا في الخيل ومدافعهم أربعة وثلاثون مدفعًا فقط وكانت معنوياتهم مرتفعة جدًا بسبب:

١ - ذاقوا حلاوة الانتصار على النصارى المحتلين واستخلصوا من أيديهم ثغورًا كثيرة كانت محاطة بالأسوار العائية، والحصون المنيعة، والخنادق العميقة.

٢ – التفاف الشعب حول القيادة، والتحام القبائل والطرق الصوفية وأهل المدن لأن المعركة كانت حاسمة في تاريخ الإسلام وفاصلة في تاريخ المغرب، كان الشيخ أبو المحاسن الفاسي زعيم الطريقة الشاذلية الجزولية لا يكل ولا يمل في شحذ الهمم ورفع المعنويات وقد قاد هذا الشيخ أحد جناحي الجيش المغربي وأبي للاءً حسنًا رائعًا وثبت إلى أن منح الله المسلمين النصر، وركبوا أكتاف العدو يقتلون ويأسرون، وتورع أبو المحاسن عن الغنيمة بعد الانتصار العظيم، وعفَّ عنها، ولم يأخذ منها شيئًا (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: وادى المخازن، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستقصاء (٥/ ٦٩) نقلاً عن وادى المخازن، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: وادى المخازن، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٥٨.

وأظهر عبد الملك المعتصم بالله وأخوه أبو العباس والقادة العشمانيون عبقرية فذة في المعركة.

«لقد حنكت التجارب عبد الملك المعتصم بالله، فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة، وخطة مدروسة حكيمة، عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميدانًا للمعركة. وكان عزله عن أسطوله محكمًا عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه المنصور فهدمها»(١).

لقد جعل عبد الملك المدفعية في المقدمة، ثم صفوفا للرماة المشاة، وجعل قيادته في القلب، وعلى المجنبتين رماة فرسان والقوى الإسلامية المتطوعة، وجعل مجموعة من الفرسان كقوة احتياطية لتنقض في الوقت المناسب وهي في غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين، واستثمار النصر(٢).

كان صباح الاثنين ٣٠ جمادي الآخرة ٩٨٦ هـ/ ١٥٧٨ يومًا مشهودًا في تاريخ المغرب، ويومًا خالدًا في تاريخ المغرب،

وقف السلطان عبد الملك المعصتم بالله خطيبًا في جيشه، مذكرًا بوعد الله للصادقين المجاهدين بالنصر (٣):

﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [ الحج: ٤٠].

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاًّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠].

#### \* كما ذكر بوجوب الثبات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ [الأنفال: ١٥].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ [الأنفال: ٥٥].

#### \* وبضرورة الانتظام:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤].

وذكر أيضًا حقيقة لا مراء فيها: إِن انتصرت الصليبية اليوم، فلن تقوم للإِسلام بعدها قائمة.

<sup>(</sup>۱) انظر: وادى المخازن: ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) المصدر السابق نفسه، ص ٦٢.

ثم قرئت آيات كريمة من كتاب الله العزيز، فاشتاقت النفوس للشهادة (١).

ولم يأل القسسُ والرهبان في إِثارة حماس جند أوروبا الذين يقودهم سبستيان، مذكرين أن البابا أحل من أوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي اتسمت بطابع الحروب الصليبية.

وانطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين كليهما إلمذانًا ببدء المعركة.

لقد قام السلطان عبد الملك برد الهجوم الأول منطلقًا كالسهم شاهرًا سيفه يمهد الطريق لجنوده إلى صفوف النصارى، وغالبه المرض الذى سايره من مراكش ودخل خيمته وما هى إلا دقائق حتى فاضت روحه فى ساحة الفدا، لقد رفض أن يتخلف عن المعركة قائلاً: ومتى كان المرض يثنى المسلمين عن الجهاد فى سبيل الله، وأمر هذا القائد المجاهد عجيب فى الحزم والشجاعة، ولقد فاضت روحه وهو واضع سبابته على فمه مشيرًا أن يكتموا الأمر حتى يتم النصر، ولا يضطربوا وكان كذلك، فلم يعلم أحد بموته إلا أخوه أحمد المنصور وحاجبه رضوان العلج، وصار حاجبه يقول للجند: (السلطان يأمر فلانًا أن يذهب إلى موضع كذا، وفلانًا يلزم الراية، وفلانًا يتقدم وفلانًا يتأخر)(٢).

وقاد أحمد المنصور مقدمة الجيش وصدم مؤخرة الجيش البرتغالى، وأوقدت النار فى برود النصارى، وصدم المسلمون رماتهم، فتهالك قسم منهم صرعى، وولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادى المخازن وأصبحت تلك القنطرة أثرا بعد عين، نسفها المسلمون بأمر سلطانهم، فارتموا بالنهر، فغرق من غرق وأسر من أسر، وقتل من قتل، وصرع سبستيان وألوف من حوله، ووقع المتوكل رمز الخيانة غريقًا فى نهر وادى المخازن.

واستمرت المعركة أربع ساعات وثلث الساعة، وكتب الله فيها النصر للإسلام والمسلمين(٣).

جاء في (درة السلوك) لأحمد بن القاضى، وهو معاصر لأحداث المعركة «مخطوط بدار الوثائق بالرباط د ٤٢٨، ص ١٤»:

<sup>(</sup>۱) انظر: وادى الخازن، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٤) دعوة الحق السنة ١٩، العدد ٨، رمضان ١٣٩٨ هـ، ص ٥٦ نقلاً عن وادى المخازن، ص ٦٧.

وابن أخيه (۱) بالنصارى اعتصما أجابه اللعينُ بستيان (۲) وعدد الجيوش الذي جمعا في خلص الإسلام من يَد اللعين ما منهم إلا قتيل وأسير ما منهم إلا قتيل وأسير مات بها بستيان اللعين ثم محمد (٤) الذي أتيى به خكمة الله العظيم القاهر بذكر عسمه أبي العباس بذكر عسمه أبي العباس

وصار يستجدهم لمن سَمَا بجييشه ومعه الأوثان بجييشه ومعه الأوثان ينيف عن مائة ألف سُمعا بصبره على لقاء المشركين في ساعة من الزمان (٣) ذا شهيد في ساعة من الزمان (٣) ذا شهيد في مات غريقًا يومًا فانتبه أف الدهم وزيَّنَ المنابر أف الحازم الرأى شديد الباس الحازم الرأى شديد الباس به زها المغربُ على الأقطار (٥)

#### سادسًا: أسباب نصروادي المخازن:

- ۱ القيادة الحكيمة التي تمثلت في زعامة عبد الملك المعتصم بالله وأخيه أبي العباس،
   ولحاجبه المنصور، وظهور مجموعة من القادة المحنكين من أمثال أبي على القورى،
   والحسن العلج، ومحمد أبي طيبة، وعلى بن موسى، الذي كان عاملاً على العرائش.
- ٢ التفاف الشعب المسلم المغربي حول قيادته بسبب أبى المحاسن يوسف الفاسى والذى
   استطاع أن يبعث روح الجهاد في القوى الشعبية.
- ٣ رغبة المسلمين في الذود عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم، والعمل على تضميد الجراح بسبب سقوط غرناطة، وضياع الأندلس، والانتقام من النصارى الذين عذبوا المسلمين المهاجرين والذين تحت حكمهم في الأندلس.

<sup>(</sup>١) إِشارِة إِلى المتوكل.

<sup>(</sup>٢) بستيان (لضرورة الوزن) وإلا فهو سبستيان.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قصر مدة المعركة.

<sup>. (</sup>٤) محمد المتوكل المخلوع.

<sup>(</sup> ٥ ) برده الغزو الصليبي وانتصاره الباهر في معركة وادى الخازن.

- ٤ اشتراك خبراء من العثمانيين تميزوا بالمهارة في الرمى بالمدفعية، وشارك كذلك مجموعة من الأندلسيين تميزوا بالرمى والتصويب بدقة مما جعل المدفعية المغربية تتفوق على المدفعية البرتغالية النصرانية.
- ه الخطة الحكمة التى رسمها عبد الملك المعتصم بالله مع قادة حربه حيث استطاع أن يستدرج خصومه إلى ميدان تجول فيه الخيل وتصول مع قطع طرق تموينه وإمداده ثم نسفه للقنطرة الوحيدة على نهر وادى المخازن.
- ٦ القدوة والأسوة المثالية التي ضربها للناس كل من عبد اللك وأخيه أحمد المنصور حيث شاركا بالفعل في القتال فكان حالهما له أثر أشد في أتباعهم من قولهم.
- ٧ تفوق القوات المغربية بالخيل حيث استطاع الفرسان أن يستثمروا النصر ويطوقوا النصاري المنهزمين ومنعتهم خيل المسلمين الخفيفة الحراكة من أي فرصة للفرار.
- ۸ استبداد سبستیان بالرأی وعدم الأخذ بمشورة مستشاریه و کبار رجال دولته مما جعل
   القلوب تتنافر.
- ٩ وعى الشعب المغربي المسلم بخطورة الغزو النصراني البرتغالي واقتناعه بأنه جهاد في سبيل الله ضد غزو صليبي حاقد (١).
- ١٠ دعاء وتضرع المسلمين لله بإنزال النصر عليهم وخذل وهزيمة أعدائهم، وغير ذلك من الأسباب.

#### سابعًا: نتائج المعركة:

- 1 أصبح سلطان المغرب بعد عبد الملك أحمد المنصور بالله الملقب بالذهبي وبويع بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة، وذلك يوم الاثنين ٣٠ جمادي الآخرة سنة ست وثمانين وتسعمائة للهجرة.
- ٢ وصلت أنباء الانتصار بواسطة رسل السلطان أحمد الله هبى إلى مقر السلطنة العثمانية،
   وفى زمن السلطان مراد خان الثالث، وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورة للمغرب وغيرها،
   وحل السرور بالمسلمين وعم السعد فى ديارهم ووردت الرسائل من سائر الأقطار مهنئين
   ومباركين للشعب المغربي نصرهم العظيم.

<sup>(</sup>١) انظر: وادى المخازن، ص ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥.

- ٣ ارتفع نجم الدولة السعدية في آفاق العالم وأصبحت دول أوروبا تخطب ودها واضطر ملك البرتغال الجديد وملك أسبانيا أن يرسلوا وفودًا محملة بالهدايا الثمينة. ثم قَدمَتْ رسل السلطان العثماني مهنئة ومباركة ومعهم هداياهم الثمينة وبعدها رسل ملك فرنسا وأصبحت الوفود (تصبح وتمسى على أعتاب تلك القصور)(١).
- ٤ سقط نجم نصارى البرتغال فى بحار المغرب واضطربت دولتهم، وضعفت شوكتهم،
   وتهاوت قوتهم.

يقول لويس ماريه - المؤرخ البرتغالي - واصفًا نتائج المعركة:

«وقد كان مخبوءًا لنا في مستقبل الأعصار، العصر، الذي لو وصفته - كما وصفه غيره من المؤرخين - لقلت: هو العصر النحس البالغ النحوسة، الذي انتهت فيه مدة الصولة والظفر والنجاح، وانقضت فيه أيام العناية من البرتغال، وانطفأ مصباحهم بين الأجناس، وزال رونقهم، وذهبت النخوة والقوة منهم، وخلفها الفشل الذريع، وانقطع الرجاء واضمحل إبان الغني والربح، وذلك هو العصر الذي هلك فيه سبستيان في القصر الكبير في بلاد المغرب» (٢).

- مات في تلك المعركة ثلاثة ملوك، صليبي حاقد سبستيان ملك البرتغال، وملك مخلوع خائن محمد المتوكل، ومجاهد شهيد، عبد الملك المعتصم بالله.
  - ٦ سارع البرتغاليون النصاري بفكاك أسراهم ودفعوا أموالاً طائلة للدولة السعدية.
  - ٧ سادت فترة هدوء ورخاء وبناء وازدهار في العلوم والفنون والصناعات في بلاد المغرب.
- ٨ حدث تحول جذرى في التفكير والتخطيط على مستوى أوروبا حيث رأوا أهمية الغزو
   الفكرى لبلاد المسلمين، لأن سياسة الحديد والنار تحطمت أمام إرادة الشعوب الإسلامية
   في المشرق والمغرب(٣).

استمر أحمد المنصور على منهج أخيه في بناء المؤسسات واقتناء ما وصلت إليه الكشوفات العلمية وتطوير الإدارة والقضاء والجيش، وترتيب الأقاليم وتنظيمها، وكان

<sup>(</sup>١) الاستقصاء (٥/ ٩٢) نقلاً عن وادى الخازن، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٥/ ٨٥ - ٨٦) نقلاً عن وادى المخازن، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: وادى المخازن، ص ٧٦.

أحمد المنصور يتابع وزراءه وكبار موظفيه ويحاسبهم على عدم المحافظة على أوقات العمل الرسمية، أو التأخير في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية.

وأحدث حروفا لرموز خاصة بكتابة المراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو، وهذا يدل على اهتمامه الشخصى بجهاز الأمن والاستخبارات التي تحمى به الدولة من الأخطار الداخلية والخارجية.

واهتم بالجهاز القضائي، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تمامًا، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل في السلطة القضائية.

وقد قارن مؤرخ فرنسى بين القضاء الأوروبي والقضاء المغربي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين (١٦، ١٧م) فقال: «في الوقت الذي كانت أوروبا في العصر السعدي يحتفظ الملوك فيها وحدهم بحق الحكم في عدد من القضايا، فإن الملوك السعديين لا ينظرون إلا في القضايا المرفوعة ضد رجال السلطة، وهذا ما كان يدعى بقضاء المظالم (١).

وترأس أحمد المنصور مجلس المظالم وجعله في جامع القصبة في مراكش، بجوار قصره وشكل لجنة تراقب مجرى القضاء في الأقاليم ويهتم بمطالعة ودراسة تقاريرهم بعناية، واهتم بضبط الإدارة وإحكام دولته وإقامة العدل على رعاياه وعمل على إقامة محطات في أرجاء البلاد يحرسها جنود مقيمون لا يبعد بعضهم عن بعض إلا بمسافة عشرين كيلو مترًا بحيث يستطيع المسافرون والقوافل أن تمر عبر القرى والبوادي بأمن وسلام.

وطور عمل المؤسسات الاستشارية وأوجد مجلس الديوان أو مجلس الملاء واختصاصاته سياسية وقضائية وعسكرية، وهو أعلى مرجع قانونى للبلاد، إلا أنه لا يستطيع أن يتجاوز أحكام السلطة القضائية، ولو كانت ضد المجلس كله أو بعض رجاله، وكان مجلس الديوان من المرونة وسعة الأفق بحيث يسمح بدخول المختصين أو ممثلى المدن والمراكز القروية عندما يقتضى الأمر استشارات على نطاق شعبى واسع (٢).

وطور السلطان أحمد المنصور جيش دولته واقتدى بالنظام العثماني في التسليح والرتب واللباس، واهتم بإسناد القيادات لمن أظهر كفاءة عسكرية عالية وأثبتت الأيام أنه أهل لذلك

<sup>(</sup>١) انظر: دعوة الحق نقلاً عن وادى المخازن، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲) انظر: وادى المخازن، ص ٤٢، ٤٣.

ومن أهم هذه القيادات، إبراهيم محمد السُّفياني قائد الجبهة الأمامية في وادى الخازن، وأحمد بن بركة، وأحمد العمري المعقلي.

ودعم جيشه بالوحدات الطبية من جراحين وغيرهم وأقام مستشفيات متنقلة ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى في الحروب، واهتم بتأهيل التقنيين المتخصصين في جيشه، وقام السعديون ببناء دار العدة لصناعة المدافع واهتموا بتطوير الأسطول، خصوصًا في ميناءي العرائش وسلا(١).

ومد نفوذ الدولة السعدية نحو الجنوب وضم بلاد السودان الغربي إلى نفوذه ودخل في لعبة الموازنات الدولية بين الأسبان والإنجليز والعثمانيين، وظهرت منه مواهب سياسية متميزة، واستطاع أن يحقق الأمن والازدهار والرفاه والخصب لبلاده (٢).

## ثامنًا:اقتراح عثماني على السعديين:

بدأت القوات الأسبانية في اكتساح الأراضي البرتغالية، ولم يستطع الأمير البرتغالي دون أنطونيو مقاومة تلك القوات الأسبانية، التي ضمت أراضيه سنة ٩٨٨ هـ/ ١٥٨٠م عند ذلك اقترح السلطان العثماني مراد الثالث عقد تحالف عسكرى ضد الأسبان على أساس إمداده بأسطول حربي وقوات عسكرية فبعث برسالتين في رجب ٩٨٨هـ/ سبتمبر ١٥٨٠م، قال فيها: «... فلما وصل بمسامعنا الشريفة ومشاعرنا الحقانية المنيفة خبر طاغية قشتالة وأنه احتوى على سلطنة برتغال، أو كاد وأنه جعل أهلها في الأغلال والأصفاد، وأنه لكم جار وعدو مضرار، حركنا الحمية الإسلامية.. لإظهار الألفة الأزلية أن تتخذ عهدًا وتؤكد أن المملكتين محروستا الجوانب ونعلق العهد بالكعبة... فإذا تم هذا الشأن.. نوجه لكم تستفتح بها إن شاء الله بلاد الأندلس..».

كان قلج على بعد استقرار الدولة العثمانية في تونس بدأت أنظاره تتطلع إلى المغرب (٣)، وأخذ يعمل في توحيد الوجهة السياسية لبلاد المغرب الإسلامي، لضمه إلى الدولة العثمانية (٤)، خاصة بعد تذبذب موقف المولى أحمد المنصور الأخير من الدولة، صدرت

<sup>(</sup>١) انظر: وادى المخازن، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ عصر النهضة الأوروبية، نور الدين حسام، ص ٤٥٦، ٤٥٧. ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير فارس، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الجزائر الحديث للجيلاني، ص ١٠١.

الأوامر إلى قلج على قائد الأسطول العثمانى بالتوجه إلى المغرب لضمه للدولة العثمانية ، فوصل قلج على إلى الجزائر في جمادى الآخرة ٩٨٩ هـ/ يونيو ١٨٥١م، بينما كان المنصور يرابط بقواته عند نهر تانسيفت، وكانت القوات المغربية قد استعدت لمواجهة التدخل العثمانى، إذ جهز المنصور جنوده وتقدم بها حتى حدود بلاده، كما سد مدخل مملكته ، وحصن الثغور ، وإلى جانب تلك الاستعدادات وجه المنصور سفارة خاصة لاستانبول ، وذلك بعد أن توصل إلى شبه اتفاق عسكرى مع الملك الأسبانى الذى انتهى من مشاكله بدخوله للعاصمة البرتغالية لشبونة في ٢٧ جمادى الآخرة ٩٨٩ هـ/ ١٣ يوليو ١٨٥١م ، على أساس تقديم المساعدة العسكرية للمغرب ، لمواجهة التدخل العثمانى ، مقابل التنازل عن مدينة العرائش وامتيازات أخرى . وأمام تطور الأحداث لم يجد السلطان العثمانى بدًا من قبول الأمر الواقع والتراجع عن غزو المغرب بأن أمر قلج على (١) ، وجعفر باشا نائب قلج على فى الجزائر ، بالتخلى عن العمل بالمغرب والانتقال إلى الشرق ، حيث اضطربت الأمور بالحجاز فتخلى قلج على عن هدفه الطموح فى استرداد الاندلس ، بعد توحيد الجبهة لبلاد المغرب الإسلامي (١) .

تردد السفراء بين الأستانة وفاس فتوجهت سفارات أحمد بن ودة والشاظمى وأبى الحسن على بن محمد التمكروتي بين عامى 999 = / 1040, 1090 = / 1040, 1090 = / 1040, 1090 = / 1040, 1090 = / 1040, واستقبل أحمد المنصور سفيرًا عثمانيا في 990 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / 1040 = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / =

# تاسعًا: جهاد الوالى الجزائري وتغير الأوضاع:

جهز الوالى العثمانى فى الجزائر أسطوله فى سنة ٩٩٠ هـ / ١٥٨٢م لمحاربة أسبانيا فوق أرضها، فنزل المجاهدون المسلمون فى برشلونة فأعملوا فيها تدميراً ثم عبروا مضيق جبل طارق وهاجموا جزر الكنارى الى تحتلها أسبانيا، فدمروا المراكز العسكرية وغنموا ما فيها ولم يكن الأسطول العثمانى يذهب للأندلس لمجرد التنكيل بالأسبانيين ولتدمير منشآتهم بل

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب في عهد الدولة السعدية، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر للجيلاني، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: بداية الحكم المغربي بالسودان، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: جهود العثمانيين، ص ٥٣٢.

كان بالدرجة الأولى لإِنقاذ المسلمين من نكبتهم، وتعرض المجاهدون أثناء ذلك لمعارك قاسية وهزائم أحيانًا(١).

ازداد تطاول الإنكشارية في الجزائر على الأهالي في الوقت الذي انصرف رجال البحر ليمارسوا الجهاد البحرى على نطاق واسع (٢)، لذلك حضر حسن فنزيانو من نشاطه البحرى، الذي بادر إلى عودته إلى الجزائر حينما بلغه انتشار الفوضي بين الجنود، فانتصب على الجزائر للمرة الثانية، وفرض طاعته على الرعية وذلك في ربيع الثاني سنة ٩٩١ ه/ أبريل ١٥٨٣م، ولم يعارض الباب العالى في توليه، لما كان له من العقل في حسم الخلاف وإطفاء نار الفتن واستتباب الأمن بالجزائر.

باشر حسن فنزيانو تسيير الإدارة بما عهد منه من نشاط وحزم، فإنه لم يترك قيادة الأسطول العثماني بالجزائر لغيره، وكثرت في أيامه المغانم بما كانت تجلبه السفن من السواحل الأسبانية والجزر الشرقية من نفائس، وبما كان يستولى عليه من الأسرى والمغانم في غزواته.

وفى ٩٩٢ هـ/ ١٥٨٤ م أبحر حسن فنزيانو بأسطوله على ثغر بلنسية وحمل أعداداً كبيرة من مسلمى الأندلس، إذ أنقذهم من اضطهاد الأسبان، كما استطاع فى السنة التالية إنقاذ جميع سكان كالوسا، إذ حملهم إلى الجزائر وفى السنة بعدها توغل مراد رايس فى المحيط الأطلس فأغار على جزر الكنارى وغنم منها غنائم كثيرة بما فيهم زوجة حاكم تلك الجزر، وبقى حسن فنزيانو على رأس الحكومة العثمانية بالجزائر إلى أن استدعاه السلطان فى استانبول ليتولى منصب إمارة البحر «قبودان دوريا» (٣) وذلك بعد وفاة قلج على سنة ١٩٨٥ م.

# عاشراً:انتهاءنظام البيلريك في الجزائر

بوفاة قلج على انتهى في الجزائر نظم البيلربك الذي جعل من حكام الجزائر ملوكًا واسعى السلطة والنفوذ، واستعيض عنه بنظام الباشوية مثلها في ذلك تونس وطرابلس<sup>(٤)</sup>، ويفسر هذا التغيير في شكل الحكم العثماني بخوف السلطان العثماني في أن يتجه البيلربك بسبب قوتهم وضعف البحرية العثمانية نحو الاستقلال.

<sup>(</sup>١) انظر: الجزائر والحملات الصليبية، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الجزائر العام للجيلاني (٣/ ١٠٢، ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ١٠٠٠.

وكان الباشا موظفا ترسله الأستانة لمدة ثلاث سنوات يتولى خلالها حكم البلاد دون أن يكون له سند أساسى أو سند محلى بين القوى التي تسيطر على البلاد (١١)، ويكون الباشا في كل من طرابلس وتونس والجزائر وكيلاً للسلطان ويكون مطلق التصرف لبعد الولاية عن العاصمة استانبول.

كانت أحداث ما بعد ٩٩٧ هـ/ ١٥٨٨ م في نيابات العثمانية الثلاث طرابلس وتونس والجزائر تفيد بسطوة الجنود ورجال البحرية على السلطنة فيها على حساب سلطة الباشا إلا أن طبيعة علاقات السلطة في داخل الولاية مع إمساك السلطنة العثمانية بسلطة إصدار الغرامات، قد ضمنا تحقيق الأهداف العثمانية في الحكم من حيث الخطبة باسم السلطان وتحصيل الأموال سنويًا والمساهمة في حروب الدولة والقبول بالباشا القادم من الأستانة ممثلاً أعلى للسلطان في حكم النيابة وهي جميعها من رموز السيادة العثمانية الرسمية (٢).

كان ذلك هو التحول الذي جرى في الدولة نحو الشمال الأفريقي، إثر معركة ليبانتو سنة ٩٧٨ هـ / ١٥٧١م، فبعد أن كان الشمال الأفريقي تحت مسئولية البيلربك الموجود في الجزائر، انقسمت المنطقة إلى ثلاث ولايات هي طرابلس وتونس والجزائر وصارت ولايات عادية مثلها مثل سائر الولايات العثمانية الأخرى، لقد كان موقف الدولة السعدية من جهة، وتصرف بعض الإنكشاريين من جهة أخرى وجبهات المشرق من جهة ثالثة وغير ذلك من الأسباب سببًا في إضعاف همة الدولة في إرجاع الاندلس.

#### \* لقد حالت عدة أسباب دون ضم المغرب الأقصى للدولة العثمانية منها:

١ – ظهور شخصية قوية حاكمة في المغرب ونعني به المنصول السعدي.

٢ - وفاة قلج على في ١٥٨٧ م ومن بعده أدخل الشمال الأفريقي في نظام الولايات.

٣ - كان النصر الذي أحرزه المغاربة على البرتغاليين في معركة وادى المخازن سببًا في تقدير السلطات العثمانية للسعديين واحترامهم (٣).

لقد كانت الدولة العثمانية في جهودها البحرية في البحر المتوسط أكثر توفيقًا من البحر الأحمر والمحيطات لعدة أسباب منها:

) انظر: المعرب العربي للعقاد: ٨٨ .

774

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب العربي للعقاد، ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشعوب الإسلامية، د. عبد العزيز سليمان، ص ١٢٣.

- ١ قرب الشمال الأفريقي من كل من استانبول ومصر يجعل الإمدادات متلاحقة ويجعل صورة الأحداث واضحة، والتطورات العسكرية مفهومة، بعكس الحال في الحيطات حيث كانت تطورات الأمور لا تصل إلا بعد وقت طويل وبشكل غير واضح.
- كانت للعثمانيين قواعد قوية في شمال أفريقيا تستند إلى خلفية إسلامية واسعة وخبرة
   عملية في محاربة النصارى وكانوا على استعداد للتعاون مع العثمانيين والدخول تحت
   نفوذهم.
- ٣ لم تكن هناك مقاومة مذهبية عنيفة في شمال أفريقيا بل كانت الهيمنة للمذهب السنى الذي استطاع أن يقف أمام المذاهب المنحرفة ويجتثها من جذورها(١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الشعوب الإسلامية، د. عبد العزيز سليمان، ص ١٢٤.



اتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان العثماني سليمان القانوني عام (٩٧٤هـ/ ٢٥٦م) وكانت مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان سليمان، إذ وقع السلطان تحت تأثير زوجته روكسلانا التي تدخلت للتآمر ضد الأمير مصطفى ليتولى ابنها سليم الثاني الخلافة بعد أبيه وكان مصطفى قائداً عظيماً ومحبوباً من الضباط، مما أدى إلى سخط الإنكشارية ونشوب ثورة كبرى ضد السلطان وأخمدها السلطان سليمان، وبذلك تم القضاء على مصطفى وابنه الرضيع، وكذلك قتل السلطان ابنه بايزيد وأبناءه الأربعة بدسيسة من أحد الوزراء (١)، ومن مظاهر الضعف في عهد سليمان بدء انسحاب السلطان من جلسات الديوان، وبروز سطوة الحريم والعجز عن مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى نشوب القلاقل الشعبية في الروميلي والأناضول (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني ، ص ١٠٢ ..

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ، ص ٩٤ .

# المبحث الأول السلطان سليم الثاني

تولى الحكم في ٩ ربيع الأول سنة ٩٧٤هـ، ولم يكن مؤهلاً لحفظ فتوحات والده السلطان سليمان ولولا وجود الوزير الفذ والمجاهد الكبير والسياسي القدير محمد باشا الصوقللي (١) لانهارت الدولة، إذ قام بإعادة هيبتها وزرع الرهبة في قلوب أعدائها وعقد صلحاً مع النمسا وأتم توقيع معاهدة في عام ٩٧٥هـ/ الموافق ١٥٦٧م احتفظت بموجبها النمسا بأملاكها في بلاد المجر، ودفعت الجزية السنوية المقررة سابقاً للدولة كما اعترف أمراء تراسلفانيا والأفلاق والبغدان (٢).

## أولاً: تجدد الهدنة مع شارل التاسع ملك فرنسا:

تجددت الهدنة مع ملك بولونيا وشارل التاسع ملك فرنسا في عام ٩٨٠هـ الموافق ٩٦٥ مك كما زادت الامتيازات القنصلية الفرنسية، وجرى تعيين هنرى دى فالوا – وهو أخو ملك فرنسا – ملكاً على بولونيا باتفاق مع فرنسا التي أصبحت بذلك ملكة التجارة في البحر المتوسط، وطبقاً للمعاهدات السابقة فقد قامت تلك الدولة – أى فرنسا – بإرسال البعثات الدينية النصرانية إلى جميع أرجاء البلاد العثمانية التي يسكنها نصارى وخاصة بلاد الشام وقامت بزرع محبة فرنسا في نفوس نصارى الشام مما كان له أثر يذكر في ضعف الدولة، إذ امتد النفوذ الفرنسي بين النصارى وبالتالي ازداد العصيان وتشجعوا على الثورات، فكان من أهم نتائج ذلك التدخل الاحتفاظ بجنسية ولغة الأقليات النصرانية حتى إذا ضعفت الدولة العشمانية ثارت تلك الشعوب مطالبة بالاستقلال بدعم وتأييد من دول أوروبا النصرانية (٣).

إن اقتناع الدول الأوروبية بكون نظام الامتيازات الأجنبية، حقاً من حقوقها الطبيعية هو الذي دفع فرنسا لإرسال جنودها لمساعدة البندقية اللي كان السلطان مراد الرابع

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص١٢٤.

( ١٦٤ - ١٦٤ م) يحاربها، كما أرسلت سفيرها برفقة عمارة بحرية لإرهاب الدولة العلية ومطالبتها بتحديد الامتيازات. لكن الصدر الأعظم حينئذ والذى كان مازال يمتلك قراره السياسي، أخبر السفير «بأن المعاهدات هذه ليست اضطرارية واجبة التنفيذ، ذلك لكونها منحة سلطانية فحسب، الأمر الذى جعل فرنسا تتراجع عن تهديداتها وتتحايل لدى السلطان ليوافق من جديد على تجديد نظام الامتيازات عام ١٦٧٣م، مما زاد الطين بلة، وبدل أن تتعظ الدولة العثمانية مما حدث، أمر السلطان محمد الرابع ( ١٦٤٨ ١٦٨٧م) بتفويض فرنسا حق حماية بيت المقدس (١) تتابع بتجديد الامتيازات، وفي كل مرة يضاف قيد جديد على السلطنة، ففي تجديد عام ١٧٤٠م أضافت السلطنة امتيازات تجارية جديدة لفرنسا. ولكن الامتيازات تعرضت لتهديد حقيقي عندما احتل نابليون بونابرت مصر، فقد أوقفت السطنة العمل بها، غير أن نابليون كان قد تراجع في الوقت المناسب حفاظاً على علاقته مع السلطنة أو ذلك حين عرض انسحاب فرنسا من مصر لقاء تجديد الامتيازات، وقد تم ذلك بالفعل في ٩ تشرين أو (أكتوبر) ١٨٠١م وأضافت السلطنة امتيازاً جديداً يقضى بمنح فرنسا حرية التجارة والملاحة في البحر الأسود (٢).

لقد كانت نتائج هذه الامتيازات وخيمة جداً على السلطنة ولقد بين المؤرخ اليونانى ويمترى كيتسيكس: (.. إن الامتيازات حطمت اقتصاد الامبراطورية بتحطيمها النظام الضريبي العثماني القائم على حماية التجارة المحلية ضد المنافسة الأجنبية...» (٣) بل هذه الامتيازات حالت دون قيام السلطنة بتنفيذ مشروعات إصلاحية واستنباط موارد مالية جديدة لمواجهة نفقات الإدارة والحكم، لذلك أصبحت معاهدات الامتيازات الأجنبية بمثابة مواثيق مذلة للعثمانيين مادام الأوروبيون لا يخضعون للسلطات العثمانية، فقد أصبحوا وكأنهم يشكلون حكومة داخل الحكومة العثمانية (٤).

#### ثانياً: حاكم خوارزم يطلب الحماية من السلطان سليم الثاني:

اشتكى حاكم خوارزم للسلطان سليم الثانى من أن شاه فارس يقبض على الحجاج الوافدين من تركستان، بمجرد عبورهم حدوده، وأن موسكو بعد استيلائها على استراخان منعت مرور الحجاج والتجارة، ووضعت العقبات والعراقيل أمامهم، لهذا طلب حاكم

<sup>(</sup>١،٢) انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، جواد العزاوي، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليه (١/٥٧) .

خوارزم، وحاكما بخارى وسمرقند من السلطان سليم الثانى أن يفتح استراخان بهدف إعادة فتح طريق الحج (١) ولاقى ذلك الطلب القبول لدى الدولة العثمانية، أعد صوقللى باشا الصدر الأعظم فى الدولة حملة كبرى سنة ٩٧٦هـ - ٩٧٧هـ / ١٥٦٨ - ١٥٦٩ ملاستيلاء على استراخان وتحويلها إلى قاعدة عثمانية للدفاع عن المنطقة، وأن يصل ما بين نهرى الفولجا والدون بقناة صالحة لمرور السفن لتسهل دخول الأسطول العثماني بحر الخزر (قزوين) عن طريق البحر الأسود، لتمكن العثمانيين من وقف التوسع الروسي نحو الجنوب، وتطرد الفرس من القوقاز وأذربيجان بل وغزو فارس من الشمال، بدلاً من مرور الجيوش العثمانية بأرض أذربيجان الوعرة، والاتصال بالأزبك أعداء الصفويين وتتار القرم، ومن شأن كل ذلك أن يؤدي إلى إحياء طريق القوافل القديمة المارة بأواسط آسيا من الشرق إلى الغرب(٢).

شرع العثمانيون في تنفيذ مشروع وصل نهر الدون بالفولجا، وحل شهر جمادي الأولى ٩٧٧هـ/ أكتوبر ١٥٦٩م حتى كان ثلث القناة قد اكتمل، وإن كان موسم الشتاء قد أدى إلى إيقاف العمل، وحينئذ اقترح قائد الحملة استعمال سفن صغيرة محملة بالمدافع والذخيرة لشن الهجوم على استراخان إلا أن الحملة فشلت بسبب الظروف الطبيعية، ومع هذا استطاع صوقللي باشا أن يحقق بعض النجاحات كتشديد قبضة السلطان على أمراء مولدافيا وولاشيا وبولندا، وبذلك اعترضت الدولة العثمانية مرحلياً توسع روسيا شمال وغرب البحر الأسود (٣).

#### ثالثاً:فتحقبرص:

كانت إيطاليا وأسبانيا تقدر أهمية جزيرة قبرص وشاع في أوروبا عن تكوين حلف ضد السلطان، ولكن لم يعمل شيء في حينه لإنقاذ قبرص من العثمانيين الذين نزلوها بقوة كاسحة، نفذت إلى الجزيرة بدون صعوبة ووقفت مدينة فامر حستا الحصينة أمام العثمانيين بقيادة باحليون وبراجادنيو الذين واجهوا القوة العثمانية التي وصلت مائة ألف مقاتل استعمل خلالها العثمانيون جميع وسائل الحصار المعروفة، من فر وكر، وزرع للألغام ولم ينتج أي تأثير على الحامية، ولو وصلت قوة مسيحية للنجدة، لصار العثمانيون في خطر، إلا أن المجاعة قامت بعملها، واستسلمت المدينة في ربيع الثاني ٩٧٩هـ أغسطس ١٥٥١م.

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح عدن، محمد عبداللطيف البحراوي، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٤٧ .

نقلت الدولة العثمانية بعد فتحها لقبرص عدداً كبيراً من سكان الأناضول الذين لايزال أحفادهم مقيمين في الجزيرة، ورغم ترحيب القبارصة الأرثوذكس بالحكم العثماني الذي أنقذهم من الاضطهاد الكاثوليكي الذي مارسته البندقية لعدة قرون إلا أن احتلال العثمانيين أثار الدولة الكاثوليكية (١).

رسا الأسطول العثماني بعد انتهاء مهمته في ابنانجني وانصرف معظم جنوده بمناسبة حلول موسم الشتاء حيث تتوقف ساحة المعارك في مثل هذا الوقت من السنة والاستعداد للسنة المقبلة (٢).

#### رابعاً: معركة ليبانتو (٣):

ارتعدت فرائص الأمم المسيحية من الخطر الإسلامي العظيم الذي هدد القارة الأوروبية، من جراء تدفق الجيوش العشمانية براً وبحرا، فأخذ البابا بيوس الخامس (١٥٦٦ - ١٥٧٢) يسعى من جديد لجمع شمل البلاد الأوروبية المختلفة وتوحيد قواها براً وبحراً تحت راية البابوية (٤). وقد كتب يقول: «.. إن السلطنة التركية قد تبسطت تبسطاً هائلاً بسبب نذالتنا» (٥) عقد البابا بيوس الخامس وفيليب الثاني ملك أسبانيا وجمهورية البندقية معاهدة في أوائل ٩٧٩هـ مايو ١٧٥١م، تعهدوا فيه بالقيام بهجوم بحرى ضد العثمانيين، شارك في الحلف كذلك بعض المدن الإيطالية، وذلك بعد تحريك بيوس الخامس لروح التحالف، فارتبطت توسكاني وجنوة، وسافوي، وبعض الإيطاليين في الحلف المقدس (٦)، وأرسل البابا إلى ملك فرنسا يريد العون: فاعتذر شارل التاسع بحجة ارتباطه بمعاهدات مع العثمانيين، فأجابه البابا طالباً منه التحلل من مواثيقه هذه ولم تمض سوى أيام قليلة حتى العشمانيين، فأجابه البابا طالباً منه التحلل من مواثيقه هذه ولم تمض سوى أيام قليلة حتى يطلب إجابته نفير الحرب ووجد تباطؤاً عند ملك بولونيا واختير (دون جون) النمساوى يطلب إجابته نفير الحرب ووجد تباطؤاً عند ملك بولونيا واختير (دون جون) النمساوى قائداً للحملة وجاء في أحد بنود المعاهدة النصرانية: «إنَّ البابا بيوس الخامس وفيليب ملك أسبانيا وجمهورية البندقية يعلنون الحرب الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا أسبانيا وجمهورية البندقية يعلنون الحرب الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٤٦، ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فلسفة التاريخ العثماني لمحمد جميل بيهم، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) تقع في الطرق الشمالي للفم الغربي لخليج كورنث في اليونان اليوم .

<sup>(</sup>٤) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: جهود العثمانيين ، ص ٤٥٢ .

جميع المواقع التي اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس والجزائر وطرابلس» (١).

سار دون جون إلى البحر الأدرياتيك، حتى وصل إلى الجرء الضيق من خليج كورنث بالقرب من باتراس وليس ببعيد عن ليبانتو والذى اسمها أعطى للمعركة .

كان من رأى قادة الأسطول الإسلامي الإفادة من تحصين الخليج وعدم الاشتباك بالأسطول الصليبي، غير أن القائد العام على باشا صمم على الخروج للمعركة معتمداً على تفوقه في عدد سفنه، ونظم على باشا قواته فوضع سفنه على نسق واحد من الشمال إلى الجنوب، بحيث كانت ميمنتها تستند إلى مرفأ ليبانتو، ومسيرتها في عرض البحر، وقد قسمها على باشا إلى جناحين وقلب، فكان هو في القلب وسيروكو في الجناح الأيمن وبقى الجناح الأيسر بقيادة قلج على .

ومقابل ذلك نظم دون جون قواته فوضع سفنه على نسق قابل النسق الإسلامي ووضع جناحه الأيمن بقيادة دوريا مقابل قلج على، وأسند قيادة جناحه الأيسر إلى بربريجو مقابل سيروكو، وجعل دون نفسه لقيادة القلب وترك أسطولاً احتياطها بقيادة سانت كروز (٢) .

# خامساً: احتدام المعركة:

احتدمت المعركة في ١٧ جمادي الأولى سنة ٩٧٩هـ/ ١٧ أكتوبر ١٧٥١م، أحاط الأسطول الإسلامي بالأسطول المسيحي وأوغل العثمانيون بين سفن العدو، ودارت معركة قاسية أظهر فيها الفريقان بطولة كبيرة وشجاعة نادرة (٣)، وشاءت إرادة الله هزيمة المسلمين ففقدوا ثلاثين ألف مقاتل وقيل عشرين ألفاً، وخسروا ٢٠٠ سفينة حربية منها ٩٣ غرقت والباقي غنمه العدو، وتقاسمته الأساطيل النصرانية المتحدة (٤)، وأسر لهم عشرة آلاف رجل (٥)، واستطاع قلج على إنقاذ سفنه واستطاع كذلك المحافظة على بعض السفن التي غنمها ومن بينها السفينة التي تحمل علم البابا، رجع بها لأستانبول التي استقبلته استقبال الفاتحين رغم الشعور بمرارة الهزيمة (٢)، وبادر السلطان سليم الثاني أثر ذلك بترفيع قلج على المجائرين.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٢٥، ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : جهود العثمانيين، ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: حرب الثلاثمائة سنة ، ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: حرب الثلاثمائة سنة ، ص ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الريخ الدولة العثمانية، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٥٤.

## سادساً: أثر ليبانتو على أوروبا والدولة العثمانية:

احتفلت القارة الأوروبية بنصر ليبانتو، فلأول مرة منذ أوائل القرن الخامس عشر تحل الهزيمة بالعثمانيين (١)، فهلل الأوروبيون وكبروا لذلك الانتصار، وأقيمت معالم الزينات في كل مكان وأفرطت في التسبيح بحمد دون جون أمير الأساطيل المتحدة الذي أحرز هذا الانتصار إلى حد أن البابا لم يتورع عن القول أثناء الاحتفال في كنيسة القديس بطرس بمناسبة هذا النصر (إن الإنجيل قد عني دون جون نفسه حيث بشر بمجئ رجل من الله يدعى حنا) وظل العالم المسيحي ومؤرخوه ينوهون بهذا النصر البحري حتى أن القواميس المدرسية الحديثة لا تذكر ثغر ليبانتو، إلا وتذكر معه دون جون المشار إليه على اعتبار أنه أنقذ المسيحية من خطر كان يحيق بها (٢).

لقد فرح البابا فرحاً عظيماً على الرغم من عدم ارتياحه لأنَّ عدوه لايزال عظيماً مرهوب الجانب، وحاول إثارة شكوك الشيعة الاثنى عشرية الصفوية ضد العثمانيين مستغلاً بعض الضغائن والمشكلات والاختلاف العقائدى، فأرسل إلى الشاه طهماسب ملك العجم ومن جملة ما قال له: «.. لن تجد أبداً فرصة أحسن من هذه الفرصة لأجل الهجوم على العثمانيين، إذ هم عرضة للهجوم من جميع الجهات...» (٣).

وأرسل يستعدى ملك الحبشة وإمام اليمن على الدولة العثمانية ولكن المنية عاجلته (٤).

إِن نتيجة معركة ليبانتو كانت مخيبة لآمال العثمانيين فقد زال خطر السيادة العثمانية في البحر المتوسط، ومع زوال الخطر زال الخوف الذي كان قوياً، للمحافظة على حلف مقدس دائم واستعاد الحسد والغيرة نشاطه بين الدول المسيحية (°).

إن أهمية ليبانتو كانت عظيمة، وأسطورة عدم قهر العثمانيين قد اختفت ولم تعد للوجود ثانية على أقل تقدير في البحر، وأزيح ذلك الخوف عن قلوب حكام إيطاليا، وأسبانيا، وتزعزع تأثير الدولة العثمانية على سياسة القوى الغربية لأوروبا، إذ كانت في الحقيقة القوات العثمانية هائلة في كل الجال البرى، والجال البحرى (٢)، كما أن الانتصار

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: جهود العثمانيين، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٤٥٥ .

المسيحى في ليبانتو ١٥٧١ كان إشارة لتحضير حاسم في ميزان القوة البحرية في البحر المتوسط المتوسط، كما أنه أنهى عصراً من عصور العمليات البحرية الطموحة في البحر المتوسط والتي كانت تكاليفها باهظة (١).

لم يعد يفكر العثمانيون بعد تلك الهزيمة في إضافة حلقة أخرى إلى سلسلة أمجادهم البحرية (٢)، إذ كان هذا الانكسار نقطة البداية نحو توقف عصر الازدهار لقوة الدولة البحرية (٣).

# سابعاً: ظهور أطماع فرنسا في الشمال الأفريقي:

كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية لإظهار طمع فرنسا نحو المغرب الإسلامي، إذ بمجرد انتشار خبر هزيمة الأسطول العثماني في تلك المعركة قدم ملك فرنسا شارل التاسع مشروعا إلى السلطان العثماني (٩٨٠هـ/١٥٧٢م)، وذلك بواسطة سفيره باستانبول، يتضمن طلب الترخيص لحكومته في بسط نفوذها على الجزائر، بدعوة الدفاع عن حمى الإسلام والمسلمين بها، وأن فرنسا مستعدة في مقابل ذلك دفع مغرم للباب العالى، فأعرض السلطان عن السفير الفرنسي ولم يهتم به، ومع ذلك أوغلت فرنسا طموحها وألحقت على طلبها وسلكت للتوصل إلى هدفها مسالك دبلوماسية عديدة حتى تحصلت على امتيازات خاصة في السقالة وأماكن أخرى على الساحل الجزائري وتصريح من السطان بإقامة مراكز تجارية (٤).

# ثامناً : إعادة بناء الأسطول العثماني :

قبل القبودان باشا قلج على بهمة ونشاط متزايد، على تجديد الأسطول العثمانى وتعويض ما فقد منه، وما حل صيف ٩٨٠هـ/١٥٧٢م حتى هيأ مائتين وخمسين سفينة جديدة، وخرج قلج على بأسطوله فى البحر وارتاعت البندقية من هذا الاستعداد البحرى، فطلبت الصلح من الدولة العثمانية بشروط مخزية إذ تنازلت لها عن جزيرة قبرص، كما دفعت غرامة حربية قدرها ثلاثمائة ألف دوكه (°)، ولكن هذا النشاط كان من قبيل اليقظة التى تسبق فترة الاحتضار البحرى، ذلك لأن الدولة انصرفت إلى حروب متواصلة نشبت بينها وبين النمسا وحليفاتها من جهة، وبينها وبين فارس من جهة أخرى، كما أنها انشغلت بينها وبين النمسا وحليفاتها من جهة، وبينها وبين فارس من جهة أخرى، كما أنها انشغلت

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية الحكم المغربي في السودان، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: فلسفة التاريخ العثماني، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الجزائر العام ٣/ ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر: حرب الثلاثمائة سنة ، ص ٣٩٩ .

#### تاسعاً: احتالال تونس:

كان فيليب الثانى قد تشجع لاحتلال تونس بسبب لجوء السلطان الحفصى أبى العباس الثانى الذى حكم تونس ٩٤٢ - ٩٨٠ - ١٥٣٥ - ١٥٧٦ م إليه، وطلب منه المساعدة فى إلخماد الثورات بإعطائهم امتيازات كبيرة، وتتيح لهم سكن جميع أنحاء تونس، وتتنازل عن عناية وبنزرت وحلق الواد  $(^{7})$  فرفض أبو العباس الشروط ولكن أخاه محمد بن الحسين قبلها  $(^{7})$ ، بعد ذلك خرج دون جون بأسطوله من جزيرة صقلية فى رجب ٩٨١هه أكتوبر 1٨٧٣ مفينة تحمل خمسة وعشرين ألف مقاتل، ونزل بقلعة حلق الواد التى كانت تحتلها أسبانيا، ثم باغت دون جون تونس واحتلها وخرج أهلها بوادى تونس فارين بدينهم من شر الأسبان  $(^{1})$ ، كما انسحب الحاكم العثمانى إلى القيروان  $(^{9})$  وكانت أوروبا قد أدركت أنها لا تستطيع أن تقضى على الدولة إلا محتمعة  $(^{7})$ .

#### عاشراً ، قلج على واستعداداته الحربية ،

اهتم قلج على بتسليح البحارة وتدريبهم على الأسلحة النارية الحديثة، وقد لفت هذا النشاط البحرى أنظار كل المقيمين الأجانب وازدادت مكانة قلج على حتى أن البابا نصح فيليب الثانى ملك أسبانيا أن يسعى لإغرائه (٢) وذلك بمنحه راتباً من عشرة آلاف وإقطاعية من مملكة نابلس أو غيرها من ممتلكات العرش الأسباني ويتوارثها نسله من بعده، مع لقب كومت أو ماركيز أو دوق، كما شمل المشروع أيضاً منح امتيازات مماثلة لاثنين من مساعديه (٨)، وكان البابا يدرك أن مثل هذه المحاولة إن لم تنجح فإنها على الأقل ستثير شكوك السلطان على قلج على وهو الشخص الوحيد القادر على دعم أمور السلطنة ولكن هذه المحاولة فشلت وكانت النتيجة أنها أثارت غضب قلج على بدلاً من أن تقربه (٩)، وأنه لا يمكن شراء أمانة المسلم المجاهد إذ أن وجوده في خدمة الدولة إنما كان يعنى أنه وهب نفسه

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) جهود العثمانيين ، ص ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٨) انظر: أطوار العلاقات المغربية العثمانية، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٩) انظر : تاريخ الجزائر الحديث ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الجزائر الحديث، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) حرب الثلاثمائة سنة، ص ٣٩٩ ، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٥٧.

لسبيل الله وهذا ما سارت عليه الدولة في سياستها في جميع فتوحاتها، ولعل ذلك كان سبباً مباشراً في سرعة الفتح ونجاحه، في كل الأقاليم والميادين التي طرقتها الدولة، وكان العثماني في أي موقع يخدم الدولة بكل إخلاص وما خدمته تلك إلا خدمة للإسلام (١).

# الحادى عشر: السلطان سليم يصدر أوامره لإعادة تونس:

أصدر السلطان سليم الثانى أوامره إلى وزيره سنان باشا وقبودانه قلج على بالاستعداد للتوجه إلى تونس لفتحها نهائياً وإعادة نفوذ الدولة العثمانية إليها، كما صدرت نفس الأوامر والتوجيهات لبقية الأقاليم بتحضير الجنود والذخيرة، والمؤن والجنود مع مائتين وثلاث وثمانية سفينة مختلفة الأحجام، كما أكد على المكلفين بالخدمة في الأناضول والروم يلى بالاشتراك في السفر بحراً، كما أحضر المجدفين اللازمين للأسطول وأنذر من لا يحضر من بالاشتراك في السفر بحراً، كما أحضر المجدفين اللازمين للأسطول وأنذر من لا يحضر من الجدفين بالفصل من مناصبهم على أن لا يسند إليهم في الستقبل أي عمل وبينما كان الأسطول يتأهب، أخذ حيدر باشا الحاكم العثماني في تونس والذي انسحب للقيروان في حشد المجاهدين من الأهالي الذين التفوا حوله (٢).

أبحر الأسطول العثماني بقيادة سنان باشا وقلج على في 77 محرم 988/10 مايو 1076 فخرج من المضائق ونشر أشرعته في البحر الأبيض، فقاموا بضرب ساحل كالابريا، مسينا، واستطاع العثمانيون أن يستولوا على سفينة مسيحة ومن هناك قطعوا عرض البحر في خمسة أيام (7)، في هذا الوقت وصل الحاكم العثماني في تونس حيدر باشا، كما وصلت قوة من الجزائريين بقيادة رمضان باشا، وقوة طرابلس لقيادة مصطفى باشا، كما وصل مصر (3).

بدأ القتال في ربيع سنة ٩٨١هـ/٩٧٤م ونجح العثمانيون في الاستيلاء على حلق الواد، بعد أن حوصروا حصاراً محكماً (°) وقامت قوات أخرى بمحاصرة مدينة تونس، ففر الأسبان الموجودون فيها ومعهم الملك الحفصي محمد بن الحسن إلى البستيون (٦) التي بالغ الاسبان في تحصينها وجعلوها من أمنع الحصون في الشمال الأفريقي

توجه العثمانيون بعد تجمع قواتهم إلى حصار البستيون الوضيق العثمانيون الخناق على

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر : تاريخ الجزائر الحديث ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦) البستيون : قلعة بناها الأسبان بجانب تونس .

أهلها من كل ناحية، وباشر الوزير سنان الحرب بنفسه كواحد من الجند حتى أنه أمر بعمل متراس يشرف منه على قتال من في البستيون، كما كان ينقل الحجارة والتراب على ظهره مثل الجنود فعرفه أحد أمراء الجنود فقال له: ما هذا أيها الوزير؟ نحن إلى رأيك أحوج منا إلى جسمك، فقال له سنان: لا تحرمني من الثواب.

وشدد سنان باشا في حصاره على البستيون حتى استطاع فتحه (١).

الجأ الحفصيون إلى صقلية حيث ظلوا يوالون الدسائس والمؤامرات والتضرعات لملوك أسبانيا سعياً لاسترداد ملكهم، واتخذهم الأسبان آلات طيعة تخدم بها مآربهم السياسية حسبما تمليه الظروف عليهم، وقضى سقوط تونس على الآمال الأسبانية في أفريقيا وضعفت سيطرتها تدريجياً حتى اقتصرت على بعض الموانىء مثل مليلة ووهران والمرسى الكبير وتبدد حلم الأسبان نحو إقامة دولة أسبانية في شمال أفريقيا وضاع بين الرمال (٢).

#### الثانى عشر ، السلطان سليم الثانى يرسل حملة كبرى إلى اليمن :

اضطربت الأحوال في اليمن مع ظهور الزعيم الزيدى المطهر الذي كاتب أهل اليمن ودعاهم للخروج عن طاعة السلطان العثماني فاجتمعت القبائل لدى المطهر الذي دخل صنعاء بعد أن ألقى بالعثمانيين هزيمة ساحقة (٣)، وشعرت الحكومة العثمانية بخطورة الموقف وقررت إرسال حملة كبرى إلى اليمن بقيادة سنان باشا، وقد اهتم السلطان العثماني سليم الثاني اهتماماً كبيراً بإرسال تلك الحملة، لأن اليمن كان يمثل جزءاً هاماً من استراتيجية العثمانيين في البحر الأحمر وهي غلق هذا البحر أمام الخطر البرتغالي (٤) علاوة على ذلك يكون درعاً قوية للحجاز، وقاعدة للتقدم في الحيط الهندى.

وصل الوزير العثماني سنان باشا إلى مصر تنفيذاً لأوامر السلطان وهناك اجتمعت لديه الجنود في كل الأنحاء حتي أنه لم يبق في مصر إلا المشايخ والضعفاء (°).

تحركت الحملة ووصلت إلى ينبع واستقبله هناك قاضى القضاة في مكة وعند وصوله إلى مكة المكرمة استقبله أهلها ودخلت الجيوش العثمانية معه، وكأن جنود مصر انتقلت إلى

<sup>(</sup>١) انظر: حرب الثلاثمائة سنة، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جهود العثمانيين ، ص ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : البرق اليماني في الفتح العثماني، قطب الدين النهروالي ، ص ١٧٣ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر: دراسات في تاريخ العرب القديم، عمر عبدالعزيز، ص ١٠٢، ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين ٢ / ٧٣٣ .

مكة بالإضافة إلى جنود الشام وحلب وفرمان ومرعش، وطبط سنان باشا الجنود، وأجرى الصدقات وأحسن على العلماء والفقهاء، ومكث عدة أيام في مكة وغادرها إلى جازان، وعندما اقترب منها هرب حاكمها من قبل الإمام الزيدى المطهر، وأقام سنان باشا في جازان فأقبلت عليه العربان يطلبون الطاعة وكان منهم أهل صبيا فأكرمهم سنان باشا وخلع عليهم وكساهم كما أقبلت عليه وفود عربان اليمن وبذلوا الطاعة طالبين الأمان.

أسرع سنان باشا إلى تعز، بعد أن ضبط جازان إذ بلغه أن الوالى العثمانى فى تعز ومن معه من الجنود فى ضيق من أمرهم بسبب قطع عرب الجبال عليهم الميرة، وحصل عليهم المجاعة، فقطع الوزير سنان باشا المسافة فى غاية السرعة، ونزل خارج تعز، وانتشر جنوده فى جبالها ولما شاهد الزيديون كثافة ذلك الجيش اعتصموا بأحد الجبال المسمى الأغبر.

قام سنان باشا وجزء من جيشه بمتابعة الزيود في جبل الأغبر، وتمكنوا منه، عند ذلك خرج الزيود من مخابئهم لمواجهة العثمانيين، فانهزم الزيود وولوا هاربين فأنعم سنان باشا على جميع الجنود العثمانيين (١).

# الثالث عشر:الاستيلاء على عدن:

جهز سنان باشا حملتين وذلك للاستيلاء على عدن ، الأولى عن طريق البحر بقيادة خير الدين القبطان المعروف بقورت أوغلى، وأخى سنان باشا، والثانية عن طريق البر بقيادة الأمير حامى وبرفقته عدد من الفرسان .

وكان حاكم عدن قاسم بن شويع من قبل الإمام الزيدى المطهر، قد أظهر شعار الزيدية فكرهه أهالى عدن لأنهم شافعيون ثابتون على الكتاب والسنة، وبنى مدرسة باسم «مطهر» يدرس فيها بعض من مذهب الزيدية، كما استدعى البرتغاليون الذين أرسلوا سفينة وعليها عشرين جندياً، فأطلعهم قاسم إلى القلعة وأراهم ما فيها من العدد والآلات وأعطاهم المدافع ليدافعوا عن عدن من جهة البحر ويكون البر للزيدية وأشياعهم إلا أن خير الدين القبطان سبق إلى عدن ورأى من وسط البحر عشرين شراعاً للمسيحيين قاصدة عدن ولما تحقق خير الدين من ذلك توجه بسفنه إليهم فولوا هاربين و تتبعهم خير الدين حتى اطمأن على ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: البرق اليماني في الفتح العثماني، ص ٢١٨ - ٢٢٦.

لما عاد خير الدين إلى الساحل وأنزل مدافعه فوجهها نحو قلعة عدن منتظراً القوة البرية لتتم محارصة عدن ففاجاهم الزيود، وإذا بالأمير ماحى قد وصل وأحاطوا بعدن من كل جانب فهجموا عليها هجمة واحدة ودخلوا عليها من كل جانب، وأعطى خير الدين الأمان للأهالى الذين جاءوا بقاسم بن شويع وولده وذويه، وإذا بشخص منهم تقدم ليقبل يد خير الدين، فضربه بخنجر في بطنه وجرح خير الدين على أثرها، وتقدم الأمير ماحى وقطع رأس ابن شويع لاتهامه بهذه الخيانة وأراد قتل ولده وجميع أتباعه فمنعه الأمير خير الدين عن ذلك. فرح لذلك الفتح الوزير سنان باشا وشاركه في ذلك الجنود وزينوا زبيد وتعز وسائر المالك السلطانية في اليمن، ثم عين الوزير سنان باشا ابن أخته الأمير حسين، وأرسل معه مائتين من الجنود ورقى جميع الجنود الذين فتحوا عدن (١).

#### الرابع عشر : دخول صنعاء :

فرغ سنان باشا في هذا الوقت من جنوب اليمن، فاتجه نحو ذمار وأمر بسحب المدافع لحصار صنعاء، فجهز المطهر نفسه للانسحاب منها ونقل ما فيها من الخزائن، وتقدم سنان باشا نحو صنعاء بعد أن وعد أهلها بالأمان فاطمأنت قلوبهم واختاروا عدداً منهم لمقابلته، فأكرمهم سنان ودخل صنعاء بعد ذلك إلا أنه لم يستقر فيها بل نهض بجيوشه الجرارة لحرب كوكبان وثلا (٢) لأن سنان باشا رأى أنه لن يتمكن من السيطرة على اليمن بأكمله إلا بالقضاء على مقاومة المطهر وأتباعه فأخذ يوالى حشد قواته وتبعه في ذلك الوالى العثماني ودامت الحرب سجالاً ما يقرب من عامين، انتهت بموت الإمام الزيدى المطهر في مدينة ثلا سنة ٩٨٠ه مر٧٧هم، وقد أتاح موت المطهر للعثمانيين مزيداً من السيطرة وبسط النفوذ حتى تمكن الوالى العثماني حسن باشا من الاستيلاء على ثلا ومدع وعفار وذى مرمر والشرفين الأعلى والأسفل وصعدة مركز الإمامة الزيدية فقضى بذلك على حركة المقاومة اليمنية فترة من الوقت واستطاع حسن باشا أن يأسر الإمام الحسن بن داود الذى استحوذ على الإمامة بعد وفاة المطهر (٣).

لقد تحولت سياسة الدولة العثمانية بعد معركة ليبانتو ٩٧٩هـ/ ١٥٧١م إلى أن تكون الأولوية للمحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية أولاً ثم البحر الأحمر والخليج العربي

<sup>(</sup>١) انظر: البرق اليماني في الفتح العثماني ، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، يحيى بن الحسين ٢ / ٧٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتح العثماني لليمن، فاروق أباظة، ص ٢٣.

كحرام أمنى حول هذه الأماكن وتطلب ذلك منها أسطولاً قادراً على أن يقاوم البرتغاليين (١) .

استطاعت الدولة العثمانية أن تبنى درعًا قوية حمت الأماكن المقدسة الإسلامية من الهجمات المسيحية، ومع تلك الدرع فقد احتفظ السلطان بحرس عثمانى خاص فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع، كما أقامت الدولة العثمانية محطات حراسة بجوار آبار المياه على طول الطريق بين مصر وسوريا ومكة المكرمة لحماية القوافل، كما قررت الدولة أن يكون الوالى فى جدة ممثلاً للباب العالى فى الحجاز، عرف الحجاز فى العصر العثماني بثنائية السلطة، وقررت الدولة أن تقسم حصيلة الرسوم الجمركية التى تجمع من السفن فى ميناء جدة بين الوالى العثماني وشريف مكة المكرمة (٢).

## الخامس عشر: دفاع عن السلطان سليم ووفاته رحمه الله:

وصف المستشرق «كارل بروكلمان» (٣) السلطان سليم الثاني بأنه اشتهر باسم السكير، وبارتكابه المعاصى والذنوب والكبائر وبمصاحبته صحبة السوء والفسق والعصان، وتأثر بهذه التهم الدكتور عبدالعزيز الشناوى (٤) رحمه الله، ورد الدكتور جمال عبدالهادى على هذه الاتهامات فقال:

۱- شهادة الكافر علي المسلم مردودة، فكيف يسمح الكتاب من أبناء المسلمين لأنفسهم بترديد مثل هذه الشهادات والافتراءات على الحكام المسلمين بدون دليل، ألم يتعلموا في مدرسة الإسلام، قال تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ طُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ١٢].

ويقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَلِّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦]

٢- إن المستشرقين ومن سار على نهجهم، دأبوا على تصوير الحكام المسلمين المجاهدين بصورة السكارى الذين لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات (°)، بل دأبوا على النيل من دين الله، والأنبياء والرسل عليهم السلام فكيف نأخذ عنهم مع علمنا بأنهم غير أمناء (١).

<sup>(</sup>١) انظر: جهود العثمانيين، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الاتراك العثمانيون، كارل بروكلمان ٣ /١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ١/٦٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه ، ص ٦٤ .

ثم ذكر أهم أعمال السلطان سليم الثانى التى تدل على نفى التهم التى ألصقت به وتقدم بنصيحة إلى أساتذة التاريخ الذين لا يتحرون الصدق والأمانة العلمية فقال: «نصيحة إلى أولئك الذين لا يتحرون الحقيقة، ويرمون الناس فى دينهم وخلقهم دون بينة أو دليل، أن يتبينوا وليضعوا فى الاعتبار أن القذف جريمة، وعليه تقام الحدود، آمل أن ينتبه أساتذة التاريخ ويتورعوا عن إيراد أى شبهة أو تهمة تتصل بأى شخص دون دليل أو بينة .

وليضعوا في الاعتبار أن الله يزن الحسنات، ويزن السيئات، ولا يزن السيئات فقط دون الحسنات، والمؤرخ يجب أن يستشعر هذا، ويدرك أن الكلمة أمانة وهي شهادة أمام الله عز وجل ـ ومن هنا يلزمه التأكد من الخير قبل أن يورده في كتابه» (١).

إن الدارس لتاريخ الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثاني يدرك مدى القوة والهيمنة التي كانت عليها الدولة ((طلب نائب البندقية الصليبية في استانبول) - في أعقاب معركة ليبانتو، وتحطم الأسطول العثماني مقابلة الصدر الأعظم «محمد صوقللي باشا» ليسبر غوره ويقف على اتجاهات السياسة العليا للدولة العثمانية تجاه البندقية، وقد بادره الصدر الأعظم قائلاً: إنك جئت بلا شك تتحسس شجاعتنا وترى أين هي، ولكن هناك فرق كبير بين خسارتكم وخسارتنا، إن استيلاءنا على جزيرة «قبرص» كان بمثابة ذراع قمنا بكسرها وبترها، وبإيقاعكم الهزيمة بأسطولنا لم تفعلوا شيئاً أكثر من حلق لحانا، وإن اللحية لتنمو بسرعة وكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتين تنبت بهما في الوجه لأول مرة» (٢). وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل الفوري الجاد، وإنصافاً للسلطان سليم الثاني فإنه قد أبدى تحمساً شديداً لإعادة بناء الأسطول العثماني، فقد تبرع بسخاء من ماله الخاص لهذا الغرض كما تنازل عن جزء من حدائق القصر السلطاني لتبني فيه أحواض السفن للتعجيل بإنشاء وحدات بحرية جديدة، واستطاع الأسطول الجديد أن يعاود جولاته في البحر المتوسط (٣).

إن هذا الموقف يؤكد أن الإدارة القوية ليست مجرد حماس، وإنما لابد أن يقترن ذلك بالعمل الجاد الذى أثمر إعادة بناء الأسطول فى فترة وجيزة، وفى هذا دليل أيضاً على الرخاء الذى كانت تعيش فيه الأمة، ما فرضت ضرائب، وما صودرت أموال، ولا قالوا موتوا جوعاً

<sup>(</sup>١) انظر: أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، جمال عبدالهادي، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية ١/٦٧٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ١/٧٧٧ ، ٦٧٨ .

لأنه لا صوت يعلو على صوت المعركة، لقد أنفق السلطان سليم من ماله ومال أسرته لأنه تعلم من مدرسة الإسلام (١)، قال تعالى :

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

#### • • وفاتسه:

إِن مؤرخي الغرب ذكروا أن سبب وفاة السلطان سليم الثاني الإفراط الشديد في تناول الخمر إلا أن المؤرخين المسلمين يذكرون أن سبب وفاته انزلاق قدمه في الحمام فسقط سقطة عظيمة مرض منها أيامًا ثم توفى عام ٩٨٢هـ (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص ١٢٨.



## المبحث الثانى السلطان مراد الثالث

۲۸۹-۳-۱۵۷٤ ع۱۵۹۲

تولى العرش بعد وفاة والده، اهتم بفنون العلم والأدب والشعر وكان يتقن اللغات الثلاثة التركية، والعربية والفارسية، وكان يميل إلى علم التصوف اشتهر بالتقوى واهتم بالعلماء، صرف للجنود عطايا الجلوس ومقدارها ( ١١٠,٠٠٠) ليرة ذهبية، فمنع الاضطرابات التي كانت تحدث عادة إذا تأخر صرف تلك الهبات (١).

## أولاً: منعه للخمور:

وكان من أول أعماله أن أصدر أمر بمنع شرب الخمور بعدما شاعت بين الناس وأفرط فيها الجنود وخصوصاً الإنكشارية، فثار الإنكشاريون واضطروه لرفع أمره بالمنع وهذا يدل على ظهور علامات ضعف الدولة بحيث السلطان لا يستطيع منع الخمور وإقامة أحكام الشرع عليهم، وكذلك يدل على انحراف الإنكشارية عن خطها الإسلامي الأصيل من التربية الرفيعة، وحبها للجهاد وشوقها للشهادة (٢).

## ثانياً : وضع الحماية على بولونيا وتجديد الامتيازات :

عمل السلطان مراد الثالث على تنفيذ السياسة التى انتهجها والده من قبل، ففي عهده قام بعدة حروب في أماكن مختلفة. ففي عام (٩٨٢هـ/١٥٧٤م) هرب ملك بولونيا هنرى دى فالوا وذهب إلى فرنسا، فأوصى الخليفة العثماني أعيان بولونيا بانتخاب أمير ترانسلفانيا ملكاً عليهم ففعلوا، وصارت بولونيا (بولندا) فعلاً تحت حماية العشمانيين عام (٩٨٣هـ/٥٧٥م) واعترفت النمسا بذلك في معاهدة الصلح التى أبرمتها مع الدولة العثمانية عام (٩٨٤هـ/٥٧٦م) ومدتها ثماني سنوات، وهاجم التتار حدود بولونيا عام (٩٨٤هـ/١٥٧٥م) فاستنجدت بالسلطان العثماني فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية (٣) وجدد السلطان مراد الامتيازات مع فرنسا والبندقية وزاد بعض الامتيازات القنصلية

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص ١٠٠ .

والتجارية مع زيادة بعض البنود في صالحهما أهمها: أن يكون سفير فرنسا مقدماً على كل سفراء الدول الأخرى في الاحتفالات الرسمية والمقابلات الحكومية، لقد كثر توارد السفراء على الباب العالى للسعى في إبرام معاهدات تجارية أصبحت ذريعة فيما بعد للتدخل الفعلى في شئون الدولة، وفي زمن السلطان مراد تحصلت إيزابلا ملكة الإنجليز على امتياز خصوصى لتجار بلادها وأصبحت السفن الإنجليزية تحمل العلم البريطاني وتدخل الشواطيء والموانئ العثمانية (١).

## ثالثاً: الصراع مع الشيعة الصفوية:

وفي عام ( ٩٨٥ هـ / ١٥٧٧ م) ونتيجة لحدوث اضط ابات في بلاد فارس بعد وفاة طهماسب، أرسل العثمانيون حملة عسكرية تمكنت من قطع مفازات شاسعة في بلاد القوقاز وفتحت مدينة تفليس وكرجستان (الكرج)، ودخل العثمانيون بعدها تبريز عام ( ٩٩٣ هـ / ١٥٨٥ م) وتمكنت فيها جيوش مراد من السيطرة على أذربيجان والكرج ( جورجيا ) وشيروان ولوزستان . فلما تولى الشاه عباس الكبير حكم فارس سعى إلى إقامة صلح مع العثمانيين، تنازل بمقتضاه عن تلك الأماكن التي أصبحت بيد العثمانيين كما تعهد بعدم سب الخلفاء الراشدين ـ أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ـ في أرض مملكته وبعث بابن عم له يدعى حيدر ميزرا رهينة إلى استانبول لضمان تنفيذ ما اتفقا عليه (٢) .

## رابعاً ، تمرد وعصيان على أيدى الإنكشارية ،

قام الإنكشاريون بتمرد وعصيان في الولايات العثمانية بعد توقف الحروب، وكان السلطان قد كلفهم بحرب المجر غير أنهم هزموا أمام النمسا التي ساندت المجر، واحتلت عدة قلاع حصينة استردها سنان باشا بعد ذلك. كما أعلن أمراء الأفلاق والبغدان وترانسلفانيا التمرد وانضموا إلى النمسا في حربها مع العثمانيين، فسار إليهم سنان باشا عام ١٠٠٣هـ/١٥٩٤م غير أنه لم يحرز النصر وخسر عدة مدن (٣).

### خامساً: مقتل الصدر الأعظم صوقللي محمد باشا:

قتل الصدر الأعظم نتيجة لدسائس حاشية السطان المائرة بدسائس الأجانب الذين لا يروق لهم وجود مثل هذا الوزير القدير الذى سار على منهج الاستقامة، وطريق الحكمة، وبناء الدولة، وحسن القيادة، ودقة التخطيط، وضبط الإدارة، ومتابعة الولاة، واستغلال الفرص، فكان موته ضربة شديدة ومحنة عظيمة، وفتح باب للشر في تنصيب وعزل

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية العلية، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٠١ .

الصدور العظام والتنافس عليه مما أضعف قوة السلطنة، وارتبكت أحوال البلاد، وتمردت بعض فرق الجيش، ولم تتمكن الحكومة من القضاء على هذا التمرد، ونتيجة لهذه الاضطرابات والثورات الداخلية خرجت بولونيا عن الدولة العثمانية واشتبكت في صراع معها (١).

#### سادساً : اليهود والسلطان مراد الثالث:

ظن اليهود أن الفرصة سانحة لهم لتحقيق حلم راودهم طويلاً، فنزحوا في هجرات متقطعة ومقاربة إلى «سيناء» لاستيطانها، وكانت خطتهم تقوم في المراحل الأولى على تركيز إقامتهم في مدينة الطور، وكان اختيارهم لهذه المدينة اختياراً هادفاً، فهذه المدينة وهي تقع على الشاطئ الشرقي لخليج السويس لها ميناء يصلح لرسو السفن التجارية، وكان تأتيه سفن من جدة، وينبع، وسواكن، والعقبة، والقلزم، كما كانت المدينة ترتبط براً بخط قوافل مع «القاهرة» و«الفرما».

وبذلك كان يسهل على اليهود إيجاد اتصالات خارجية فلا يصبحون في عزلة عن العالم بل تستطيع السفن أن ترسو في ميناء «الطور» تحمل أفواجاً من اليهود الجدد.

وقد تزعم حركة التهجير رجل يهودى اسمه «إبراهام» استوطن «الطور» مع أولاده وسائر أفراد أسرته، ولما أقام اليهود بالطور تعرضوا بالأذى لرهبان «ديرسانت كاترين» مما دفعهم إلى إرسال شكاوى مكتوبة إلى سلاطين الدولة العثمانية وولاتها يشتكون من إيذاء اليهود لهم مذكرين بعهد العثمانيين لحمايتهم، ومنع اليهود استيطان «سيناء» ومحذرين من تروح اليهود إلى سيناء – وخاصة مدينة «الطور» – في جماعات كثيرة بقصد إيقاع الفتن .

ولما كانت الدولة الإسلامية مسئولة بحكم الشرع عن حماية أهل الذمة، فقد سارع على الفور المسئولون العثمانيون إلى إصدار ثلاثة فرمانات ديوانية في عهد السلطان «مراد الثالث» فأمروا بإخراج «إبراهام» اليهودي وزوجته وأولاده وسائر اليهود من «سيناء» ومنعهم في قابل الأيام منعاً باتاً من العودة إليها بما فيها مدينة «الطور» والإقامة بها أو السكني (٢).

#### سابعاً: وفاة السلطان مراد الثالث:

توفى السلطان مراد الثالث في ١٦ كانون الثاني ١٥٩٥ عن عمر يناهز ٤٩ عاماً ودفن رحمه الله في فناء آيا صوفيا (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ص١٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية ، د. جمال عبدالهادى ، ص ٦٨ .
 (٣) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٥٥ .



# المبحث الثالث السلطان محمد خان الثالث

ولد عام ٩٧٤ هـ، وجلس على سرير السلطنة عام ١٠٠٣ هـ بعد وفاة والده باثنى عشر يومًا، لأنه كان مقيمًا في مغنيسًا(١)، كانت أمه إيطالية الأصل تسمى صفية(٢).

ورغم حالة الضعف والتدهور التي كانت قد بدأت تعترى الدولة العثمانية إلا أن راية الجهاد ضد الصليبين ظلت مرفوعة، ومما يذكر لهذا السلطان أنه لما تحقق له أن ضعف الدولة في حروبها بسبب عدم خروج السلاطين وقيادة الجيوش بأنفسهم برز بنفسه وتقلد المركز الذي تركه سليم الثاني، ومراد الثالث، ألا وهو قيادة عموم الجيوش، فسار إلى بلغراد ومنها إلى ميادين الوغي والجهاد، وبمجرد خروجه دبت في الحيوش الحمية الدينية والغيرة العسكرية، ففتح قلعة (أرلو الحصينة) التي عجز السلطان سليمان عن فتحها في سنة ١٥٥٦م ودمر جيوش المجر والنمسا في سهل كرزت بالقرب من هذه القلعة في ٢٦ أكتوبر سنة ١٥٩٦ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة (موهاكز) (٣) لتي انتصر فيها السلطان سليمان سنة ١٥٥٦م وبعد هذه المعركة استمرت الحروب دون أن تقع معركة حاسمة (٤).

وتعرضت الدولة في زمنه لثورات داخلية عنيفة قادها قره يا زيجي وأخرى قام بها الخيالة إلا أن السلطان استطاع القضاء عليهما بصعوبة ومن تلك الأحداث الداخلية يظهر للباحث المدقق اختلال النظام العسكرى وعدم صلاحيته لحفظ اسم الدولة وشرفها من أعدائها.

## أولاً: الشيخ سعد الدين أفندي:

كان من شيوخ السلطان محمد الثالث وممن شجعه على الخروج بنفسه لقيادة الجيوش وقال للسلطان: (أنا معك أسير حتى أخلص وجودي من الدنوب، فإنني بها أسير)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، ص٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٦٨.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني، ص ٦٣ .

وفي إحدى المعارك كاد أن يؤسر فيها السلطان وفرّ من حوله الجنود والأعوان، قال الشيخ سعد الدين أفندي: (اثبت أيها الملك فإنك منصور بعون مولاك، الذي أعطاك، وبالنعم أولاك ، فركب السلطان جواده، وحمل سيفه وتضرع إلى القوى العزيز، فما مضت ساعة حتى نزل نصر الواحد القهار وكانت تلك المعركة بعد فتح حصن أكرى(١).

## ثانبًا: من شعره:

كان على نصيب عال من التعليم والثقافة والأدب، وكان شديد التدين ويميل إلى التصوف ومن أشعاره ذات المعاني السامية:

لا نرضى بالظلم بل نرغب في العدل(٢).

نحن نعمل لحب الله، ونصغى بدقة لأوامره (٣).

نريد الحصول على رضا الله(٤).

نحن عارفون وقلوبنا مرآة العالم.

قلوبنا محروقة بنار العشق في الأزل.

نحن بعيدون من الغش والخديعة وقلوبنا نظيفة (٥).

#### ثالثًا: وفاته:

توفى السلطان محمد الثالث بعد أن أخمد الحركات التمردية، والثورات العنيفة، وقاد الجيوش بنفسه وكانت وفاته في نهار الأحد الثامن عشر من رجب سنة اثنتي عشرة وألف، ومدة حكمه تسع سنين، وشهران ويومان، وله من العمر ثمان وثلاثون سنة (٢).

وكان هذا السلطان عندما يسمع اسم نبينا محمد على يقله يقوم إجلالاً واحترامًا لسيد الكائنات(٧).

<sup>(</sup>١) أنظر: تاريخ سلاطين آل عثمان القرماني، ص ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٥٧. (٥) المصدر السابق نفسه، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان للقرماني، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: السلاطين العثمانيون، ص٧٥.

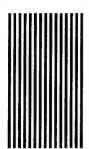

# المبحث الرابع السلطان أحمد الأول

(21717 - 1707 / 2017 - 1017)

تولى الحكم بعد وفاة والده وعمره ١٤ سنة، ولم يجلس أحد قبله من سلاطين العثمانيين في هذه السن على العرش، وكانت أحوال الدولة مرتبكة جدًا لانشغالها بحروب النمسا في أوروبا وحرب إيران والثورات الداخلية في آسيا. فأتم ما بدأ به أبوه من تجهيزات حربية (١).

## أولأ: الحرب مع النمسا والدول الأوروبية:

عين السلطان أحمد لالا محمد باشا صدراً أعظم خليفة للصدر الأعظم يمشجى حسن باشا، حيث كان سرداراً عامًا للجيوش التي جاهدت في النمسا وهو من خيرة قواد الجيوش، فاهتم بتقوية الجيوش العثمانية وحاصر قلعة استراغون وفتحها. كما حارب إمارات الأفلاق والبغدان والأردل وعقد صلحًا معهم. ولما مات لالا باشا خفه قبوجي مراد باشا صدراً أعظم وكان قائداً لإحدى فرق الجيش، وقد نجحت الجيوش العثمانية في هزيمة النمسا واسترداد القلاع الحصينة من مدن يانق واستراغون وبلغراد وغيرها كما نجحت الجيوش العثمانية في جهادها بالمجر وهزمت النمسا هناك. ونجم عن ذلك، قبول النمسا بطلب الصلح ودفع جزية للدولة العثمانية مقدارها مائتا ألف دوكة من الذهب، وبقيت بلاد المجر بموجب هذه المعاهدة تابعة للدولة العثمانية (٢).

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن أسانيا، ورهبان القديس يوحنا في مالطة، والإمارات الإيطالية، وتراوح النصر بين الجانبين(٣).

### ثانيًا، تجديد الامتيازات،

وجددت الدولة امتيازات فرنسا، وإنجلترا، على مثلها، كما جددت الاتفاقية مع بولونيا بحيث تمنع الدولة تتار القرم من التعدى على بولونيا، وتمنع بولونيا القازاق، من التعدى على

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي ن ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٠٥.

الدولة العثمانية(١).

وتحصلت هولندا على امتيازات، واستغلت ذلك في نشر الدخان داخل ديار الإسلام وبدأ تعاطيه من قبل الجنود، فأصدر المفتى فتوى بمنعه فهاج الجند، وأيدهم الموظفون، فاضطر العلماء إلى السكوت عنه (٢).

وهكذا أصبح الجند ينقادون خلف شهواتهم ويعترضون على العلماء.

إن القوى الأجنبية الكافرة تهتم بنشر كل محرم في أوساط المسلمين.

إن الله تعالى أحل لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة لأجسامنا وعقولنا وأموالنا، ولذلك أفتى العلماء - رحمهم الله تعالى - بتحريم شرب الدخان وبيعه وشرائه لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية والاجتماعية والصحية وهي:

١ - إنه دخان لا يسمن ولا يغنى من جوع.

٢ - إنه مضر بالصحة الغالية وما كان كذلك يحرم استعماله.

٣ - إنه من الخبائث المحرمة قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [ الأعراف: ٧٥٧].

٤ - إِن رائحة الدخان تؤذى الناس الذين لا يستعملونه بل وتؤذى الملائكة الكرام لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وقد حرم الله تعالى أذية المسلم قال تعالى:
 ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾
 [الاحزاب: ٥٨]

وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها العلماء ولكن لضعف الوازع التربوي، وضعف سلطان الدولة التي تشرف على تنفيذ الأحكام يحدث التمرد من قبل الجنود والأفراد.

## ثالثًا،الحرب مع الشيعة الصفوية (الفرس)؛

انتهز الشاه عباس الصفوى فرصة اضطراب الدولة العثمانية وباشر في تخليص عراق العجم واحتل تبريز ووان وغيرهما، واستطاع أن يحتل بغداد والأماكن المقدسة الشيعية في النجف وكربلاء والكوفة، وقد زارها وسط مظاهر الإجلال والتقديس، وقد أورد بعض

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإِسلامي، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادى، ص ٧٢.

المؤرخين أنه قضى عشرة أيام فى زيارته للنجف حيث قام بنفسه بخدمة الحجاج فى ذلك المكان ،كما يذكرون أيضًا أنه إمعانًا فى إعلان تمسكه بالذهب الشيعى وولائه للرفض، وعلى الرغم من تعصبه الشديد للمذهب الشيعى إلا أنه رفع أيدى رجال الدين عن التدخل فى شئون الحكم والسياسة ومارس نوعًا من السلطة المطلقة فى حكم البلاد.

وقد أنزل الشاه عباس الصفوى أقسى أنواع العقاب بأعداء الدولة من السنة؛ فإما أن يقتلوا أو تسمل عيونهم، ولم يكن يتسامح مع أى منهم إلا إذا تخلى عن مذهبه السنى، وأعلن ولاءه للمذهب الشيعي (١)، واضطرت الدولة العثمانية أن تترك للدولة الصفوية الرافضية الشيعية جميع الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التي فتحها العثمانيون في عهد السلطان الغازى سليمان الأول بما فيها مدينة بغداد. وهذه أول معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتها وكانت فاتحة الانحطاط والضعف وأولى المعاهدات التي دلت على ضعف الدولة العثمانية (٢).

لقد بالغ الشاه عباس الصفوى في عدائه للمذهب السنى واتصل بملوك المسيحيين، وإمعانًا في ضرب الدولة العثمانية حامية المذهب السنى فقد عقد اتفاقات تعاون مشترك معهم من أجل تقويض أركان الدولة العثمانية السنية، ولم يكن يعبأ حتى إذا قدم العديد من التنازلات للدول الأوروبية تأكيدًا لتعاونه معهم انطلاقًا من عدائه للدولة العثمانية.

وعامل الشاه عباس الصفوى المسيحيين في إيران معاملة حسنة على عكس معاملته للسنة، وقد كان لمعاملته المتميزة للمسيحيين أن نشطت الحركة التنصيرية المسيحية في إيران كما شجع التجار الأوروبيين في عقد صفقات تجارية كبيرة مع التجار في إيران، وأصبحت إيران سوقًا رائجًا للتجارة الأوروبية، لقد توج تسامحه مع المسيحيين بأن أعلن في عام ١٠٠٧ هـ / ١٥٩٨م أوامره بعدم التعرض لهم والسماح لهم بحرية التجول في ربوع الدولة الصفوية وجاء بالمرسوم الذي أصدره شاه الدولة الصفوية ما يلي: ( . . . من اليوم يسمح لمواطني الدولة المسيحية ومن يدينون بدينهم بالحضور إلى أي بقعة من وطننا ولا يسمح لأي شخص بأي حال من الأحوال إهانتهم، ونظرًا لما بيننا ولين الملوك المسيحيين من علاقات ود ومحبة فيسمح للتجار المسيحيين بالتجول في جمع أنحاء إيران، ومزاولة نشاطهم التجاري في أي بقعة من الوطن، دون أن يتعرض لهم بالإيذاء من أي شخص سواء كان

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام في آسيا، د. محمد نصر مهنا، ص ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٢٧٢.

حاكمًا أو أميرًا أو خانًا أو موظفًا أو تابعًا للدولة، كما تعفى جميع أموال تجارتهم التى يحضرونها معهم من ضرائب المال وليس لأى شخص مهما بلغت مكانته أن يزاحمهم أو يكلفهم المشاق، وليس من حق رجال الدين مهما كانت طوائفهم التجرؤ على الإضرار بهم أو التحدث معهم بخصوص العقائد المذهبية)(١).

لقد جامل الشاه عباس الصفوى المسيحيين وشرب معهم الخمر احتفالاً بأعيادهم كما أنه سمح لهم بالتبشير بالمسيحية في داخل إيران، وأعطاهم امتيازات ببناء الكنائس المسيحية في كبرى المدن الإيرانية، وهذه المعاملة للمسيحيين كانت نكاية في الدولة العثمانية السنية (٢).

إن تاريخ الشيعة الأثنى عشرية طافح بالعداوة والبغضاء لأهل السنة ودولتهم الميمونة أينما كانوا وحثيما وجدوا ولا يزال هذا العداء مستمرًا رغم الشعارات السياسية الرّنانة التي يرفعها الروافض بين الحين والآخر.

#### رابعًا: الحركات الانفصالية:

ظهرت إلى حيز الوجود في عصر السلطان أحمد الأول حركات داخلية تهدف إلى تقويض كيان الدولة وبنيانها مثل حركة «جان بولاد» الكردى، وحركة والى أنقرة «قلندر أوغلى»، وحركة فخر الدين المعنى الأول» الذى النفى عفيد «فخر الدين المعنى الأول» الذى انضم إلى السلطان سليم الأول عندما دخل الشام عام ( ٩٢٢هـ) (٣).

وسبب تلك الحركات اضطرابات داخلية حتى هيّا الله للدولة وزيرًا محنكًا أكسبه تقدم السن مزيدًا من الخبرات والتجارب، فعين صدرًا أعظم كان عونًا للسلطان الفتى وانتصر على الثائرين وخاصة ثائر الأناضول قلندر أوغلى الذى كان قد عين واليًا على أنقرة فقد نكلت به الدولة، وتمكن الصدر الأعظم قبوجي مراد باشا من تطهير الأناضول من أولئك الثائرين (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام في آسيا، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٣٢.

## خامسًا: حركة فخرالدين بن المعنى الثاني الدرزي:

اعتلى فخر الدين بن المعنى الثانى السلطة في لبنان عام ٩٩٩ هـ، وكان درزيًا وصوليًا كبيرًا واستطاع أن يجمع المعادين للإسلام من نصارى ونصيرية، ودروز، وأمثالهم(١).

#### نبذة عن الدروز:

فرقة باطنية تؤله الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله، أخذت جل عقائدها عن الإسماعيلية، وهى تنتسب إلى نشتكين الدرزى، نشأت فى مصر ثم انتقلت إلى الشام، عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار، كما أنها تؤمن بسرية أفكارها، فلا تنشرها على الناس(٢).

## \* من أهم معتقداتها وأفكارها:

- يعتقدون بالوهية الحاكم بأمر الله ولما مات قالوا بغيبته وأنه سيرجع.
  - ينكرون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة.
    - يعتقدون بأن المسيح هو داعيتهم حمزة.
- يبغضون جميع أهل الديانات الأخرى والمسلمين منهم بخاصة ويستبيحون دماءهم وأموالهم وغشهم عند المقدرة.
- يعتقدون بأن ديانتهم نسخت ما قبلها وينكرون جميع أحكام وعبادات الإسلام وأصوله كلها.
  - ولا يكون الإنسان درزيًا إلا إذا كتب أو تلا الميثاق الخاص
- يقولون بتناسخ الأرواح وأن الثواب والعقاب يكون بانتقال الروح من جسد صاحبها إلى جسد أسعد أو أشقى.
  - ينكرون الجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويين.
- ينكرون القرآن الكريم ويقولون، إنه من وضع سلمان الفارسي ولهم مصحف خاص بهم يمس المنفرد بذاته.
- يرجعون عقائدهم إلى عصور متقدمة جدًا، يفتخرون بالانتساب إلى الفرعونية القديمة وإلى حكماء الهند القدامي.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (١/ ٤٠٠).

- يبدأ التاريخ عندهم من سنة ٤٠٨ هـ، وهي السنة التي أعلن فيها حمزة ألوهية الحاكم.
- يعتقدون أن القيامة هي رجوع الحاكم الذي سيقودهم إلى هدم الكعبة وسحق المسلمين والنصاري في جميع أنحاء الأرض وأنهم سيحكمون العالم إلى الأبد ويفرضون الجزية والذل على المسلمين.
- يعتقدون أن الحاكم أرسل خمسة أنبياء هم حمزة وإسماعيل ومحمد الكلمة وأبو الخير وبهاء.
- يحرمون التزاوج مع غيرهم والصدقة عليهم ومساعدتهم، كما يمنعون التعدد وإرجاع المطلقة.
  - يحرمون البنات من الميراث.
  - لا يعترفون بحرمة الأخ والأخت من الرضاعة.
- يقولون في الصحابة أقوالاً منكرة منها قولهم: الفحشاء والمنكر هما (أبو بكر وعمر) رضى الله عنهما.
- لا يصومون في رمضان ولا يحجون إلى بيت الله الحرام، وإنما يحجون إلى خلوة البياضة في بلدة حاصبية في لبنان.
- إن الجذور الفكرية والعقائدية للدروز ترجع إلى المذهب الباطني، وخاصة الباطنية اليونانية متمثلة في أرسطو وأفلاطون وأتباع فيثاغورس واعتبروهم أسيادهم الروحانيين، وأخذوا جُل معتقداتهم عن الطائفة الإسماعيلية، وتأثروا بالدهريين في قولهم بالحياة الأبدية، وبالبوذيين في كثير من الأفكار والمعتقدات، كما تأثروا ببعض الفلاسفة الفرس والهند والفراعنة القدامي (١).

هذه نبذة مهمة عن معتقدات الدروز حتى تعلم الأجيال من هم أعداؤهم، وكيف يتحينون الفرص للقضاء على الإسلام وأهله.

فهذا فخر الدين بن المعنى الثانى، أظهر تقربه من الخليفة العثمانى وأعلن طاعته له حتى تمكن من جبال لبنان، والسواحل وفلسطين، وأجزاء من سورية، ولما قوى أمره فاوض الطليان فدعموه بالمال وبنى القلاع والحصون، وكون لنفسه جيشًا زاد على الأربعين ألفًا، ثم أعلن

<sup>(</sup>١) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (١/ ٤٠٠ إلى ٤٠٤).

الخروج على الدولة العثمانية عام (٢٢ ١ م)، غير أنه هزم وفر إلى «إيطاليا»، وكان قد تلقى الدعم من إمارة «فلورنسا» الإيطالية، ومن البابا، ورهبان جزيرة مالكة (فرسان القديس يوحنا)(١).

وقد عاد فخر الدين إلى لبنان عام ١٦١٨م بعد أن أصدر السلطان فرمانًا بالعفو عنه واندفع لتغريب البلاد، ثم أعلن التمرد من جديد مستغلاً الحرب العثمانية الصفوية الشيعية ولكنه فشل وأسر وسيق إلى استانبول، ثم اندلعت الثورة عام ١٠٤٥ه، ولكنه هذه المرة أسر وشنق، وفشلت الحركة المسلحة التي قادها ابن أخيه ملحم للأخذ بثأره (٢).

## سادسًا، وفاة السلطان أحمد الأول:

كان رحمه الله في غاية التقوى، وكان رجلاً مثابراً في الطاعات، ويباشر أمور الدولة بنفسه، وكان متواضعًا في ملابسه، وكان كثير الاستشارة الأهل العلم والمعرفة، والقيادة، وكان شديد الحب للنبي عَلِيه ، وفي عهده بدأ إرسال ستائر الكعبة الشريفة من استانبول، وقبل ذلك كانت ترسل من مصر، توفي رحمه الله في ١٦١٧م ودفن عند جامع سلطان أحمد (٣).

وكان يحمل هذه الأبيات الشعرية واضعًا إياها تحت عمامته:

أرغب دومً النبى عالى المقام من هو سيد الأنبيد الأنبيد الأنبياء ملكة هذه الأقدام الشريفة فردة الحديقة الأنبياء ملكة هذه الأقدام الشريفة في المتابعة المتابعة

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣٣.



# المبحث الخامس بعض السلاطين الضعاف

## أولاً: السلط ان مصطفى الأول؛

تولى السلطة بعد وفاة أخيه عام (١٠٢٦ هـ)، ومنذ عهده يظهر جليًا أن يدًا أجنبية كانت خلف تعيين وإزاحة الخلفاء، فهذا السلطان عزل بعد ثلاثة أشهر، وجيء بابن أخيه (عثمان الثاني) الذي لم يزد عمره على الثالثة عشرة(١).

## ثانيًا:السلطان عثمان الثاني (١٠٢٦ - ١٠٣١ هـ/١٦١٧ - ١٦٢١م)

تولى الحكم بعد عزل عمه مصطفى الأول، وكان صغيراً لم يزد عمره على الثالثة عشرة، أعلن الجهاد على بولونيا لتدخلها فى شئون إمارة البغدان، وتم الصلح بين الطرفين عام ١٠٢٩هـ/ ١٦٢٠م بناء على طلب بولونيا، وطلب الإنكشارية، الذين تعبوا من مواصلة القتال، فغضب الخليفة عليهم (٢) من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل وإلزامه على الصلح مع بولونيا، فعزم على التخلص من هذه الفئة الباغية، ولأجل الاستعداد لتنفيذ هذا الأمر الخطير أمر بحشد جيوش جديدة فى ولايات آسيا واهتم بتدريبها وتنظيمها وشرع فعلاً فى تنفيذ هدفه، وعلمت الإنكشارية بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل السلطان وتم لهم ذلك فى و رجب سنة ١٠٣١ه هـ (٢٠ مايو سنة ١٦٢٢م) وأعادوا مكانة السلطان مصطفى وقتلوا السلطان عثمان الثانى الذى ترك لنا بعض الأشعار منها:

كانت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي وللعجب أن الحسود يعمل لنكبتي (٣)

تولى السلطان مصطفى الحكم وللمرة الثانية إثر فتنة الإنكشارية وصارت الحكومة ألعوبة بأيديهم، ينصبون الوزراء ويعزلونهم بحسب أهوائهم، وأصبحت المناصب تباع جهارًا

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٦١.

وارتكبوا أنواع المظالم (١) وتغير الوزراء الصدور في مدته هذه سبع مرات خلال عام واحد وأربعة شهور، وكان الخلاف قد دب بين أمراء الأناضول وفرقة السباهية على استمرار الوزراء الصدور، حتى أن بعضهم لم يكمل شهرًا واحدًا. ونظرًا لضعف السلطان وعجزه عن إدارة شئون البلاد، تم عزله وتنصيب الأمير مراد الرابع بن السلطان أحمد الأول(٢).

## ثالثًا: مراد الرابع (۱۰۳۲ - ۱۰۶۹ هـ/۱۹۲۲ - ۱۹۲۰م):

تولى أمر السلطنة بعد عزل عمه مصطفى عام ١٠٣٢ هـ/ ١٠٣٢م، وهو أخو عثمان الثانى، ولصغر سنه فقد سيطر الإنكشارية عليه. وكانت أحوال الدولة سيئة للغاية، فقام بإصلاح الأحوال الداخلية أولاً حتى تسنى له التفرغ للأحوال الخارجية، ولذلك بدأ بالقضاء على طغاة العسكر الذي قتلوا أخاه السلطان عثمان (٣)، وأعدم جميع المتأسدين في استانبول وفي جميع أنحاء الدولة، وأسس تشكيلات قوية للمخابرات وثبت من خلالها أسماء جميع المستبدين في الدولة، وكان إذا صادف بلدًا في أسفاره كان يدعو مستبديها بأسمائهم ويعدمهم (٤).

منع في عهده الخمر والتدخين وأعدم كل مرتد عن الإسلام(٥).

## • • الحرب مع الشيعة الصفولة:

اندلعت الحرب مع الشيعة الصفوية في العراق عام ٤٤ . ١ هـ/ ١٦٣٤م، فقاد السلطان مراد الجيوش بنفسه واتجه إلى بغداد، وكان عباس شاه فارس قد استولى عليها وقتل واليها العثماني وأذل أهل السنة بها وعمل بهم الأفاعيل، فحاصر مراد بغداد وهدم جزءًا كبيرًا من أسوارها بالمدفعية ودخلها عام ١٠٤٨ه، وقتل من جنود الشيعة عشرين ألفًا، ثم أقام بها مدة جدد عمارتها، وأصلح ما تهدم من أسوارها، وعين لها وزيرًا، وكان هذا السلطان يباشر الحروب بنفسه، ويخالط جنوده، وينام أحيانًا في الغزوات على حصانه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٦٣.

#### •• وفاته:

مرض سنة ١٦٤٠م وكان يخشى عليه من الموت ولكن شفى ثم مرض من جديد وتوفى رحمه الله فى شباط ١٦٤م (١)، بسبب مرض النقرس وامتد حكمه ١٦ سنة و١١ شهراً. استلم الخزينة عند ارتقائه العرش فارغة وتركها مملوءة عند وفاته (٢)، لقد كان هذا السلطان عاقلاً شجاعًا ثاقب الرأى، استأصل الفساد وقمع العصاة، ولقب بمؤسس الدولة الثانى لأنه أحياها بعد السقوط وأصلح حال ماليتها (٣).

## رابعًا: السلطان إبراهيم بن أحمد (١٠٤٩ - ١٠٥٨ هـ/١٦٣٩ - ١٦٤٨م):

تولى الحكم بعد أخيه مراد الذى لم يعقب ذكوراً، ولم يبق بعد موت السلطان مراد الرابع من نسل آل عثمان سوى أخيه السلطان إبراهيم، الذى كان مسجوناً مدة سلطنة أخيه، ولما توفى أخوه أسرع كبار المملكة إلى مكان الحبس ليخبروه بذلك، فعندما قدموا ظن أنهم قادمون لقتله، فخاف وذعر ولم يصدق ما قالوه له، ولذلك لم يفتح لهم باب السجن، فكسروه ودخلوا عليه يهنئونه، فظن أنهم يحتالون عليه للاطلاع على ضميره، فرفض قبول الملك بقوله: إنه يفضل الوحدة التى هو بها على ملك الدنيا، ولما أن عجزوا عن إقناعه، حضرت إليه والدته وأحضرت له جثة أخيه دليلاً على وفاته، وحين ذلك جلس على سرير السلطنة، ثم أمر بدفن جثة أخيه باحتفال وافر، وساق أمامها ثلاثة أفراس من جياد الخيل التى كان يركبها في حرب بغداد ثم مضى إلى جامع أبى أيوب الأنصارى، وهناك قلدوه بالسيف، ونادوا له بالخلافة (٤).

كان يقول عند ارتقائه العرش: الحمد لله اللهم جعلت عبدًا ضعيفًا مثلى لائقًا لهذا المقام. اللهم أصلح وأحسن حال شعبي مدة حكمي واجعلنا راضيًا بعضًا عن بعض(°).

ولقد دافع عنه صاحب كتاب «السلاطين العثمانيون» وقال إِن الافتراءات الكاذبة التي قيلت في حقه أكاذيب مختلقة من قبل الذين أرادوا عزله ثم قتلوه بعد ذلك(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ سلاطين آل عثمان، يوسف آصاف، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٦٤.

كانت الأحوال الداخلية شبه مستقرة بسبب إصلاحات أخيه نحو الإنكشارية، وتجديد الجيش، فاتجه إلى الاقتصاد في نفقات الجيش والأسطول وإصلاح النقد وإقامة النظام الضرائبي على أسس جديدة (١).

استطاع الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا أن يوقف تدخل النساء في شئون السلطنة وتمكن من القضاء على محاولات رجال البلاط السلطاني لإفساد الدولة وقضى على العابثين والمفسدين وقاطعي الطريق في مختلف الولايات (٢).

#### • • الحرب ضد البنادقة:

كانت جمهورية البنادقة تهيمن على جزيرة كريت وعلى الحركة التجارية فى بحر إيجة مستغلين الصلح مع الدولة العثمانية، فعزم العثمانيون على تدمير نفوذ البنادقة فى الشرق، فجهزت الجيوش والأسطول وأعلنت الحرب على البنادقة واعتقل جميع البنادقة فى طول البلاد وعرضها وأمر بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ثم سير حملة إلى جزيرة كريت عام 1.00 هـ 1.75 واستولت على أجزاء منها (٣). ولكن الجنود تمردوا فى استانبول وهاجوا وماجوا وقرروا عزل السلطان إبراهيم وتولية ابنه محمد الرابع الذى لم يتم السابعة من عمره وقتل السلطان إبراهيم وقد امتد حكمه 1.00 سنين و شهور وكان عمره 1.00 سنة (٤).

## خامساً: السلطان محمد الرابع (١٠٥٨ - ١٠٩٩ هـ/ ١٦٤٨ - ١٦٨٧م)

ولد هذا السلطان عام ١٠٥١ هـ، وتولى المسئولية وهو ابل سبع سنوات، ورأت أوروبا أن الوقت حان للنيل من الدولة العثمانية؛ لذلك كونت أوروبا حلفًا ضم: النمسا، وبولونيا، والبندقية، ورهبان مالطة، والبابا، وروسيا وسموه (الحلف المقدس) وذلك للوقوف في وجه المد الإسلامي الذي أصبح قريبًا من كل بيت في أوروبا الشرقية بسبب جهاد العثمانيين الأبطال، وبدأ الهجوم الصليبي على ديار الدولة العثمانية وقيض الله لهذه الفترة (آل كوبريللي) الذين ساهموا في رد هجمات الأعداء وتقوية الدولة، فالصدر الأعظم محمد

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، إسماعيل سرهنك، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣٧.

كوبريللى المتوفى عام (١٠٧٢ هـ/ ١٦٦١م) أعاد للدولة هيبتها، وسار على نهجه ابنه (أحمد كوبريللى) الذى رفض الصلح مع النمسا والبندقية وسار على رأس جيش لقتال النمسا، وتمكن عام ١٠٧٤ هـ أن يفتح أعظم قلعة فى النمسا وهى قلعة نوهزل شرقى فينا فى ٢٥ صفر ١٠٧٤ هـ/ ٢٨ سبتمبر ١٦٦٣م، وفى عهد هذا الصدر الأعظم حاولت فرنسا التقرب من الدولة العثمانية، وتجديد الامتيازات، غير أن الصدر الأعظم رفض ذلك، ثم حاولت فرنسا التهديد حيث أرسل (لويس الرابع عشر) ملك فرنسا السفير الفرنسى مع أسطول حربى، وهذا مازاد الصدر الأعظم إلا ثباتًا، وقال: (إن الامتيازات كانت منحة، وليست معاهدة واجبة التنفيذ)(١).

لقد تراجعت فرنسا أمام تلك الإرادة الحديدية واستعملت سياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى جددت لها المعاهدات القديمة وأعادت لها امتياز حماية بيت المقدس عام 1.08

وبوفاة الصدر الأعظم «أحمد كوبريللى» ضعف النظام العثماني، وهاجمت النمسا بلاد المجر، واغتصبت قلعة نوهزل ومدينة بست ومدينة بودا، وأغار ملك بولونيا على ولاية البغدان، وأغارت سفن البندقية على سواحل المورة واليونان واحتلت أثينا وكورنثة عام ١٠٩٧ هـ وغيرها من المدن.

وتذكر كتب التاريخ أن العلماء ورجال الدولة قد اتفقوا على عزل السلطان (محمد الرابع) فعزل عام ١٠٩٩هـ، وتولى مكانه أخوه سليمان الثاني (٣).

#### سادسًا: السلطان سليمان خان الثاني:

ولد عام ١٠٥٢ هـ وتولى الحكم بعد أخيه (محمد الرابع) عام ١٠٥٩ هـ، واستمر التدهور في الدولة العثمانية في عهده، وازدادت شراسة الأعداء على عهده، فاغتصبت النمسا كثيرا من المواقع والمدن ومنها بلجراد عام ١٠٩٩ هـ، كما احتلت البندقية وسواحل دالماسيا السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك وبعض الأماكن في اليونان وتوالت الهزائم على الدولة، وقيض الله لها رجلاً لهذا الفترة هو الصدر الأعظم (مصطفى بن محمد كوبريللي)

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٧٤.

الذى سار على نهج أبيه، وسمح للنصارى فى استانبول بناء ما تهدم من كنائسهم، وأحسن إليهم (١)، وعاقب بأشد العقاب كل من عرض لهم فى إقامة شعائر دينهم حتى استمال جميع مسيحيى الدولة، وكانت نتيجة معاملة المسيحيين بالعدل أن ثار أهالى موره الأورام على البنادقة الكاثوليك، وطردوا جيشها من بلادهم بسبب اضطهادهم وإجبارهم على المذهب الكاثوليكى. ودخلوا فى حماية الدولة العثم انية مختارين طائعين لعدم تعرضها لديانتهم مطلقًا (٢).

هذه شهادة من أبناء النصارى على سماحة الإسلام الذى ما نعمت البشرية بنعمة الأمن والطمأنينة على الدين والعرض والمال والدم إلا في ظله؛ لأن القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين علماهم ذلك، قال تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن حَلَاهِمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [المحنة: ٨].

وشاء الله تعالى أن يختار الصدر الأعظم شهيدًا في ساحة الوغى وهو ينافح عن حرمات الدين في إحدى المعارك ضد النمسا الصليبية عام ١١٠٢ هـ(٣).

#### • وفاة السلطان سليمان الثاني:

فى ٢٦ رمضان سنة ١١٠٢ هـ الموافق ٢٣ يونيو ١٦٩١م توفى السلطان سليمان الثانى عن غير عقب وعمره ٥٠ سنة بعد أن حكم ثلاث سنوات وثمانية أشهر ودفن فى تربة جده السلطان سليمان الأول وتولى بعده أخوه (٤٠).

#### سابعًا: السلطان أحمد الثاني (١١٠٢ - ١١٠٨ هـ/ ١٦٩٠ - ١٦٩٤م):

تولى الحكم عام ١١٠٢ هـ بعد وفاة أخيه سليمان الثانى، واستشهد فى زمنه الصدر الأعظم مصطفى كوبر يللى الذى كان عظيم النفع للدولة العثمانية، وتولى بعده الصدر الأعظم جى على باشا عريجى وكان ضعيفًا، واحتلت البندقية بعض جزر بحر إيجة، ولم تطل أيام السلطان وتوفى عام ١١٠٦ هـ/ ١٦٩٤م، وكان القتال فى أيامه القصيرة عبارة عن مناوشات، وتولى الحكم بعده ابن أخيه وهو مصطفى الثانى بل محمد الرابع (°).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العلية، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي، ص ١١٥.

## ثامنًا: السلطان مصطفى الثاني (١١٠٦ - ١١١٥ هـ/ ١٦٩٤ - ١٧٠٣م):

ولد عام ١٠٧٤ هـ وتولى الخلافة عام (١٠٦١ هـ/ ١٦٩٤م) وهو ابن السلطان محمد الرابع، وفي عهده بدأ تراجع المد الإسلامي عن ديار أوروبا الشرقية بسبب ضعف الإيمان، وضعف روح الجهاد، وتسرب أسباب الهزيمة في كيان الأمة، وقسوة الهجمات الصليبية على ديار الدولة العثمانية، وفي عهده تم توقيع معاهدة كار لوفتس جنوب غرب زغرب على نهر الدانوب عام ١١١٠ هـ/ ١٦٩٩م مع روسيا، وطبقًا لشروط هذه المعاهدة انسحب العثمانيون من بلاد المجر، وإقليم ترانسلفانيا، وهذا مؤشر سيىء في تاريخ بعض حكام الدولة العثمانية، وهو انسحابهم في المعارك تاركين المسلمين بين يدى عدو نزعت من قلبه الشفقة والرحمة (١)، وأصبحت كل الدول التي كانت تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة ممتنعة من والرحمة (١)، وأصبحت كل الدول التي كانت تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة ممتنعة من دفعها، وكانت الدول النصرانية تقف في وجه العثمانيين، وكانت متفقة فيما بينها للوقوف في وجه تقدم الدولة العثمانية، والعمل على تقسيمها وذلك خوفًا من انتشار المد

كان تنازل العثمانيين عن أراضيها بداية الانسحاب العثماني من أوروبا، كما أنه يسجل الانتقال إلى عصر التفكك والاضمحلال السريع. وعلى أثر تدخل الإنكشارية ومطالبتهم بعزل الصدور ورفض السلطان لذلك فقد قرروا عزله وتوفى بعد أربعة أشهر وكان عند وفاته في التاسعة والثلاثين من عمره ودفن رحمه الله.

## تاسعًا؛ السلطان أحمد الثالث (١١١٥ - ١١٤٣ هـ/١٧٠٠ - ١٧٠٠م):

فى عهده ظلت راية الجهاد مرفوعة، واستطاعت الدولة أن تعيد المورة وآزاق، وواصلت جهادها ضد روسيا وأنزل بها ضربة كادت تكون قاصمة، حينما حاصر المجاهدون العثمانيون قيصر روسيا وخليلته ومعهما ٢٠٠,٠٠٠ مجاهد كادوا يقعون فى الأسر ولكن الخيانة تحت فتنة المال والنساء دفعت الصدر الأعظم إلى رفع الحصار، وخيانة الدولة، ووقع معاهدة (فلكزن) فى جمادى الآخرة عام ١١٢٣ هـمع الروس، ترتب عليها إخلاء مدينة آزاق للصليبين الروس وتعهد بعدم التدخل فى شئون القوزاق، ولهذا السبب عزل السلطان أحمد الثالث الصدر الأعظم بلطة جى باشا، واستمر الجهاد ضد الروس، ورأت هولندا وإنجلترا إن مصلحتهما إيقاف الحرب ولذلك تدخلوا، ووقعت معاهدة أدرنة عام ١١٢٥ هـ/

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال، ص٧٦.

١٧١٦م (١)، وتنازلت فيها روسيا عن كل ما استولت عليه من سواحل البحر الأسود، ولكنها تخلت في الوقت نفسه عما كانت تدفعه إلى حكام القرم (٢).

ومن ناحية الغرب انتصر العثمانيون على البنادقة، واسلولوا على كريت وبعض الجزر الأخرى، فاستنجد البنادقة بالنمسا من الدولة العشمانية لإعادة ما أخذ من البنادقة إليهم فرفضت الدولة، وقامت الحرب بين الطرفين وانتصرت النمسا وسقطت بلغراد عام ١١٢٩ هـ/ ١٧١٧م، ثم جرى الصلح بعد ذلك في عام ١١٣٠ هـ / ١٧١٨م، وتوسطت بريطانيا وهولندا في الصلح. وعقد صلح بساروفتز، وبموجبه انتزع النمساويون بلغراد، وأكثر بلاد الصرب، وجزءاً من الأفلاق وتبقى سواحل دالماسيا (شرق الأدرياتيك) للبندقية، وتعود بلاد المورة للعثمانيين، كما أتاح الصلح لرجال الدين الكاثوليك ألل يستعيدوا مزاياهم القديمة في الأراضي العثمانية، مما أتاح لهم وللنمسا التدخل في شئون اللولة العثمانية باسم حمايتهم، وقد نص اتفاق منفصل على حرية التجارة لصالح تجار الدول الموقعة على المعاهدة. وهكذا حصلت النمسا على حق حماية التجار الأجانب داخل الدولة العثمانية (٣). ولما رأى الروس ضعف العثمانيين طلبوا منهم السماح للتجار وزوار بيت المقدس بالمرور في أراضي الدولة العثمانية دون دفع أية رسوم فوافق العثمانيون على ذلك. واحلل العثمانيون بلاد أرمينيا بلاد الكرج، بينما احتل بطرس الأكبر بلاد داغستان وسواحل بلحر الخرز الغربية بسبب ضعف الدولة الصفوية، وكادت الحرب تقع بين الطرفين لولا وساطة فرنسا بناءً على طلب روسيا، وبقى كل فريق في المناطق التي دخلها دون معارضة الآخر. نحير أن الصفويين هبوا وقاتلوا العثمانيين، ولكنهم هزموا وفقدوا تبريز وهمدان وعدداً مل القلاع، ثم جرى الصلح عام ١١٤٠ هـ/ ١٧٢٨م. وخلال هذه الفترة ثار الإنكشاريون وعزلوا الخليفة ونصبوا مكانه ابن أخبه(٤).

#### • الداماد إبراهيم باشا والحضارة الغربية:

كان عدد قليل من العثمانيين قد نادى بالإصلاح للوصول إلى الوسائل التى حققت بها أوروبا قوتها خاصة فى التنظيم العسكرى والأسلحة الحديمة. وكان الداماد إبراهيم باشا الذى تولى الصدارة العظمى فى عهد السلطان أحمد الثالث هو أول مسئول عثمانى يعترف

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص٧٦.

<sup>(</sup> Y ) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل باغي، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، إسماعيل سرهنك، ص ٢٠٨، ٢٠٨.

بأهمية التعرف على أوروبا، لذا فإنه أقام اتصالات منتظمة بالسفراء الأوروبيين المقيمين بالأستانة، وأرسل السفراء العثمانيين إلى العواصم الأوروبية، وبخاصة فينا وباريس للمرة الأولى. وكانت مهمة هؤلاء السفراء لا تقتصر على توقيع الاتفاقات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات التى سبق توقيعها، بل أنه طلب منهم تزويد الدولة بمعلومات عن الدبلوماسية الأوروبية وقوة أوروبا العسكرية. وكان معنى ذلك فتح ثغرة في الستار الحديدي العثماني والاعتراف بالأمر الواقع الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل التطورات الداخلية التي كانت تحدث في أوروبا(١).

وقد بدأ التأثر بأوروبا في مجال بناء القصور والإسراف والبذخ اللذين شارك فيهما السلطان أحمد ذاته بنصيب كبير، مما جعل الأغنياء وعلية القوم يسعون إلى اقتباس العادات الأوروبية الخاصة بالأثاث وتزيين الدور وبناء القصور وإنشاء الحدائق (٢).

لقد بدأ ظهور تقليد الغرب في شهواتهم وإسرافهم تظهر للعيان وطبيعي أن تمضى فيهم سنة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

وسجلت هذه الفترة بداية الحركة الأدبية العثمانية الحديثة فنشطت حركة الترجمة إلى اللغة التركية، كما أرسل السلطان أحمد مبعوثين إلى فرنسا للإطلاع على المصانع ومنجزات الحضارة الفرنسية. كما تم إنشاء مكتب للطباعة في استانبول (٣).

## عاشراً: السلطان محمود الأول (١١٤٣ - ١١٦٨ هـ):

تولى الحكم بعد أن هدأت الأحوال بسبب اضطرابات الإنكشارية، فقرر السلطان محمود الأول استقدام مستشار أوروبى فرنسى للشئون العسكرية واسمه الكسندر الكونت دى بونفال، وقد عهد إليه بإحياء فرقة المدفعية، وأدخلت أنظمة جديدة للخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمساوية بهدف جعل الخدمة العسكرية من جديد مهنة حقيقية وذلك بتوفير المرتبات والمعونات. واقترح توزيع فرق الإنكشارية إلى وحدات صغيرة يقودها ضابط شاب، غير أن الإنكشارية عارضوا تنفيذ هذه الخطة وأوقفوها، مما أدى إلى تركيز بونفال

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ الإسلامي، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١١٩.

على فرقة المدفعية واهتم كذلك بصناعة المدافع والبارود والبادق والألغام وعربات المدافع، وافتتح مدرسة للهندسة العسكرية، إلا أن الإنكشارية عارضوا كل المشروعات، وعلاوة على ذلك أنشأ مصنعا للورق، لكن هذه الإصلاحات سرعان ما اند راً.

اتجهت الدولة العثمانية إلى قتال الشيعة الصفوية، فتغلبت على طهماسب الذى طلب الصلح عام ١١٤٤ هـ/ ١٧٣١م، وتخلى العثمانيون عن تبريز، وهمدان، ولورستان غير أن والى الشاه على خراسان وهو نادر شاه، لم يقبل بهذه المعاهدة. فسار إلى أصفهان، وعزل الشاه طهماسب وولى مكانه ابنه عباس، وعين عليه مجلس وصاية، سار لحرب العثمانيين فانتصر عليهم، وحاصر بغداد، طلبت الدولة الصلح، وجرى الاتفاق عام ١١٤٩ هـ/ فانتصر عليهم، واتفقوا على أن نفسه ملكًا على الفرس، واتفقوا على أن يرد العثمانيون كل ما أخذوه إلى الشيعة الإيرانية(٢).

## • • الحرب مع اللول الأوروبية:

أعلنت روسيا والنمسا الحرب على بولندا، واحتلتها روسيا، ورغبت فرنسا في التحالف مع الدولة العثمانية لإنقاذ بولندا من كل من النمسا وروسيا، وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة فينا واتفقت من جهة ثانية لقتال الدولة العثمانية، وبدأت روسيا القتال مع الدولة العثمانية، فتمكن العثمانيون من وقف تقدم الروس في إقليم البغدان، كما أوقفوا تقدم النمسا في البوسنة والصرب والأفلاق، وانتصرت على الصرب، وعلى جيوش النمسا التي انسحبت من الحرب، وطلبت الصلح عن طريق فرنسا، وتم توقيع معاهدة الصلح في بلغراد عام ١١٥٢هـ/ ١١٧٣م، تنازلت فيها النمسا عن مدينة بلغراد وعن بلاد الصرب والأفلاق، وتعهدت روسيا بعدم بناء سفن في البحر الأسود وهدم قلاع ميناء آزوف (٣).

## ••السلطان عثمان الثالث (۱۱۲۸ - ۱۷۷۱ هـ/۱۷۵۸ - ۱۲۷۱م):

تولى الحكم وعمره ٥٨ سنة، وبويع في جامع أبي أيوب الأنصاري، وهنأه سفراء أوروبا، وحكم ثلاث سنوات فقط لم تحدث فيه حروب ولا نزاعات خارجية، واهتم بالإصلاحات الداخلية، وأصدر أوامر بمنع كل ما يخالف الشرع الشريف وقضى على الثورات والانتفاضات التي قامت في أنحاء الدولة وخاصة ثورات الأكراد(٤) ويذكر عنه أنه كان

<sup>(</sup>١) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٦٢ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الإِسلامي (٨)، محمود شاكر، ص١١٠ – ١١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، إسماعيل سرهنك، ص ٢٠٨ - ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٢١.

يتحسس أحوال الرعية ليلاً متنكرًا(١).

## الحادي عشر: السلطان مصطفى الثالث (١١٧١ - ١١٨٧ هـ/ ١٧٥٧ - ١٧٧٣):

تولى الحكم وعمره اثنتان وأربعون سنة، وكان على دراية واسعة بإدارة الدولة، فعين الوزير قوجه راغب صدرًا أعظم لسعة اطلاعه وخبرته بشئون البلاد. وقد استطاع محمد راغب باشا من إخماد ثورة عرب الشام الذين اعتدوا على قوافل الحجاج (٢).

كان السلطان مصطفى يرى أن الخطر الداهم على الدولة العثمانية يتمثل فى ظهور للقوة الروسية الجديدة ويبدو أنه اطلع على المخطط الأسود الروسي لتفتيت الدولة العثمانية الذي وضعه بطرس الأكبر فى وصيته (٣)، ولذلك أعد السلطان مصطفى الثالث لحرب روسيا، فبدأ يعد التنظيمات المزمع تنفيذها بالجيش العثماني حتى يصبح قادرًا على مواجهة الجيوش الأوروبية، لذا فقد تمكن الصدر الأعظم من عقد اتفاق مع حكومة بروسيا لمساعدة الدولة العثمانية عند الحاجة ضد النمسا وروسيا. وعمل على توسيع نطاق التجارة البحرية والبرية. وعمل على وضع مشروع فتح خليج لإيصال نهر دجلة بالأستانة وأن تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له ليسهل نقل الغلال من الولايات إلى دار الخلافة، ويساعد على نشر التجارة، إلا أن المنية عاجلته قبل البدء في مشروعه عام ١١٧٦ه م ١٧٦٢م. وخلفه في الصدارة حامد حمزة باشا ثم خلفه مصطفى باهر باشا ١١٧٧هم ١١٧٦٣م، ثم بعد سنة تولى الصدارة محسن زاده محمد باشا ١١٧٨هم محمد الشا ١١٧٥٥هم أنه .

خاضت الدولة العثمانية حربًا مع روسيا بسبب اعتداءات القوزاق على مناطق الحدود، بُحح ملك القرم في غارته وهدم عددًا من الضياع وذلك عام ١١٨٢ هـ/ ١٧٦٨، كما سار الصدر الأعظم لفك الحصار عن بعض المواقع التي يحاصرها الروس، ولكنه فشل فكان جزاؤه القتل، وهزم الصدر الذي أتى بعده، واحتل الروس إقليمي الأفلاق والبغدان، وأخذ الروس يثيرون النصاري من الروم الأرثوذكس للقيام بثورات ضد الدولة، فأثاروا نصاري شبه جزيرة المورة فقاموا بثورة، غير أن الثورة قد أخمدت (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، إسماعيل سرهنك، ص٢١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإِسلامي، ص١٢٢.

كما هاجم الروس مدينة طرابزون وفشلوا في احتلالها، ولكنها (روسيا) نجحت في اقتحام بلاد القرم والسيطرة عليها وذلك عام ١١٨٥ هـ/ ١٧٧١م. ثم جرت مفاوضات الصلح ولكنها فشلت بسبب مطالب روسيا التعسفية، وعادت الحرب وانتصر العثمانيون(١).

#### • • الاهتمام بدعم الثورات الداخلية:

لقد ظهر التآمر الروسى الصليبي ضد ديار الدولة العثمانية واضحًا وقام بمحاولة تمزيق الدولة من الداخل، فقد دفعوا والى مصر من قبل دولة الخلافة وهو «على بك الكبير» الذى لقب بشيخ البلد إلى الخروج على الدولة العثمانية عام (١٨٣ هـ/ ١٧٧٠م)، ففعل، وأمر بأن يخطب باسمه على المنابر.

وفى جزيرة (باروس) تم لقاء بين الصليبيين الروس ومبعوثين من قبل (على بك الكبير) وتم التخطيط الماكر لتدمير الدولة العثمانية من الداخل، يكون فيها على بك الكبير هو مخلب القط ومعه طاهر العمر والى مدينة عكا من قبل العثمانيين، وبناء عليه قاد على بك أبناء مصر المسلمين لقتال القوات العثمانية في بلاد الشام ودخل «سورية» عنوة في عام ١١٨٥هـ، بل إنه دخل دمشق، وصيدا وحاصر «يافا» بمساعدة طاهر العمر، بل إن الروس حينما قامت قوات الدولة العثمانية بمحاصرة صيدا، عاونوا عميلهم في رفع الحصار ومده بالأسلحة واستولوا على بيروت عام ١١٨٦هه.

وجاء الوقت الذي أسر فيه على بك الكبير، وتوفى في أسره، وقتل الخائن الآخر طاهر العمر بعد حصار عكا، وذلك على يد محمد بك الشهير بأبي الذهب(٢).

إِن الصليبية النصرانية عندما عجزت عن مقاتلة الدولة العلمانية في جبهات الوغى لجأت الى تفجير الدولة من الداخل عبر ضعفاء النفوس ممن ينتسبون إلى الإسلام ويظهرون شعائره ويضيعون مفهوم الولاء والبراء في بحر شهواتهم وأطماعهم وإلا كيف يكون ذلك والله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُم أُولِياء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَة وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقَ ﴾ [الممتحنة: ١].

وقوله تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمْنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٨٠.

إن المسلم الصادق مع نفسه وربه وأمته لا يقف مع الروس الأرثوذكس ضد المسلمين السنيين العثمانيين ويستحل دماءهم (١). إن أعداء الأمة المسلمة يلجأون دومًا إلى إشعال نار الفتنة داخل ديار الإسلام لتدمير قوة الأمة البشرية والاقتصادية والأخلاقية لتصبح الأمة مؤهلة للسقوط بيد الأعداء (٢)، لقد كان السلطان مصطفى الثالث من السلاطين الجاهدين وقد تصدى للهجمات الروسية الصليبية على الدولة، وأنزل بهم هزائم عدة وكان يرى بثاقب بصره وبعد نظره أن الدولة العثمانية بدأت في عصر التراجع والسقوط وظهرت تلك الرؤية في شعره:

إن الدنيا منهدمة لا تظن أنها تستقيم لنا

جميع مراتب الدولة بقيت في أيدى الأراذل

وأن السعداء اليوم كلهم أدناء

ونحن متوكلون على الله جل جلاله

كان هذا السلطان مهتمًا بالتاريخ الإسلامي عمومًا وتاريخ الدولة العثمانية خصوصًا.

لقد استمرت الحرب مع روسيا فترة طويلة حيث بدأت في عام ١٧٦٨م، وانتهت في ١٧٧٤م، وفقدت الدولة العثمانية أراضي واسعة ومهمة، وبدأ ظهور الضعف والتأخر والتخلف الحقيقي في الدولة، ومرض السلطان مصطفى الثالث في حرب روسيا حزنًا وتوفي وعمره يناهز ٥٧ عامًا تقريبًا(٣). وتوفي الخليفة عام ١١٨٧ هـ وتولى مكانه أخوه عبد الأول(٤).

## الثاني عشر: السلطان عبد الحميد الأول (١١٨٧ - ١٢٠٣ هـ/١٧٧٣ - ١٧٨٨م):

تولى الحكم عام ١١٨٧ هـ/ ١٧٧٣م بعد وفاة أخيه مصطفى الثالث، وكان محجوزاً فى قصره مدة حكم إخيه مصطفى الثالث، استطاعت روسيا أن تحقق نصراً على العثمانيين فى مدينة فارنا فى بلغاريا على البحر الأسود، وطلب الصدر الأعظم الصلح والمفاوضة، وتم ذلك

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٨٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق نفسه، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلاطين العثمانيون، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية، إسماعيل ياغي، ص١٢٣.

- في مدينة قينارجة في بلغاريا عام ١١٨٧ هـ/ ١٧٧٤م (١)، وأهم ما جاء فيها:
- ١ إزالة العداوة بين الدولة العثمانية وروسيا وحلول الصلح وصيانة الاتفاقات من التغيير والعفو عن الجرائم التي اقترفها رعايا الطرفين.
  - ٢ عدم حماية الرعايا الملتجئين أو الفارين أو الخونة ضمن شروط.
- ٣ اعتراف الطرفين بحرية بلاد القرم بلا استثناء واستقلالها، ولهم الحرية التامة بانتخاب خان لهم دون تدخل ولا يؤدون ضريبة. وباعتبارهم مسلمين فإن أمورهم المذهبية تنظم من قبل السلطان بمقتضى الشريعة الإسلامية.
- ٤ سحب القوات العثمانية من القرم وتسليم القلاع وعدم إِرسال جنود أو محافظ عسكى.
  - ٥ حرية كل دولة في بناء القلاع والأبنية والتحصينات وإصلاح ما يلزم منها.
- ٦ تعيين سفير روسى في الأستانة من الدرجة الثانية، والاعتذار له رسميًا عما يحدث من خلل.
- ٧ تعهد الدولة العثمانية بصيانة الحقوق والكنائس النصرانية في أراضيها ومنح الرخصة لإصلاح الخلل.
- ٨ حرية زيارة رهبان روسيا للقدس والأماكن الأخرى التي لمستحق الزيارة مرخص بها دون
   دفع جزية أو خراج ويعطون التسهيلات والحماية أثناء ذلك (٢).
- 9 حرية الملاحة للروس في كافة الموانئ العثمانية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود مضمونة، وكذلك حرية اتجار الرعايا الروس في البلاد العثمانية برًا وبحرًا مكفولة، وللتجار الروس حرية الاستيراد منها والتصدير إليها والإقامة فيها. ويحق لروسيا تعيين القناصل في كل المواقع التي تراها مناسبة.
- ١ يجب على الدولة العثمانية التعهد ببذل جهدها في كفالة حكومات الولايات الأفريقية إذا ما رغب الروس بعقد معاهدات تجارية فيها.
- ١١ يحق للروس بناء كنيسة على الطريق العام في محلة بكل أوغلي في غلطة باستانبول

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، إسماعيل ياغي، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون والروس، د. على حسن، ص ٨٣.

- غير الكنيسة المخصصة وتكون تحت صيانة سفير روسيا وتؤمن الصيانة الكاملة لها والحراسة التامة خوفًا من التدخل.
- 17 إعادة بعض المناطق للدولة العثمانية من روسيا بشروط منها: العفو العام عن أهاليها وحرية النصارى منهم من شتى الوجوه وبناء كنائس جديدة، ومنح امتيازات للرهبان وحرية الهجرة للأعيان وعدم التعرض لهم، وإعفاؤهم من تكاليف الحرب والجزية.
- 1٣ يرد الروس جزائر البحر الأبيض المتوسط التي هي تحت حكمهم للدولة العثمانية التي يجب أن تعفو عن أهلها وتعفيهم من الرسوم السنوية وتمنحهم الحرية الدينية وترخص لمن يريد منهم ترك وطنهم.

كما ذكرت بنود أخرى تتعلق ببعض المناطق في القرم وبتدابير الانسحاب وإخلاء الأفلاق والبوجاق والبغدان وبتسريح الأسرى وتعيين السفراء من أجل المصالحة وتعهدت الدولة العثمانية بتأدية خمسة عشر ألف كيس لروسيا في مدة ثلاث سنين يدفع منها في كل سنة قسط وهو خمسة آلاف كيس (١).

#### وحين التمعن في هذه الشروط يمكن ملاحظة ما يلي:

- ١ إنهاء السيطرة العثمانية على البحر الأسود وتهيئة الأسس الدبلوماسية المقبلة للتدخل
   الروسي في القضايا العثمانية الداخلية.
- ٢ تمدد الحدود الروسية إلى نهر بوغ الجنوبي واشتمالها آزوف وسهوب كرش ونيكال في النهاية الشرقية من شبه نهرى الدينيبر وبوغ وسهوب وكينبورن.
  - ٣ أصبحت بلاد القرم مستقلة ورعاياها لا يلحقون الدولة العثمانية إلا دينيًا فقط.
- ٤ أصبح لروسيا حق بناء قناصل في أي مكان في الدولة العثمانية والملاحة الحرة في مياها.
- محت المعاهدة للروس بالحصول على الامتيازات ضمن البلاد العثمانية تشمل
   الأرثوذكس في الأفلاق والبغدان وجزر بحر إيجة، وبالتالي تحولت روسيا إلى حماية
   الأرثوذكس في أي مكان في الدولة العثمانية(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون والروس، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٨٥.

ولم يكتف الروس الصليبيون بذلك، بل واصلوا تآمرهم، وفاجأوا الدولة العثمانية بدخول قواتهم بلاد القرم وهي جزء من ولايات الدولة العثمانية بسبعين ألف جندي غير مبالين بمعاهدة (كينارجه)(١).

وانبهرت ملكتهم كاترينا بهذا النصر وطافت ربوع القرم وأقيمت لها الزينات وأقواس النصر التي كتب عليها (الطريق بيزنطة). وثارت الدولة العثمانية من جديد فأرسل الباب العالى مذكرة إلى السفير الروسي بالاستانة وذلك في صيف عام ١٢٠٠ هـ فيها عدة مطالب منها التنازل عن حماية بلاد الكرج التي تخضع للسيادة العثمانية وتسليم حاكم الفلاخ العاصي للدولة ورفضت روسيا المذكرة فأعلن الباب العالى الحرب وسجن السفير الروسي (٢).

#### • فتحالف النمسامع روسيا،

وكتبت كاترينا إلى القائد العسكرى بوتمكين بعدم انتظار العثمانيين والتقدم باتجاه مدينتى بندر وأوزى وتمكن نتيجة لذلك من دخول (أوزى) وعندها أعلنت النمسا الحرب على الدولة العثمانية وحاول يوسف الثانى الامبراطور النمساوى احتلال بلغراد ولكنه عاد يجر أذيال الخيبة منسحبًا إلى مدينة تمسوار والجيش العثماني يتعقبه حتى هزمه شر هزيمة.

## • وفاة السلطان عبد الحميد الأول وأثرها على الأحداث:

فى هذه الآونة توفى السلطان عبد الحميد الأول ووهنت عزيمة الجند ودخل اليأس قلوبهم، واستغل الأعداء ما حدث وتضافرت جهودهم لإضعاف العثمانيين وتمكنوا من النصر فى ٣١ تموز وفى ٢٢ أيلول عام ١٧٨٩م، واستولى الروس على مدينة بندر الحصينة، واحتلوا معظم الفلاخ والبغدان وبسارابيا ودخل النمساويون بلغراد وبلاد الصرب التى ردت بعد ذلك بمقتضى معاهدة زشتوى (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانية، د. جمال، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: العثمانيون والروس، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٨٧.



## المبحث السادس السلطان سليم الثالث (١٢٠٣ - ١٢٢٢هـ/ ١٧٨٨ - ١٨٠٧م)

تولى السلطة بعد وفاة عمه عبدالحميد الأول عام ١٢٠٣ هـ/ ١٧٨٨م وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائها شرع في إحياء الروح المعنوية في نفوس جنده واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من أعمال بطولية، ففي مراسم توليه عرش الدولة قام السلطان بإلقاء خطبة حماسية أمام قادة الدولة أشار فيها بما حقتته الجيوش العثمانية من انتصارات في الماضي على أعدائها، وتكلم عن سبب هزائمهم المتأخرة أمام أعدائهم وبين أنها بسبب ابتعادهم عن دينهم وعدم اتباع كتابهم وسنة نبيهم، وحثهم على ضرورة التضحية والجهاد ضد أعدائهم، والاعتماد على الله في كل تصرفاتهم وطاعة أولى الأمر، ومقاومة الأعداء الذين استولوا على أراضي المسلمين وقتلوا وسجنوا الآلاف منهم حتى تستعيد الدولة بلاد القرم منهم (١).

## أولاً: إصراره على الجهاد،

هذه الآمال عند السلطان سليم الثالث جعلته يرفض مساعى الصلح التي قام بها سفراء أسبانيا وفرنسا وبروسيا، وطلب من الصدر الأعظم يوسف باشا اتخاذ الترتيبات اللازمة للتصدى لأعداء الدولة.

لقد أدرك السلطان المأساة التي يعيشها شعبه من جراء الهزائم المتوالية على الدولة العثمانية، ولكى يخفف من حدة الغضب والنفور، رفض السلطان مساعى الصلح وقرر التوجه بنفسه على رأس جيش نحو الدانوب.

وقام بزيادة مرتبات الجند وصرف مكافآت إضافية تزيد عما كانت عليه في عهد سلفه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ سياسي، دولة علية عثمانية، كامل باشا (٢/٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ نوري في بيان أحوال دولت العلية، ص١١٠.

ورأى السلطان العثمانى ضرورة تقوية مركزه بتعيين صديقه القديم حسين باشا الكريدلى قائداً للأسطول العثمانى ونقل خدمات القائد السابق حسن باشا إلى قيادة الجيش البرية فى مُولدافيا وتعيينه حاكماً على مدينة (إسماعيل) وتكليفه فى نفس الوقت بإعادة أوزى والتوجه بطريق البرنحو القرم (١).

وكان هذا التغيير في مناصب قيادة الجيش له أسبابه، فمن جهة كان القائد حسن باشا على خلاف مع الصدر الأعظم يوسف باشا، عندما رأى أن إعلان الحرب على روسيا لم يكن في وقته المناسب وأنهم بحاجة إلى الاستعداد التام قبل دخول الحرب، ومن جهة أخرى فإن إخفاق الجيش العثماني بقيادة حسن باشا في استعادة «أوزى» وعودته قبل الوقت المحدد قد أثر على نفسية السلطان فرأى ضرورة تغيير القيادة، ولكن السبب المعقول والأقرب إلى المنطق أن القائد الجديد كان من أصدقاء السلطان (٢)، مما يجعل تعيينه في منصب الصدر الأعظم سنداً قوياً وتقوية لمركزه أمام أعدائه في الداخل والخارج (٣).

أصبح السلطان سليم في موقف يحتم عليه المواجهة مع أعدائه، ومما قام به في هذا الشأن تكليفه لصدره الأعظم يوسف باشا بالاهتمام بإقليم ولاشيا وحماية بلغراد من أي هجوم في منطقة الكوبان بهدف إثارة تتار القوقاز ضد روسيا ومساعدة الدولة العثمانية لاستعادة بلاد القرم.

استبشر الصدر الأعظم بثقة السلطان سليم الثالث فيه وظن كأن النصر قريب وكان يأمل أن يحقق أهداف الدولة المطلوبة منه (٤٠).

## ثانياً: هزيمة الجيوش العثمانية:

عززت القوات الروسية والنمساوية مواقعها، واستنفرت جيوشها وأصبحت قواتهم قريبة من بلغراد مولدافيا ولم يستطع الصدر الأعظم من إبعاد الأعداء عن بلغراد، واضطر السلطان لعزله وعين حسن باشا بدله، لقد منى يوسف باشا بهزائم متالية على يد القائدين الروسى «سواروف»، والنمساوى «كوبرق».

كان السلطان سليم الثالث حريصا على استعادة القرم وتحقيق النصر على أعدائه، ورأى

<sup>(</sup>١) انظر:موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، إسماعيل سرهنك، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٦٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص٦٩.

البدء بإعادة بناء الجيش وأصدر أوامره للصدر الأعظم باتخاذ اللازم نحو تطوير الجيش ومتابعة الجهود في سبيل الإصلاح وإرسال حملة عسكرية إلى ساحة القتال، ورأى السلطان دعم هذه التوجهات بعقد معاهدة صداقة مع السويد تلتزم فيها الدولة العثمانية بدفع مبالغ نقدية سنوية محددة لمدة عشر سنوات مقابل أن تقاوم السويد روسيا من الناحية الشمالية، واتفقتا أيضاً على مواصلة الحرب معاً ضد روسيا وألا يقوم أى منهما بعقد معاهدة سلام مع دولة أخرى دون علم الثانية (١).

## ثالثاً: موقف الدول الأوروبية من هذه العاهدات:

كانت مواقف الدول الأوروبية من هذه المعاهدات متباينة، فبروسيا رحبت بهذه المعاهدة وذلك لأنها كانت دائماً تحث السلطان سليم الثالث على مواصلة الحرب خوفاً من أن تكون هي الأخرى من فرائس روسيا، وفرنسا لم تؤيد عقد المعاهدة لأنها على هذا الوضع لا تخدم السياسة الفرنسية وأهدافها.

أما بريطانيا فهي كما يقول الشاعر:

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الشعلب(٢)

فهى وإن رضيت بالمعاهدة، ورغبت فى بقاء الدولة العثمانية قوية، إلا أنها لا تفضل الوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة العثمانية ضد روسيا أو النمسا، ولا تفضل تقديم أى نوع من الدعم.

هذه المواقف الأوروبية يجب ألا تستغربها، فهى طبيعية، لأن علاقاتها مع الدولة العثمانية علاقات مصالح ومطامع فقط، وإذا سعت بعض الدول الأوروبية إلى بقاء الدولة العثمانية قوية الجانب، فذلك ليس حباً فيها ولكنه هدف لخدمة أغراض سياسية تتعلق بتوازن القوى في القارة الأوروبية وتتعلق بالرغبة في الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية سواء في داخل الدولة العثمانية أو خارجها.

على الرغم من تأثير هذه المواقف الأوروبية على الاتجاه العام لسياسة الدولة العثمانية وتقدمها في المناطق الأوروبية، لم ييأس السلطان العثماني، وكان يحدوه الأمل بنجاح المهمة في حال توجيه الجيش، فأصدر أمره بتحريك القوات العثمانية عبر البغدان والأفلاق حتى

<sup>(</sup>١) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دولت عثمانية عبدالرحمن شرف، ص٠٢١، ٢١١.

وصلت مقدمات جيشه إلى نهر «رمينيك» عند حدود النمسا وهناك حدث ما لم يكن فى الحسبان حيث تمكن الجيشان الروسى والنمساوى من مباغتة الجيش العثمانى على غفلة وانتصر عليه وسميت تلك المواجهة بمعركة «يوزا» أو «رمينيك» نسبة إلى النهر الذى وقعت عنده المعركة (١).

كان لهذه المعركة آثارها السيئة على الدولة العثمانية فلم يعد هناك فرصة لتنظيم الجيش، فتوالت الهزائم على الدولة العثمانية وتزحزحت إلى الوراء باتجاه شرق الدانوب، وأعطت النمساويين الفرصة لفلك حصار بلغراد وفتح الطريق لقوات الحلفاء وطرد العثمانيين من أوروبا(٢).

لقد كانت الحملات الصليبية على الأقاليم العثمانية خلال الشهور الأخيرة من عام ١٧٨٩م من أفظع ما شهدته المناطق الحدودية بين الطرفين، ولذلك تميزت الفترة التي أعقبت هذه الحملات بحالتين مختلفتين:

الأولى: وتتمثل في قيام نشاط دبلوماسي وحركات دينية وسياسية في الأوساط الأوروبية تنذر بالخطر، مما جعل الدول القوية تبحث عن السلام وتنادى بإيقاف الحرب بين الدولة العثمانية وعدوتها روسيا والنمسا.

ولاحت الثورة الفرنسية في الأفق وبدأت أخطارها تظهر على مختلف الأصعدة في أوروبا، وأوجدت شعوراً قوياً عند الدول الأوروبية ومعها روسيا بأن الوقت قد حان للتعاطف مع الدولة العثمانية خوفاً من استفحال الثورة النابليونية وهيمنة فرنسا على شئون القارة الأوروبية (٣).

والثانية: هي ما شهدته الفترة من تطورات واستعدادات عسكرية جديدة بسبب تلك الهزائم المتتابعة التي لحقت بالدولة العثمانية قبل وبعد معركة «يوزا» والتي أدت إلى إثارة السخط والغضب في أوساط الرعية حتى ارتفعت الأصوات بتصحيح الأوضاع وإقالة الصدر الأعظم من منصبه (٤).

وتوالت الأحداث واستمرت الهزائم، وضعفت الدولة العثمانية، ومع ظهور الثورة

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ دولت عثمانية، عبدالرحمن شرف، ص٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص٧٤

الفرنسية رأت الدول الأوروبية ضرورة التوصل إلى معاهدة مع الدولة العثمانية لجمع الشمل الأوروبي أمام الحركة النابليونية التوسعية، والأطماع الفرنسية التي أنستهم أطماعهم في أراضى الدولة العثمانية كمرحلة أولى، ونجحت الدول الأوروبية في وساطتها وتم عقد معاهدة « زشتوى المشهورة » في ٢٢ من ذي الحجة عام ١٢٠٥ هـ الموافق ٤ من أغسطس ١٧٩٥م (١).

لما تحقق لهم ذلك بقى عليهم المرحلة الثانية وهى وقف الحرب العثمانية الروسية التى بدون تحقيق ذلك سيكون موضوع المناطق فى أوروبا معرضا للأخطار بسبب المغامرات النابليونية أو بسبب تفوق روسيا على الدولة العثمانية وبالتالى تسبب تهديداً لأوروبا(٢).

وكان وضع الدولة العثمانية بسبب الأحداث التي تعرضت لها أثره على قوتها وعلى سير حملاتها نحو أوروبا وجعلتها في موقف لا يمانع من الموافقة على أى أمر يؤدى إلى السلام وبأى شروط، وكانت تلك الأحداث مساعدة في مهمة الوسطاء، فتوصلوا بعد مفاوضات مع كل من روسيا والدولة العثمانية، إلى عقد معاهدة سلام بينهما في مدينة ياش وذلك بتاريخ ما حمادى الأولى عام ١٧٩٢ه، الموافق التاسع من شهر يناير عام ١٧٩٢م.

#### \* كان من أهم بنود هذه المعاهدة:

- ١ تبادل أسرى الحرب والسماح للرعايا الذين يعيشون خارج دولتهم بسبب الأزمات السياسية، بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو البقاء حسب رغباتهم.
- ٢ تتنازل الدولة العثمانية لروسيا عن ميناء أزوف وبلاد القرم وشبه جزيرة طمان وبلاد القويان وبساربيا والأقاليم الواقعة بين نهرى بجد والدينستر، ويكون النهر الأخير حداً فاصلاً بين الدولتين.
- ٣ تُرجع روسيا للدولة العثمانية مناطق: البغدان واكرمان وكيلى وإسماعيل مقابل أن تقوم الدولة بإعفاء رعايا البغدان من الضرائب وعدم مطالبة روسيا بتعويضات حرب أو ما شابه ذلك.
- ٤ يمنع الباب العالى رعايا دولته من الغارات على محافظتى تفليس وكاتالينا الروسيتين،
   وعلى السفن الروسية في البحر المتوسط، وعليه القيام بدفع تعويضات لأى أضرار تحدث بعد ذلك من قبل رعايا الدولة العثمانية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٨٦.

<sup>(</sup>٣ ٢) المصدر السابق نفسه، ص٨٣.

وحققت تلك المعاهدة وقف الحرب الروسية العثمانية، وتحققت أهداف الدول الأوروبية وأهمها إيقاف الحرب في زمن كانت أوروبا تعيش فيه انطلاق الثورة النابليونية وتخشى تطورها على أنظمة الحكم فيها، وهكذا ضاعت آمال الدولة العثمانية وضاعت معها تلك المناطق التي كانت تحت نفوذها حتى أصبح البحر الأسود تحت رحمة العلم الروسي وأصبحت موائنه العثمانية مثل أزوف وأوديسا وسيفاستبول قواعد للأسطول الروسي وأصبحت مصبات الأنهار العظيمة مثل الدانوب وبج والدنيستر وبروت وحركتها الملاحية تصرف روسيا.

وهكذا قلصت هذه المعاهدة حدود الدولة العثمانية في أوروبا وأعطت في نفس الوقت الصفة التنازلية الشرعية من مكتسباتها لأعدائها.

وهكذا خطت الدول الأوروبية خطوات ساهمت في القضاء على الكيان العثماني في أوروبا وكأنها بذلك تحقق المشروعات الكثيرة (١) التي نادى بها الساسة والمفكرون الأوروبيون ضد الدولة العثمانية منذ قرون طويلة، وكانت القوى الصليبية والقوى الاستعمارية والقوى اليهودية تعمل في مثابرة وتنظيم نحو الهدف المنشود وكأنها: (شركة عالمية يتبادل فيها المؤسسون الأوروبيون النظرات الشذراء، قد يختلفون معاً ولكنهم متفقون على آل عثمان، وكل منهم متحفز للنهش والقضاء والابتلاع) (٢).

وإن كانت معاهدة ياش قد أنهت المواجهات الروسية العثمانية لفترة مؤقتة إلا أنها في حقيقة الأمر بداية لنهاية أكثر فاجعة من الأولى (٣).

#### رابعاً:الإصلاح الداخلي والمعارضة،

وبعد هدوء القتال انصرف سليم الثالث للإصلاحات الداخلية فبدأ بتنظيم الجيش للتخلص من الإنكشارية الذين أصبحوا سبب كل فتنة واتجه نحو تقليد أوروبا التى تجاوزتهم كثيراً فاهتم بصناعة السفن والأسلحة خاصة المدافع على الطريقة الفرنسية، وشهد عهده بدايات التعليم العسكرى الغربي.

ونظراً لإقدام السلطان سليم على الإصلاحات وإنشاء فرقة النظام الجديد، فقد ثار الجنود الإنكشارية وساندهم الأعيان ضد النظام الجديد، ورغم أن السلطان أصدر أمراً بإلغاء النظام

<sup>(</sup>١) انظر: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) المسألة الشرقية للشاذلي، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : موقف أوروبا من الدولة العثمانية، ص٨٦.

العسكرى الجديد، إلا أن التوار قرروا عزل الخليفة وخلعه من الحكم (١)، وتولى بعده ابن عمه مصطفى الرابع الحكم مرشح المحافظين الذى أصبح دمية فى أيدى من عينوه على السلطنة ثم صدرت مراسيم سلطانية ألغت النظام الجديد وكل المدارس والمؤسسات والإصلاحيات المرتبطة به، ورغم ذلك فقد حدثت مشاكل فى عهده أدت إلى الإطاحة به (١).

#### خامساً:الغزوالفرنسي الصليبي على اللولة العثمانية في مصر (١٢١٣هـ/١٧٩٨م):

انتهز أعداء الإسلام تدهور الدولة العثمانية فاستغلت فرنسا ذلك الضعف وأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت، كانت تلك الحملة صدى للثورة الفرنسية ومتأثرة بافكارها الثورية، وقد اصطحب نابليون معه مجموعة كبيرة من العلماء الفرنسيين في حملته هذه بلغ عددهم (١٢٢) عالماً وهو عدد يزيد عن أضعاف العدد الذي اعتاد أن يصحبه في حملاته الأوروبية، وقد تأثر فكر هؤلاء العلماء في الغالب بالدور الفرنسي الذي يسعى لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية ويعادي حركات الإصلاح البروتستانتية منذ بداية القرن السادس عشر، ثم تأثروا في الفترة السابقة لقدومهم إلى الشرق بأفكار روسو وفولتير ومونتسكيو أبرز مفكرى الثورة الفرنسية والمعروفين بانتمائهم للمحافل الماسونية اليهودية من خلال ما رفعوه من شعارات (الحرية، الإخاء، المساواة)، وهي أفكار واتجاهات تعادي في مجموعها الدين والأفكار المستمدة منه بشكل عام، وبالتالي فإنه من السذاجة أن نقبل ما يروجه كتّاب التاريخ من أن الهدف الرئيسي لهذه الحملة كان مقصوراً على ضرب المصالح البريطانية في الشرق فمثل هذا الهدف لا يحتاج إلى هذا الحشد الهائل من العلماء(٣)، فكان إلى جانبه هدف إقامة امبراطورية فرنسية في الشرق إرضاء لطموحات الطبقة البرجوازية فيها والتي تسللت إلى الحكم في أعقاب الثورة، وإرضاء للكنيسة، التي وإن كانت الثورة قد وجهت لها بعض الضربات بشكل أضعف دورها داخل فرنسا عن ذي قبل، إلا أنها ظلت لها تأثيرها الواسع والفعال على كثيرين من أبناء الشعب الفرنسي، فضلا عن الدور الذي كانت تقوم به في تدعيم النفوذ الفرنسي في المستعمرات وكذلك في الشرق الإسلامي، ومن هنا كانت أهداف الحملة خليطاً من أهداف اقتصادية وتوسعية وسياسية ودينية، أو بالأحرى غزو عسكرى وفكرى، ولهذا اصطحب نابليون معه في حملته هذا الحشد الهائل من العلماء (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة لسياسة محمد على التوسعية، د. سليمان غانم، ص١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية ص١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص١٤٢ . ١٤١



# المبحث السابع

# جذورا لحملة الفرنسية الصليبية

لاشك أن هؤلاء المستعمرين كانوا عالمين بطبيعة وأحاوال المسلمين في مصر من خلال. وسائلهم المتعددة، منها ما قام به الرحالة الفرنسية (الجواسيس) الذين أكثروا من رحلاتهم خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكانوا على صلة بالعناصر القبطية المسيحية واليهودية وبعض عناصر المماليك في مصر، ودرسوا كل الجوانب السياسية، والاقتصادية والفكرية والعسكرية بأدق التفاصيل، ومما يدلنا على ذلك حرصهم الشديد في ترويج أفكارهم فترة بقاء الحملة، وحتى بعدرحيلها وزرعهم للمحافل الماسونية اليهودية في مصر التي أصبحت على صلة وثيقة بمحمد على باشا فيما بعد، لقد كانت خطوات الحملة الفرنسية مدروسة بعناية شديدة قبل القدوم ولم تكن مفاجئة وحتى اكتشاف حجر الرشيد الأثرى وفك رموز اللغة الهيروغليفية للمصريين القدماء فإنه إذا كان مفاجئا – وهو أمر مازال يحتاج إلى بحث – فإن العناية لهذا الحدث والترويج له ولما تبعه من فك رموز لغة الفراعنة واستخدامه كان أمراً مدروساً بعناية كذلك، وكان يدار في إطار الأهداف الكلية لهذه الحملة المعلن منها وغير المعلن، ويشير المؤرخ المسلم عبد الرحمن الجبرتي الذي عاصر هذه الحملة إلى هذه الأمور في معرض حديثه عن المعهد العلمل الذي انشأه الفرنسيون في حارة «الناصرية» فيقول: (وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن أيريدون الفرجة لا يمنعونه الدخول إلى أعز أماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئه إليهم خصوصا إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعاً للنظر في المعارف والأقاليلم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء وبتصاويرهم وإياتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما يحير الأفكار)<sup>(١)</sup>.

# أولا: سرقوة المسلمين:

كان الفرنسيون - والغربيون بصفة عامة - يدركون أل السر في قوة المسلمين يتمثل في

<sup>(</sup>١) انظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار (٣/ ١٢٠).

جانبين هامين: الأول هو تمسكهم بالدين، والثانى فى وحدة بلادهم فى ظل حكومة إسلامية مطاعة مهابة، وقد أكد رجال الحملة الفرنسية إدراكهم لهذين العاملين حين أعلن نابليون وبعض رجاله (١) اعتناقهم للإسلام واحترام تعاليمه وزواجهم من مسلمات كى يتخذوا من ذلك ذريعة للتقرب للعوام أملاً فى الاستقرار، وقد بدا ذلك واضحاً فى المنشور الأول الذى أعلنه نابليون على شعب مصر حيث ذكر: (أيها المصريون قد قيل لكم إننى ما نزلت لهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم فذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمغترين إننى ما قصدت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وأننى أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم)(٢).

كما سعى رجال الحملة إلى زعزعة الدين فى نفوس الشيوخ والعلماء المسلمين بعرض نماذج من الحضارة الغربية عليهم، أما العامل الثانى وهو الرامى إلى تمزيق وحدتهم فقد بدا واضحاً في سعى الفرنسيين لتجنيد قوة مسلحة من مسيحيى مصر قادها «المعلم يعقوب» لمساعدة الحملة فى ضرب الثورة الشعبية التى قادها العلماء، والوقوف أمام قوات الخلافة العثمانية الإسلامية (٢).

# ثانياً: تفجير الجيوب الداخلية،

نجح الفرنسيون في استثارة العناصر القبطية المسيحية على معاونة الحملة بمختلف الوسائل، واعتبر بعض الكتاب المسيحيين أن الفائدة التي جنتها مصر خلال سنى الحملة الثلاث أكثر من القرون الطويلة للحكم العثماني، وقد أشاد البعض من هؤلاء العملاء بدور الخسة والنذالة الى قام به المعلم يعقوب في تعاونه مع الفرنسيين ضد العثمانيين واعتبروه «تعاوناً يستحق بموجبه أن يقام له تمثال من ذهب في أكبر ميادين القاهرة ويكتب عليه أنه أول من نادى باستقلال مصر في العصر الحديث» (أكان هذا الموقف من النصاري معادياً لرغبة الأغلبية المسلمة بنفس القدر ما يمكن إدراكه من اتجاه أغلب المفكرين النصاري العدائي للأغلبية المسلمة في مصر المعاصرة والذي يبدو جلياً في تأييدهم لخيانة بلادهم طلما هي ضد الوجود الإسلامي، وحتى بمفهوم الوحدة الوطنية الذي يسعون للتمسح به فإن

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصراع الفكري بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث للعدوي، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الفكر المصرى الحديث د. لويس عوض (١/١٨٠ - ١٨٨).

«المعلم يعقوب» يعد من أبرز الذين خانوا بلدهم، وعلى أية حال كانت هذه الحادثة بداية لما عرف في التاريخ المصري باسم الفتنة الطائفية(١):

لقد قامت الأقليات غير الإسلامية من النصارى واليونال بمعاونة الاحتلال الفرنسى وقد على خلك الاستاذ الدكتور عبدالعزيز الشناوى: (أسرفت بعض الطوائف غير الإسلامية في مصر في تأييد الفرنسيين إسرافاً وصل إلى حد تكوين فرقة عسكرية من أبناء هذه الطوائف، وقام الضباط والجنود الفرنسيون بتدريبهم على النظم العسكرية الأوروبية وتزويدهم بالأسلحة الحديثة، ثم ألحقت هذه الفرق بجيش الاحتلال الفرنسي لسد النقص في عدده، نتيجة المعارك التي خاضها في مصر والشام وإخماد الثورات الشعبية، وفتك الطاعون وغيره من الأمراض الوبائية بالجنود الفرنسيين. وقد نظر الشعب المصرى إلى هذه الفرق على أنها أدوات لدعم الاحتلال الفرنسي لمصر، وتزعم هذه الفرق المعلم « يعقوب الفرق على أنها أدوات لدعم الاحتلال الفرنسي لمصر، وتزعم هذه الفرق المعلم « يعقوب حنا » إذ كان فرقاً عسكرية من الأقباط، وكانوا يرتدون زياً مشابهاً لزى الجنود الفرنسيين، وقلده « كليبير » قيادة هذه الفرقة ومنحه رتبة أغا ثم رقى على عهد «مينو» إلى رتبة لواء (جنرال) ومنحه رسميا لقب القائد العام للفيالق القبطية بالجيش الفرنسي (٢٠).

ورغم المقاومة الشديدة والحركة الجهادية بقيادة علماء الأزهر، فقد استطاعت القوات الفرنسية بمعاونة «المعلم يعقوب» المصرى من احتلال مصر، وارتكبت من الفظائع ما يستلزم أن يفرد له صفحات من تاريخ هذه الفترة، لترى الأجيال كم من القرى أحرقت، وكم من الدور والأموال قد سرقت، وكم من أعراض النساء الحرائر انتهكت، وكم من الأسر قد شردت على يد فرنسا زعيمة الحرية والإخاء والمساواة والإنسانية.

وبعد احتلال القاهرة واصل نابليون احتلاله لبقية مدن مصر، « وغزة » والرملة، ويافا، وقد حاول احتلال عكا، ولكن يقظة أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار حالت بين نابليون الصليبي وبين ما يشتهي.

وحينما وصل نابليون الصليبي إلى عكا أصدر بياناً إلى يهود العالم مُطلقاً عليهم اسم «الورثة الشرعيين لفلسطين» لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، ألا يكشف ذلك عن علاقة وثيقة بين نابليون الذي تستر بالإسلام، واليهود الذين خططوا وقاموا بما تسمى الثورة الفرنسية (٣)؟!

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٩٣٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص٨٦.

## ثالثا: السلطان سليم الثالث يعلن الجهاد ضد فرنسا:

كان الهجوم الفرنسي على مصر يعتبر أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث، وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد على الفرنسيين الصليبيين (١٢١٣ هـ/ ١٧٩٨م) واستجاب لدعوته المسلمون في الحجاز، والشام، وشمال أفريقيا، فمن الحجاز خرجت جموع من المسلمين بقيادة محمد الكيلاني، يقول الجبرتي في حوادث (شهر شعبان عام ١٢١٣ هـ/ ٨ يناير إلى ٥ فبراير عام ١٧٩٩م): ( لما وردت أخبار الفرنسيين إلى الحجاز وأنهم ملكوا الديار المصرية، انزعج أهل الحجاز وضجوا بالحرم وأن الشيخ الكيلاني صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد، ويحرضهم على نصرة الحق والدين، فاتعظ جملة من الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم واجتمع نحو الستمائة من المجاهدين وركبوا البحر إلى القصير مع ما انضم إليهم من أهل ينبع وخلافه وكان مسلمو الحجاز خصوماً أشد للجنرال « ديزيه » الذي عهد إليه « بونابرت » غزو الصعيد والقضاء على قوات الجهاد بقيادة «مراد بك»، وقد صمموا على الظفر بإحدى الحسنيين: الاستشهاد أو الانتصار واتخذوا شعاراً لهم الآية القرآنية: ﴿ انفرُوا خَفَافًا وَثَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُمْ وأَنفُسكُمْ في سَبِيلِ اللَّه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٤١] وتكونت منهم ومن مسلمي الوجه القبلي في « مصر » وخاصة عرب « الهوارة » وأهالي النوبة ، وقوات « مراد بك » جبهة حربية إسلامية في مواجهة جبهة حربية نصرانية كانت تتألف من القوات الفرنسية، النهرية والبرية، والفيالق القبطية بقيادة المعلم « يعقوب حنا » في الجيش الفرنسي (١).

#### رابعا: استجابة المهدى الدرناوي الليبي لنداء الجهاد ضد فرنسا:

حركته الغيرة الإسلامية والحمية الدينية فقام بدعوة مسلمى شرق ليبيا إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، فأقبل عليه الناس أفواجاً مثل قبائل أولاد على، والهنادى وغيرهم، كما انضم إليه سكان القرى التى مربها وسار بهذه الجموع حتى بلغ دمنهور (٢١٤هه/ أبريل عام ١٧٩٩م) وكانت تعسكر بها حامية فرنسية أبادها المهدى عن بكرة أبيها، وكان لانتصار الدرناوى الليبي على الفرنسيين الكفار صدى كبير، مما دفع حاكم الإسكندرية العسكرى الفرنسي الجنرال «مارمون» الذى أرسل نجدة مزودة بالمدفعية لتعقب المهدى ولكنها هزمت أيضاً، فأرسل قوات أخرى من رشيد، ودارت معركة «سنهور»، وكانت من أشد المعارك هولاً، ومن أعنف الوقائع التى واجهها الفرنسيون في «مصر»، واستمر القتال

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية (٢/٣٩).

سبع ساعات، انتهت بانتصار المهدى الدرناوى وانسحاب الفرنسيين إلى الرحمانية (١)، وقيل إن المهدى الدرناوى ادعى المهدية.

وقد علق على ذلك أحد المؤرخين بقوله:

« واعترف نابليون بأهمية العازل الديني بين الفرنسيين والشعب المسلم وخلص إلى رأى أن الحرب ضد المسلمين تعتبر حرب الاستنزاف ضد الفرنسيين ولم يمكن التغلب عليها، وقال آخر: إن المصريين وصفوا «بونابرت» بأنه نصراني ابن نصراني »(٢).

وبرغم كل وسائل التودد فقد أبدى المصريون عدم تقبلهم للفرنسيين، وعبر الجبرتى عن هذه المشاعر حين اعتبر سنى الاحتلال الفرنسي لمصر «أولى سنى الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن واختلاف الزمن، وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال، وفساد التدبير وعموم الخراب وتواتر الأسباب ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وأَهْلُهَا مُصْلَحُونَ ﴾ (٣) [هود: ١١٧٧].

وقد ذكر الأستاذ الدكتور الشناوي جملة حقائق تتعلق بالحملة الفرنسية على مصر:

- إن الشعب المصرى بقيادة علماء الأزهر ينظرون إلى الغزوة الفرنسية على أنها غزوة صليبية تستهدف دينهم، وتستهدف الخلافة الإسلامية.
- إن ما تسمى بثورة القاهرة الأولى والثورة الثانية، لم تكن في الحقيقة إلا حركة جهادية تستهدف إنهاء الحكم الفرنسي النصراني لمصر، وإعادة «مصر» إلى حظيرة الخلافة العثمانية الإسلامية.
- إن العثمانيين والمماليك كانوا مسلمين، وإن مصر حينما كان يحكمها المماليك، إنما كانوا يحكمونها باسم السلطان العثماني المسلم.
- إن سكان الولايات العربية لم ينظروا إلى السلطان العثماني على أنه سلطان المسلمين فحسب بل نظروا إليه على أنه خليفة المسلمين (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية ، د. جمال عبدالهادي ، ص ٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) عجائب الآثار (١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (٢/٩٤٣).

# خامسا: الإنجليز وأطماعهم في مصر:

كانت بريطانيا تتابع الأطماع الفرنسية في مصر وغيرها بدقة متناهية، وعندما تحركت الحملة الفرنسية ووصلت إلى مصر أرسلت أسطولاً بقيادة الأميرال نيسلون لتعقب الحملة الفرنسية، وفاجأ نيسلون الأسطول الفرنسي وهو رابض في خليج أبي قير بعد أن أنزل قوات الحملة في الأسكندرية، واشتبك معه في معركة أدت إلى إغراقه في أول أغسطس ١٧١٨م، وقد كان لمعركة أبي قير البحرية نتائج خطيرة من أهمها:

- ١ كبدت البحرية الفرنسية خسارة جسيمة قضت على كل أمل في إمكان إحيائها، فظل
   الإنجليز أصحاب السيطرة في البحار.
- ٢ فرض الإنجليز حصاراً شديداً على الشواطىء المصرية المطلة على البحر المتوسط حتى
   أصبح من المتعذر تماماً على فرنسا أن ترسل النجدات إلى جيشها في مصر.
- ٣ اضطر الفرنسيون في مصر إلى الاعتماد اعتمادا كليا في تدبير شئونهم وسد حاجتهم في هذه البلاد على مواردها الداخلية وحدها، وكان لذلك أكبر الأثر في اتباع بونابرت لما عُرف (بالسياسة الإسلامية الوطنية) التي كان هدفها توفير أسباب الحياة للفرنسيين وترويض المصريين بشتى الأساليب على قبول حكم أجنبي عنهم ولقد اعتمدت السياسة الفرنسية ثلاث دعائم:
  - ١ التظاهر باحترام الدين الإسلامي والمحافظة على تقاليد أهل البلاد وعاداتهم.
    - ٢ محاولة انتزاع المصريين من أحضان الخلافة العثمانية.
    - ٣ إنشاء حكومة وطنية من «عقلاء» وأفاضل المصريين(١).

غير أن هذه السياسة فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهداف بونابرت، والدليل على ذلك تلك المقاومة الإسلامية الشديدة التي انطلقت تقاتل جنوده إينما ساروا أو حلوا في الدلتا والصعيد، ثم الثورة التي قام بها المسلمون في القاهرة (حركة الجهاد الأولى).

وكان بونابرت وقت اندلاع المعركة خارج القاهرة، فعاد إليها مسرعاً ونصب المدافع على تلال المقطم لتعاون مدافع القلعة في إطلاق القنابل على حي الأزهر مركز حركة الجهاد وشعلتها المتأججة.

<sup>(</sup>١) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. إسماعيل ياغي، ص٧٠٩.

ويؤخذ من رواية الجبرتى ومن رواية الفرنسيين أنفسهم أنه فى اليوم الثانى للثورة ( ٢٢ أكتوبر ) حين شرع الثوار فى مهاجمة مقر القيادة الفرنسية العامة بحى الأزبكية كان الجنود الفرنسيون يهاجمون الجامع الأزهر ثم دخلوه وهم راكبون الخيول وسلبوا ما كان فيه من الودائع وألقوا الكتب والمصاحف على الأرض وداسوها بأرجلهم ونعالهم، وظل الجنود الفرنسيون يحتلون الأزهر حتى ذهب وفد من مشايخه إلى بونابرت يطلبون منه الجلاء عنه، فكان ذلك نهاية للثورة التى استمرت ثلاثة أيام ( ٢١ – ٢٣ أكتوبر ١٩٨٨م)، وانتقم الفرنسيون من المسلمين فى القاهرة وضواحيها أبشع انتقام، فنهبوا ديار حى الأزهر والأحياء المجاورة وأعدموا صغار المشايخ الذين حرضوا على الثورة وصادروا ممتلكاتهم، وأحاطوا القاهرة وضواحيها بالحصون والقلاع والمعاقل، وهدموا فى سبيل ذلك الشيء الكثير من المنازل والقصور (١٠).

## سادساً: العثمانيون وسياستهم الدولية:

كانت هزيمة الأسطول الفرنسية في موقعة أبي قير البحرية قد شجعت الباب العالى على مهاجمة الحملة الفرنسية في مصر، فأعلن الحرب على فرنسا وأصدر أوامره بإلقاء القبض على القائم بأعمال السفارة الفرنسية وجميع رعايا فرنسا في العاصمة العثمانية وإلقائهم في السجون، ولم تلبث وزارة الخارجية العثمانية أن دخلت مع انجلترا من جهة ومع روسيا من جهة أخرى في مفاوضات أسفرت عن عقد محالفة دفاعية هجومية بين روسيا وتركيا ( ٢٥ ديسمبر ١٧٩٨م) وعن عقد محالفة أخرى بين إنجلترا وتركيا ( ٥ يناير ١٧٩٩م)، وكان العثمانيون يقومون في بلاد الشام باستعدادات جهادية ضد الحملة الفرنسية في مصر، مما جعل بونابرت يتخذ قراراً بان يسبق أعداءه في شن هجوم عليهم قبل أن يهاجموه، فكانت حملته على بلاد الشام (فبراير – يونيو ١٩٩٩م) التي تمكنت من ضرب القوات العثمانية المتجمعة هناك، إلا أنها لم تستطع أن تحطم قوات أحمد باشا الجزار بسبب فشلها في يوليو ١٩٧٩م على قوة عثمانية اتخذت طريقها في رودس إلى مصر، وكان من أهم نتائج يوليو ١٩٧٩م على قوة عثمانية اتخذت طريقها في رودس إلى مصر، وكان من أهم نتائج هذه الموقعة حصول بونابرت من القائد العثماني مصطفى باشا الذي وقع في الأسر على معلومات تفيد بأن حرباً عامة في أوروبا قد اندلعت ضد فرنسا، فغادر بونابرت مصر سراً إلى

<sup>(</sup>١) عجائب الآثار (١٨/٣).

بلاده تاركاً قيادة الحملة إلى الجنرال كليبر(١).

وعلى العموم فبعد رحيل بونابرت إلى فرنسا أقبل كليبر على تصريف الأمور بكل همة، فأعاد تنظيم الحكومة وقسم القطر المصرى إلى ثمانية أقاليم إدارية، وأبقى الدواوين التى أنشأها بونابرت في الأقاليم، كما نظم شئون تحصيل الضرائب وعنى بضبط حسابات المديريات المختلفة إلى جانب عنايته بسائر فروع الإدارة والاهتمام بنشاط ديزيه العسكرى في الصعيد إلا أن الضغوطات المطالبة بالعودة إلى فرنسا أثرت على كليبر وبادر بالكتابة إلى الصدر الأعظم في ١٧ سبتمبر ٩ ٩٧ م ينفي رغبة فرنسا في انتزاع مصر من تركيا، ويذكر الأسباب التي جعلت فرنسا ترسل حملتها إلى مصر وهي محاولة إلقاء الرعب في قلوب الإنجليز وتهديد مملتكاتهم في الهند وإرغامهم على قبول الصلح مع فرنسا، بالإضافة إلى الانتقام مما لحق بالفرنسيين من أذى على أيدى المماليك، وتخليص مصر من سيطرة البكوات وإرجاعها إلى تركيا، ثم طلب كليبر من الصدر الأعظم فتح باب المفاوضات من أجل جلاء الفرنسيين عن مصر (٢)، وقد جرت هذه المفاوضات بالفعل في مدينة العريش وأسفرت عما يسمى باتفاقية العريش (٢٤ يناير ١٨٥٠م) التي نصت على:

١ - جلاء الفرنسيين عن مصر بكامل أسلحتهم وعتادهم، وعودتهم إلى فرنسا.

٢ - هدنة ثلاثة شهور قد تطول مدتها إذا لزم الأمر، ويتم خلالها نقل الحملة.

٣ - الحصول من الباب العالى أو حلفائه - أى الإنجليز وروسيا - على بلاده على أن تتعهد تركيا وحلفاؤها بعدم التعرض لهذا الجيش بأى أذى.

غير أن الحكومة البريطانية عندما بلغتها أنباء مفاوضات العريش كانت قد اتخذت موقفا من شأنه تعطيل اتفاقية العريش عن إبرامها، إذ كانت تخشى من أن يعود جيش فرنسا المحاصر في مصر إلى ميادين القتال في أوروبا، فترجح كفة الجيوش الفرنسية ويختل ميزان الموقف العسكرى في القارة، ولما كان من المعتقد في ضوء رسائل الضباط والجنود الفرنسيين إلى ذويهم في فرنسا، والتي وقعت في أيدى رجال البحرية البريطانية أن الحملة الفرنسية تمضى ببطء داخل الأراضي المصرية فقد فضلت حكومة لندن أن يبقى الفرنسيون في مصر أو يسلموا أنفسهم كأسرى حرب، ولذلك أصدرت في ١٥ ديسمبر ١٧٩٩ م أوامر صريحة

<sup>(</sup>١) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. إسماعيل ياغي، ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٢١٢.

إلى اللورد كيث القائد العام للأسطول البريطاني في البحر المتوسط برفض أى اتفاق أو معاهدة بشأن الجلاء عن مصر، مادام هذا الاتفاق لا ينص على ضرورة أن يسلم الفرنسيون أنفسهم كأسرى حرب تسليماً مطلقاً دون قيد أو شرط، فأعد كيث رسالة بهذا المعنى إلى كليبر وصلته في أوائل مارس ١٨٠٠م.

وأمام هذا التحول المفاجئ لم يجد كليبر مفراً من وقف عملية الجلاء التى كان قد بدأها تنفيذاً لاتفاقية العريش، ثم أسرع فى صبيحة يوم ٢٠ مارس ١٨٠٠م بالزحف على رأس جيشه لوقف تقدم العثمانيين الذين وصلت طلائعهم إلى المطرية على مسافة ساعتين من القاهرة، فوقعت معركة (عين شمس) التى امتد ميدانها من المطرية حتى جهات الصالحية، وهزم الفرنسيون فيها العثمانيين هزيمة شديدة، وفي أثناء معركة هليوبوليس كان فريق من جيش الصدر الأعظم وبعض عناصر المماليك قد تسللوا إلى داخل القاهرة وأثاروا أهلها على الفرنسيين، فكانت ثورة القاهرة الثانية التي استمرت مدة شهر تقريباً من ٢٠ مارس إلى ٢٠ أبريل سنة ١٨٠٠م(١).

ولم يستطع كليبر إخماد الثورة إلا بعد التجائه إلى العنف، فدك القاهرة بالمدافع من كل جانب، وشدد الضرب على حى بولاق حيث تركزت الثورة فاندلعت ألسنة النيران فى كل مكان منه، والتهمت الحرائق عدداً كبيراً من الوكالات والخانات، فلم يجد سكان بولاق مفراً من التسليم، وتلاهم سكان الأحياء الأخرى، وتولى مشايخ الأزهر الوساطة وأخذوا من كليبر العفو الشامل والأمان، ولكنه ما لبث أن غدر بالمسلمين بعد أن خمدت الثورة، وكان والأعيان، كما فرض المغارم على أهل القاهرة جميعاً، ولم يستثن منهم الطبقات الشعبية الكادحة (٢)، وعهد كليبر إلى المعلم «يعقوب» أن يفعل بالمسلمين ما يشاء، ومما يذكر أن بطريرك الأقباط لم يقر يعقوب على تصرفاته، وكثيرا ما بذل له النصح بالعدول عن خطته، ولكن يعقوب كان يغلظ له القول وكان يدخل الكنيسة راكباً جواده ورافعاً سلاحه، ولم يزدد إلا إمعاناً في تأييد الفرنسيين (٣).

ولم يمض على إخماد ثورة القاهرة إلا شهران حتى اغتيل كليبر في ٢٤ يوليو ١٨٠٠م بطعنة قاتلة من أحد طلبة الأزهر الشاميين، وهو سليمان الحلبي، ومن المعتقد أن السلطات

<sup>(</sup>١) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٤، ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص٨٩.

العثمانية كانت لها يد في مصرع كليبر. وفي ١٧ يونيو احتفل الجيش الفرنسي احتفالاً رهيباً بتشييع رفات كليبر، وبعد دفن الجثة أعدم سليمان الحلبي وآلت القيادة العامة للحملة إلى الجنرال مينو باعتباره أكبر ضباط الحملة سناً (١)، وكان هذا القائد من أنصار البقاء في مصر وخط سياسته استهدفت توطين الفرنسيين فيها إلا أن الضغوطات الداخلية والخارجية اضطرته إلى مغادرة مصر بعد الهجوم المشترك الذي قام به الإنجليز والعثمانيون على الفرنسيين في مصر، لقد تضافرت عوامل عدة أرغمت المحتلين الفرنسيين على الخروج من مصر في النهاية، منها تحطيم أسطولهم في معركة أبي القير البحرية، وسيطرة الإنجليز البحرية في البحر المتوسط، وتشديدهم الحصار على الشواطئ المصرية، مما أعجز الحكومة الفرنسية عن إرسال النجدات والإمدادات إلى فرنسا في مصر، وانضمام الدولة العثمانية إلى أعداء فرنسا، والانقسام الذي حدث في صفوف الحملة وبدأت بوادره منذ بدأ جيش بونابرت زحفه الشاق من الأسكندرية إلى القاهرة، ثم استفحل أمره بعد رحيل بونابرت وخصوصاً عقب مصرع كليبر وإبان قيادة مينو للحملة، وجهاد الشعب المصرى المسلم ضد الاحتلال الفرنسي الصليبي ، ذلك الجهاد الذي تمثل في ثورتي القاهرة الأولى والثانية، وفي العمليات الجهادية التي اشتعلت في الدلتا، وفي المقاومة التي اشتدت في الصعيد. ودون أدني شك كان لجهاد مسلمي مصر للحكم الفرنسي بالغ الأثر في زعزعة أركانه، وفي عجز الفرنسيين عن بلوغ غايتهم وتنفيذ أهدافهم وانهيار آمالهم في تشييد تلك المستعمرة الجميلة التي كانوا يحملون بإتخاذها نواة لامبراطوريتهم الاستعمارية الجديدة في مصر(٢).

## سابعا: آثار الحملة الفرنسية على الأمة الإسلامية:

لقد كان لهذه الحملة آثار بالغة وسبب من أسباب هزيمة الأمة الداخلية، ولقد صور هذه الآثار على الأمة الأستاذ محمد قطب فقال: (ثم كانت الهزيمة الحربية التي وقعت بالمماليك على يد نابليون في إمبابة إيذاناً بالهزيمة الداخلية؛ هزيمة العقيدة في داخل النفوس، لقد روع المسلمون بمدافع نابليون وبدت لهم سيوف المماليك هذراً فارغاً إزاء تلك المدافع الجديدة التي لم يكونوا يعرفونها أو يتصورون وجودها، في يد الأعداء، وانقلب ميزان القوى انقلاباً عنيفاً في نفوسهم، فتلك هي المرة الأولى التي تنهزم فيها جيوش المسلمين عن جدارة، وتتغلب جيوش الصليبيين لأنها تملك قوة حقيقية من العتاد والفن الحربي والمعرفة لا يملكها

<sup>(</sup>١) انظر: عجائب الآثار (٣٠/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر، ص١٨٨.

المسلمون ولقد كان ممكناً مع ذلك كله ألا يتغير الميزان في داخل النفوس، كان ممكناً أن تصمد النفوس للهزيمة ريشما تتجمع للانقضاض من جديد كما حدث مرات كثيرة من قبل، ولكن الرصيد الداخلي للعقيدة في تلك الفترة لم يكن من القوة بحيث يصمد للصدمة ويتجمع من جديد، حقاً لقد قام الشعب بمقاومة باسلة للحملة الفرنسية، وثارت القاهرة بزعامة العلماء وتأثيرهم الروحي وحدثت بطولات عجيبة، حقاً لقد حدث كل ذلك، ولكنه كان أشبه بالأعمال الفردية الفدائية، أما الكيان الحقيقي للدولة المسلمة المقاتلة التي تنظم القتال وتحبيش الجيوش وتقف للغزاة بوصفها (دولة الإسلام)، أما ذلك كله فكان قد ذاب في معركة إمبابة ولم يعد له وجود.

وأحس المسلمون بالهزيمة الحقيقية هي هزيمة الحرب، فقد وضع نابليون في فترة إقامته في مصر قانوناً جديداً يحكم به المسلمون غير شريعة الله، قانوناً مستمداً من التشريع الفرنسي، وحصر تشريع الله في أمور الأحوال الشخصية؛ من زواج وطلاق وميراث، وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المسلمين التي يحكمهم فيها قانون غير قانون الله، يضعه وينفذه قوم غير مسلمين، لقد كان الصليبيون يدخلون الأراضي الإسلامية أحياناً، ويبقون في بعض الأحيان سنوات، بل وصل بهم الأمر قبيل صلاح الدين أن يقيموا لهم دويلات على شاطىء البحر الأبيض في بلاد الشام، ولكنهم لم يجرؤوا قط في أية مرة أن يضعوا قانوناً من عندهم يحكمون به المسلمين فقد كانوا في كل مرة غزاة انتهبوا قطعة من الأرض ولم يكونوا قط دولة حاكمة في أرض دولة حاكمة في أرض دولة حاكمة في أرض الإسلام بعد أن أطاحوا بالدولة المسلمة وذوّبوها في ميدان القتال.

وكان هذا بدء الهزيمة الحقيقية؛ هزيمة العقيدة، وبدء انحسارها في عالم الواقع، وانحسارها – من ثم – في داخل النفوس، وفي ظل هذه الهزيمة وتلك كان الانبهار الذي أحدثته الحملة الفرنسية في نفوس المصريين؛ انبهار بقوة السلاح أولاً، وانبهار بالعلم الغربي الذي حمله رجال البعثة المرافقة للحملة، وانبهار بالمطبعة التي جاء بها نابليون إلى مصر، وانبهار بالمنظيمات التي أحدثها، وفي كلمة واحدة انبهار بكل ما جاء من الغرب وكل ما ليس بإسلام.

وكانت هذه هى الهزيمة الحقيقية الكاملة التى مهدت لكل ما أحدثه الاستعمار الصليبى بعد ذلك من تدمير مخرب فى حياة المسلمين وعقيدتهم وأفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم فى واقع الحياة، لذلك لم يكن طرد الفرنسيين من مصر أو انسحابهم حدثاً حقيقياً فى عالم

الواقع بعد هذه الهزيمة الداخلية التي خلفتها الحملة في نفوس المسلمين(١).

لقد كانت للحملة الفرنسية أثر بالغ في مصر خصوصاً والشرق عموماً، وستعرف ذلك في المباحث القادمة بإذن الله تعالى، وكيف استطاعت المحافل الماسونية اليهودية الفرنسية أن تشق طريقها لطعن الإسلام بخنجرها المسموم، لقد استطاع الفرنسيون أن يزرعوا أفكارهم ويجدوا لهم عملاء في المنطقة، واستفادوا بعد خروجهم العسكرى من الدور الخطير الذي قام به محمد على باشا حاكم مصر فيما بعد. لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر وخروجها وظهور شخصية محمد على باشا في زمن السلطان سليم الثالث الذي تم عزله بسبب أنه أدخل أساليب الفرنجة وعوائدهم إلى الجيش ولم يقف عند الاستفادة بالتقنية الحديثة، مما يشكل خطراً على عقائد الأمة، وهذا ما ورد في نص الفتوى التي أصدرها للفتي: (كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحاً للملك) لكن يظل الأمر محاطا بالغموض، بل إن دراسة تاريخ السلطان سليم الثالث تظهر لنا أنه كان حريصاً على إحياء فريضة الجهاد كما كانت على عهد أجداده وآبائه، فهل هذا هو السبب وراء المؤامرة التي أطاحت به في جمادي الأولى عام ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ يونيو هذا هو السبب وراء المؤامرة التي أطاحت به في جمادي الأولى عام ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ يونيو

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: هل نحن مسملون، ص١١٥ - ١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص٩١٠.



# المبحث الثامن السلطان محمود الثاني (۱۲۲۳ - ۱۲۵۵ هـ/ ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ م)

تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنة، استفاد من إقامته الجبرية مع سليم الثالث حيث أطلعه الأخير على خطط الإصلاح. إلا أن السلطان الجديد أرغم فى البداية على الانحناء أمام رغبات الإنكشارية، فأمر بإلغاء كل الإصلاحات حتى يرضيهم إلى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط الإصلاح. وكان محمود يتذرع بالصبر انتظاراً لساعة الخلاص من الإنكشارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية ولكن الفرصة لم تتح له قبل مرور عدة سنوات، خاصة أن عهده قد أمتلاً بالحروب والتطورات المهمة التي استنزفت معظم جهوده وجميع إمكانياته (۱).

# أولأ:الحربمعروسيا:

عقد السلطان محمود الثانى صلحًا مع إنجلترا عام ١٢٢٤ هـ/ ١٨٠٩ م وحاول أيضًا عقد اتفاق مماثل مع روسيا ولكنه فشل، واشتعلت نار الحرب بينهما، وهُزم العثمانيون واستولى الروس على بعض المواقع وعزل الصدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذى انتصر على الروس، وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها وساءت العلاقات بين فرنسا وروسيا، وكادت تقع الحرب بينهما، فطلبت روسيا الصلح مع الدولة العثمانية، وعقدت بين الطرفين معاهدة بخارست عام ١٢٣٧ هـ/ ١٨١٢ م والتي نصت على بقاء الأفلاق والبغدان وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية، وقد مكن الصلح السلطان محمود من القيام ببعض الإصلاحات والقضاء على الثورات والتمردات في الدولة "

ولما علم الصربيون بمعاهدة بخارست، وإعادة خضوعهم للدولة العثمانية، قاموا بالثورة غير أن القوات العثمانية أخضعتهم بالقوة، وفر زعماء الحركة إلى النمسا، ولكن أحدهم وهو ثيودور فتش أظهر الولاء للعثمانيين وخضع للسلطة العثمانية وحصل على امتيازات

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٢٨، ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العثمانية، أحمد سرهنك، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

#### • و الغاء الإنكشارية:

فسدت طبيعة الإنكشاريين وتغيرت أخلاقهم، وتبدلت مهمتهم وأصبحوا مصدرًا للبلاء للدولة والشعوب التابعة لها، وصاروا يتدخلون في شئون الدولة وتعلقت أفئدتهم بشهوة السلطة، وانغمسوا في الملذات والمحرمات وشق عليهم أن ينفروا في برودة الشتاء وفرضوا العطايا السلطانية، ومالوا إلى النهب والسلب حين غزوا البلاد وتركوا الغاية التي من أجلها وجدوا، وغرقوا في شرب الخمور وأصبحت الهزائم تأتي من قبلهم بسبب تركهم للشريعة والعقيدة والمبادئ وبعدهم عن أسباب النصر الحقيقية، وقاموا بخلع وقتل السلاطين من أمثال عثمان الثاني، واستمر الإنكشاريون في عهد السلطان مراد الرابع سنوات عشرًا سائرين في طريق الظلال سادرين في غيهم وطغيانهم، فهم الذين نصبّوه فأصبح الأمر والنهي لهم، وهم الذين قاموا بقتل السلطان إبراهيم الأول خنقًا حينما حاول التخلص منهم، وهم الذين أربكوا الدولة إذ وضعوها في حالة من الفوضي بقتلهم السلاطين وتولية أولادهم الصغار السن من بعدهم كالسلطان محمد الرابع، فقام الإفرنج باحتلال أجزاء من البلاد، فاضطر الصدر الأعظم والعلماء إلى عزله. ثم ثارت الإنكشارية في عهد السلطان سليم الثاني اودخلت جيوش الأعداء بعضًا من أراضي الدولة واحتلتها. وخلع الإنكشارية السلطين مصطفى الثاني، أحمد الثالث، مصطفى الرابع، إلى أن قيض الله للسلطان محمود الثاني عام مصطفى الثاني، أحمد الثالث، مصطفى الرابع، إلى أن قيض الله للسلطان محمود الثاني عام مصطفى الثاني، احمد الثالث، مصطفى الرابع، إلى أن قيض الله للسلطان محمود الثاني عام

فجمع السلطان مجموعة من أعيان الدولة وكبار ضباط الإنكشارية في بيت المفتى، وقام الصدر الأعظم سليم أحمد باشا خطيبًا؛ فبيَّن الحالة التي وصلت إليها الإنكشارية من الضعف والانحطاط، وبيَّن ضرورة إدخال النظم العسكرية الحديثة، فاقتنع الحاضرون ثم أفتى المفتى بجواز العمل للقضاء على المتمردين. وقد أعلن الموافقة كل من حضر من ضباط الإنكشارية من حيث الظاهر وأبطنوا خلاف ذلك ولما شعروا بقرب ضياع امتيازاتهم وبوضع حد لتصرفاتهم أخذوا يستعدون للثورة واستجاب لهم بعض العوام. وفي ٨ ذى القعدة عام حد لتصرفاتهم أخذوا يستعدون للثورة واستجاب لهم بعض العوام. وفي ٨ ذى القعدة عام المرابعض الإنكشاريين بالتحرش بالجنود أثناء أدائهم تدريباتهم ثم بدأوا في

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٠٧، ١٠٨.

عصيانهم، فجمع السلطان العلماء وأخبرهم بنية المتمردين فشجعوه على استئصالهم فأصدر الأوامر للمدفعية حتى تستعد لقتالهم ملوحًا باللين والتساهل في الوقت نفسه خوفًا من تزايد لهيب شرورهم. وفي صباح ٩ ذي القعدة تقدم السلطان ووراءه جنود المدفعية وتبعهم العلماء والطلبة إلى ساحة (آت ميداني) حيث اجتمع العصاة هناك يثيرون الشغب وقيل إن السلطان سار معه شيخ الإسلام قاضي زادة طاهر أفندي والصدر الأعظم سليم باشا أمام الجموع التي كانت تزيد على ٢٠,٠٠٠ نفس، ثم أحاطت المدفعية بالميدان واحتلت المرتفعات ووجهت فذائفها على الإنكشارية فحاولوا الهجوم على المدافع، ولكنها صبت حممها فوق رؤوسهم فاحتموا بثكناتهم هروبًا من الموت، فأحرقت وهدمت فوقهم وكذلك تكايا البكتاشية، وبذلك انتصر عليهم. وفي اليوم التالي صدر مرسوم سلطاني قضى بإلغاء فئتهم وملابسهم واصطلاحاتهم واسمهم من جميع بلاد الدولة وإعدام من بقي منهم هاربًا إلى الولايات أو نفيه، ثم قلد حسين باشا الذي كانت له اليد الطولي في إبادتهم قائدًا عامًا (سرعسكر) وبدأ بعدها نظام الجيش الجديد(١).

ثم أصبح السلطان محمود بعد ذلك حرًا فى تطوير جيشه، فترسم خطى الحضارة الغربية فاستبدل الطربوش الرومى بالعمامة، وتزيا بالزى الأوروبى، وأمر أن يكون هو الزى الرسمى لكل موظفى الدولة العسكريين والمدنيين، وأسس وسامًا دعاه وسام الافتخار (٢) فكان أول من فعل ذلك من سلاطين آل عثمان (٣).

وما قام به السلطان محمود من استبدال العمامة بالطربوش وفرض اللباس الأوروبي على جميع المجموعات العسكرية يدل على شعوره العميق بالهزيمة النفسية وسوف نتعرض لأسبابها إن شاء الله تعالى.

## ثانيًا:محمدباشا والىمصر؛

كان محمد على شخصية سيئة السمعة معروفًا بالقسوة وغلظة الكبد ترسله الدولة العثمانية لتأديب القرى التي تتأخر في دفع ما يفرض عليها من المال، فيعسكر هو وأفراد حملته التأديبية حول القرية، ينهبون ويسلبون ويفزعون الآمنين، حتى يرى أهل القرية أن الأفضل لهم أن يدفعوا الأموال المطلوبة وإن أثقلتهم وكان محبًا للعظمة إلى حد الجنون (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية، عبد الله بن حمد، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب، ص ٢٠٥.

جاء محمد على إلى مصر على رأس فرقة من الروملى لإخراج الفرنسيين منها، واستطاع بمكره ودهائه أن يكسب ثقة العلماء في مصر وسعى في القضاء على منافسيه على ولاية مصر بطرق ملتوية وماكرة وخبيثة حتى أصبح واليًا على مصر ابتداءً من ٢٠ ربيع الأول سنة ١٢٢٠ هـ الموافق ١٨ يونيو سنة ١٨٠٥ م(١).

وعلى الرغم من أن محمد على قد أبدى حماسًا شديدًا لكى يصبح خادمًا مطيعًا للسلطان (٢)، وأبدى في سبيل ذلك كثيرًا من عبارات التذلل والخضوع للسلطان ودولته (٣)، إلا أن السلطان كان على وشك أن يدرك أبعاد هذه العبارات، مظهرًا بذلك تخوفه من هذا الوالى الجديد، فأمر بنقله عن ولاية مصر، إلا أن تدخل العلماء مرة أخرى قد جعل السلطان يصدر فرمانًا آخر بتثبيته على ولاية مصر في ٢٤ شعبان سنة ١٢٢١ هـ/ ٢ نوفمبر عصدر في ٢٤ شعبان سنة ١٢٢١ هـ/ ٢ نوفمبر

ومن هنا بدأ محمد على فى تدعيم مركزه الشخصى وتثبيت الولاية فى شخصه، وبالتالى فى سلالته. وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة منها: ما حقيقة الدور الذى قام به محمد على من أجل المصالح الفرنسية والبريطانية؟ ومن الذى كان خلف القضاء على الدولة السعودية الأولى وعلى ضم الشام إلى مصر؟ هذه أسئلة نحاول حلها من خلال الدراسة التاريخية الواعية.

#### ثالثًا: المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي يصف محمد على:

وصف المؤرخ الجبرتى محمد على بأنه مخادع وكذاب يحلف الأيمان الكاذبة، ظالم لا عهد له ولا ذمة يضمر السوء واستخدم العسف والجور فى نفس الوقت الذى يعد فيه بالعدل، لا يخفف من عسفه وظلمه واستبداده استجداء شيخ (٥). ولقد دعت هذه الصفات البعض بأن يصور محمد على بأنه ميكافللى، أو أنه تعلم على فكر ميكافللى الصفات البعض بأن يصور أوسيلة)، فقيل له – أى محمد على – مرة: إن ميكافللى ألف كتابًا اسمه الأمير، فكلف أحد النصارى المحيطين به، وقد أعتاد أن يكون أغلب مرافقيه من النصارى واليهود، واسمه أرتين بترجمة هذا الكتاب، وأن يوافيه كل يوم بصفحة مترجمة،

<sup>(</sup>١) انظر: حروب محمد على في الشام، د. عايض الروقي، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسعية، د. سليمان الغنام، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) وثيقة تركية رقم ٥٠ /١ - ٢٤٨ في ربيع الأول ١٢٣٠ هـ، الرياض.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ١٥٩.

فلما وصل إلى الصفحة العاشرة توقف عن المواصلة قائلاً: بأنه يمتلك من الحيل ما لم يخطر لميكافللي على بال(١).

ولقد علق بعض الكتّاب على ذلك بأن هذه الصفات التى رشحت محمد على لأن يصبح واليّا على مصر<sup>(٢)</sup> وتلك الصفة القذرة من حب الزعامة وإلى حد الجنون، وقسوة القلب، والنظر إلى الذات وعدم المبالاة بالإسلام هى التى تبحث عنها المحافل الماسونية لصناعة الأبطال الذين يدمرون الإسلام ودولة الخلافة من داخلها.

# رابعًا: محمد على والماسونية:

لم يكن من السهل على شاب قليل الخبرة وقليل المعرفة بمصر وطبيعتها أن يصل إلى ما وصل إليه محمد على، مهما كانت قدرته أو ذكاؤه إلا إذا كان يستند إلى قوة تخطط له وتعينه على تحقيق أهدافه وتسخره في نفس الوقت لتحقيق أهدافها، وبخاصة أنه كما ذكر عن نفسه (لا يصلح للولاية وليس من الوزراء ولا من الأمراء ولا من أكابر الدولة) (٣) وهذه الصفات حقيقية له مهما كان غرضه من قولها، ولهذا نجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات، لماذا ثارت الفرقة الألبانية بالذات التي يحتل فيها هو الرجل الثاني دون بقية الفرق العثمانية، وأبعدت «خسرو باشا» عن الولاية تحت دعوى تأخر رواتبهم؟ ولماذا اندفع العلماء لتعيين قائد القوة الألبانية الثائرة طاهر باشا قائمقامًا ينوب عن الوالي المطرود ثم يقتل بعد عشرين يومًا؟ ولماذا يطرد الوالي الجديد أحمد باشا بعد توليه بيوم واحد فقط؟ ولماذا يساعد محمد على خورشيد باشا في تولي الولاية ثم ينقلب عليه؟ وكيف استطاع محمد على أن يفي برواتب الجند وبخاصة بعد استيلاء المماليك في الصعيد على مخصصات على أن يفي برواتب الجند وبخاصة بعد استيلاء المماليك في الصعيد على مخصصات الأهالي هناك؟ ولماذا ولماذا؟ جوانب كثيرة يكتنفها الغموض!!!

وتشير كثير من الأدلة إلى أن هذه القوة – التى لم تكن ظاهرة – هى الحركة الماسونية التى انبعثت فى مصر سنة ١٧٩٨م على يد رجال الحملة الفرنسية حيث مهد لها نابليون، ثم أسس خلفه كليبر ومعه مجموعة من ضباط الجيش الفرنسيين الماسونيين محفلاً فى القاهرة سمى محفل إيزيسى، وأوجدوا له طريقة خاصة به هى الطريقة المفيسية أو الطريقة الشرقية القديمة (٤). وقد تمكن هذا المحفل من أن يضم إليه بعض الأعضاء من المصريين وإن

<sup>(</sup>١) انظر: مصر في مطلع القرن التاسع عشر، د. محمد فؤاد شكري (٢/٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: نهاية اليهود لحمد عزت، ص ١٣٢.

كانوا قلة، ثم انحل هذا المحفل رسميًا في أعقاب اغتيال كليبر سنة ١٨٠٠م، وظل أعضاؤه يعملون في الخفاء وبسرية.

ويشير المنشور الأول الذى وزعه نابليون على المصريين إلى أنه قد سعى لنشر هذه الأفكار منذ بداية وصول الحملة فيذكر فيه (قولوا لهم – أى المصريين – أن جميع الناس متساوون عند الله وأن الشيء الذى يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط) (١) ويبدو تزعم الحملة الفرنسية للفكر الماسوني واضحًا منذ بدايتهم ولقد حاولوا فرض العادات الخبيثة التي استهجنها المسلمون في مصر، كالبغاء والسفور وتشجيع النساء من الحرافيش ونساء الهوى على ارتكاب المحرمات بشكل علني واضح، حيث يعد هذا الأمر من بين أساليب انتشار الماسونية (١).

وتوحى بعض الدلائل على أنهم – أى الفرنسيين – قد نجحوا في ضم المصريين من المشايخ والعلماء من بينهم الشيخ حسن العطار إلى المحفل الماسوني الذي أسسه كليبر سنة من المشايخ والعلماء من بينهم الشيخ حسن العطار إلى الصعيد في أعقاب قدوم الحملة كغيره من العلماء، ثم عاد إلى القاهرة على أثر دعوة الفرنسيين للعلماء، اتصل على الفور برجال الحملة ونقل عنهم علومهم، وفي نفس الوقت تولى تعليمهم اللغة العربية (٣) وقد اندمج إلى حد كبير في علومهم، وكثيراً ما تغزل في أشعاره بأصدقائه منهم (٤). ولقد دعت هذه الأمور أن يوصف العطار بأنه من دعاة التجديد (٥). وقد توثقت صلة الشيخ العطار بمحمد على بعد توليه الولاية وأصبح من الركائز التي يعتمد عليها محمد على في خطواته التجديدية في مصر، وهو أمر يشير إلى وجود صلة بين محمد على والمحفل الماسوني المصرى الذي تأسس إبان الحملة الفرنسية (١).

كما أن تطور الأحداث يشير إلى تشبع محمد على بالأفكار الماسونية التى كان مهيأ لها بحكم تكوينه الطبيعى فينقل عنه قوله وهو يفاوض الفرنسيين على مسألة احتلال الجزائر: ( ثقوا أن قرارى . . . لا ينبع من عاطفة دينية ، فأنتم تعرفوننى وتعلمون أننى متحرر من هذه

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: عجائب الآثار (٣/١٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الصراع الفكري بين أجيال العصور، إبراهيم العدوي، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجبرتي والفرنسيس، د. صلاح العقاد، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، ص ١٦٩.

الاعتبارات التي يتقيد بها قومي . . . قد تقولون أن مواطني حمير وثيران وهذه حقيقة أعلمها)(١).

وقد شهد عصر محمد على على تأسيس أكثر من محفل ماسونى فى مصر، فقد أنشأ الماسون الإيطاليون محفلاً بالإسكندرية سنة ١٨٣٠م، على الطريقة الإسكتلدنية وغيرها كثير(٢).

(إن الماسونية هي القنطرة التي عبرت عن طريقها الصهيونية العالمية، إذا أسسها تسعة من اليهود بغية الوصول إلى تحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إنشاء حكومة يهودية عالمية تسيطر على العالم، فأعدت خططها وبرامجها المحققة لأهدافها وأطلقت على نفسها اسم: (القوة الخفية) واتخذت في ذلك السرية والعهود والمواثيق التي كانت تأخذها على العضو المنضم إليها وسيلة ضغط عليه بحيث يصبح آلة توجهه كما تريد. وقد استشرى فساد الماسونية في المجتمعات الغربية واستطاعت أن تجذب الكثيرين من الأعضاء عن طريق شعارها الظاهرى: (الحرية، الإخاء، المساواة)(٣) (الماسونية هم أيدى اليهود التنفيذية لمخططات البطش ومؤامرات الاضطهاد والإعدام والسحق السارية المفعول على جميع شعوب العالم)(٤).

(الماسونية آلة صيد بيد اليهود، يصرعون بها كبار الساسة، ويخدعون الأمم الغافلة والشعوب الجاهلة. الماسونية خطر كامن وراء الرموز والألفاظ والطلاسم، وخنجر غمده اليهود في قلب الشعوب، وأقاموا لها عدواً من داخلها وعلة من وسطها. الماسونية عقرب لدغ الشعوب قرونًا، متجليًا رداء الحرية والمساواة والإخاء....)(٥).

(فالماسونية ما هي إلا يهودية الأصل والمنبت ومادامت كذلك فهي تجيد المكر والخداع، وتتقن أساليب التشكيك في العقائد، والنيل من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وتشيع الإلحاد والكفر في ربوع الأرض، وتدعو إلى الإباحية والفساد والرجس، واليهود تاريخهم معروف في تحريف الكتب السماوية، وقتل الأنبياء، وإطفاء كل باقة من نور، إنهم أتباع الشيفات، وعبدة الذهب وأصحاب الاحتكار وجمع الأموال، وغير ذلك من الرذائل التي

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الماسونية وموقف الإسلام منها، د. حمود الرجيلي، ص ٣، ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: اليهود الماسونية، عبد الرحمن الدوسري، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: حقيقة الماسونية لمحمد على الزعبي، ص٧٠.

اتصفوا بها. ولم يعد اليوم خافيًا على أحد أن الماسونية منظمة يهودية يُراد منها تخريب العالم اجتماعيًا، وأخلاقيًا، ودينيًا. وتمتد أذرعتها المسمومة إلى كل المبادئ والقيم بغية تدميرها والقضاء عليها)(١).

لقد انتشرت المحافل الماسونية في مصر والشام وتركيا وكانت تعمل ليلاً ونهاراً من أجل تفتيت وإضعاف الدولة العثمانية بمعاولها الفاسدة، التي لا تكل ولا تمل. ولقد استطاعت المحافل الماسونية الفرنسية في مصر أن تجعل فرنسا تحتضن محمد على. يقول الأستاذ محمد قطب: (واحتضنته احتضانا كاملا لينفذ لها كل مخطاطتها؛ فأنشأت له جيشاً مدرباً على أحدث الأساليب مجهزاً بأحدث الأسلحة المتاحة يومئذ بإشراف سليمان باشا الفرنساوي)(٢).

لقد كانت المصالح الفرنسية ترى دعم محمد على ليتحقق لها أطماعها المستقبلية فى حفظ وتقوية محافلها الماسونية، وإضعاف الدولة العلية العثمانية، وزرع خنجرها المسموم فى قلب الدولة العثمانية، ولذلك أنشأت لمحمد على أسطولا بحريا متقدمًا متطورًا، وترسانة بحرية فى دمياط، والقناطر الخيرية لتنظيم عملية الرى فى مصر، هل كان هذا كله حبًا فى شخص محمد على؟ أو حبًا فى مصر؟ إنما كان لتنفيذ المخطط الصليبي الذى فشلت الحملة الفرنسية فى تنفيذه بسبب اضطرارها إلى الخروج.

لقد قام محمد على بدور مشبوه في نقل مصر من انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء آخر يؤدى بها في النهاية إلى الخروج عن شريعة الله كانت تجربة محمد على قدوة لمن بعده من أمثال مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر.. إلخ.

إن المسلم الحق لا يمكن أن يقوم بمثل هذا الدور لا واعيًا ولا مستغفلاً، لأن إسلامه يمنعه أن يتلقى التوجيه من أعداء الإسلام.

لقد كان أعداء الإسلام يريدون القضاء على الدولة العثمانية، والقيام بتغريب العالم الإسلامي مع الاهتمام الخاص ببلد الأزهر ليقوم بتصدير أفكارهم إلى بقية الشعوب الإسلامية، فأما القضاء على الدولة العثمانية فقد ساهم في إضعافها وإهدار طاقاتها، وإسقاط هيبتها وتعدى على حرماتها، وأما التقارب مع الأعداء والسير في فلكهم الفكرى والحضارى والانسلاخ التدريجي عن الانتماء العقدى والفكرى والأخلاقي فقد قطع فيه شوطًا مدحه

<sup>(</sup>١) انظر: الماسونية وموقف الإسلام منها، د. حمود الرحيلي، ص١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: واقعنا المعاصر، ص ٢٠٥.

عليه حلفاؤه من الماسون الفرنسيين والبريطانيين وانهزم أمام الغزو الفكرى المنظم وقام بتنفيذ سياسة الابتعاث بإرسال الطلاب الشبان إلى أوروبا ليتعلموا هناك، وكان هذا من الأمور الخطيرة والمنافذ التى دخل التوجه العلمانى من خلالها، فدخل ساحة التعليم ومن ثم فى ساحة الحياة فى مصر الإسلامية، وأهمل الأزهر وشيوخه وعلماءه واهتم بإرسال الشبان الصغار بأعداد متزايدة إلى أوروبا وهم فى سن المراهقة، غير محصنين بشىء لينغمسوا فى الشهوات، ويتأثروا بالشبهات ثم يرجعون إلى بلادهم ليكونوا رأس الحربة المتجهة إلى الغرب، لقد أرسل معهم مع البعثات أئمة يؤمون الطلاب فى الصلاة ولكن ماذا عملوا الأئمة؟ لقد كان رفاعة رافع الطهطاوى واحدًا من أولئك الأئمة ولكنه عاد وهو واحد من دعاة التغريب، وعندما استقبله أهله بالفرح يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنين، فأشاح عيهم فى ازدراء ووسمهم بأنهم ( فلاحون ) لا يستحقون شرف استقباله(١).

ثم ألف كتابه الذى تحدث فيه عن أخبار (باريس) ودعا فيه إلى تحرير المرأة إلى السفور، وإلى الاختلاط، وأزال عن الرقص المختلط وصمة الدنس، فقال: إنه حركات رياضية موقعة على أنغام الموسيقى، فلا ينبغى النظر إليه على أنه عمل مذموم (٢).

لقد استغرقت عملية الانتقال التدريجي ما يقرب من قرن من الزمان، ولكنها كانت عملية مستمرة لا تتوقف، بل تتسع على الدوام (٣).

لقدكان محمد على ثعلبًا ماكرًا همه نفسه وأولاده من بعده ولذلك قام بأعمال شنيعة، وأفعال قبيحة في إضعاف الأمة، والقضاء على شوكتها وتنفيذ مخططات فرنسا وبريطانيا، وحرص على أن يجمًل صورته في أعين الغرب ويقفو آثارهم في التحديث بل ويفكر كما قال عن نفسه: (بعقل أفرنجي وهو يلبس القبعة العثمانية)(1).

لقد قام محمد على نيابة عن فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية بتوجيه ضربات موجعة للاتجاه الإسلامي في كل من مصر، والجزيرة العربية، والشام، والخلافة العثمانية مما كان لها الأثر في تهيئة العالم الإسلامي للأطماع الغربية.

#### خامسًا: محمد على وضريه للإسلام في مصر:

بعد أن نجح محمد على في توطيد نفسه في الحكم وأحاط نفسه ببطانة ومساعدين من

<sup>(</sup>١) انظر: واقعنا المعاصر، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) تجربة محمد على الكبير، منير شفيق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢١٠.

نصارى الأروم والأرمن وكتبة من الأقباط واليهود، واستجلب لنفسه مماليك جعلهم حكامًا للاقاليم، وكان في كل ذلك مستنفرًا لجموع المسلمين المصريين ومعبرًا عن عدم الاهتمام أو الاكتراث بهم، وبخاصة أن هؤلاء المساعدين قد أعانوه على سياسته الاستبدادية بين الفلاحين، وصف الجبرتي ذلك بقوله: (فتح بابه للنصاري من الأروم والأرمن فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم، كما أنه كان يحب السيطرة والتسلط ولا يأنس لمن يعارضه)(١).

وسلك محمد على وأتباعه من غير المسلمين سياسة من أبرز علاماتها الظلم والقهر والاستعباد ضد جموع الشعب المصرى، فجمع حجج الأرض من الفلاحين وفرض عليهم السخرة، أو دفع ضريبة بديلة، وحرم عليهم أن يأكلوا شيئا من كد أيديهم، وأبطل التجارة، وزاد في أسعار المعايش أضعافًا مضاعفة، وفرض الضرائب التي لا يطيقون دفعها، وجعل كل نشاط اقتصادى يؤول إليه، ونقم على الناس $(^{\Upsilon})$ ، وأرجع الجبرتي ذلك إلى ما يتسم به محمد على من « داء الحسد والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم  $(^{\Upsilon})$ . وقد نتج عن هذه السياسة كره الفلاحين الشديد لمجمد على وأعوانه، وهروبهم من الأراضي الزراعية، وترك قراهم فرارًا من السياسة الظالمة، وأعرضوا عن الاشتراك في جيشه فقد بلغ عدد الفلاحين الفارين في عام واحد هو عام ١٨٣١م ستة آلاف فلاح $(^{2})$ .

أما في المدن وبخاصة في القاهرة فيذكر الجبرتي أن محمد على حين كلف الناس بتعميرها (اجتمع على الناس عشرة أشياء من الرذائل وهي السخرة والعونة وأجرة الفعلة والذل والمهانة وتقطيع الثياب ودفع الدراهم وشماتة الأعداء وتعطيل معاشهم وأجرة الحمام)(°).

لقد كان الجبرتى معاصراً لسياسة الظلم التى مارسها محمد على على الشعب المسلم فى مصر، الذى امتص حقوقه وخيراته وفتح للتجار الأوروبيين الباب على مصراعيه لدخول مصر والهيمنة على اقتصادها، وأصبحت مصر هى المزرعة التى تعتمد عليها أسواق أوروبا من المنتجات الزراعية وارتبطت مصر بأوروبا ارتباطًا حضاريًا وتجاريًا، وأصبح اعتماد طبقة التجار الناشئة فى مصر على الأسواق الأوروبية من الناحية الاقتصادية وبالتالى السياسية، إلى

<sup>(</sup>١) عجائب الآثار (١) عجائب الآثار (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) عجائب الآثار (٤/٥٠/).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الشرق العربي، د. عمر عبد العزيز، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٨٠.

جانب تمكين دعاة الثقافة الأوروبية من السيطرة على الحياة الفكرية بعد أن شل دعاة الاتجاه الإسلامي (١)، وأوقف مناهج التعليم القائمة على الدين تنفيذًا لسياسية نابليون الماسونية، وهو أمر أكده المؤرخ الإنجليزى أرنولد توينى في قوله: (كان محمد على ديكتاتورًا أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر)(١).

لقد حقق الاستعمار الأوروبي هدفه في الاستفادة من المنشآت والإصلاحات المادية التي قام بها دميتهم محمد على، أما شعب مصر المسلم فقد سيطر عليه اليأس ودفع ثمنًا باهظًا يفوق حجم كل إصلاح وهو تحطيم هويته الحضارية التي صقلها الإسلام والتي ميزت دوره خلال العصور الإسلامية (٣).

وفتح باب الدعوة إلى الوطنية والقومية ومارس سياسة التضييق على دعاة الفكر الإسلامى من العلماء والمشايخ، فكان هذا الاتجاه مسايرًا لمساعيه الرامية إلى الاستقلال بمصر وبالتالى إبعادها عن الارتباط بدولة الخلافة الإسلامية (٤)، وقد لقى في اتجاهه هذا عونًا من المحافل الماسونية التي يعتبر هذا الاتجاه من صلب أهدافها.

ومن أبرز الذين عاونوه في هذا الاتجاه الشيخ حسن العطار سنة ١٧٧٦ / ١٨٣٥م الذي تشير الدلائل على انضمامه للمحفل الماسوني المصرى، فقد كان العطاريرى أن البلاد (لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيه)، وكانت وجهته في هذا التغيير الاتجاه الكامل إلى الثقافة الأوروبية بعد أن عجز – في رأيه – المشايخ والعلماء عن مواصلة جهود المسلمين الأوائل(°).

وتبع العطار في اتجاهه تلميذه رفاعة الطهطاوى ( ١٨٠١-١٨٧٣م) حيث ابتعثه محمد على إلى فرنسا خمس سنوات ( ١٨٣١-١٨٣١م) عاد بعدها لنشر ما يذكى الفكرة الوطنية وغيرها من الأفكار الاجتماعية التي عايشتها فرنسا التي لم تكن تتلاءم مع أوضاع المجتمع المرتبط بالفكر الإسلامي، وقد بدت هذه الأفكار في العديد من القصائد التي نظمها وكذلك الكتب التي ترجمها بعد توليه الإشراف على مدرسة الألسن(٦)، لقد تأثر

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الشرق العربي، د. عمر عبد العزيز، ص ٣٢٣، ٣٢٣ نقلا عن قراءة جديدة.

<sup>(</sup>٢) انظر: أرنولد تويني عبد الرحمن الجبرتي وعصره، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مضر في مطلع القرن التاسع عشر، محمد فؤاد (٣/١٣٣٢).

<sup>(</sup> ٥ ) انظر: التيارات السياسية بين المجددين والمحافظين، بيومي، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، ص ٢٣.

الطهطاوى بتيارات الفكر الأوروبى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بشكل فاق تأثره بالفكر الإسلامى، حيث أبدى فى عديد من جوانب فكره، وفى كل مراحل حياته، إعجابه بأفكار الحرية والمساواة وضرورة الاعتماد على العقل، لقد تبنى ما دعا إليه نابليون إبان حملته الشهيرة، ولقد أظهر طهطاوى تأثرًا وإعجابًا بآراء مونتسكيو، وتشبعه بالفكر الماسونى.

وتبع الطهطاوى كثيرون ممن واصلوا الدعوة إلى الوطنية وإلى ضرورة الاتجاه الكامل إلى الحضارة الغربية من أمثال (على مبارك) و(إبراهيم أدهم) و(صالح مجدى) و(محمد عثمان جلال) و(عبد الله أبو السعود) (عبد الله فكرى) وغيرهم، وواصل الجميع هجومهم على التيار الإسلامي من جميع الجوانب(١).

#### سادساً: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصراعها مع الدولة العثمانية:

#### \* تهيد:

ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد التميمى سنة ١١١٥هـ/ ١٧٠٣م في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض، بينها وبين الرياض مسيرة سبعين كيلو مترًا، أو ما يقارب ذلك من جهة الغرب $(^{\Upsilon})$ .

ونشأ على حب العلم، فطلبه منذ صغره وظهر منه نبوغ وتميز، فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه الحنبلى والتفسير والحديث، وتتلمذ على كتب ابن تيمية فى الفقه والعقائد والرأى وأعجب بها أيما إعجاب وتأثر بكتب ابن القيم، وابن عروة الحنبلى وغيرهم من فحول هذا المنهل السلفى (٣).

ورحل في طلب العلم إلى مكة، والمدينة، والبصرة، والأحساء. وتعرض لفتن عديدة عندما جاهر بآرائه في العراق ثم رجع بعد ذلك إلى نجد.

وعندما رجع إلى حريم الاء ببلاد نجد بدأ دعوته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والاشتغال بالعلم والتعليم، والدعوة إلى عقيدة التوحيد الصافية، وحذر من الشرك ومخاطره وأنواعه وأشكاله، وتعرض لمحاولة اغتيال من بعض السفهاء في حريملاء، وانتقل بعد ذلك إلى بلدته العيينة وتلقاه أميرها بالترحيب وشجعه على أمر الدعوة، فأقام الشرع ونفذ

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: إمام التوحيد محمد عبد الوهاب، أحمد القطان، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣٦.

الحدود، وهدم القباب، ولم يستمر في حريملاء طويلاً بسبب ضغط أمير الأحساء على أمير حريملاء لقتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فخرج ماشيًا على الأقدام إلى الدرعية.

# • و تحالفه مع محمد بن سعود،

استطاع محمد بن عبد الوهاب أن يتحالف مع الأمير محمد بن سعود الذى قام بماله ورجاله من أجل دعوة التوحيد، وكان هذا التحالف على أسس متينة، واستطاع الشيخ أن يواصل دعوته للناس بالتعليم والرسائل والوعظ واستمر على هذا الحال يعلم ويكتب الرسائل ويدبجها بالحجج والبراهين والأدلة على صحة دعواه، يدعو إلى إزالة المنكر وهدم قباب القبور، وسد ذرائع الشرك، وتحقيق العبودية لله وحده (١). وظلت الدعوة مسالمة متأنية تطرق القلوب برفق وأناة، وتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واستمر يعلم من يحضر دروسه ويوضح عقيدته، ويشرح مبادئ دعوته للقاصى والدانى، ولكنه رأى أن اللين يقابل بالشدة، وأن الصدق يقابل بالكذب، والموعظة الحسنة يرد عليها بالمؤامرات فلم يكن بد من دخول مرحلة الجهاد و تغيير المنكر بالقوة.

إذا لم يكن إلا الأسنة مركبًا فماحيلة المضطر إلا ركوبها(٢)

وبدأ الشيخ يعاونه الأمير محمد بن سعود بإعداد العدة من الرجال والسلاح للخروج بجمع المجاهدين من الدرعية إلى خارج حدودها لنشر الدعوة وتثبيت أركانها في الجزيرة وخارجها، وكان الشيخ يشرف بنفسه على إعداد الرجال، وتجهيز الجيوش وبعث السرايا، ويستمر مع ذلك على الدرس والتدريس، ومكاتبة الناس، واستقبال الضيوف، وتوديع الوفود، فقد جمع الله له العلم والجاه، والعزة والتمكين بعد جهاد طويل(٣)، وقد كان له نظر سياسي ثاقب، وخبرة واسعة في أمر الحرب والسياسة(٤).

واستمرت الحروب بين أنصار الدعوة وأعدائها سنين عديدة، وكان النصر حليف أصحاب الدعوة في أغلب المواقف، وكانت القرى تسقط واحدة تلو الأخرى، وفي عام العرب الدعوة في أغلب المواقف، وكانت القرى تسقط واحدة تلو الأخرى، وفي عام الاحمال ١٧٧٣هـ العربية بن محمد بن سعود، وفر منها

<sup>(</sup>١) انظر: إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: استمرارية الدعوة، محمد السيد الوكيل (٢٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: إمام التوحيد محمد بن عبد الوهاب، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٧٨.

حاكمها السابق دهام بن دواس، وكان حاكما ظالًا غشومًا، اعتدى على الدعاة مرارًا، ونقض العهود التي أبرمها مع القائمين على الدعوة. وبعد فتح الرياض اتسعت رقعة الأرض التي تخضع للدعوة، ودخل كثير من الناس في الدعوة مختارين، فقد أزيلت العوائق التي كانت تصدهم عنها، وانفرجت الأمور بعد ضيق، وجاء اليسر بعد العسر، وكثرت الأموال، وهدأت الأحوال، وأمن الناس في ظل الدولة الإسلامية الفتية، التي حرم الناس من نعمة الأمن مدة غيابها(١).

وبعد وفاة الشيخ محمد عبد الوهاب واصلت الدعوة مسيرها، ساندها آل سعود بقوة السلطان وتحولوا إلى الحجاز، التي كان يسيطر عليها الشريف غالب بن مساعد والذي شرع في شن هجمات على السعوديون، دينيًا وعسكريًا. ودام الصراع بينهما حتى عام ١٨٠٣م حين دخل السعوديون مكة من غير أن يتعرضوا لأية مقاومة من جانب الشريف غالب، الذي آثر الهروب إلى جدة وبعد عامين ضم السعوديون المدينة المنورة (٢).

وامتد نفوذ الحركة السلفية على معظم الجزيرة العربية، وشعرت بريطانيا بخطورة هذا النفوذ على مصالحها. لقد أصبحت الدولة السعودية الأولى يمتد نفوذها على الخليج العربى والبحر الأحمر، ودخل القواسم في الخليج العربي تحت نفوذها ووصل نفوذها إلى جنوب العراق وأصبحت تؤثر على الطريق البرى بين أوروبا والشرق، وفوق هذا وذاك فإن الأسس الدينية التي ترتكز عليها هذه الدولة قد قطع على بريطانيا إمكانية تطويعها أو عقد الاتفاقيات معها، حيث كان العداء للنفوذ الأجنبي في المنطقة من أهم أهداف هذه الدولة (٣)، لقد استطاع القواسم ومن خلفهم القوة السعودية من توجيه ضربات موجعة السطول الإنجليز في عام ٢٠٨١م وأصبحت مياه الخليج تحت سيطرتهم (٤). لقد بلغت الدولة في زمن سعود بن عبد العزيز الأوج من الناحية السياسية إذ وصلت كربلاء في العراق، وإلى حوران في بلاد الشام، وخضعت لها الجزيرة كاملة باستثناء اليمن (٥).

#### سابعًا: المؤامرة ضد حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

فكر شياطين الإنس من أبناء أوروبا في النتائج التي يصلون إليها لو استمرت الدولة

<sup>(</sup>١) انظر: استمرارية الدعوة، د. محمد الوكيل (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر الدولة العثمانية، د. جمال، ص ٩٤.

السعودية الأولى ورأوا أن ذلك يقضى على مصالحهم في الشرق عمومًا، ولذلك لابد من تدمير هذه الدولة، فسلكوا مسالك شتى للقضاء على نفوذ الدعوة السلفية منها:

أولا: تأليب الرأى العام داخل ديار الإسلام ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام الذين اعتقدوا بالبدع والخرافات على أنها من دين الإسلام بالتصدى لدعوة الشيخ ومقاومتها، وليست هذه المقاومة من جهة واحدة أو من طرف معين بل من كل الجهات ومن كل الأطراف، أتت من قبل المشايخ الذين يتمسكون بالنفوذ الذى يعطيهم إياه العامة وأهل الجهالة، يبغون المحافظة على ما هم عليه من البدع والخرافات ظانين أنها من الدين، أتت من سدنة القبور، أتت من المستفيدين من صناديق الندور، أتت من الذين يعيشون على الأطعمة والأموال التي تقدم لهم في موالد الأموات والزيارات، أتت أيضاً من الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتى بدين جديد يخالف ما اعتادوا عليه، وأولئك كانوا منتشرين بأنحاء الدولة العثمانية كلها، بل وفي العالم الإسلامي أجمع، حدث كل ذلك بعد أن شاع الإنجليز والفرنسيون أعداء الإسلام الفتاوى التي استصدروها من علماء السوء بفساد ما يدعو إليه أتباع محمد بن عبد الوهاب (١).

ثانيًا: الدس والوقيعة بين حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيادة الدولة العثمانية، لقد ألقى الإنجيلز والفرنسيون وغيرهم في روع السلطان محمود الثاني أن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تهدف إلى الاستقلال بجزيرة العرب، والانفصال عن الحلافة العثمانية، ثم توحيد العالم العربي، وانتزاع لواء الحلافة والقيادة من الدولة العثمانية، وإقامة خلافة عربية، واستجاب السلطان محمود الثاني لوشايات الأعداء، وما كان له أن يفعل ذلك، وكان اللائق به أن يشك في هذا النصح الكاذب ويرسل من أمناء الدولة من يتحقق في الأمر ولم ينتبه سلطان المسلمين إلى خطورة تصديق هذا الخبر المدسوس على حركة إسلامية صادقة وتجاوب مع اقتراحات الأعداء بوجوب القضاء عليها قبل أن يستفحل أمرها، وتكلف الدولة الكثير من الأموال والرجال للقضاء عليها (٢).

وضعت الدولة العثمانية خطتها لمحاربة الدولة السعودية الأولى ورأت أن تلقى عبء هذه المهمة على كاهل الولاة في الأقطار المجاورة، هادفة بذلك إلى غرضين: الأول القضاء على

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٥٥.

التوسع السعودى في المشرق العربي، والآخر: إضعاف هؤلاء الولاة واستنزاف مواردهم حتى يظلوا ضعافًا خاضعين للدولة خضوعًا تامًا، فاتجهت أول الأمر إلى والى بغداد، إذ كان أقرب الولاة إلى نجد، إلا أن ذلك الوالى كان مشغولاً بالارتباكات المحلية في ولايته، وكان جيشه من الضعف بحيث لا يقوى على مجابهة السعوديين، وفشل عدة مرات في صد هجماتهم على حدود العراق، فاتجهت الدولة إلى والى الشام لعله ينجح فيما فشل فيه والى العراق، فكان نصيبه من الفشل أفدح من زميله ولما يئست الدولة من قدرة ولاتها في بغداد والشام (۱) ولت وجهها شطر مصر، فطلبت من واليها محمد على عام ۱۸۰۷م أن يقوم بحملة على بلاد العرب «لتصفية الحرمين الشريفين واستخلاصهما» من أيدى السعوديين، واسترداد سلطة الدولة المشرفة على الزوال في جزيرة العرب. ولكن محمد على لم يلب طلب الدولة إلا في عام ۱۸۱۷ م بعد تخلصه من بكوات المماليك في مذبحة القلعة (۲).

إن أتباع الدعوة السلفية لم يطلبوا الخلافة ولم يبدوا اعتراضهم على التبعية لها، ولكن الخلاف قد انحصر في أمرين أساسيين، الأول هو مطالبة السلفيين بضرورة التزام وفود الحجيج بمنهج الإسلام والإقلاع عن كل ما فيه خروج عليه، والأمر الثاني هو شعور الدولة العثمانية بالحرج والضعف أمام سيطرة الوهابيين على المدن المقدسة في الحجاز حيث أدركوا أن في ذلك إسقاطًا لهيبتهم ومكانتهم السياسية (٣).

وقد بين الجبرتى أن موقف الوهابيين من وفود حجيج الشام «بألا يأتوا إلا على الشرط الذى اشترطوه عليهم وهو»: أن يأتى بدون المحمل وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة، وكل ما كان مخالفًا للشرع. فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ولم يتركوا مناكيرهم «(٤) كما ذكر موقفًا مماثلاً من موكب الحج المصرى(٥).

واقتصر مرسوم السلطان العثماني القاضي بطلب الحرب مع السعوديين من محمد على، وبدافع من رسائل شريف جدة وكذلك بوحى وتشجيع من الإنجليز، على «استخلاص الحرمين والوصية بالرعية والتجار»(٢)، وتكرر نفس الطلب بعد ذلك مجددًا الاقتصار على

<sup>(</sup>١) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. إسماعيل ياغي، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: من أخبار نجد والحجاز، محمد أديب صالح، ص١١١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٦) قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٨٦.

تخليص الحرمين الشريفين. وفي أعقاب نجاح القوات العسكرية في الاستيلاء على بلاد الحجاز، بعد أن هزمت وأخفقت عدة مرات أمام أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسل السلطان محمود الثاني مرسومًا إلى مصر يقرأ في المساجد باستعادته للحرمين الشريفين(١)، وهو أمر يوحي بأن السلطان العشماني ليس له هدف آخر سوى عودة الحجاز للسيادة العثمانية.

كان من المكن أن تنتهى هذه الحرب إلى هذا الحد فقد سيطرت قوات محمد على على مدن الحجاز، وعين محمد على شريفًا جديدًا على منطقة الحجاز التى اضطر للسفر إليها، وقام بطرد الشريف غالب الذى ساند قواته وساعدها على دخول الحجاز (٢)، كما أن قادة الدعوة السلفية السعوديين قد عرضوا عليه الصلح، ولكن محمد على وضع شروطًا صعبة التحقيق لقبول الصلح، وكذلك ضمن رده على طلب الصلح تهديدًا يرويه الجبرتى فيقول: (وأما الصلح فلا نأباه بشروط وهو أن يدفع لنا كل ما صرفناه على العساكر من أول ابتداء الحرب إلى وقت تاريخه، وأن يأتى بكل ما أخذه واستلمه من الجواهر والذخائر التى كانت بالحجرة الشريفة، وكذلك ثمن ما استهلك منها وأن يأتى بعد ذلك ويتلاقى معى وأتعاهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك وإن أبى ذلك ولم يأت.. فنحن ذاهبون إليه)(٣).

#### ثامنًا؛ حقيقة حملة محمد على على الحجاز ونجد؛

إن الحرب بين محمد على وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تكن بين قوات يدين طرفاها بالإسلام، كما لم تكن حربًا عربية كما يحاول البعض أن يصفها، بل إن هذه الحرب كانت بين قوة إسلامية ليست لها أية أطماع سياسية ولكنها أبدت غيرة وحرصاً على العودة إلى المبادئ الأساسية للدين الإسلامي وهي القوة السعودية، كما أظهرت حماساً في دفع خطر المستعمرين (الكفار) عن الديار الإسلامية، أما القوة التي حاربتها والمرسلة من قبل والى مصر – والتي لم تكن مصرية بأي صورة من الصور؛ فأغلبها من الأرناؤوط وبعض الأتراك والنصاري وبعض الضباط الفرنسيين (٤)، ولا يحمل أغلب قادتها من الإسلام سوى الاسم، ويصور لنا المؤرخ الجبرتي طبيعة هذه القوة من خلال تعليق من وصفه بالصلاح والورع، وهو شاهد عيان، على هزيمة هذه القوات في البداية أمام أتباع الدعوة السلفية

<sup>(</sup>١) انظر: من أخبار الحجاز ونجد، محمد أديب غالب، ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) عجائب الآثار أخبار يوم آخر ذي القعدة سنة ١٣٢٨هـ، أديب غالب، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية، د. محمد أنيس، ص٢٣٣.

فيقول: (أين لنا النصر.. وأكثر عساكرنا على غير الملة! وفيهم من لا يتدين بدين، ولا ينتحل مذهبنا، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضينا آذان ولا تقام به فريضة، لا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين، والقوم (يقصد الوهابيين) إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفاً خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة، أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لانهم لم يسمعوا به فضلاً عن رؤيته، وينادون في معسكرهم هلموا إلى حرب المشركين، المحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط، الشاربين الخمور، وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجدوهم غلفاً غير مختونين، ولما وصلوا بدراً واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف وبها خيار الناس وبها أهل العلم الصلحاء نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم)(١).

إن محمد على لم يكن متقيداً بشرع الله في حربه بل كان مخالفاً للشرع متعدياً على حدود الله تعالى غير مبال بأحكام الإسلام، فهذا جيشه يقتل ويدمر ويأخذ الأموال ويهتك الأعراض من المسلمين الموحدين.

فهذا على رضى الله عنه في موقعة الجمل يقول لأصحابه: (لا تتبعوا مدبراً، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن)(٢).

وقال: ( . . وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم، وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو الهراوة فيعيّر بها هو وعقبه من بعده . . . ) (٣).

وعن أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: (شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موالياً، ولا يسلبون قتيلاً..»(1).

إن السلطان العثماني كان يكفيه خضوع الحجاز لحكمه، ومهاجمة الدرعية لم تكن مطلباً ملحاً أو ضرورياً للدولة العثمانية، وكان محمد على متشدداً في شروط الصلح مما يدل على حرصه على استمرار الحرب، لأن هدفه من هذه الحرب خدمة أطماعه التوسعية في إطار ما تسمح به أهداف السياسة البريطانية في المنطقة، بعد أن أصبحت الدولة السعودية

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة كتاب الجمل (١٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) نصب الراية للزيلعي (٣/٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) الحاكم بسند صحيح ووقفه الذهبي في المستدرك (٢/٥٥١).

تشكل خطراً بالغاً على الوجود البريطاني في المنطقة بأسرها سواء في البحر الأحمر أم في الخليج العربي أم في وصولها إلى الطريق البرى عبر العراق، وأصبحت بريطانيا تحس بتهديد حقيقي لمصالحها في الشرق، ولهذا فإن وصف هذه الحملة بأنها حملة صلبية في ثوب إسلامي يعد وصفاً حقيقيا(١).

عندما انهزم طوسون بن محمد على أمام الأمير عبدالله بن سعود وتحطم نصف جيشه، خرج محمد على بنفسه إلى الحجاز عام ١٨١٣م وقبض على شريف مكة غالب بن مساعد واتهمه بالتآمر مع السعوديين، وصادر كل ما يملك من أموال وأثاث ومتاع، وبذلك أصبح شريف مكة من موظفى محمد على فى الحجاز. ولم يلبث أن انتصر محمد على فى يناير  $^{(7)}$ ، وهى الموقعة التى يعتبرها البعض «من أكبر وقائع الحرب الوهابية، بل من أهم المعارك فى تاريخ مصر الحربى  $^{(7)}$ .

ولم يمكث محمد على فى الجزيرة العربية ليتابع النصر الذى أحرزه، بل عاد إلى مصر تاركاً ابنه طوسون بالحجاز<sup>(٤)</sup> وسرعان ما تمكن طوسون من هزيمة السعوديين هزيمة جديدة لأول مرة، وأسرع بالزحف على القسم الشمالي من نجد فبلغ في زحفه مدينة الرس، ثم احتل الشبية وأصبح الطريق إلى الدرعية مفتوحاً أمامه، وأسرع الأمير عبدالله بطلب فتح باب المفاوضات حقناً للدماء وحماية للمدن والقرى، ودارت المفاوضات بين الطرفين على مشروع الصلح بالشروط التالية:

١ - احتلال القوات المصرية الدرعية.

 ٢ – أن يضع الأمير عبدالله نفسه تحت تصرف طوسون باشا، فيسافر إلى الجهة التى يريده أن يسافر إليها.

٣ - أن يؤمن الأمير عبد الله سبل الحج، وأن يكون خاضعاً لحكم المدينة من قبل محمد على إلى حين الموافقة على الصلح.

٤ – ألا تصبح هذه الشروط – في حالة الاتفاق عليها – نافذة المفعول إلا بعد إقرارها من محمد على.

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة السعودية الأولى، د. عبدالرحيم عبدالرحمن، ص١٩٩ - ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص١٧٢.

غير أن هذه الشروط لم تقبل من جانب الأمير عبدالله، وقرر إرسال وفد إلى مصر للتفاوض مع محمد على مباشرة حول شروط الصلح، إلا أن الوفد فشل في مسعاه بسبب تشدد الباشا، وتأهب السعوديون للحرب والقتال، فأرسل محمد على حملة جديدة عام ١٨١٦ م بقيادة ابنه إبراهيم باشا(١).

وزحف إِبراهيم باشا بقواته من الحجاز صوب نجد، ونجح في الاستيلاء على مدن عنيزة وبريدة وشقراء، وإخضاع كل منطقة القصيم، واتبع إبراهيم في زحفه سياسة الملاينة مع القبائل وهي سياسة كان من شأنها استمالة عدد كبير من أهل نجد، إذ كان يعقد دائماً المجالس ويمنح الهبات للناس، واتخذ في بداية الأمر أسلوباً استعطف به القبائل فمنع النهب والسلب، واستطاع بخبرائه العسكريين الفرنسيين أن يواصل زحفه حتى الدرعية التي ضرب الحصار عليها لمناعتها، وكان حصاراً طويلاً استمر من ٦ أبريل إلى ٩ سبتمبر ١٨١٨م، وانتهى باستسلام الأمير عبدالله بن سعود ودخول إبراهيم الدرعية، حيث أرسل من هناك الأمير السعودي في حراسة مشددة إلى مصر، ثم أرسل من القاهرة إلى استانبول (٢) لقد شهر بالأمير عبدالله في شوارع استانبول ثلاثة أيام كاملة ثم أمر بإعدامه شنقاً، فرحمة الله على ذلك المظلوم (٣) وستظهر حقيقة مقتله يوم الأشهاد. إنه الذي دعا إلى الصلح صلح أهل الجزيرة من خلال رسالة وجهها الشيخ أحمد الحنبلي إلى طوسون لقد بينوا أنهم يعترفون بإمارة السلطان العثماني وأنهم لا يخرجون على دولة الخلافة، فلمَ إذن كان الإصرار على توجيه القوات إلى جزيرة العرب؟ وهكذا أزهقت أرواح المسلمين بأيدي بعضهم البعض، نتيجة كيد الأعداء، لقد قام أهل الجزيرة بمساندة مسلمي مصر عندما احتلها الفرنسيون فلماذا هذا الاعتداء المتعمد؟ إن محمد على استطاع بواسطة الزعماء الذين ينسبون إلى الإسلام أن يقنع كثيرًا من عوام الناس بأنهم يفعلون ذلك امتثالًا لأمر خليفة رسول الله، الذي له عليهم حق السمع والطاعة وأن الهدف من ذلك منع جزيرة العرب من الانفصال عن جسد دولة الخلافة (٤).

إن قضية الولاء والبراء كانت غائبة تماماً عن محمد على، بدليل أنه أعطى ولاءه لأعداء الإسلام، وسمح لهم بأن يقودوه ويقودوا الأمة معه إلى حتفها، وهذه نتيجة عملية لوصول

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة السعودية الأولى، ص٣٣٩ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص٩٦.

تاجر دخان ظل غير معروف النسب إلى سدة الحكم في بلاد المسلمين(١).

لقد كانت سعادة بريطانيا كبيرة عندما علمت بسقوط الدرعية، عاصمة الدولة السعودية الأولى، في أيدى قوات إبراهيم باشا(٢)، فقد كانت هي الدولة السلفية التي دعمت القواسم في جهادهم ضد بريطانيا في الخليج العربي، ثما يعني تهديد المصالح البريطانية في الهند كما أسلفنا(٣)، وهنا يجدر بنا أن نسأل، خاصة في تلك الأحداث التي عاشها العالم الإسلامي في تاريخه الحديث، لنقول: لو أن جيوش محمد على وجيوش الدولة العثمانية تعاونت مع الدولة السعودية الأولى بدلاً من أن تحاربها، لتقفا معاً في وجه الأطماع الأوروبية بشكل عام، وبريطانيا بوجه خاص، أنه لو تم ذلك لتغير وجه التاريخ، خاصة أن الدولة السعودية دولة مسلمة أقامت دعائمها على المبدأ السلفي الصحيح، والعالم الإسلامي في تلك الفترة في أمس الحاجة إليها، وعلى أية حال فلقد أدركت بريطانيا مدى الاستفادة من هذه الظروف، فأسرعت بزف التهاني إلى إبراهيم باشا، من مبدأ الاحتواء في ضوء المصالح الذاتية لها، وبعثت بالكابتن جورج فورستر سادلير(٤) لتقديم التهنئة لإبراهيم باشا لاستيلائه على الدرعية، ولمحاولة إيجاد قاعدة يمكن من خلالها التنسيق بين قوات الباشا البرية، والقوات البريطانية البحرية للقيام بعمل حربي مشترك ضد القواسم، أتباع الدائمة الأولى(٥).

إن العلاقة بين بريطانيا ومحمد على قديمة، وفي بداية حكمه دخل في مفاوضات معهم استمرت أربعة أشهر أكد فيها محمد على جديته ورغبته المخلصة في الارتباط بهم بل وطلب وضع نفسه تحت حمايتهم، وهو ما يؤكده تقرير فريزر الذي تولى التفاوض معه، الأمر الذي أدى - بعد اقتناعهم بذلك - إلى تخليهم عن أصدقائهم من المماليك، وقد تضمن التقرير الذي أعده قائد الحملة فريزر الذي تفاوض مع رسل مع محمد على والذي أرسله إلى الجنرال مور في ١٦ أكتوبر سنة ١٠٨م أهم جوانب هذه المفاوضات فقد جاء فيه: (أرجو أن تسمحوا لي بأن أبسط لكم ليكون.. موضع نظركم فحوى محادثة جرت بين باشا مصر والميجر جنرال «شريروك» والكابتن «فيلوز» أثناء قيامهما بمهمتهما لدى

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبدالهادي، ص٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأحساء السياسي، د. محمد عرابي، ص٤٢ - ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ج ج لوريمر: دليل الخليج التاريخي (٢/١٠٠٩ – ١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: حروب محمد على في الشام، د. عايض الروقي، ص١١٢

سموه، ولدى ما يجعلنى أعتقد أن هذه المحادثة، ومن اتصالات خاصة كثيرة أخرى كانت لى معه، بأنه جاد وصادق فيما يقترحه، لقد أبدى محمد على باشا والى مصر رغبته فى أن يضع نفسه تحت الحماية البريطانية، ووعدناه بإبلاغ مقترحاته إلى الرؤساء فى قيادة القوات البريطانية كى يقوم هؤلاء بإبلاغها إلى الحكومة الإنجليزية للنظر فيها، ويتعهد محمد على من جانبه بمنع الفرنسيين والأتراك أو أى جيش تابع لدولة أخرى من الدخول إلى الأسكندرية من طريق البحر وبعد الاحتفاظ بالإسكندرية كصديق وحليف لبريطانيا العظمى ولكنه لامناص له من الانتظار أن تعاونه إنجلترا بقواتها البحرية إذا وقع هجوم عليه من جهة البحر لأنه لا يملك سفناً حربية، ويوافق محمد على باشا فى الوقت نفسه على تزويد كل السفن البريطانية التى تقف على بعد من الإسكندرية بما قد تحتاج إليه من ماء النيل عند إعطائها إشارة يصير الاتفاق عليها) (١).

وقد علق القنصل الفرنسى دروفتى على ما بلغه من معلومات حول الاتفاق بين محمد على والإنجليز الذى هو من نوع معاهدة بأن (مثل هذه المعاهدة عند إبرامها سوف، تحقق الأغراض التى توخاها الإنجليز من إرسال حملتهم على مصر إن لم يفق أثرها من هذه الناحية كل ما كان يتوقعه هؤلاء من إرسال هذه الحملة)(٢).

ولم يشأ الإنجليز الإعلان عن كل ما احتوته بنود هذه الاتفاقية في أعقاب توقيعها وإخلائهم الإسكندرية وتسليمها إلى باشا مصر حيث رأت بريطانيا ضرورة التريث في ذلك لما تحتويه من إعلان العداء الواضح للدولة العثمانية، لمساندتها لحاكم يريد الاستقلال عنها في وقت كانت الدبلوماسية الإنجليزية لها مصالحها الكبرى مع دولة الخلافة والاستفادة منها ومن عميلها الجديد لبسط نفوذها على المنطقة إن أمكن (٣).

# تاسعاً . ثورة اليونان ،

كانت أوروبا حريصة على تمزيق الدولة العثمانية واتخذت لذلك الهدف وسائل متعددة منها؛ إثارت الفتن الطائفية والدينية وتفجير الثورات الداخلية بدعمها المادى والمعنوى. كانت بلاد اليونان تشكل جزءاً من ديار الإسلام ويؤذن في مدنها وأريافها للصلوات الخمس في اليوم والليلة لقرون عديدة، وكانت تحكم بشريعة الإسلام، وكان ذلك لا يروق لزعماء

<sup>(</sup>١) انظر: مصر في مطلع القرن التاسع عشر، د. محمد فؤادي شكري (٢/٨٥٦، ٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص١٧٤.

النصارى سواء من اليونان أو غيرهم من الدول الأوروبية ولذلك شرعوا فى تأسيس جمعيات سرية فى داخل بلاد اليونان وفى روسيا وغيرها، هدفها إحياء الامبراطورية البيزنطية القديمة على أن تكون تحت إدارة البيطريركية الأرثوذكسية الرومية فى استانبول، ولو أصبح كثير من البطارقة والقساوسة ورجال الدين أعضاء أصليين فى هذه الجمعيات السرية المناهضة للدولة العثمانية (١). وقام رجال الدين باستخدام نفوذهم على الشعب وتحريكهم للثورة ضد الدولة العثمانية وكان القساوسة ورجال الدين على صلات وثيقة بزعماء الدول الأوروبية وخصوصاً روسيا ونجد وثيقة تاريخية هامة تدل على هذا الاتصال من أجل التنسيق والتعاون على تدمير الدولة العثمانية وشعبها ومقوماتها:

(وهذا نص رسالة البطريرك «جريجو ريوس» إلى قيصر روسيا يبين له فيه كيفية هدم الدولة العثمانية من الداخل):

(من المستحيل سحق، وتدمير الأتراك العثمانيين بالمواجهة العسكرية، لأن الأتراك العثمانيون ثوريُّون جداً ومقاومون، وواثقون من أنفسهم، وهم أصحاب عزة نفس واضحة، وهذه الخصال التي يتمتعون بها إنما تنبع من ارتباطهم بدينهم، ورضائهم بقضاء الله وقدره وتشبعهم بهذه العقيدة، وأيضا من قوة تراثهم وتاريخهم، وطاعتهم ومؤازرتهم لسلطانهم وقادتهم واحترامهم لكبارهم.

الأتراك العشمانيون أذكياء، وهم مجدّون مجتهدون متجاوبون مع رؤسائهم الذين يوجهونهم ويقودونهم في الطريق الإيجابي الصحيح مما يجعلهم قوة هائلة يُخشى منها، فهي تتميز بالقناعة والتصميم وشدة المراس والثبات عند المواجهة.

إِن كل مزايا الأتراك العثمانيين هذه، بل وبطولاتهم وشجاعتهم إِمَا تأتى من قوة تمسكهم بدينهم وارتباطهم بأعرافهم وتقاليدهم وصلابة أخلاقهم، ولذا:

أولاً: لابد من كسر شعور الطاعة عندهم تجاه سلطانهم وقادتهم وتحطيم روحهم المعنوية وروابطهم الدينية؛ وأقصر طريق لتنفيذ هذا، تعويدهم التعايش مع أفكار وسلوكيات غريبة لا تتواءم مع تراثهم الوطني والمعنوى.

ثانيا: لابد من إغراء الأتراك العثمانيين لقبول المساعدات الخارجية التي يرفضونها من إحساسهم بعزتهم، وتعويدهم عليها؛ حتى لو أدى ذلك إلى إعطائهم قوة وقدرة ظاهرتين

<sup>(</sup>١) انظر: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ثريا شاهين، ص٥٦، ٥٧.

فقط لمدة محدودة.

وفى اليوم الذى تهتز فيه معنوياتهم، ستهتز قدراتهم الذاتية، فهذه المعنويات والروابط هى التى تدفعهم نحو النصر، إضافة إلى قدراتهم الأخرى وكثرتهم العددية، التى تبدو فى الشكل أكبر مما هى عليه فى الواقع فى السيطرة والحكم، ووجودهم فى المجتمع الدولى.

كذلك يمكن هدمهم وتدميرهم بإعلاء أهمية وقيمة الأمور المادية في تصوراتهم وأذهانهم – أى إفسادهم بالإغراءات المادية – فإنه ليس بكاف إحراز انتصارات عليهم في ميدان الحرب العسكرية فقط، ولكن العكس هو الصحيح، لأنه إذا اتبع طريق الحرب – وحده – لتصفية الدولة العثمانية، يكون سبباً في تنبههم وسرعة إيقاظهم ووصولهم لمعرفة حقيقة ما يخطط ويُبيَّت في الخفاء لهم ولوطنهم من تخريب وتدمير.

إن ما يجب علينا عمله هو إكمال هذه التخريبات في بنيتهم الذاتية والاجتماعية ومكانتهم الدولية دون أن يشعروا بشيء)(١).

لقد كان البطريرك «جريجو ريوس» بطريرك استانبول عضواً فعالا في خدمة الجمعية، وكان يستخدم كل موظفيه وكل نفوذه لتنفيذ أوامر الجمعية السرية التي تسعى لقيام دولة اليونان الكبرى وكان خطوات الجمعية كالتالى:

- ١ إنشاء جمعيات سرية في كل مكان في الدولة العثمانية، والقيام بتسجيل أغنياء الروم وأكثرهم نفوذاً في هذه الجمعيات، كان هذا من أجل ضمان المساعدات المادية والمعنوية.
  - ٢ تعيين المشهورين من الهيلينيين من رجال الكنيسة، رؤساء للجمعية
    - ٣ تأسيس شركات تجارية لتأمين مصدر مالى للجمعية السرية.
      - ٤ الإفادة من الشباب الهيليني الذي يدرس في أوروبا.
        - $\circ$  العمل على تأمين مساعدة الدول الكبرى  $(^{7})$ .

وامتدت شبكات الجمعية السرية في بلاد الموره وخارجها وعملت المكائد للتخلص من العوائق الداخلية، وأعلنت تمردها عام ١٨٢١م، وفي هذا التمرد قام جرمانوس أسقف باتراس

<sup>(</sup>١) دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية ترجمة محمد حرب تاليف ثريا شاهين، ص٧٠ إلى ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٦٠.

- رئيس تنظيم الجمعية السرية في المورة - بحمل علم عليه صورة مريم بزعمه وأخذ يصيح ( يا أيتها الأمة اليونانية! هيا أفيقي واقتلى الأتراك).. ويدعو كل الروم للحرب ضد العثمانيين، وفي هذا الوقت أيضا كان التمرد قد بدأ يتسع نطاقه وانتشاره.

بدأ هذا التمرد عام ١٨٢١م، مكتسباً شخصية وطنية ودينية وقاده رجال الدين.

وقد صرح مكاريوس رئيس جمهورية قبرص السابق في حوار أجراه معه الصحفي والمحامي التركي (نوزاد قراكيل) عام ١٩٥١م بقوله: (... ربما تعلمون أن الكنيسة قادت تمرد اليونان – ضد العثمانيين – عام ١٨٢١م، وكان القساوسة هم الذين أخذوا بزمام المبادرة أي أنهم أول من رفع راية التمرد، وعن طريقهم حصلت اليونان على استقلالها من الدولة العثمانية) (١) ثم قال: إن الحرية هي الفكرة المثلي للمسيحية (٢)، والحق أن هذا هو الواقع، لقد كُلف القساوسة بإبلاغ القرى والقصبات بأن الهجوم على الأتراك – للقضاء عليهم – سيحدث ليلة عيد الفصح، وأخذوا يقسمون بعدم إفشاء هذا السر لأحد قبل موعده المحدد، علم العثمانيون من بعض أصدقائهم بهذا الموقف فانسحبوا – من قبيل الاحتياط – إلى القلاع، ولكن لم تجد هذه القلاع مددا فلم تقو على الصمود فسقطت واحدة تلو الأخرى في أيدى العصاة المتمردين.

وفى مدة قليلة - حوالى ثلاثة أسابيع - استطاع المتمردون خلالها السيطرة على المورة كلها، باستثناء المقاومة الشديدة التي أبداها العثمانيون في قلعة (تريبوليجة) - وهي مركز ولاية الموره - حيث استمرت هذه المقاومة شهوراً عديدة وقد قتل الروم - بوحشية منقطعة النظير - العثمانيين الذين وقعوا في الأسر - أثناء هذا التمرد - وسلبوا أموالهم.

كان رجال الدين على صلة مستمرة وقوية بكبار رجال جمعية (الفكرة العظمى) ودائمًا في تعاون وثيق معهم. وساعد القساوسة في الأديرة القوات الرومية في الأفلاق والبغدان، ودفعت لهم الكنيسة الأموال من صناديقها. كذلك سمح القساوسة للمتمردين باستخدام الأديرة مخازن للمدافع والبارود، كما سمحوا لهم باستخدامها (أي الأديرة) ملاجئ لهم.

وقد أرسل المطران باليابادرا رسالة إلى القنصل الروسي قال له فيها: (من أجل التخلص من الأتراك تمامًا يجب أن تقوم روسيا بمساعدة الشعب المتمرد).

<sup>(</sup>١) دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص٦٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٦٥.

لعب بطريرك جريجوريوس دوراً كبيراً في تمرد الروم ضد الحكم العثماني كما ذكرنا سابقًا، ولكن لابد أن نوضح هنا أن هذا البطريرك رغم أنه كان عضواً في جمعية مبدأ إقامة اليونان الكبرى أو ما يسميه الروم باسم الفكرة العظمى، فقد خاف عندما أعلنت روسيا حسب مقتضيات السياسة الروسية وقتها – أنها تستنكر عصيان الارثوذكس، فاضطر البطريرك جريجوريوس إلى إصدار مرسوم سماه باسم (بيان الحرمان) ضد المتمردين (۱).

استطاعت المخابرات العثمانية أن تأتى بمعلومات مؤكدة وموثقة مفادها (أن خطة إِقامة دولة اليونان الأرثوذكسية الكبرى، قد أعدها البطريرك بنفسه (٢).

وعندما وصلت الأخبار للسلطان محمود الثانى أصابته الدهشة وأصدر أوامره لتفتيش مقر البطريرك، واستطاع على باشا أن يقوم بإعداد خطة مداهمة البطريركية بإحكام بالغ، أدت عند تنفيذها إلى وقوع الوثائق المشار إليها في أيدى المسئولين ورجال الحكومة.

كان من بين هذه الوثائق؛ تلك الخطابات الموجهة إلى القساوسة الذين قادوا العصيان في المورة، والمعلومات الصادرة لاتخاذ التدابير اللازمة – للعصيان – في استانبول، والاستعدادات، والترتيبات السرية التي تتكتم الدولة العثمانية عن أخبارها ثم سربها أمراء الروم التابعون للكنيسة، والمراسلات والمعلومات التي وصلت إلى البطريركية من سفارتي إنجلترا وفرنسا – خاصة معلومات مراحل الاستعداد الرومية في روسيا، وأخبار الأسلحة المرسلة من مركز الجمعية السرية في مدينة أوديسا، وبيانات ونداءات طلب المعونة الموجهة إلى كل الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم، وإيصالات دفع نقود المساعدات المالية، للبطريركية من أجل العصيان.

وقع كل هذا في أيدى الحكومة العشمانية ولم ينكر البطريرك أي شيء من هذا، حيث قال: إنه هو الذي قام بعمل كل شيء، وقبل التهم الموجهة إليه، وكان له شركاء في الجريمة، وقد عرفتهم الحكومة.

وأصدر السلطان محمود الثانى فرمانًا بعزل البطريرك جريجوريوس من منصبه، ثم إعدامه (٣). وقد نفذ حكم الإعدام يوم عيد الفصح عند الروم الأرثوذكس ثم أصدر السلطان فرمانًا آخر لانتخاب شخص يحل محل البطريرك السابق وسلم الفرمان إلى

<sup>(</sup>١) دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٦٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٧٣.

استافراكى بك ترجمان الديوان الهمايونى، فارتعدت جماعته هلعًا بعد توجيه استافراكى إلى البطريريكية، وقرأ على المسئولين ذلك الفرمان، ثم انتخبوا (أويانيوس) بطريريكًا(١).

وشرعت الحكومة العثمانية في إعدام بعض قادة التمرد، وقد أثر ذلك تأثيراً كبيراً في المعادة السكون حتى أن البطريرك أصبح واسطة بين المتمردين – في المورة – وبين الحكومة العثمانية. ووصل به الأمر إلى أن يرسل ما يسمى بـ« عرض حال» يطلب فيه الإذن بالدعوة إلى الاستئمان «طلب الأمان». ولقد استجابت السلطات العثمانية لمساعى البطريرك الجديد، وتم العفو على كل من أظهر الندم على ما فعله، فاستردوا أموالهم وأملاكهم؛ وأما الموتى فقد أخذ وارثوهم ما يستحقونه، واستمرت الكنائس في أداء أدوارها، كما سارت الطقوس الدينية النصرانية كما هي عليه، كذلك تعهدت الحكومة براحة هؤلاء الناس واستقرارهم، وتم إبلاغ سفراء الدول الأجنبية بذلك؛ وبرغم كل هذا فقد استمرت الأحداث ولم تتوقف واضطرت الحكومة إلى التدخل (٢).

## عاشرًا: محمد على باشا واليونان:

قام محمد على بدوره في القضاء على الدعوة السلفية في الجزيرة وحان الوقت لإضعافه وتقليم أظافره، ولذلك دفعت الدول الأوروبية السلطان محمود الثاني بالاستعانة بجيشه لإخماده فتنة التمرد في اليونان وأثارت الدول الأوروبية على محمد على بقبوله المهمة وأوهمته بأنه سيكون أكبر زعيم في المنطقة ويمكن أن يؤدي به الأمر ليكون خليفة المسلمين بعد أن يضعف سلطان الخلافة، وقبل محمد على باشا عرض السلطان محمود الثاني بشرط أن يحصل على ولاية كل من كريت واليونان. وبمجرد تلقيه خبر القبول – لهذا الشرط – أمر ابنه إبراهيم باشا بتولى مسألة حرب المورة (٣) وتحركت جيوش مصر بقيادة إبراهيم باشا ومستشاره سليمان باشا الفرنساوي بحرًا من الإسكندرية عام إبراهيم باتجاه كريت وشبه جزيرة المورة مركز التمرد الصليبي، وفتح نافرين عام ١٢٤٩هـ/ ١٨٢٤م، ودخل أثينا عام ١٢٤١هـ/ ١٨٢٣م رغم معاونة القائد الإنجليزي البحري اللورد كوشران الصليبيين اليونان؛ وبعد أن أجهضت القوة الإسلامية التمرد اليوناني الصليبي أبانت الصليبية الأوروبية عن وجهها الكالح، فأعلنت بسط حمايتها على بلاد

<sup>(</sup>١) انظر: دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ٩٨.

اليونان. بل إن روسيا كانت تدعم التمرد اليوناني علنًا، ورأت أن الفرصة سانحة لدخول استانبول وإعادتها إلى عهدها السابق مركزًا للصليبية الوثنية، ووقف الإنجليز إلى جانب روسيا(١).

وأجبرت الدولة العثمانية على معاهدة (آق كرمان) في ٢٨ صفر عام ١٢٤٨هـ/١٨٣٢م وأهم بنودها:

يحق لروسيا الملاحة في البحر الأسود ومرور سفنها من المضائق العثمانية دون تفتيش، ورغم أن المعاهدة قد عقدت بسبب التمرد اليوناني الصليبي، إلا أنها لم تذكر شيئًا عنه، وبعد قليل تقدمت إنجلترا بطلب إلى الدولة العثمانية في ٨ رجب ٢٤٤ هـ/١٨٢٨م: (أن تتوسط الدولة العثمانية لأن هذا تدخل صريح في شئونها الداخلية (٢)، فكان هذا الرفض حجة تذرعت بها أوروبا لإعلان الحرب مرة أخرى.

اتفقت روسيا، وفرنسا، وإنجلترا في ١١ ذى الحجة على إجبار الدولة العثمانية لإعطاء اليونان استقلالها، بمعنى فصلها عن جسد الدولة الأم (الدولة العثمانية) ورفض السلطان العثماني، فأمرت الدول الأوروبية أساطيلها بالتوجه إلى سواحل اليونان، وطلبت من إبراهيم باشا التوقف عن القتال فكان جوابه طبيعيًا بأنه يتلقى الأوامر من خليفة المسلمين أو من أبيه لا من غيرهما، ومع ذلك توقف القتال عشرين يومًا ريثما تصل إليه التعليمات (٣).

ودخلت الجيوش الأوروبية المتحالفة إلى مرفأ «نوارين» دون أن ترفع أعلام الحرب؛ لذا فقد كان دخولها دخول خديعة وقامت هذا الأساطيل بمباغته الأسطول العثماني المصرى المشترك وغدرت به وأطلقت عليه النيران فهزمته هزيمة نكراء وأغرقت السفن – وهي مفاجأة لم يكن يتوقعها وبالتالي لم يعمل لها أي حساب – وبسبب هذه المعركة الغادرة انقلب الحال، فأصبحت القوات العثمانية في موضع الضعف والانهزام بعد أن كانت في موقع القوة والنصر.

واستقبلت الشعوب الأوروبية هذه الحادثة بمظاهر الفرح السرور(٤). لقد قتل من جيش محمد على أكثر من ثلاثين ألف جندى وهكذا تحقق مخطط الأعداء، فأضعفوا قوات محمد على وفصلوا جزءًا من ديار الإسلام عن الدولة العثمانية، لقد قامت فرنسا وإنجلترا

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الدولة العثمانية، د. جمال، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، ص٧٧.

بعمل مزدوج حيث شجعوا السلطان على إِرسال جيش للقضاء على التمرد في بلاد اليونان ثم قضوا على ذلك الجيش.

ولما رأى محمد على باشا والى مصر ما حل به أمر ولده بالانسحاب وقامت القوات الفرنسية بأخذ أماكن جيش محمد على المنسحب، وقامت فرنسا وإنجلترا بعقد مؤتمر قرروا فيه فصل بلاد اليونان على الدولة العثمانية على أن يحكمها حاكم نصراني تختاره الدول الثلاثة(١) وصدق الله حيث يقول: ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقوله تعالى: ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذَمَّةً ﴾ [التوبة: ١٠] لقد تآمر الأعداء بالاتفاق مع من ينتسبون إلى الإسلام لاغتصاب واحتلال ديار الإسلام في عهد السلطان محمود الثاني (٢).

## الحادي عشر؛ محمد على باشا يحتل الشام ويحارب الدولة العثمانية:

رأى الساسة البريطانيون والفرنسيون أن السماح محمد على بتوجيه جيوشه إلى الشام ثم الاناضول يخدم مصالحهم للتصدى للنفوذ الروسى المتزايد في أملاك دولة الخلافة العثمانية وقد لقى هذا التوجه ترحيبًا من محمد على لحدمة أهداف أسياده البريطانيين خصوصًا ومما يدعم وجهة النظر هذه أن إنجلترا عارضت بشدة شروع محمد على في تنفيذ العرض الفرنسي بغزوه للجزائر لحسابهم قبل هجومه على الشام بعام واحد، وهددوه بالهجوم على أصطوله وجيشه إذا هو أقدم على مثل هذه العملية، الأمر الذي دعاه إلى التراجع عن التنفيذ على أن على الرغم من أنه كان قد عقد اتفاقية بهذا الحصوص مع الفرنسيين، وهو أمريؤ كد على أن محمد على ترك احتلال الجزائر بسبب ضغط بريطانيا ومخططاتها وكان ذلك يساعد بريطانيا في عرقلة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة وعلى أية حال فقد حاول محمد على أن يخفى حقيقة دوره وأن يتذرع بأسباب سطحية يبرر بها هجومه على الشام مثل إيواء «عبد الله باشا» والى عكا لستة آلاف من المصريين الفارين هربًا من التجنيد في جيش محمد على للتجار التابعين للباشا. وكتب محمد على إلى الباب العالى يبلغه بقيامه بمهاجمة «عبد الله باشا» لهذا السبب، ورد عليه الصدر الأعظم ما يدل الباحث على مدى الضعف الذي كانت عليه الدولة العلية وعدم قدرتها على التصدى لحمد على فقال: (إن شكوى بعض كانت عليه الدولة العلية وعدم قدرتها على التصدى لحمد على فقال: (إن شكوى بعض

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، د. جمال، ص ١٠١.

التجار لا يمكن أن تسوغ تحكيم الحسام وإشعال النار والحرب، وإن ما ينشب من نزاع بين الباشوات المتجاورين لا يمكن أن يسوى بإشهار السيف بل بتدخل الباب العالى)(١). ولم يقتنع محمد على بما قاله الصدر الأعظم ودفع جيوشه بقيادة ابنه إبراهيم باشا، وقام الموارنة بدعم جيش محمد على والوقوف معه، وكان الفرنسيون يشجعون الموارنة المسيحيين بالوقوف مع إبراهيم باشا وأمدوهم بالسلاح، وأعلن نصارى بلاد الشام، بأن إبراهيم باشا صديق لهم، وأبدوا استعدادا تامًا لمساعدته، كما أن إبراهيم باشا، قد ألغى كل القيود المفروضة على النصارى واليهود فقط فى كل بلد سيطر عليه تحت دعوى المساواة والحرية(٢) وهى دلائل قوية على تأثر إبراهيم باشا بالمحفل الماسونى ودور هذا المحفل – التابع لفرنسا – فى دعم أطماعه وأطماع أبيه(٣).

وعلى الرغم من أن جيش إبراهيم باشا قد تمكن من هزيمة الجيش العثماني واستطاع أن يستكمل سيطرته على الشام إلا أن العثمانيين قد تمكنوا من إثارة الأهالي ضد إبراهيم باشا، مستغلين العديد من الأسباب سواءً كانت دينية، أو اقتصادية، خصوصًا بعد أن ضيق «إبراهيم باشا» الخناق على المسلمين في حين منح حريات واسعة للنصاري واليهود، وانتهى الأمر بعقد اتفاقية لندن سنة ١٨٤٠ التي حددت الوجود المصرى – لوالي مصر – في الشام بحياة محمد على (٤).

إن مراحل احتلال قوات محمد على للشام أكدت اتجاهه المعادى للمسلمين والمساند للنصارى واليهود، وأكدت أيضًا أنه كان منفذًا للأهداف البريطانية على الصعيد السياسي وكان منفذًا للأهداف الفرنسية على الصعيد الثقافي في بلاد الشام.

لقد فتح إبراهيم باشا الباب على مصراعيه لدخول البعثات التبشيرية الفرنسية والأمريكية، وألغى كل القوانين الاستثنائية وجميع ما كان يسرى على النصارى وحدهم، ويعتبر بعض الكتاب أن عام ١٨٣٤ م عام تحول تاريخى حيث عاد اليسوعيون، وتوسعت البعثات الأمريكية، وتم نقل مطبعة الإرسالية الأمريكية من مالطة إلى بيروت، وأسست مدرسة للبنات في بيروت على يد (إيلى سميث) وزوجته (°)، وزودت بعض الأديرة بمطابع

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامعة الإسلامية، أحمد الشوبكة، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٩٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٣.

أخرى فى إطار حرص الدول الأوروبية على حصر المطابع فى يد المسيحيين فقط (١) حتى تتمكن من تحقيق أهدافها فى ظل عجز المسلمين عن امتلاك وسيلة التعبير عن آرائهم أو نشر أفكارهم فى هذا الجال (٢).

لقد كان دخول جيوش محمد على باشا إلى الشام نقطة انطلاق لدور المبشرين، وأنه لولا وقوف ابنه معهم لبقيت عقولهم مشلولة وأفكارهم آسنة، فقد تمكنت كلية «عين طورة» التى أعيد افتتاحها – والتى ما زالت قائمة حتى الآن – من القيام بدور كبير فى تكوين كوادر من الكتاب والمفكرين. وفى نفس الوقت طبق سياسة تعليمية بين المسلمين كان الهدف منها الدعوة إلى القومية بين أهالى الشام وجلب أحد الفرنسيين من مصر وهو (كلوت بك)(٣) ليشرف على تطبيق هذه السياسة بعد ان اكتسب خبرة تطبيقها فى مصر، ووضع تحت يده مطبعة كاملة لنشر الكتب العربية لتعينه فى تحقيق هدفه، وتمكن بكل هذه الأساليب – تشاركه الإرساليات التنصيرية ورجال الكهنوت فى الأديرة – من أن يقلب أساليب التربية والتعليم فى مدى سنوات قليلة، ويحقق أهداف المحافل الماسونية الفرنسية فى حربها للإسلام والمسلمين(٤).

بينما كانت جيوش محمد على تمكن النصارى في بلاد الشام، وتضعف شوكة المسلمين بها، كانت جيوش فرنسا في عام ١٨٣٠م تغتصب الجزائر بعد ما ضعفت الخلافة العثمانية ودخلت القوات الفرنسية بما يعادل ٢٨ ألف مقاتل، وأسطولا يضم مائة سفينة، وثلاث سفن تحمل ٢٧ ألف جندى بحرى، وكانت الدول الأوروبية مؤيدة لهذا الاغتصاب السافر فقد حان توزيع تركة الرجل المريض وحل المسألة الشرقية بالطريقة الأوروبية.

وهنا نتساءل أين محمد على باشا والى مصر عندما قام الفرنسيون باحتلال الجزائر؟ لماذا سكت؟ هل لأن إمكانياته لا تسمح بدعم جهاد شعب الجزائر المسلم أم أنها بعيدة عنه؟ أم لأن السكوت ثمن ووعد من دول أوروبا ومنها فرنسا لمحمد على بأن يظل واليًا على مصر، ويتركوا له الفرصة لضم بلاد الشام، أو غير ذلك من الوعود الظلامية التي تحبك خلف الكواليس؟

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٦.

لقد كان محمد على مخلبًا وخنجرًا مسمومًا استعمله الأعداء في تنفيذ مخططاتهم ولذلك وقفوا معه في نهضته العلمية، والاقتصادية والعسكرية بعد أن أيقنوا بضعف الجانب العقدي والإسلامي لديه ولدى أعوانه وجنوده (١).

لقد ترتب على دور محمد على في المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى الضعف الذي أصبحت عليه الدولة العثمانية، وبالتالي استعدادها لتقسيم أراضيها حينما تتهيأ الظروف السياسية (٢).

وفى أعقاب هزيمة الجيوش العثمانية أمام جيوش محمد على فى الشام والأناضول اضطرت الدولة العثمانية للاستنجاد بروسيا بعد أن لمست أن «محمد على» يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا، وعقدت معاهدة «انكيار اسكله سى» سنة ١٨٣٣م فى أعقاب هدنة كوتاهية، وكانت المعاهدة بمثابة تحالف دفاعى بين روسيا والعثمانيين، مما أدى إلى مسارعة كل من بريطانيا وفرنسا بالتصدى لمحمد على خشية المزيد من التدخل الروسى، وفرضت عليه اتفاقية لندن سنة ١٨٤٠م. وقد ترتب على هذه الأحداث إجهاض محاولة الإصلاح التى حاول السلطان محمود الثانى أن يقوم بها فى الدولة العثمانية واضطرت الدولة العثمانية لقبول وصاية الدول الأوروبية فى مقابل حمايتها من أطماع محمد على (٣). وهكذا كانت سياسة محمد على خطوة مدروسة من قبل أعداء الإسلام لتهيئة المنطقة بأكملها لمرحلة استعمارية ما زالت آثارها تعانى منها الأمة حتى اليوم. لقد استطاعت السياسة النصرانية الأوروبية أن تحقق أهدافها الآتية بواسطة عميلها المخلص محمد على:

- ١- تحطيم الدولة السعودية الأولى التي كادت تكون خنجرًا مسمومًا في ظهر الأطماع البريطانية في الخليج العربي خصوصًا والمشرق عمومًا.
- ٢- فتح الأبواب على مصراعيها لإقامة مؤسسات معادية للدين الإسلامي والمسلمين في محافل ماسونية وإرساليات تبشيرية وأديرة وكنائس ومدارس في بذر بذور التيارات القومية المعادية للإسلام، وبث الأفكار المعادية لمصالح الأمة الإسلامية.
  - ٣- إِتاحة الفرصة لشركات تجارية أوروبية تتحكم في الاقتصاد.
  - ٤ منح امتيازات واسعة للأوروبيين، ومنع أهالي مصر والشام من تلك الامتيازات.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ١٠٣،١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص١٩٨.

حنق التيار الإسلامي الأصيل، وضيق على العلماء والفقهاء ولم يسمح للمسلمين أن
 يتكتلوا من أجل أهدافهم النبيلة.

٦- أصبح محمد على نموذجًا تحتذى به الدول الأوروبية في صنع عملائها في داخل ديار المسلمين، كمصطفى كمال، غيره.

وبعد أن حققت الدول الأوروبية أهدافها بواسطة عميلها محمد على، حان الوقت لإضعاف قوات محمد على وتحجيمها، فقد تحققت أهدافهم، ووصلوا إلى مقاصدهم، فلابد من إضعاف قوات محمد على، ودخل الإنجليز في صراع سافر مع قوات محمد على واستطاعت بمساندة أهل الشام من هزيمة قوات محمد على، والاستحواذ على الثغور الشامية وقتل في هذه المعارك ثلاثة أرباع قوات محمد على.. من شعب مصر وبلاد الشام، وأجبر محمد على تحت ضغوط الإنجليز على توقيع المعاهدة:

١ - يتنازل فيها عن حكم بلاد الشام، وأن يظل حكم مصر وراثيًا له ولأبنائه.

٧- أن يحدد الجيش المصرى بثمانية عشر ألفًا.

٣- أن لا تصنع مصر سفنًا للأسطول.

٤- أن لا يعين والى مصر فى الجيش ضابطًا أعلى من رتبة ملازم وأن يدفع للدولة العثمانية ثمانين ألف كيس سنويًا(١).

وشرعت فرنسا وإنجلترا تثير الفتن الطائفية (من عام ١٨٤١ م إلى ١٨٦٠م) بين الأقليات غير المسلمة في لبنان، الهدف هو إنهاك قوة الدولة العثمانية التي أرسلت قوات لإنهاء الفتنة وكذلك إيجاد المبرر للتدخل الفرنسي والبريطاني في لبنان تمهيدًا لتمزيقه واحتلاله (٢).

واحتلت روسيا الأفلاق والبغدان وتم اتفاق عثمانى روسى فى بلطه ليمان قرب استانبول عام ١٢٦٥هـ يونيو عام ١٨٤٨ م يبقى فى الإقليمين جيشًا عثمانيًا روسيًا حتى يستقر الوضع، وما دخل الكفار الروس فى ذلك؟

وبهذا المكر أصبح للنصاري وجود عسكري في ديار الإسلام ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦].

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٠٨.

- واشتد صراع الدول الأوروبية على تقسيم ولايات الدولة العثمانية تركة الرجل المريض(١) وكانت الدول الأكثر اهتماما بمصير الدول العثمانية ومصير أملاكها، هي:
- ۱ بريطانيا التى أرادت تأمين طرق مواصلاتها إلى الشرق الأقصى والهند خصوصًا، وتأمين تجارتها معها، سواء عن طريق السويس والبحر الأحمر، أو عن طريق الخليج العربي ونهرى دجلة والفرات.
- ٢- روسيا القيصرية التى أرادت أن تجد لها منفذًا من البحر الأسود إلى المياه الدافئة بالبحر المتوسط، وذلك بالاستيلاء على القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل، والتى أرادت كذلك أن يكون لها النفوذ الأكبر فى شبه جزيرة البلقان لتؤسس بها دولة سلافية كبرى.
- ٣- فرنسا التى أخذت على عاتقها من زمن مبكر حماية مصالح رعايا النصارى الكاثوليك فى بلاد الشام بصفة عامة، والمارونيين على الأخص فى لبنان، والتى أرادت رعاية مصالحها فى هذه المنطقة، ثم استعلاء نفوذها فى أملاك الدول الأخرى فى الساحل الشمالي الإفريقي، وبالتحديد فى تونس والجزائر.
- ٤- وفيما عدا الدول الثلاثة الرئيسية التى ذكرناها، فإن دولاً أخرى مثل النمسا وبروسيا، اهتمت بمصير الدولة العثمانية، التى بات من المتوقع هلاكها وزوالها، فسميت لذلك برجل أوروبا المريض<sup>(٢)</sup>. لقد تضافرت عدة عوامل ساهمت فى إبراز المسألة الشرقية إلى عالم الوجود منها:
- ۱- إن الطريق الذى تستطيع روسيا بواسطته الوصول إلى المياه الدافئة، هو الطريق الذى يصل البحر المتوسط، أى بالمرور من يصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ثم بحر إيجه، وأخيرًا بالبحر المتوسط، أى بالمرور من مضيقى البسفور والدردنيل، وهما فى حوزة الإمبراطورية العثمانية.
- Y- إن الدولة العظمى التى يكون لها قواعد قوية فى البحر الأسود، ويتسنى لها السيطرة على المضايق، تصبح ذات مركز ممتاز تتمكن بفضله من بسط سلطانها على بلاد الحوض الشرقى للبحر المتوسط، وعلى طريق المواصلات والتجارة من البحر المتوسط إلى الهند والشرق الأقصى.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٤١.

٣- إن الدولة التي تمد نفوذها إلى البلقان، تفرض سيطرتها على الشعوب البلقانية بعد تقلص سلطان العثمانيين على هذه المنطقة، وتصبح كذلك ذات مركز ممتاز يمكنها من الاستيلاء على القسطنطينية نفسها، ويهدد باختلال التوازن الدولي في أوروبا(١).

وفى خلال الربع الأول من القرن التاسع عشر، كانت سياسة الدول - باستثناء روسيا وفرنسا - تدور حول المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية لأسباب ناشئة من وجود العوامل التي ذكرناها.

وكانت بريطانيا في مقدمة الدول المتمسكة بمبدأ المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية وقتئذ (٢) وعندما بات ممكنًا ملء الفراغ الذي ينجم من تقلص النفوذ العثماني عن البلقان تخلت بريطانيا وسائر الدول عن مبدأ المحافظة على الدولة العثمانية وسعت الدول الأوروبية بالفعل لتصفية القسم الأكبر من هذه المسألة باستقلال دول البلقان. وكان من بين الدول البلقانية المستقلة حتى نهاية القرن التاسع عشر: اليونان، ورومانيا، وبلغاريا، والصرب (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. عبد العزيز الشناوي (١/١٩٤ - ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٤.



## المبحث التاسع السلطان عبد المجيد الأول (١٢٥٥-١٢٧٧هـ/١٨٦٩-١٨٦٩م)

كان السلطان عبد الجيد الأول، ضعيف البنية شديد الذكاء، واقعيًا ورحيمًا، وهو من أجلّ سلاطين آل عثمان قدرًا، أحب الإصلاح، وأدخل التنظيمات الحديثة، ورغب في تطبيقها في الحال. كما أدخل إصلاحات جمة في الجيوش العثمانية. وترقت في أيامه العلوم والمعارف، واتسعت دائرة التجارة، وشيدت الكثير من المباني الفاخرة، ومدّت في عهده أسلاك الهاتف وقضبان السكك الحديدية (١).

تولى الحكم بعد وفاة والده السلطان محمود الثانى سنة ١٨٣٩م وكان عمره السادسة عشرة من عمره، فكان صغر سنه هذا فرصة لبعض الوزراء التغريبيين لإكمال ما بدأه والده الراحل من إصلاحات على الطريقة الأوروبية، والتمادى في استحداث الوسائل الغربية، ومن هؤلاء الوزراء الذين ظهروا في ثياب المصلحين ومسوح الصادقين (مصطفى رشيد باشا) الذي كان سفيرًا للدولة في (لندن) و(باريس)، ووصل إلى منصب وزير الخارجية في أواخر عهد السلطان (محمود الثاني)، وكانت باكورة إصلاحاته استصدار مرسوم من السلطان عرف (بخط شريف جلخانة) أي المرسوم المتوج بخط السلطان الذي صدر عن سراى الزهر عام ١٨٣٩م وجاء فيه: ( . . لا يخفي على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها، ولذا كانت قوة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حد الغاية، وقد انعكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناءً على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقرن. . .) (٢) ثم جاءت بيانات يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:

١ - صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية بغض النظر عن المعتقدات الدينية.



<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه، ص ١٨٥.

- ٢ ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب.
- ٣ توخى العدل والإنصاف في فرض الجندية وتحديد أمدها.
- ٤ المساواة في الحقوق والواجبات بين المسلم وغير المسلم (١).

وبدأ عهد جديد يسمى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية التي كان من بينها احترام الحريات العامة والممتلكات والأشخاص بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية، ونص فيه على مساواة جميع الأديان أمام القانون(٢).

وفى جزيرة متلين اجتمع نفر من رجال الدين اليونانيين والأرمن واليهود، وهناك خطبهم «رشيد باشا» – وهو من المنسوبين إلى الإصلاح – باسم السلطان، فقال: (أيها المسلمون والنصارى واليهود، إنكم رعية امبراطور واحد وأبناء أب واحد، إن السلطان يسوى بينكم جميعًا (٣).

(ولم يلق الخط الشريف أو الدستور الذى سانده «مصطفى رشيد» وقلة من المحيطين به ترحيبًا أو تأييدًا من الرأى العام العثماني المسلم؛ فأعلن العلماء استنكارهم وتكفيرهم له «رشيد باشا»، واعتبروا الخط الشريف منافيًا للقرآن الكريم في مجمله وبخاصة في مساواته المسيحيين بالمسلمين، ورأوا أن ذلك – وبغض النظر عن النواحي الدينية – سيؤدى إلى إثارة القلاقل بين رعايًا السلطان.

وكان الهدف بالفعل هو ما خططت له الحركة الماسونية، وهو إِثارة الشعور القومى لدى الشعوب المسيحية ضد الدولة)(٤).

وبهذا المرسوم طعنت عقيدة الولاء والبراء في الصميم، ونحيت جملة هامة من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأهل الذمة وعلاقات المسلمين مع غيرهم (°).

ومما يستلفت النظر أن استصدار خط شريف كلخانة كان «الثمن» الذى حصلت عليه بريطانيا والدول الأوروبية من السلطان العثماني في مقابل تسوية النزاع بينه وبين والى مصر «محمد على باشا»، الذى كان يريد الاستقلال والانفصال عن الدولة، أثناء أزمة العلاقات

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية، د. على الزهراني (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: قراءة جديدة في التاريخ العثماني، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٢١).

المصرية العثمانية المعروفة ( ١٢٥٥ – ١٢٥٧هـ / ١٨٣٩ – ١٨٤١م) وينبغى ألا يفهم من ذلك أن الضغط الأوروبى بوجه عام والبريطانى بوجه خاص، كان وحده منشأ حركة التنظيمات أو حركة التجديد والإصلاح العثمانية، خلال القرن التاسع عشر، فقد أسهم فى هذه الحركة عامل آخر، هو اقتناع الدولة والمتأثرين بالثقافة والحضارة الأوروبية بضرورة إصلاح جهاز الدولة وتجديده على أساس اقتباس النظم الأوروبية أو استلهامها من غير مساس بالأحكام الشرعية (١).

(وبهذا التصريح الخطير الذي أصدرته الدولة لتتقرب من دول أوروبا.. مس السلطان التقاليد العثمانية في الشغاف، وتناول الشريعة الإسلامية بالتحريف، فإن التقاليد والشريعة كليه ما لا يبيحان أن يتمتع المسلمون وغير المسلمين بنفس الحقوق في رعاية خليفة المسلمين، لابد أن يكون تمييز بين المسلمين بنفس الحقوق في ذمة المسلمين، فأما هذا التصريح الخطير فله دلالته، فهو ينطق بأن رجال الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزانًا صالحًا للحكم، ولابد من الأخذ بأساليب الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسنن)(٢).

وقد أنشأ رشيد باشا مجلسًا للنواب، ووضع للدولة قانونًا للعقوبات وفق الشرائع الحديثة واستقدم رجلاً فرنسيًا ليضع قانونًا حديثًا للدولة، واشتد في تطبيق قوانينه شدة حازمة ضمنت احترام الناس لها، وأعقب ذلك بإنشاء بنك جديد للدولة وأصدر أوراقًا مالية (٣)، ثم صدر مرسوم آخر عام ١٨٥٦م أكد فيه السلطان عبد الجيد الأول المبادئ التي سبق له أن أعلنها على لسان رشيد باشا، وزاد فيه عدة امتيازات وحصانات لرعايا الدولة غير المسلمين (٤)، وعرف في التاريخ العثماني بالخط الهمايوني الذي كان أكثر جرأة من الأول وأكثر اندفاعًا نحو الاقتباس من الغرب وقد تضمن الخط الهمايوني ما يلي:

- ١ إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة والفساد.
- ٢ المساواة في التجنيد بين المسلمين وغير المسلمين.
- ٣ معاملة جميع رعايا الدولة معاملة متساوية مهما كانت أديانهم ومذاهبهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرق الإسلامي، حسين مؤنس، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) صدرت بدون رصيد معدني وبالتالي فقدت قيمتها ولم ينصحهم المستشارون الأجانب.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ العرب الحديث مجموعة علماء، ص ١٤٠.

- ٤ المحافظة على الحقوق والامتيازات التي تمتع بها رؤساء الملل غير الإسلامية ..
- ٥ القضاء على حواجز نظام الملل، ليتمتع كل مواطني الامبراطورية بمواطنة عثمانية متساوية.
- ٦ أن تصبح المسائل المدنية الخاصة بالرعايا المسيحيين من اختصاص مجلس مختلط من
   الأهالي ورجال الدين المسيحيين يقوم الشعب بانتخابه بنفسه.
  - ٧ فتح معاهد التعليم أمام المسيحيين، لتفتح أمامهم وظائف الدولة.
- $\Lambda$  السماح للأجانب بامتلاك الأراضى في الدولة كما وعد السلطان بالاستعانة برأس المال والخبرات الأوروبية بهدف تطوير اقتصاد الدولة (1).

ويعتبر السلطان عبد الجيد أول سلطان عشمانى يضفى على حركة، تغريب الدولة العشمانية صفة الرسمية، إذ إنه أمر بتبنى الدولة لهذه الحركة، وأمر بإصدار فرمانى التنظيمات، عامى ١٨٥٤م، ١٨٥٦م وبهما بدأ فى الدولة العشمانية ما سمى بعهد التنظيمات، وهو اصطلاح يعنى تنظيم شئون الدولة وفق المنهج الغربى، وبهذين الفرمانين تم استبعاد العمل بالشريعة الإسلامية، وبدأت الدولة فى التقنين وإقامة المؤسسات (٢).

والحق أن السلطان عبد المجيد كان خاضعًا لتأثير وزيره «رشيد باشا» الذي وجد في الغرب مثله وفي الماسونية فلسفته، ورشيد باشا هو الذي أعد الجيل التالي له من الوزراء ورجال الدولة، وبمساعدته أسهم هؤلاء في دفع عجلة التغريب التي بدأها هو(٣).

وحينما رأى المسلمون أن الدولة تساوى بهم النصارى واليهود، وتستبدل بالشريعة الحنيفة قوانين النصارى، وتخلع الأزياء القديمة الشريفة لتتخذ زى النصارى، وأحسوا كذلك أن حكومة رشيد لا تكاد تأتى أمراً إلا راعت فيه خاطر النصارى، وحرصت أن لا تمسهم بأذى أو تنالهم بضيم، نفروا من ذلك نفوراً عظيماً، ولم يجد السلطان ورجال دولته من بد فى إسقاطه وعزله أمام مظاهر السخط الشعبى، وخوفهم من وثوب المسلمين وثورتهم (3).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ العرب الحديث، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة محمد حرب، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرق الإسلامي، حسين مؤنس، ص٢٥٦.

غير أن عزل رشيد باشا لم يؤد إلى وقف حركة التغريب من استقدام المزيد من الأنظمة والقوانين من الغرب بعد أن مهد لها الطريق، وفتحت لها الأبواب، ومع أن هذه المعارضة لرشيد باشا ودستوره قد نجحت في إقصائه سنة ١٨٤١م، إلا أنه عاد بعد أربع سنوات في عام ١٨٤٥م تسانده مجموعة من أعضاء المحافل الماسونية الذين ركزوا في طريق التحول العلماني...(١)، وعاد بعد ذلك ليتولى الصدارة العظمى سنة ١٨٤٦م وعزل منها سنة الممام (٢).

وازدادت الأحواء سوءًا وانحطاطًا، مما جعل رجال الدولة يفكرون حقيقة في التغيير والإصلاح فلا يجدون أمامهم غير الطريقة الأوروبية في الإصلاح، والوجهة التغريبية في التغيير التي بُدئ في اتخاذها، خصوصًا إذا علمنا أن كثيرًا من رجال الدولة هؤلاء ممن بعثتهم الدولة للعمل في التمثيل السياسي الخارجي أو للدراسة العسكرية في الخارج، بعد أن خلت الساحة من ظهور مصلح إسلامي يعيد الأمور إلى نصابها، ويقطع الطريق على أنصار الغزو الفكري بتبني إصلاح جاد يعتمد على المنهج الإسلامي (٢).

وكما قال الكاتب التركى الأستاذ «نجيب فاضل»: ولخلو الامبراطورية العثمانية طيلة ثلاثة قرون أو أربعة قرون من زعيم فكرى أو مصلح اجتماعى كبير وأصيل، فقد ترك المجال للدبلوماسيين السطحيين المنبهرين بالغرب والمقلدين له. . وكانت النتيجة فقدان الروح، وضمور العقل، وذبول الإرادة، وعموم الشلل (٤).

وقد انتشرت أفكار الغزو الفكرى بين الجمهور الأعظم من ساسة الترك وولاتهم، وركبوا متن التفرنج والتحلل من الدين، حتى إن العلامة العراقي الآلوسي لما زار والى كركوك على باشا عام ١٢٦٧هـ أثنى عليه وامتدحه بحب العلماء وإكرامهم، وبالأخلاق الفاضلة، ثم قال بعد ذلك: (والظاهر أنه غير منحل العقيدة، ولا منتحل شيئًا من الآراء الإفرنجية الجديدة، حيث إنه لم يسمع منه جليس حديث لوندرة وباريس! ويكفى أهل البلد اليوم رحمة أن واليها سالم من تلك الوصمة، وقلما تنال هذه الرحمة في هذا الزمن الذميم!)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتري عليها (١/١٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عصره، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: نشوة المدام في العودة إلى مدينة السلام، ص ١٠٣.

وقد استمر التيار التغريبي في محاولة إحكام السيطرة على جميع المجالات والأجهزة في الدولة العثمانية.

وعلى كل حال لقد كانت المعالم الرئيسة لحركة الإصلاح والتجديد العثمانية تدور حول نقاط ثلاثة هامة:

- ١ -- الاقتباس من الغرب فيما يتعلق بتنظيم الجيش وتسليحه في نظم الحكم والإدارة.
  - ٢ الاتجاه بالمجتمع العثماني نحو التشكيل العلماني.
  - ٣ الاتجاه نحو مركزية السلطة في استانبول والولايات(١).

كانت سنة صدور خط كلخانة حدثًا في الأوساط الأوروبية يسجله أحد المنصرين الفرنسيين بقوله: (كان عام ١٨٣٩م عامًا عظيمًا بالنسبة للتوغل الفرنسي في تركيا ... لقد كان بداية التنظيمات والسنة الأولى في الإصلاح... ونحن رجال الدين سنبدأ بالاستفادة من هذه الليبرالية الخجولة، ونبدأ بإرسالية تبشيرية للتعليم الكاثوليكي)(٢). وقال السيد إيتيان الذي ترأس هذه الإرسالية: (هذه أول إمكانية لتعزيز انتصار الإيمان الذي سنعلمه، ذلك لأن القرآن يحرم حتى ذلك الوقت التعليم(٣). لقد سافرت أول إرسالية مكونة من سبعة رجال دين في ٢١/١١/ ١٩٩٩م إلى استانبول... الأخوات يفتحن دارًا لليتامي وفصولاً للتدريس في نهاية ١٨٤٠م يصل عدد التلاميذ إلى ٢٣٠، وعام ١٨٤٢م يصل العدد إلى ٥٠٠)

وهكذا لم تضيع أوروبا المسيحية وكنيستها وقتًا طويلاً للاستفادة من ظروف التحديث والتنظيمات؛ فبعد سبعة عشر يومًا من صدور الخط، كانت الإرساليات التبشيرية الأولى تغادر مارسيلية باتجاه العاصمة العثمانية، وهي تحمل أفكارها العدائية للمسلمين ولقرآنهم الكريم الذي تتهمه بتحريم التعليم وانتقلت عدوى التنظيمات إلى الولايات العثمانية العربية شبه المستقلة وبسرعة، ففي تونس أصدر محمد باي (عهد الأمان) عام ١٨٥٧م، وبناه على القواعد التالية:

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، د. قيس العزاوي، ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٦١.

#### أولأ:الحربة:

إذ أن الإنسان لا يستطيع بلوغ الفلاح إلا إذا كانت الحرية مضمونة له، وكان العدل سياجًا له ضد العدوان.

### ثانيًا: الأمان التام.

#### ثالثًا: المساواة التامة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون:

وهذا متضمن في النقطة الثانية، لأن هذا الحق إنما هو ملك لجميع الناس، ويجب أن يكون للأجانب حقوق التونسيين، وأن يمارسوا الأعمال التجارية على أنواعها، وأن يكون لهم حق التملك (١)، وسارت مصر على هذا المنوال، وبصدور هذه القوانين في استانبول وتونس ومصر، تحول التحديث الذي كان رغبة أوروبا تدعمها بعض فئات نخبوية إلى قوانين رسمية يتعهد فيها السلطان بإجراء التنظيمات اللازمة لتغريب المجتمع الإسلامي. وتحول الصراع من كونه ضغطًا خارجيًا على الدولة العثمانية إلى الداخل أي إلى صراع داخلي عنيف بين سلطة اختارت أو أجبرت على تغريب المؤسسات ومجتمع يرفض هذه المؤسسات مستعينًا بالعلماء والفقهاء والدعاة الذين واجهوا بقوة تيار التحديث من منطلق أنه مخالف للشريعة الإسلامية (١). إن من أبرز خصائص التنظيمات أنها:

- ١ -- كانت أولى الوثائق الرسمية التى لم تستمد مصدريتها من الشريعة الإسلامية، بل اعتمدت مصدراً وضعياً للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية، وقد احتوت على مفاهيم غربية مثل ((وطن)) التى تضمنها خط كلخانة بدلاً من ((الأمة)) فكانت الحالة هى أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة.
- ٢ إن «إقرار الأمنية الكاملة» و «عهد الأمان» و «مجلس شورى النواب» و المظاهر الأخرى المستوحاة من التجربة الغربية قد سمحت بإضفاء نوع من الشرعية على استمرار الحيف على العامة من ناحية، وفتحت الطريق لطبقة التجار الغربيين والمبشرين لإلحاق المجتمع العثماني بقوانين السوق وبمعايير الفكر التبشيري من ناحية ثانية.
- ٣ -- لقد تكلل خطا كلخانة وهمايون بدستور مدحت باشا عام ١٨٧٦م. ولأول مرة في تاريخ الإسلام ودوله يجرى العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسرى وهي دساتير وضعية علمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٦٢.

لقد وضعت التنظيمات الدولة العثمانية رسميًا على طريق نهايتها كدولة إسلامية، فعلمنة القوانين، ووضع مؤسسات تعمل بقوانين وضعية، والابتعاد عن التشريع الإسلامي في مجالات التجارة والسياسة والاقتصاد، قد سحب من الدولة العثمانية شرعيتها في أنظار المسلمين، ناهيك أن عدو الدولة أصبح داخليًا، فالتوغل الأوروبي في مستوياته الثقافية والاقتصادية والسياسية من ناحية، والمسلمون وعلماء الدين الذين يرتابون بمسلك الدولة من الناحية الثانية، سيبدأون صراعًا لن ينتهى حتى بعد نهاية الدولة العثمانية، بل استمر إلى يومنا هذا(۱).

إن من الأهمية بمكان أن نقوم ما حدث ولقد ترك السلطان عبد الحميد الثانى فى مذكراته شهادته التاريخية، لقد حاول إنقاذ الدولة العثمانية، بعد أن دارت عليها الدوائر وأحكم عليها الحصار، لقد كان سلطانًا واعيًا لحقيقة الدعوات التحديثية التى اتخذت لها تسمية «الحركة الإصلاحية» تغطية لنواياها الحقيقية فى ربط الدولة العثمانية بالغرب، وعند ذلك حاربه الدستوريون ويهود الدونمة وعزلوه. وفى أواخر عهده كتب وهو سلطان مسلوب الإرادة يكشف حقيقة التجديد والإصلاح يقول:

(التجديد الذي يطالبون به تحت اسم الإصلاح سيكون سببًا في اضمحلالنا. ترى لماذا يوصى أعداؤنا الذين عاهدوا الشيطان بهذه الوصية بالذات. لاشك أنهم يعلمون علم البقين أن الإصلاح هو الداء وليس الدواء، وأنه كفيل بالقضاء على هذه الامبراطورية إذا أردنا أن نتبني بعض الإصلاحات، فعلينا أن نأخذ بالحسبان الظروف السائدة في البلاد، وأن لا نقيس الأوضاع على أساس المستوى الفكرى لحفنة قليلة من الموظفين، ويجب أن يكون في الحسبان شكوك طبقة العلماء في كل ما هو أوروبي. الأوروبيون يتوهمون أن السبيل الوحيد في الخلاص هو الأخذ بحضارتهم جملة وتفصيلاً. لاشك أن طراز التطور عندنا هو غير ما عند الأوروبيين، علينا أن نتطور تحت ظروف طبيعية ومن تلقاء أنفسنا، وأن نستفيد من الظروف الخارجية في حالات خاصة. ومن الظلم الفادح أن نتهم بمعاداة كل شيء يأتي من الغرب)(٢).

لقد أصاب ميزان العدل في تقويمه لحركة الإصلاح العثمانية وبيَّن كيفية الاستفادة من حضارة الغرب، وأرى من الفائدة للقارئ الكريم أن يتعرف على موقف الإسلام من الحضارة

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٧٦.

الغربية وغيرها من الحضارات الجاهلية الأخرى وكيف تكون الاستفادة من هذه الحضارات؟

إِن الاستفادة من الحضارة الغربية الكافرة وغيرها على ثلاثة أنواع:

الأول: الاستفادة من الصناعات وأصولها والاكتشافات العلمية، والعلوم التجريبية والعسكرية والطبيعية، كالرياضيات والكيمياء والفيزياء، والهندسة والإحياء والفلك بعد أن تمحص وتصفى من شوائب المؤثرات الجاهلية، وتصاغ بقوالب إسلامية صافية، فهذه الأمور ما بين: واجب (١) أخذه واقتباسه، وهو ما يحتاجه المسلمون حاجة ماسة، أولا تقوم بعض الواجبات إلا به، كالسلاح، والنظم العسكرية، في مجالات الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله.. فكل ما يحتاجه المسلمون — من المباحاث — في هذا الجال فيجب أخذه والاستفادة منه، والمسلمون أحق به.

كذلك ما يتحقق به قيام الدولة الإسلامية – من الوسائل المباحة – مع التحفظ الكامل والوعى التام، يجب الأخذ به، وإلا فتركه أولى أو مباح (7). وهذا قليل لأن الله أوجب على المسلمين الأخذ بالأسباب والحيطة والاكتفاء والاستغناء عما في أيدى الكفار أيًا كان.

الثانى: التقليد فى العبادات والعقائد والمبادئ والمفاهيم والتصورات والآراء الفلسفية، حول الكون والحياة والإنسان، والتى تتصل بالعقيدة، فهذه الأمور لا تفصيل فيها، فهى محرمة قطعًا، والاستمداد فيها من الكفار ردة أو كفر إذا اعتقد المقلد صحتها ودان بها، وعلى الأقل تكون حرامًا مع جهل حقيقتها.

الثالث: التقليد في الأخلاق وإنماط السلوك والآداب والثقافة والفكر، والإنتاج الفنى، ونحو ذلك، فهذه الأمور لا تخلو إما أن تتعارض مع أصول الإسلام وقواعده أو توقع فيما نهى الشارع عن تقليد الكفار فيه، فهذا أمر محرم، أو تكون مما يجهل أمره وحكمه فهو على الأقل مكروه، أما الشيء الذي يعتبر فضيلة – في تلك الحضارة – وما أقله – فقد يكون مباحًا(٣) – والله أعلم.

ولقد تحدث بعض العلماء والمفكرين المسلمين والمعاصرين حول التقليد وكيفية الاستفادة من الحضارة الغربية.

<sup>(</sup>١) انظر: مجلة المنار لمحمد رشيد (١/٥٥١، ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/١٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: التقليد والتبعية، د. ناصر عبد الكريم الغفل، ص ٣٨.

مصطفى صادق الرافعى يقول: (وإنى أرى أنه لا ينبغى لأهل الأقطار العربية أن يقتبسوا من عناصر المدنية الغربية اقتباس التقليد، بل اقتباس التحقيق، بعد أن يعطوا كل شيء حقه من التمحيص. فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا في الطبقات المنحطة!! على أننا لا نريد من ذلك إلا نأخذ من القوم شيئًا، فإن الفرق بعيد بين الأخذ من زخرف المدينة وأهواء النفس، وفنون الخيال ورونق الخبيث)(١).

حسن البنا يقول: (من الحق أن نعرف أننا بعدنا عن هدى الإسلام وأصوله، وقواعده، والإسلام لا يأبى أن نقتبس النافع، وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناها ولكنه يأبى كل الإباء أن نتشبه في كل شيء بمن ليسوا من دين الله على شيء، وأن بطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه، لنجرى وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين)(٢).

أبو الأعلى المودودى يقول: إن كان هناك شيء ينبغى ويستحق أن تأخذه أمة من الأمم الأخرى فإنما هو نتاج أبحاثها العلمية، وثمرات قواها الفكرية، ومعطياتها الاكتشافية ومناهجها العلمية التي تكون قد بلغت بها معارج الرقى في الدنيا. إن أي أمة في الأرض إذا كان في تاريخها أو في نظمها الاجتماعية أو في أخلاقها درس نافع، فمن الواجب أن نأخذه منها، و من الواجب أن نستقصى أسباب رقيها وازدهارها بكل دقة وتمحيص، ونأخذ منها ما نراه ملائمًا لحاجتنا وظروفنا.

ولكننا إذا أعرضنا عن هذه الأمور الجوهرية ورحنا ناخذ من أمم الغرب ملابسها وطرقها للمعيشة وأدواتها للأكل والشرب، بزعم أن فيها السر لنجاح تلك الأمم ورقيها فلا يكون ذلك إلا دليلاً على غباوتنا وبلادتنا وحماقتنا، فهل لأحد عنده العقل أن يعتقد أن كل ما أحرزه الغرب من التقدم والرقى في مختلف حقول الحياة، إنما أحرزه بالجاكيت والبنطلون وربطة العنق والقبعة والحذاء؟!

أو أن من أسباب رقيه وتقدمه أنه يتناول طعامه بالسكين والشوكة أو أن أدواته للزينة والرفاهية والمساحيق والمعاجين والأصباغ هي التي قد رسمت به إلى أوج الرقى والكمال؟!!

فإن لم يكن الأمر كذلك - والظاهر أنه ليس كذلك - فما للتقدميين المتشدقين بالإصلاح عندنا لا يندفعون أو ما يندفعون إلا بهذه المظاهر (٣)؟!

<sup>(</sup>١) انظر: وحي القلم (٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، ص ٣٠٧، طبعة دار الأندلس.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة للمودودي، ص ١٦٣ – ١٦٤.

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال في (أضواء البيان) عارضًا موقف المسلمين من الحضارة الغربية:

(الاستقراء التام القطعى دل على أن الحضارة الغربية تشتمل على نافع وضار، أما النافع فيها فهو من الناحية المادية، وتقدمها في جميع الميادين المادية أوضح من أن أبينه، وما تضمنته من المنافع للإنسان أعظم مما يدخل تحت التصور، فقد خدمت الإنسان خدمات هائلة من حيث إنه جسد حيواني، وأما الضار منها فهو الإهمال بالكلية الناحية التي هي رأس كل خير ولا خير البتة في الدنيا بدونها، وهي التربية الروحية للإنسان وتهذيب أخلاقه (١).

ثم قال بعد أن ذكر حكم الانتفاع من النافع منها:

(وقد انتفع الرسول عُلِيَّة بدلالة «أبى الأريقط الدؤلى» له فى سفر الهجرة على الطريق مع أنه كافر، فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعى للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية هو أن يجتهدوا فى تحصيل ما أنتجته من النواحى المادية ويحذروا مما جنته من التمرد على خالق الكون جلَّ وعلا، فتصلح لهم الدنيا والآخرة، والمؤسف أن أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها الانحطاط الخلقى، والانسلاخ من الدين والتباعد من طاعة خالق الكون، ولا يحصلون على نتيجة مما فيها من النفع المادى، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين)(٢).

سيد قطب يقول: (ولقد كان رسول الله عَلَيْة يتشدد مع أصحابه - رضوان الله عليهم - في أمر التلقى في شأن العقيدة والمنهج بقدر ما يفسح لهم في الرأى والتجربة في شئون الحياة العلمية المتروكة للتجربة والمعرفة كشئون الزرع وخطط القتال وأمثالها من المسائل العلمية البحتة، التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي، ولا بالنظام الاجتماعي، ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان وفرق بين هذا وذلك بيّن، فمنهج الحياة شيء والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر، والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج الله، هو الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منهجه للحياة ...) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٤/٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التقليد والتبعية، د. ناصر العقل، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب (٤/٢٠/١).

ثم أورد قصة عمر، حين رأى النبى عَلَيْكُ شيئًا من التوراة وغضب عليه حتى رجع، الحديث وقوله عَلِيهُ : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا...» الحديث.

فقال: (هؤلاء هم أهل الكتاب . . وهذا هو هدى رسول الله على أنه التلقى عنهم فى أمور تختص بالعقيدة والتصور، أو بالشريعة والمنهج، ولا ضير وفق روح الإسلام وتوجيهه من الانتفاع بجهود البشر كلهم فى غير هذا من العلوم البحتة علمًا وتطبيقًا، مع ربطها بالمنهج الإيمانى: من ناحية الشعور بها وكونها من تسخير الله للإنسان، ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها فى خير البشرية، وتوفير الأمن له والرخاء، وشكرا الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية، شكره بالعبادة، وشكره بتوجيه هذه المعرفة وهذا التسخير للبشرية.

فأما التلقى عنهم فى التصور الإيمانى، وفى تفسير الوجود، وغاية الوجود الإنسانى، وفى منهج الحياة وأنظمتها وشرائعها، وفى منهج الأخلاق والسلوك – أيضًا – أما التلقى فى شئ من هذا كله فهو الذى تغير وجه رسول الله عَلَيْكَ، لأيسر شىء منه، وهو الذى حذر الله الأمة المسلمة عاقبته، وهو الكفر الصراح)(١).

إن موجة تقليد الغرب بدأت عارمة حين دب الضعف والوهن في الخلافة العثمانية وتكالبت قوى الهدم بتقويضها - في الداخل والخارج - وحين شعرت هذه الدولة الضعيفة بالنقص أمام الدول النصرانية الفتية، فاتجهت الدولة العثمانية إلى تقليد تلك الدول وأخذت من إنتاجها الجديد؛ وقد وافق هذا - شلل - في التفكير لدى المسلمين وبعد عن منهج الله الأصيل، فاستمدت من الكفار، دون وعي أو إدراك أو تفكير في أسباب تقدم تلك الدول الكافرة ودون أن تجد في اللحاق بها بالجد والاعتماد على القوة الذاتية، والجهود المسلمة...!(٢).

وبدأت موجة التقليد الأعمى قوية عارمة تدفعها - بحمق وعنف - الأهواء والانحرافات في الداخل، والجهود الماكرة المخططة من الخارج، فأخذت البلاد الإسلامية تسلك هذا الطريق واحدة تلو الأخرى، ابتداء من تركيا فمصر والشام ثم تونس وإيران والهند.

<sup>(</sup>١) انظر: التقليد والتبعية، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٠.

والعجيب أن كل اتجاهات التقليد في العالم الإسلامي بدأت بالإحساس بالضعف العسكرى والحاجة إلى تنظيم الجيوش في البلدان الإسلامية ومن ثم نشأت عقدة الاعتماد على الغرب والإعجاب بكل ما هو غربي وافد من بلاد الكفار مهما كان فاسدًا وتافهًا، واحتقار كل ما هو شرقى مهما كان صالحًا وعظيمًا (١).

لقد نهى الله - سبحانه وتعالى - فى كتابه الكريم عن التقليد الأعمى، فمقته وحذر من مغبته، فى آيات كثيرة، ومناسبات عديدة، وأساليب متنوعة، ولاسيما تقليد الكفار، فتارة بالنهى عن تبعيتهم وطاعتهم، وتارة بالتحذير منهم، ومن الاغترار بمكرهم والانصياع لآرائهم والتأثر بأعمالهم وسلوكهم وأخلاقهم.

وتارة بذكر بعض خصالهم التي تنفّر المؤمنين منهم، ومن تقليدهم.

وأكثر ما يرد التحذير في القرآن من اليهود والمنافقين، ثم من عموم أهل الكتاب والمشركين.

وقد بين الله - سبحانه وتعالى - فى القرآن أن تقليد الكفار وطاعتهم منه ما هو ردة فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ فقالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ﴾ [محمد: ٢٦،٢٥]

وحيث جعل الله في شريعته الكمال فقد نهى عن اتباع غيرها من الأهواء والنظم البشرية، ونهى عن اتباع الكفار والذين لا يعلمون فقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَا الْبَشْرِية، ونهى عن اتباع الكفار والذين لا يعلمون فقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهْواء الذينَ لا يَعْلَمُونَ آلَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ وَاللَّه وَلِيُّ المُتَقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩،١٨].

وقال تعالى في معرض التحذير من أهل الكتاب: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وقال: ﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٠٥].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المائدة: ٥١].

<sup>(</sup>١) انظر التقليد والتبعية، ص ٢١.

وكذلك نهى عن طاعتهم واتباع أهوائهم وخصالهم السيئة فقال: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبعَ ملَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافرينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠].

وقال: ﴿ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

وبين خطر موالاتهم واتخاذهم بطانة، وأن ذلك فيه خطر عام يهدد مصالح الأمة وكيانها، فقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ﴾ [آل عمران:١١٨].

كما جاء النهى عن التقليد والتحذير منه بأسلوب القصة فإن الله – سبحانه وتعالى – ذكر فى القرآن الكريم الأمم الكافرة الغابرة وأخبارها ومواقفها العدائية ضد دعوة التوحيد ومسيرة الإيمان على مدار التاريخ، وما حصل لها من أنواع العقوبات والعذاب جزاء ضلالها وانحرافها، وهو بذلك يأمرنا بأخذ العبرة والعظة، وبالاعتبار بهم والاتعاظ بقصصهم والابتعاد عن تقليدهم، وتجنب سلوك نهجهم (١).

وذلك مثل قوله تعالى لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اللَّبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

وقسم العلماء الآيات التي نهت عن تقليد الكفار في القرآن على قسمين:

قسم بيَّن أن مخالفتهم في عامة الأمور أصلح للمسلمين، وهذا تدل عليه جميع الآيات. وقسم بيَّن أن مخالفتهم مطلوبة وواجبة شرعًا، وهذا تدل عليه بعض الآيات (٢).

ووردت فى السنة - عن رسول الله عَلَيْهُ - أحاديث عامة تنهى عن التقليد الأعمى، والتشبه الممقوت، وتحذر من مغبة ذلك فقال عَلِيهُ فى معرض النهى عن التشبه بكل ما لم يشرعه أو يقره الإسلام، والنهى عن تقليد كل ما هو على غير سلوك المسلمين، مثل قوله

<sup>(</sup>١) انظر: التقليد والتبعية، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، ص١٧.

عَلَيْكَ : «من تشبه بقوم فهو منهم» (١) كما وردت أحاديث كثيرة وصحيحة في النهي عن تقليد الكفار – عمومًا – وأهل الكتاب، والمشركين، والمجوس، وأهل الجاهلية، فقال عَلَيْكَ في مناسبات عديدة:

«خالفوا اليهود»(٢).

« خالفوا المشركين»(٣).

«ولا تتشبهوا باليهود»(٤).

وحين حذر عَلَي من تقليد الكفار وما ينتج عنه من خطر على عقيدة المسلمين وكيانهم، علّل ذلك بما هم عليه من انحراف وضلال، فعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه عليه من الحراف وضلال،

«لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيًا بين أظهركم، ما حل له إلا أن يتبعني)(٥).

كما بيَّن عَلَيْهُ - محذراً - ومشيراً إلى ما سيحصل للمسلمين بتخليهم عن منهج الله واقتفائهم آثار اليهود والنصارى والأمم المنحرفة، وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يارسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟؟ »(٦).

إن من مقاصد الشريعة منع المسلمين من التقليد الأعمى، إذ أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقد أكمل الله الشريعة للناس: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ [المائدة: ٣].

لقد جعل الله الشريعة مشتملة على كل المصالح في كل الأزمان والأمكنة ولكل الناس،

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، كتاب لباس الشهرة (٢/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) وردت في عدة أحاديث منها قوله عَلَيْهُ : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم».

<sup>(</sup>٣) في صيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود أبواب الاستئذان.

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٢/٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب لتتبعن سنن من كان قبلكم، المجلد الثالث، الجزء التاسع، ص٨٣.

فلا حاجة للاستمداد من الكفار أو تقليدهم، وواضح ما يحدثه التقليد من خلل فى شخصية المسلم، من الشعور بالنقص والصغار، والضعف والانهزامية، ثم البعد والعزوف عن منهج الله وشرعه، فقد أثبتت التجربة أن الإعجاب بالكفار وتقليدهم سبب لحبهم والثقة المطلقة بهم، والولاء لهم والتنكر للإسلام ورجاله وإبطاله وتراثه وقيمه، وجهل ذلك كله وهذا ما حدث للدولة العثمانية وولاياتها التابعة لها فى القرنين الماضيين، حين تخلوا عن رسالتهم وحين استسلموا لسلطان الغرب ونهلوا من سمه الزعاف (١).

إن الحكم الشرعى للتقليد يختلف باختلاف نوعه وكيفيته ومدى خطورته وأثره، كما يختلف باختلاف المقلّد في تقليده لغير يختلف باختلاف المقلّد في تقليده لغير المسلمين. فيكون التقليد كفرًا إذا كان في العقائد لأصول الإيمان وأصول العقيدة، أو الأحكام القطعية في الشريعة، أو مسائل الغيب الثابتة بالنص، وذلك كتقليد النصارى في عقيدة التثليث وتقليد الشيوعيين في إنكار النبوات والأديان.

وكتقليد الدول الكافرة في تعطيل حدود الله واعتقاد عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، وغير ذلك.

ويكون التقليد فسقًا حين يكون في الأخلاق الفاسدة وارتكاب المنكرات والمعاصى كشرب المسكرات ونحوه.

ويكون حرامًا مطلقًا، كموافقة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وتقليدهم في ذلك.

ويكون مكروهًا كالتقليد غير المقصود ولا المتعمد في أمور الحياة العامة، إذ لم يمس العقيدة ولم يكن من خصائصهم وسماتهم.

وإذا خيف أن يؤدى التقليد إلى شيء من الأمور السابقة - الكفر أو الفسوق أو الحرمة أو الكراهة - اتخذ الحكم ذاته، سدًا للذريعة.

ويكون التقليد مباحًا بشروط وقيود، كالتقليد في الإنتاج المادى والعلوم الإنسانية والتجريبية البحتة، والتجارب العسكرية ونحوها، وذلك بعد صياغتها صياغة إسلامية وتنقيتها من شوائب (الجاهلية) وتجريدها من مصالح الكفار وبالا تتعارض مع المصالح. الشرعية الدينية والدنيوية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التقليد والتبعية، ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ٨٣.

إن النظرة الفاحصة فى تاريخ الأمم واستقراء أحوالها تبين لنا أن التقليد بين أمة وأمة، وبين قوم وقوم، يحدث بينهما من التشابه والتفاعل والانصهار، ما يضعف التمايز والاستقلال فى الأمة المقلدة ويجعلها مهتزة الشخصية، واقتضت سنة الله فى خلقه أن الأمة الضعيفة المغلوبة تعجب بالأمة القوية المهيمنة الغالبة (١)، ومن تقليدها فتكسب من أخلاقها وسلوكها وأساليب حياتها، إلى أن يصل الأمر إلى تقليدها فى عقائدها وأفكارها وثقافتها وأدبها وفنونها، وبهذا تفقد الأمة المقلّدة مقوماتها الذاتية وحضارتها – إن كانت ذات حضارة – وتعيش عالة على غيرها.

وإذا لم تستدرك الأمة المغلوبة أمرها، وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها من وطأة التقليد الأعمى فإنه – ولابد – أن ينتهى بها الأمر إلى الاضمحلال والاستعباد وزوال الشخصية تمامًا، فتصاب بأمراض اجتماعية خطيرة من الذل والاستصغار والشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس، أضف إلى ذلك كله التبعية السياسية والاقتصادية والانهزامية في كل شيء، وبالنسبة للأمم الربانية ذات الرسالة الإلهية – كالأمة الإسلامية – فإن تقليدها لغيرها يصرفها عن رسالتها ويصرف جهادها وطاقاتها عن دين الله ويرهقها بالبدع والخرافات وما لم يشرعه الله من النظم والقوانين، والأمراض الخلقية مما يؤدى بها في النهاية إلى التخلي عن رسالتها ومن ثم الولاء للكفار والطواغيت وهذا إيذان ببطش الله وعقابه، كما ورد في قصص القرآن عن أمم كثيرة من هذا النوع، والأمة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمم من التقليد الأعمى للكفار والتخلي عن رسالة الله والتبعية والولاء للكافرين في كل شئون الحياة، والحكم بغير ما أنزل الله واستباحة الزني والربا والفجور، ومع هذا مازالت تمن على الله بإسلامها(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن خلدون، فصل اقتداء المغلوب بالغالب، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقليد والتبعية، ص ١١٥، ١١٥.



## لبحث العاشر السلطان عبد العزيـز (۱۲۷۷-۱۲۹۳هـ/۱۸۲۱-۱۸۷۱م)

تولى الحكم بعد أخيه فى أواخر عام ١٢٧٧ه. وفى عهده تفجرت ثورة فى جزيرة كريت وأخمدت عام ١٢٨٥هه المراهم. وتم فتح قناة السويس عام ١٢٨٥هه ا ١٨٦٩م، وصدرت مجلة الأحكام العدلية وقانون التجارة البحرية فى أوائل عهده، وزار أوروبا وفكر فى الاستفادة من خلاف الدول الأوروبية فيما بينها، لكنه وجد أنها تتفق جميعها ضد الدولة لأنها دولة إسلامية، ولم يستطع الأوروبيون أن ينسوا الحقد الصليبى المغروس فى نفوسهم، غير أنهم كانوا يختلفون فيما بينهم حسب مصالحهم الخاصة (١).

وكانت الدول الأوروبية عازمة على الضغط على الحكومة العثمانية للاستمرار في خطوات الإصلاح والنهوض المزعوم على النهج الغربي، والفكر الأوروبي، والمبادئ العلمانية. وأكد السلطان عبد العزيز عزمه على مواصلة السير في الطريق الذي سلكه أبوه محمود الثاني وأخوه عبد المجيد، فأبقى على كل أصحاب المناصب من المتكلفين بتنفيذ الإصلاحات. وكان من أهم الإصلاحات الإدارية في عهده صدور قانون الولايات عام (١٢٨١هه ١٢٨١هم)، وفي مجال الإدارة أيضًا أنشئت محكمة عليا قضائية (ديوان الأحكام العدلية). كما أنشىء عام (١٢٨٥ههم) مجلس للدولة على النسق الفرنسي سمى «شواري دولت» أي مجلس شوري الدولة، وكان من أهم اختصاصاته مناقشة الميزانية (٢).

أما في مجال التعليم، فقد أسست مدرسة ثانوية عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م هي مدرسة (غلطة سراى»، كان برنامج الدراسة فيها خيرًا من برامج المدارس الثانوية الأخرى، وكانت كل المواد التي تدرس فيها باللغة الفرنسية فيما عدا اللغة التركية. وكانت الغاية من إنشائها هي تخريج طائفة من الشباب القادر على حمل عبء الوظائف العامة، وكان هؤلاء الشباب من مختلف الديانات، فالأغلبية من المسلمين، ولكن كان بها اليونان والأرمن، وهم

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص ٩٩٠ - ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية د. إسماعيل ياغي، ص ١٥٩.

نصارى، كما كان بها أعداد من اليهود. والواقع أن الطلاب قد أقبلوا على هذه المدرسة حتى بلغ عددهم عام ١٨٦٩م ستمائة طالب مسلمين ونصارى ويهود(١).

ورغم هذه الخطوات الإصلاحية التي تمت في عهد السلطان عبد العزيز، إلا أن الدول الأوروبية لم تعتبرها كافية لتنهض دليلاً على أن الدولة العثمانية إنما تريد الإصلاح، وتعمل لتحسين رعاياها النصارى، ولإزالة المفاسد التي استشرت في نظام الإدارة والحكومة، وهي مفاسد كانت في نظر الكثير من المعاصرين الأوروبيين تهدد بانهيار الدولة في النهاية (٢).

وكان رأى فريق كبير من الإنجليز وغيرهم من المعاصرين، أن زوال الدولة العثمانية قد بات ضروريًا، حيث إنها قد فشلت في الأخذ بأسباب الإصلاح الأوروبي، فقال لورد كلارندون وزير الخارجية البريطانية في عام ١٨٦٥م: «إن الطريقة الوحيدة لإصلاح أحوال العثمانيين هي بإزالتهم من على سطح الأرض كلية »(٢). وهذا يؤكد حقد النصاري على الدولة العثمانية المجاهدة لأنها هزمتهم منذ فتح القسطنطينية.

لقد فشلت الدولة العثمانية في الأخذ بأسباب الإصلاح الأوروبي لانعدام كل صلة بين المبادىء الأوروبية وبين مبادئ الدولة العثمانية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ (٤).

#### • عزل السلطان عبد العزيز:

كان السلطان عبد العزيز قد زار أوروبا، ورأى اتفاق وتآمر الدول الأوروبية على الدولة العثمانية، فحاول أن يستفيد من الخلاف القائم على المصالح بين دول أوروبا الغربية وروسيا لمصلحة الدولة العثمانية، فبدأ يكثر من دعوة السفير الروسي إلى استانبول، فخافت الدول الأوروبية، وبدأت تشيع الشائعات عنه في التبذير والإسراف( $^{\circ}$ ) واستطاع مدحت باشا أن يعزله ثم قام مع عصابته بقتله في عام ( $^{\circ}$  1 ( $^{\circ}$  1 ( $^{\circ}$  ).

إن مدحت باشا كان من يهود الدونمة روجت له الدعاية الماسونية في أنحاء الشرق العربي والغربي على أنه البطل العظيم حامل لواء الإصلاح والحربية في السلطنة العثمانية، وسمّته

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية د. إسماعيل ياغي، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدولة العثمانية، د. جمال عبد الهادي، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه، ص ١١٠.

(أبو الدستور). وسخّرت له أبواب دعايتها من صحف ومجلات وإذاعات، فوصل بذلك إلى أعلى الرتب منها باشوية سوريا والعراق، ومنصب الصدر الأعظم الذي يعتبر أكبر الرتب في السلطنة العثمانية. ثم بدأ بعد ذلك يدس ويخرّب كما تملى عليه يهوديته وماسونيته، ويغمز دائمًا بالتعاون مع الماسونية إلى مساوئ الحكم وخاصة حكم السلطان عبد الحميد عدوّ الماسونية الأكبر – الذي لم يترك ثقبًا من بصيص أمل لليهود في فلسطين إلا وسدّه، ثم أسس «مدحت باشا» ويهود الدونمة الماسونية العالمية حوله «جمعية الاتحاد والترقي» التي حملت نفس شعار الماسونية وجعلت مقرها بسلانيك، وانكشفت جوانب من هذا اليهودي للسلطان عبد الحميد فألقي القبض عليه وعزله ونفاه فيما بعد (١).

### • • سبب مقتل السلطان عبد العزيز :

- رفضه للدساتير الغربية برمتها، وكذلك العادات الغربية البعيدة عن البيئة الإسلامية، وتمكنه من إصلاح أحوال الدولة العثمانية إلى درجة كبيرة، وخاصة في المجال العسكري، حيث قوّى الجيش، واستبدل الأسلحة القديمة بأخرى حديثة، واستورد ما يلزم من السلاح من أفضل مصانع السلاح في أوروبا، ووضع التنسسيقات العسكرية على الطراز الحديث، وشكُّل الفرق العسكرية لأبناء العشائر والقبائل من كل الولايات، وسلَّح القلاع والحصون بأضخم وأحدث المدافع، فأصبحت مدفعية الدولة العثمانية يضرب بها المثل في التقدم، وأصلح دار المدفعية «الطوبخانة» وأدخل فيها المعدات والآلات الحديثة، حتى صار بإمكانها صنع جميع الأسلحة على الطراز الجديد، كما قام بإصلاحات في مجال البحرية وأحل الخبراء العثمانيين محل الخبراء الأجانب رغم اعتراض هؤلاء ودولهم، وأصبحت في عهده الدولة العثمانية من الدول البحرية الأولى في العالم، وعمل على إرسال البعثات البحرية إلى الخارج، واشترى المدرعات، وشيد عدة معامل لصنعها ولصنع الآلات والمراجل، وعادت دار صناعة «إزميت» إلى ما كان لها من مجد، كما أصلح الكثير من أحواض السفن، وأسس مجلة الأحكام العدلية، وعمل على إحقاق الحق، وحاكم كبار الحكام، أمثال «خسرو باشا» و«عاكف باشا» و«طاهر باشا» وبذلك ظهر للعموم حبّه للعدل والإصلاح، وهذا لا يرضى الدول الأوروبية ولا تقبل به، لأنها تريد أن يسود الظلم حتى تنهار الدولة بسرعة. وقام بإصلاحات مالية، وأمر بوضع ميزانية منضبطة وألغيت القوائم المالية، وسوّت بذلك الدولة جميع ديونها، وأصبحت المعاملة بالنقود وانتظمت الأحوال المالية. لقد هال الدول الأوروبية

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والماسونية لعبد الرحمن الدوسري، ص٧٠، ٧١.

رؤية ما حدث على يد هذا السلطان في وقت قصير، فتعرقلت مخططاتهم في القضاء على الرجل المريض، لذا رأوا تدبير مؤامرة خلعه ثم قتله (١). إن جذور المؤامرة في مقتل السلطان عبد العزيز ترجع إلى تخطيط مدروس من قبل القناصل وممثلي الدول الأوروبية في العاصمة العثمانية وقاموا بتنفيذها عن طريق عملائهم ممن تشربوا بأفكارهم من رجال الدولة وعلى رأسهم صنيعة الماسونية المدعو مدحت باشا(7) الذي اعترف أثناء محاكمته باشتراكه في عزل وقتل السلطان عبد العزيز، وهذا أمر معروف تاريخيًا ومدّون في الوثائق(7).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٠٦، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٠٨.

# المبحث الحادى عاشر السلطان مراد الخامس (۱۲۹۳هه) ومدة ولايته ۹۳ يومًا

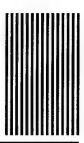

هو ابن السلطان عبد المجيد ولد في ٢٥ رجب من عام ٢٥٦ هـ الموافق ١٨٤٠م وارتقى منصب الخلافة في ٧ جمادي الأولى من عام ١٢٩٣هـ(١).

كان على جانب كبير من الذكاء والثقافة التركية والغربية، كما أبدي اهتمامًا بالأدب والعلوم والشئون الأوروبية، وزار أوروبا والتمقى ببعض الأوروبيين، وانخرط في سلك الماسونية، وكان على اتصال بنامق كامل أحد أعضاء الحركة وغيره، وكان ميالاً إلى الدستور والليبرالية والعلمانية (٢)، وكانت الحركة الماسونية هي التي دفعت به إلى السلطنة ولكنه أصيب باضطراب عقلي بعد أن أصابته الدهشة والفزع عند إيقاظه بعد منتصف الليل عند خلع السلطان عبد العزيز ولما بلغه مقتل حسن الجركسي ظهرت عليه اضطرابات عصبية أثّرت على جهازه الهضمي. وكانت صحته في تدهور مستمر في الوقت الذي كان مدحت باشا يحاول إعلان الدستور الوضعي بدلاً من الشرع أثناء مرضه ويدرس القوانين والنظم الغربية ويتصل بأعوانه حتى استطاع إعداده بشكل جاهز. وقد قيل إنَّ جنون السلطان ظهر للناس بشكل واضح فكان لابد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام عام ١٨٧٦م وكان نص الفتوى: «إذا جنُّ إمام المسلمين جنونًا مطبقًا ففات المقصود من الإمامة فهل يصح حل الإمامة من عهدته؟ الجواب: يصح والله أعلم. كتبه الفقير حسن خير الله عفي عنه ١٣٠٠) وبعد عزله تعافى من مرضه العقلي، وأمضى باقى حياته في قصر «جراغان» حتى توفي عن عمر يناهز الرابعة والستين (٤). لقد أثر الشباب من أعضاء جميعة الاتحاد والترقي على مراد الخامس، فانتسب إلى المحفل الماسوني، وأدمن شرب الخمر وتشبع بالأفكار العلمانية والفلسفية الغربية (°). وقد قال عنه السلطان عبد الحميد: «كان من طبيعته أن ينخدع لمن

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٠٦، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدولة العثمانية د. إسماعيل ياغي، ص ١٧٨، ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٢١٠.

يبتسمون في وجهه، دون أن يفكر في المعقول وغير المعقول، حتى أنه بسبب ذلك لم يكن يخطر على باله، عدم لياقة اشتراكه، وهو خليفة المستقبل، في المحفل الماسوني، وتقدير المصيبة التي ستنجم عن ذلك، وقد استطاع بعض الأشخاص، ممّن يدعون أنهم أنصار التجديد أن يحرّضوه على إدمان الخمر، وزيّنوا له جوانب نستخف بها في الحياة الأوروبية» (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: والدى السلطان عبد الحميد، ص ١٧٨.





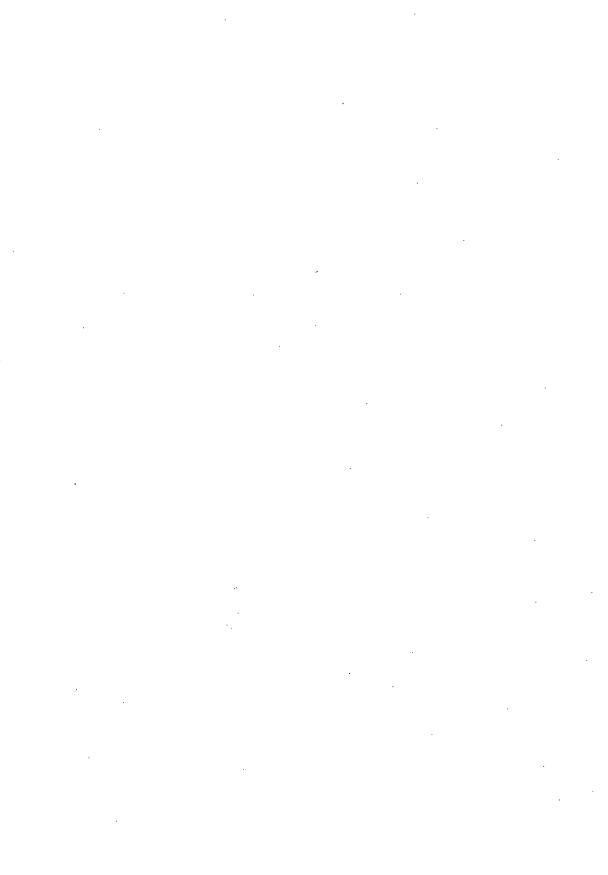

# المبحث الأول

# السلطان عبد الحميد

(۱۲۹۳ - ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸۷۱ - ۱۹۰۹م)

السلطان عبد الحميد هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية. تولى عرش الدولة وهو في الرابعة والثلاثين من عمره. إذ ولد في ١٦ شعبان عام ١٢٥٨ هـ (١٨٤٢).

ماتت والدة السلطان عبد الحميد وهو في العاشرة من عمره، فاعتنت به الزوجة الثانية لأبيه وكانت عقيمًا. فأحسنت تربيته وحاولت أن تكون له أُمَّا، فبذلت له من حنانها كما أوصت بميراثها له. وقد تأثر السلطان عبد الحميد بهذه التربية وأعجب بوقارها وتدينها وصوتها الخفيض الهادئ، وكان لهذا انعكاس على شخصيته طوال عمره.

تلقى عبد الحميد تعليمًا منتظمًا في القصر السلطاني على أيدى نخبة مختارة من أشهر رجالات زمنه علمًا وخلقًا. وقد تعلم من اللغات العربية والفارسية، ودرس التاريخ وأحب الأدب، وتعمق في علم التصوف، ونظم بعض الأشعار باللغة التركية العثمانية (١).

وتدرب على استخدام الأسلحة وكان يتقن استخدام السيف، وإصابة الهدف بالمسدس، ومحافظًا على الرياضة البدنية، وكان مهتمًا بالسياسة العالمية ويتابع الأخبار عن موقع بلاده منها بعناية فائقة ودقة نادرة.

## أولاً: زيارته إلى أوروبا مع عمه السلطان عبد العزيز؛

قام السلطان عبد العزيز بزيارة أوروبا يرفقه وفد عثمانى رفيع المستوى وكان من ضمنه الأمير عبد الحميد الذى ظهر أمام الأوروبيين بملابسه البسيطة وسيرته الحميدة في العفة (٢)، وقد استعد الأمير عبد الحميد لهذه الرحلة بمطالعات واسعة، فإنه كان دقيقًا في رؤيته، وفي حكمه على الأشياء التي رآها في الغرب، ولقد التقى الوفد العثماني بساسة ذلك العصر في

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، محمد حرب، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٣.

أوروبا مثل: نابليون الثالث في فرنسا، والملكة فكتوريا في إنجلترا، وليوبلدفي الثاني في بلجيكا، وغليوم الأول في ألمانيا، وفرنسوا جوزيف في النمسا(١)، وقد سبقت تلك الرحلة زيارته مع السلطان عبد العزيز إلى مصر وانتبه أثناء وجوده في مصر إلى الزيف الكاذب للبريق الأوروبي والأخذ هناك بالشكليات الأوروبية، مما جعل مصر تستدين وتغرق في الديون، نتيجة انطلاق الوالى الخديوي إسماعيل باشا في إسرافه ومحاولته جعل مصر قطعة من أوروبا، وأما رحلته إلى أوروبا فقد استغرقت من ٢١ يونيو إلى ٧ أغسطس من عام من أوروبا، وأما رحلته إلى أوروبا فقد البلجيكا والدولة النمساوية المجرية.

وفي هذه الرحلة الأوروبية، تفتح ذهن عبد الحميد إلى أمور كثيرة، انعكست على فترة حكمه كلها بعد ذلك. وهذه الأمور هي:

- ١ الحياة الأوروبية بكل ما فيها من طرق معيشة غريبة وأخلاقيات مختلفة وشكليات.
- ٢ التطور الصناعي والعسكرى وبخاصة في القوات البرية الفرنسية والألمانية وفي القوات البحرية البريطانية.
  - ٣ ألاعيب السياسة العالمية.
- ٤ تاثير القوى الأوروبية على سياسة الدولة العثمانية، وبخاصة تأثير نابليون الثالث على عمه السلطان عبد العزيز، وضغط نابليون عليه، ليلتزم بمساندة الوزير على باشا. رغم أن السلطان عبد العزيز لم يكن يُشعر أحداً أنه تحت تأثير أى قوة غريبة (٢).

اقتنع الأمير عبد الحميد في هذه الرحلة: أن فرنسا دولة لهو، وإنجلترا دولة ثروة وزراعة وصناعة. أما ألمانيا فهي دولة نظام وعسكرية وإدارة وكان إعجابه بألمانيا كثيرًا، لذلك عهد بتدريب الجيش العثماني إليها – عندما أصبح سلطانًا – ولقد تأثر الأمير عبد الحميد بهذه الرحلة ودفعه ذلك التأثر إلى الاهتمام بإدخال المخترعات الحديثة في دولته في مختلف نواحي الحياة: تعليمية وصناعية ووسائل اتصالات وعسكرية، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: شراؤه غواصتين وكان سلاح الغواصات جديدًا. وأدخل التلغراف إلى بلاده من ماله الخاص، وأنشأ المدارس الحديثة، وأدخل فيها العلوم العصرية، وأدخل إلى البلاد أول سيارة وأول دراجة، وأخذ بنظام القياس المترى. لكنه وقف بحزم ضد سريان الفكر الغربي في البلاد (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، محمد حرب، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٥٧.

أثرت رحلة عبد الحميد إلى أوروبا أيضًا فى اتباعه سياسة استقلالية تجاه أوروبا. ولم يعرف عن عبد الحميد تأثير أى حاكم أوروبى عليه، مهما كانت صداقته ومهما كانت درجة التقارب بين بلده وبين الدولة العثمانية.

ولفت انتباه عبد الحميد أثناء هذه الرحلة الحوار الذي كان يجريه فؤاد باشا الصدر الأعظم العثماني مع بعض الزعماء الأوروبيين:

سُئل فؤاد باشا أثناء هذه الرحلة: بكم تبيعون جزيرة كريت؟

فرد الباشا قائلاً: (بالثمن الذي اشتريناها به). وكان يعنى بذلك: أن العثمانيين حاربوا في سبيل الحفاظ على جزيرة كريت ٢٧ عامًا كلها حروب.

وسُئل فؤاد باشا أيضًا: (ما هي أقوى دولة في العالم الآن؟).

فرد قائلاً: (أقوى دولة الآن هي الدولة العثمانية. ذلك لأنكم تهدمونها من الخارج ونحن نهدمها من الداخل. ولم يستطع كلانا هدمها)(١).

تعلم عبد الحميد من هذا درس القدرة على إسكات القوى التي تود تحطيم الدولة العثمانية. وتعلم ذكاء الحوار السياسي وهو ما برع فيه بعد ذلك.

وكان عمر عبد الحميد أثناء هذه الرحلة ٢٥ عامًا(٢).

# ثلنيا بيعته للخلافة وإعلان الدستور،

بويع بالخلافة بعد أخيه مراد، يوم الخميس ١١ شعبان ١٢٩٣ هـ ٣١٠ أغسطس ١٨٧٦م. وكان عمره آنذاك أربعًا وثلاثين سنة، وحضر لمبايعته الوزراء والأعيان وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين في سراى طوبقبو. وهنأه بالخلافة كذلك رؤساء الطوائف المختلفة، وأطلقت المدافع بسائر أطراف السلطنة احتفالاً بهذه المناسبة. وأقيمت الزينات بجميع جهات استانبول ثلاثة أيام وأرسل الصدر الأعظم برقيات إلى دول العالم لإعلامها بذلك(٣).

وكان السلطان عبد الحميد قد عين مدحت باشا صدرًا أعظم، ثم أعلن في ٢٣ ديسمبر (١٢٩٣ هـ/ ١٨٧٦ م) الدستور الذي يضمن الحريات المدنية وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ١٨٣.

هذا الدستور، كان البرلمان يتكون من مجلسين: مجلس النواب أو المبعوثين ثم مجلس الأعيان أو الشيوخ (١).

وقد تعرض السلطان عبد الحميد في بداية حكمه إلى استبداد الوزراء واشتداد سياستهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد، والتي كانت تضم النخبة المثقفة التي تأثرت بالغرب والتي استطاعت الأيدى الماسونية أن تجندهم لخدمة أهدافها، وقد بلغ من استبداد الوزراء بالحكم، أن كتب مدحت باشا، وهو في مقام. الرئاسة لنخبة العثمانيين الجدد، إلى السلطان عبد الحميد في أول عهده بالعرش (١٨٧٧م): (لم يكن غرضنا من إعلان الدستور إلا قطع دابر الاستبداد، وتعيين ما لجلالتكم من الحقوق وما عليها من الواجبات، وتعيين وظائف الوزراء، وتأمين جميع الناس على حريتهم وحقوقهم، حتى تنهض البلاد إلى مدارج الارتقاء، وإني أطيع أوامركم إذا لم تكن مخالفة لمنافع الأمة...)(٢).

ويقول السلطان عبد الحميد في هذا: (ولقد وجدت مدحت باشا ينصّب نفسه آمرًا ووصيًا على . وكان في معاملته بعيدًا عن المشروطية (الديمقراطية) وأقرب إلى الاستبداد) (٣).

وكان مدحت باشا وأصحابه من الماسون يدمنون الخمر، قال السلطان عبد الحميد في مذكراته: (... ومن المعروف أن أحرار ذلك العهد من شعراء وأدباء اجتمعوا مساء يوم صدور مرسوم القانون الأساسي في قصر مدحت باشا، لا ليتحدثوا في أمور الدولة، بل في أمور السكر والعربدة، وهم يحتسون الخمر، ومدحت باشا يدمن الخمر منذ شبابه ومشهور عنه هذا، والتقت نشوة الخمر بالنشوة التي بعثها إعلان القانون الأساسي، وعندما نهض مدحت باشا من على مائدة الأكل خرج مستندًا على أذرع الآخرين حتى لا يقع على الأرض. وبينما كان يغسل يديه قال لزوج أخته طوسون باشا وهو يؤرجح لسانه في فمه (بتأثير الخمر):

- يا باشا! من يستطيع الآن، وبعد كل ما وصلت إليه أن يبعدني عن منصبي؟! من؟! قل لي كم عامًا سأبقى في الصدارة العظمى؟

رد عليه طوسون باشا قائلاً:

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٦٠.

- إذا بقيتم على هذا الحال، فليس أكثر من أسبوع (١٠)!

(لقد كان مدحت باشا في مجالس الخمر الخاص به يفشي أدق أسرار الدولة وكانت هذه الأسرار تنتشر في اليوم التالي بين أهالي استانبول. وفي إحدى الليالي تحدث مدحت باشا عن عزمه على إعلان الجمهورية في الدولة العثمانية وأنه سيصبح رئيسًا للجمهورية العثمانية الجديدة ثم إمبراطورًا لها. تمامًا مثلما حدث مع نابليون الثالث بفرنسا) (٢).

وكان مدحت باشا متهمًا بقتل السلطان عبد العزيز، وشكل السلطان عبد الحميد لجنة للتحقيق في ذلك ثم قدم المتهمين إلى المحكمة التي أدانتهم وحكم على مدحت باشا بالإعدام وتدخل السلطان عبد الحميد وخفض الحكم إلى السجن ثم نفى إلى الحجاز حيث مقر السجن العسكرى هناك.

كان الدستورينص على فصل السلطات من حيث الشكل لا المضمون، كما أن التغييرات التى طرأت على نظام الحكم طبقًا له كانت من قبيل التطور، فلم يفكر أحد فى تقليص حق السلطان فى السيادة، كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصون لا يمس، وأنه لا يسأل أمام أحد عن أعماله، ومن ثم كان الدستور مرتهنًا بشخصه (٦). فله وحده حق تعيين وإقالة الوزراء، كما أنه هو الذى يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ومعاهدات الصلح، وهو القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه كذلك إصدار جميع القوانين فى شتى الجالات دون الرجوع إلى البرلمان. وهكذا ظل السلطان عبد الحميد الثانى (١٢٩٣ – ١٢٩٧هم ١٣٢٧هم ١٩٠١ م) يتمتع بالسلطة التى سبق لأسلافه أن تمتعوا بها، بحيث إن مدحت باشا ذاته كان أول الضحايا. كما أن الصلاحيات الواسعة التى منحها الدستور للسلطان حدت من سلطة رئيس الوزراء بحيث لم يتح له أن يلعب سوى دور ثانوى فى تسيير دفة الحكم (٤).

ونص الدستور على حرية أعضاء البرلمان في إبداء آرائهم وفي التصويت، وكان لا يمكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانين المجلس، وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة التي يجرى بها الحديث في كل الجلسات، كما نص أن يكون

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، محمد حرب، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٣٤.

التصويت سريًا أو علنيًا بحسب الظروف، وعلى أن يقر مجلس النواب الميزانية دون تدخل من جانب السلطان بعكس الحال فيما يتعلق بالقوانين العادية.

وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي السياسة الرسمية للدولة في إطار مبدأ المساواة الذي نصت عليه التنظيمات، فقد خلع الدستور صفة العثمانية على كل رعايا الدولة أيًا كان دينهم، ونص على تمتعهم بالحرية الشخصية، وعلى تساوى كل العثمانيين أمام القانون وعلى منحهم نفس الحقوق مع إلزامهم بنفس الواجبات. ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء وأبقى على المحاكم الشرعية على أن يلجأ غير المسلمين لحاكم الملل في المسائل المتعلقة بشئونهم الدينية (١).

وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفيذ، وبأن تجرى انتخابات عامة، كانت الأولى من نوعها فى التاريخ العثمانى، وقد أسفرت تلك الانتخابات عن تمثيل المسلمين بـ (٧١) مقعدًا والنصارى بـ (٤٤) مقعدًا واليهود بـ (٤) مقاعد، واجتمع أول برلمان عثمانى فى ٢٩ مارس عام ١٨٧٧م (٢٩٤ هـ) وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من مائة من ٢٦ عضوًا بالتعيين من بينهم ٢١ مسلمًا، فى حين كان مجلس النواب يتكون من مائة وعشرين عضوًا. وقد قام بعض نواب العرب بدور مهم خلال المناقشات، غير أن مجلس المبعوثين كانت مدته قصيرة؛ فقبل أن يتم المجلس دورة انعقاده الثانية، طلب النواب فى ١٣ فبراير عام ١٨٧٨م (٢٩٦ هـ) أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم، فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن عطل المجلس وأمر بعودة النواب إلى بلادهم، وقام بنفى وإبعاد البارزين منهم (٢).

وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولى والثانية عشرة شهور وخمسة وعشرين يومًا، ولم يدع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين عامًا، لم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة واحدة (٣).

لقد كان السلطان عبد الحميد مضطرًا في إعلان الدستور بسبب الضغوط التي مارسها عليه الماسون بقيادة مدحت باشا ولذلك عندما أتيحت له الفرصة قام بتعطيل المجلس.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البلاد العربية والدولة العثمانية، ساطع الحصري، ص ٩٩ – ١٠٠٠.

إن عبد الحميد الثانى كان ضد الديمقراطية والحكم بالدستور الذى يعرف فى المصطلح العثمانى باسم «المشروطية» أى الاشتراط على الحاكم بتحديد سلطاته، على اعتبار أن هذا فكر وافد من الغرب ولذلك كان ضد المنادين به ورائدهم مدحت باشا وانتقد وزيره هذا بقوله: (لم ير غير فوائد الحكم المشروطي فى أوروبا، لكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية ولا تأثيراتها الأخرى. أقراص السلفات لا تصلح لكل مرض ولكل بنية. وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب ولكل بيئة قومية. كنت أظن أنها مفيدة أما الآن: فإنى مقتنع بضررها»(١).

كان للسلطان حججه في هذا، منها سوء تصرف المنادين بالدستور في أول استجابة للسلطان لأفكارهم. من ذلك:

أن طلبت الحكومة من السلطان في وقت إعلان السلطان للدستور، أن يوقع على بعض قرارات منها تعيين ولاة نصارى في ولايات، أغلب السكان من المسلمين، وعلى قرار بقبول طلبة من النصارى في الكلية الحربية العشمانية التي هي عماد الجيش العثماني، فرفض السلطان التوقيع فما كان من مدحت باشا – وهو الوزير – إلا أن قال للسلطان: (إن مقصدنا من إعلان الدستور أن ننهى استبداد القصر، ويجب على جلالتكم أن تعرف واجباتكم)(7).

ومن الأسباب التي يسوقها السلطان عبد الحميد في رفضه للفكر الدستورى قوله: (إن الدولة العثمانية دولة تجمع شعوبًا شتى، والمشروطية في دولة كهذه موت العنصر الأصلى في البلاد، وهل في البرلمان الإنجليزي نائب هندي واحد؟ وهل في البرلمان الفرنسي نائب جزائري واحد؟)(٣).

ولم يغير السلطان عبد الحميد موقفه تجاه الحكم الدستورى، في دولته حتى بعد أن عزل عن العرش، وأخذ الناس يمارسون الحكم الدستورى، فيقول: (ماذا حدث عندما أعلنت المشروطية؟ هل قلت الديون؟ هل كثرت الطرق والموانئ والمدارس؟ هل أصبحت القوانين الآن أكثر تعقلاً ومنطقًا؟! وهل ساد الأمن الشخصى؟ هل الأهالي الآن أكثر من ذي قبل؟ تناقصت الوفيات وزاد المواليد؟ هل أصبح الرأى العام العالمي الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل؟

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، محمد حرب، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٩٥.

الدواء النافع يصبح سمًا زعافًا إِذا كان في يد غير الأطباء. أو في أيدى من لا يعرفون أصول استعماله، وإني لجد آسف فالأحداث قد أظهرت صدق كلامي)(١).

ويبين السلطان عبد الحميد بأن موقفه ليس دائمًا تجاه الحكم الدستورى، فالظروف التي كان يحكم فيها، إذا اختلفت، فستختلف وجهة نظره في الحكم الدستورى.

وفي هذا يقول: (ينبغي ألا يظن أن فكرى واقتناعي دائمًا ضد الحكم الذي يعتمد على أصول المشروطية)(٢).

إن السلطان عبد الحميد مر عصره بظروف عصيبة، وأزمات شديدة، وتآمر عالمي على الدولة العثمانية من الداخل والخارج فشرع في إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شئون الدولة، وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية وقام بإبعاد الكتّاب والصحفيين عن العاصمة وقاوم كل الاتجاهات الغربية المخالفة للحضارة الإسلامية المجيدة في ولايات الدولة، واستطاع أن يشكل جهازا استخباراتيًا قويًا لحماية الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه في الخارج واهتم بفكرة الجامعة الإسلامية وحقق بها نتائج عظيمة، واهتز الأوروبيون من هذا التفكير الاستراتيجي العميق وعملوا على تفتيتها.

لقد تكلم السلطان عبد الحميد عن جهاز مخابراته وبين الغرض منه فقال: (حسب العرف العثماني، يتعرف السلطان على تفكير الرعية وشكواها عن طريق جهاز الحكم، ومن ولاته وقضاته من جانب، وعن طريق التكايا المنتشرة في ربوع البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخر، فيجمع كل هذه الأخبار ويدير البناء عليها.

جدّى السلطان محمود الثانى وسع دائرة مخابراته بإضافة الدراويش الرحل إليها. كان ذلك عندما ارتقيت العرش، وعلى ذلك استمر.

علمت ذات يوم من موسوروس باشا، سفيرنا في لندن، أن الصدر الأعظم السابق، السر عسكر حسين عوني باشا، تسلم نقوداً من الإنجليز. إذا كان الصدر الأعظم وهو يحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته، فإن مخابراته لابد أن تبلغ القصر على أنه يؤدى عمله على الوجه الأكمل، لذلك تكدرت وتأثرت في أثناء تلك الأيام، قابلني محمود باشا، وأدلى إلى ببعض معلومات عن بعض أعضاء «تركيا الفتاة»، وكانت الأخبار التي قدمها لي

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٩٦.

مهمة. سألته عن طريق حصوله عليها، فعرفت أنه أنشأ مخابرات خاصة، واحتوى - بالنقود - أقارب لبعض الأشخاص من «تركيا الفتاة»، وهؤلاء كانوا يقابلون أقاربهم ويسمعون منهم ثم يخبرونه، فيدفع لهم.

صحيح أنه زوج أختى، إلا أنه لا يصح أن يقيم أحد باشوات الدولة مخابرات مستقلة عن مخابرات الدولة. قلت له أن يحل جهازه هذا فورًا، وألا يعاود العمل بمثل هذا الأمر مرة أخرى، أحال إلى جهازه هذا، وهو متضايق كثيرًا.

لا يمكن للدولة أن تكون آمنة، إذا تمكنت الدول الكبرى أن تجند لخدمة أهدافها أشخاصًا في درجة وزير أعظم.

بناءً على هذا قررت إِنشاء جهاز مخابرات يرتبط بشخصى مباشرة، وهذا هو الجهاز الذي يسميه أعدائي بالجورنالجية (الشرطة السرية = المخابرات).

وكان ضروريًا أن أعرف أن بين أعضاء جهاز الجورنالجية (الخابرات) المخلصين الحقيقيين أشخاصًا مفترين، لكنى لم أصدق ولم آخذ بأى شيء يأتي من هذا الجهاز مطلقًا دون تحقق دقيق.

كان جدّى السلطان سليم (سليم الثالث) يصيح قائلاً: (إِن أيدى الأجانب تتجول فوق كبدى، وعلينا أن نرسل السفراء إلى الدول الأجنبية لنقل أساليب التقدم الأوروبي وعلينا إرسال الرسل إلى الخارج، ولنعمل سريعًا على تعلّم ما وصلوا إليه.

كنت أحس أنا أيضًا بأيدى هؤلاء الأجانب، ليست فوق كبدى، وإِنما في داخله. إنهم يشترون صدروى العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد بلادى. كيف يحدث هذا وهم الذين أنفقت عليهم من خزانة الدولة ولا أستطيع معرفة ما يعملونه وما يديرون ويعدون؟

نعم، أنا أسست جهاز الجورنالجية (الخابرات). وأنا أدرته.

متى جدث هذا؟

بعد أن رأيت صدروى العظام يرتشون من الدول الأجنبية مقابل هدم دولتهم والتآمر على سلطانهم. أسست هذا الجهاز لا ليكون أداة ضد المواطن، ولكن لكى يعرف ويتعقب هؤلاء الذين خانوا دولتى، في الوقت الذي كانوا يتسلمون فيه رواتبهم من خزانتها، وفي الوقت الذي كانت النعمة العثمانية تملؤهم حتى حُلُوقهم (١)!!

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص١٦٠.

لقد وجهت للسلطان عبد الحميد انتقادات عنيفة من قبل جمعية الاتحاد والترقى بسبب جهاز الاستخبارات الذى شكلته، وفى الحقيقة إن ذلك الجهاز استطاع أن يحقق ايجابيات كبيرة للدولة العثمانية فعندما (... كان مثيرو الشغب والإرهابيون يثيرون الارمن للتمرد ضد الدولة العثمانية كان الجنود يتصدون لهم وتُراق دماء كثيرة... كان جهاز السلطان عبد الحميد - خلال ثلاثين سنة - يخبر السلطان فور ظهور كل حركة، ولذلك تمكن السلطان من إخماد كل تمرد داخلى فى حينه (١).

# ثالثًا: تمردات وثورات في البلقان،

قام سكان الجبل الأسود والصرب بتحريض بلاد الهرسك للخروج على الدولة العثمانية وكان ذلك في عام (١٢٩٣ هـ/ ١٨٧٦ م) واستطاع العثمانيون إخمادها، ورغب السلطاة عبد الحميد في منع الدول الأوربية من التدخل، فأصدر قراراً بفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، وتعيين القضاة بالانتخاب عن طريق الأهالي، والمساواة في الضرائب بين المسلمين والنصاري ... ولم يرض ذلك السكان، فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضًا، ولكن النمسا التي كانت وراء الثورة وترغب في ضم البوسنة والهرسك إليها استمرت في تحريض السكان ضد الدولة العثمانية، فعملت النمسا مع روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا على الطلب من السلطان بالقيام بإصلاحات فوافق عليها السلطان، ولكن نصاري البوسنة لم يتقبلوا بذلك. وهذا يدل على المطالبة بالإصلاحات ليست سوى مبررات واهية، وحقيقة الأمر أنهم يريدون التدخل في شئون الدولة بشكل مباشر وغير مباشر لإضعافها والإطاحة بها(٢).

كما قامت ثورة البلغار في نفس الوقت الذي قام فيه نصارى البوسنة والهرسك بثورتهم بدعم من النمسا والدول الأوروبية وخاصة روسيا، فقد تأسست جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسى بين النصارى الأرثوذكس والصقالبة، وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح، وتبذل هذه الجمعيات بدورها جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك، وتحرضهم على الثورة ضد العثمانيين، وعندما أنزلت الدولة العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلغار على ذلك، فقاموا بثورة وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح والأموال؛ فتمكنت الدولة العثمانية من القضاء على الثورة، فأخذت الدول الأوروبية تثير الشائعات عن المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد النصارى والعكس هو الصحيح. وبهذه الشائعات

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٨٩.

أثير الرأى العام الأوروبي ضد الدولة العثمانية، وطالبت الحكومات الأوروبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد العثمانيين ومنها حصول البلغار على استقلال ذاتي وتعيين حاكم نصراني لهم(١).

وقام الروس والألمان والنمساويون بدفع الصرب والجبل الأسود للقيام بحرب ضد العثمانيين، وكانت روسيا ترغب في توسيع حدودها من جهة بلغاريا، والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك، ووعدت هذه الدول أمير الصرب والجبل الأسود بالدعم. وشرع الجنود الروس بالتدفق سرًا على بلاد الصرب، والجبل الأسود، وتمكنت الدولة العثمانية من الانتصار على الصرب وحلفائهم، فتدخلت الدول الأوروبية وطلبت وقف القتال وإلا فالحرب الواسعة (٢).

واجتمع مندوبو الدول الأوروبية في استانبول وقدموا اقتراحات للدولة من أهمها: تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين ويكون ولاتها من النصارى، وأن تشكل لجنة دولية لتنفيذ القرارات، وأن تعطى هذه الامتيازات لإمارتي البوسنة والهرسك أيضًا، وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضي للصرب والجبل الأسود.

ولكن الدولة العثمانية رفضت هذه القرارات، وعقدت صلحًا منفردًا مع الصرب سحبت نتيجته حيوشها من بلاد الصرب، وأن يرفع العلم العثماني والصربى دليلاً على السيادة العثمانية (٣).

لقد كان السلطان عبد الحميد الثانى على يقين من أن هدف الدول الغربية هو السعى لسقوط الدولة العثمانية حيث قال فى مذكراته: (رأيت أثناء مؤتمر الدول الكبرى الذى عقد فى استانبول ما عزمت عليه هذه الدول، وهى ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا المسيحيين بل تأمين الاستقلال الذاتى لهؤلاء الرعايا. ثم العمل على استقلالهم التام، وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية.

كانوا يعملون على تقسيم هذا الهدف على صورتين:

الأولى: إِثارة الأهالي المسيحيين، وتعكير صفاء الجو، وبهذا تتصدى هذه الدول لحمايتهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٠.

والثانية: القول بالمشروطية، لإحداث الفرقة بيننا أنفسنا واستطاعوا أن يجدوا من بيننا أنصاراً يستخدمونهم في كلتا الغايتين، وبكل أسف كان على خبز العدو شيئًا من السمن. فلم يستطع بعض الشباب العثماني المثقف أن يفرق بين التطبيق السهل والحكم الدستورى في بلاد تتمتع بوحدة قومية، وبين تعذر هذا الحكم في الدول التي لا تتمتع بوحدة قومية(١).

## رابعًا: الحرب الروسية العثمانية:

كانت روسيا ترغب في الوصول إلى المياه الدافئة بسبب عوامل دينية واقتصادية وجغرافية وقد نص (بطرس الأكبر) (١٦٢٧ – ١٧٢٥م) في وصيته للروس (في الفقرات التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة) على ضرورة الصراع الحضاري ضد العثمانيين، إلى أن تنتهى الدولة العثمانية من الوجود.

يقول (بطرس الأكبر) في الفقرة التاسعة من وصيته:

(نقترب من القسطنطينية والهند بقدر الإمكان، فمن يملك القسطنطينية فقد ملك العالم. بناء على ذلك ينبغى ملازمة الحرب مع العثمانيين).

وفى الفقرة الحادية عشرة يقول: (نشارك النمسا فيما قصدناه من إخراج العثمانيين من أوروبا).

وفى الفقرة الثالثة عشرة يقول: (وبعد التسلط على الممالك العثمانية، نجمع جيوشنا وتدخل أساطيلنا بحر البلطيق والبحر الأسود ونشرع فى التفاوض مع فرنسا ودولة النمسا فى قسمة العالم بيننا)(٢).

إن روسيا اهتمت بتلك الوصية وفى عصر السلطان عبد الحميد الثانى كثرت الثورات بدعم من روسيا والدول الأوربية فى البلقان واليونان وغيرها من الأقاليم العثمانية، ولم تكتف بذلك بل عملت على قيام دول نصرانية مستقلة مثل رومانيا، وبلغاريا والصرب واليونان. وبعد أن حقق العثمانيون انتصارات رائعة فى البلقان استعدت روسيا، للحرب ثم أعلنتها حربا لا هوادة فيها ضد الدولة العثمانية وانضمت رومانيا إلى روسيا، ودخل العثمانيون فى حرب طاحنة مع الروس، وعبرت الجيوش الروسية نهر الدانوب واستولت على

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحقة الحليمية، إبراهيم حلمي بك، ص ٢٤١.

بعض المدن التابعة للعثمانيين ومنها «تيرنوه» و«نيقولبلى بل» التى تقع فى بلغاريا حاليًا، كما استولى الروس على بعض النقاط المهمة والمعابر المؤدية إلى البلقان، وقام السلطان عبد الحميد بتغيير كبير فى قيادات الجيوش العثمانية للتصدى للغزو الروسى، وقد حاول الروس الاستيلاء على مدينة (بلفنه) التى تقع فى بلغاريا حاليًا وهى من أهم المعابر إلى البلقان، ولكن القائد العثماني الشجاع الغازى (عثمان باشا) تصدى لهم بكل شجاعة، فردهم على أعقابهم منهزمين، فأعادوا الهجوم مرة أخرى بقوات أكثر كثافة ومع ذلك نجح ذلك القائد العثماني الفذ فى التصدى للروس مرة أخرى، مما جعل السلطان العثماني يصدر مرسومًا خاصًا فى الثناء على ذلك القائد (١).

وأمام هذا الصمود حاول الروس التغيير من سياستهم في الاستيلاء على هذه المدينة واتبعوا سياسة الحصار لها، وحاولوا منع الإمدادات من الوصول إلى الجيوش العثمانية فيها، وفي الوقت نفسه عززوا قواتهم وحضر القيصر الروسي بنفسه على المعركة القادمة، وانضم أمير رومانيا إلى روسيا وكان معه ١٠٠ ألف مقاتل، فأصبحت الكفة العسكرية في صالح الروس، حيث تجاوز عددهم ١٥٠ ألف مقاتل ففرضوا حصاراً على ثلاثة خطوط على القوات العثمانية، مع هذا فإن العثمانيين المحاصرين بقيادة عثمان باشا صمدوا صمود الأبطال، ورغم أن عددهم كان قرابة ٥٠ ألف مقاتل، فإنهم لم يكتفوا بذلك الصمود، بل أعدوا خطة رائعة لهجوم معاكس على خطوط العدو المحاصر لهم طالبين بذلك إما النصر وفك الحصار عنهم أو الشهادة.

وقاد عثمان باشا قواته التى انحدرت على الأعداء وهم يهللون ويكبرون، فسقطت أعداد منهم شهداء على أيدى قوات الروس، ومع ذلك فقد تمكنوا من اختراق الخط الأول للمحاصرين، والخط الثانى، واستولوا على المدافع فيه، وأصيب القائد عثمان باشا ببعض الجراح عند الخط الثالث فسرت إشاعة قوية بين جنده باستشهاده ففت ذلك في عضدهم، وحاولوا الرجوع إلى المدينة، ولكن بعض قوات الروس أصبحت بداخلها، وبذلك أصبح الجند العثمانيون في العراء بين نيران العدو المختلفة، فاضطروا إلى الاستسلام للقوات الروسية. وكان ذلك في عام ٢٩٤ هـ أواخر سنة ١٨٧٧م، وقد سلم القائد العثماني نفسه وهو جريح إلى الروس الذين كانوا معجبين به ويشيدون بشجاعته وإقدامه (٢)، حتى إن

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ص ٤١٩.

القائد العام للقوات الروسية قام بتهنئة عثمان باشا على دفاعه الرائع وأعاد له سيفه احترامًا لقدرته القتالية وصبره. وأرسل عثمان باشا إلى روسيا في شهر ديسمبر من نفس العام المدرته القتالية وصبره بكل مراسم الاحترام ولم يعامل «عثمان باشا» معاملة الأسير(١).

وقد شجعت تلك الانتصارات الروسية الصرب في البلقان على التحرك ضد العثمانيين وقامت جيوشهم بالهجوم على المواقع العثمانية هناك، فأشغلتهم عن الروس، الذين كانوا في الوقت نفسه يسعون لاحتلال مناطق جديدة. وبالفعل تمكن الروس من الاستيلاء على صوفيا (عاصمة رومانيا حاليًا) ولم يكتف الروس بهذا، بل توجهوا جنوبًا ناحية العاصمة العثمانية القديمة، ووصلوا إلى مواقع لا تبعد سوى خمسين كيلو مترًا عن استانبول، وأصبح الموقف داخل الدولة العثمانية سيئًا إلى أبعد الحدود.

وفى الوقت نفسه كانت تجرى العديد من المعارك بين العشمانين والروس فى الجانب الآسيوى حيث وصل الروس إلى الأناضول، ومع ذلك تمكن العشمانيون من هزيمتهم ومطاردتهم داخل الأراضى الروسية، وانتصر العثمانيون بقيادة أحمد مختار باشا على الروس فى أكثر من ست معارك، مما جعل السلطان عبد الحميد يصدر مرسومًا فى الثناء عليه، وقد عاود الروس الهجوم فى تلك المناطق مرة أخرى وتمكنوا سنة ١٢٩٥هـمن إنزال الهزائم بالقوات العثمانية والاستيلاء على بعض المناطق فى الأناضول نفسها (٢).

وأمام تلك الهزائم العثمانية في أوروبا وفي آسيا اضطرت الدولة العثمانية للدخول في هدنة مع الروس وقبول المفاوضات معهم، حيث وقعت بين الطرفين معاهدة سان ستفانو عام ١٨٧٨م.

عقدت هذه المعاهدة في ٣ مارس عام ١٨٧٨م. ووقعها «صفوت باشا» عن الدولة العثمانية وهو يبكى. وكان لابد بالضرورة أن تحتوى هذه المعاهدة على شروط مجحفة بالدولة العثمانية(٣).

#### • • معاهدة سان ستفانو ١٥ فبراير ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ):

قدم المندوب الروسي شروطًا مسبقة، وطلب التوقيع عليها مباشرة وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل استانبول، ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى التوقيع. وتنص المعاهدة:

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتوح الإِسلامية عبر العصور، ص٤١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص١٤٤.

- ١- تعيين حدود للجبل الأسود لإنهاء النزاع، وتحصل هذه الإمارة على الاستقلال.
  - ٢- تستقل إمارة الصرب وتصاف إليها أراض جديدة.
- ٣- تستقل بلغاريا استقلالاً ذاتياً إدارياً، وتدفع مبلغًا محددًا إلى الدولة العثمانية ويكون موظفو الدولة والجند من النصارى فقط. وتعيين الحدود بمعرفة العثمانيين والروس. وينتخب الأمير من قبل السكان ويخلى العثمانيون جنودهم نهائيًا من بلغاريا.
  - ٤- تحصل دولة رومانيا على استقلالها التام.
  - ٥- يتعهد الباب العالى بحماية الأرمن والنصاري من الأكراد والشركس.
    - ٦- يقوم الباب العالى بإصلاح أوضاع النصاري في جزيرة كريت.
- ٧- تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها ٢٥٠ مليون ليرة ذهبية، ويمكن لروسيا أن
   تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ.
  - ٨- تبقى المضائق (البسفور والدردنيل) مفتوحة للسفن الروسية في السلم والحرب.
- ٩ يمكن للمسلمين في بلغاريا أن يهاجروا إلى حيث يريدون من أجزاء الدولة العثمانية (١).

وهكذا جرى تفتيت أملاك الدولة في أوروبا، وإن يكن تكبير بلغاريا قد أثار سخط الدول البلقانية الأخرى: النمسا، اليونان، والصرب، كما استاءت بريطانيا لازدياد النفوذ الروسي في البلقان واستعدت لمحاربة روسيا، وحصلت من الدولة العثمانية على حق احتلال جزيرة قبرص (يونيو ١٨٧٨م) وإدارتها على أن تبقى تابعة للدولة العثمانية، وذلك في مقابل تعهدها بالدفاع عن أملاك الدولة في آسيا في وجه أي مزيد من التهديدات الروسية، بشرط أن يتعهد السلطان من جانبه بإدخال الإصلاحات اللازمة في أملاكه الآسيوية بالتشاور مع بريطانيا، وقد تعاهدت بريطانيا بالجلاء عن قبرص في حالة جلاء الروس عن المناطق التي احتلوها في آسيال عن أسيال المناطق التي احتلوها في آسيال .

لم يكن السلطان عبد الحميد راضيًا في الأصل بدخول هذه الحرب لذلك لم يصدق على

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٣.

المعاهدة وقام بجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة، حتى أقنع بريطانيا في الوقوف بجانبه، وبذلك ضمن عقد مؤتمر آخر (مؤتمر برلين) لتخفيف آثار معاهدة سان ستفانو من ناحية، وإخافة روسيا بمنافستها بريطانيا، لكى تصرف روسيا النظر عن الحرب، واستطاع تحقيق مكاسب للدولة، وقللت البنود الخسائر في المعاهدة الأولى.

ودلت أحداث المعاهدتين على عبقرية السلطان عبد الحميد السياسية، التي تمثلت في إحداث النفور بين دولة روسيا ودولة ألمانيا أيضًا(١).

يقول الإمبراطور الألماني « غليوم الثاني » في مذكراته:

(جرى لى حديث مع أحد كبار القواد الذين ألحقوا بخدمة البلاد القيصرى في عهد «الكسندر الثاني» قيصر روسيا، عن العلاقات بين البلاطين الروسى والألماني وبين الجيشين والبلدين فقلت لهذا القائد: إنى أرى انقلابًا محسوسًا في هذه العلاقات. فقال لى: (الذنب في ذلك على مؤتمر برلين! تلك غلطة كبرى ارتكبها «بسمارك» فقد قضى على الصداقة القديمة التي كانت بيننا، وأزال الثقة بالمانيا من البلاط الروسي ومن الحكومة الروسية. وجعل الجيش يشعر بأنه جنى عليه جناية عظمى بعد الحرب الدموية التي خاص غمارها عام (١٨٧٧)(٢).

### • مؤتمربرلين (١٣٠٥هـ/١٨٨٧م):

حضر ذلك المؤتمر الدول الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا والنمسا)، وجرى البحث في هذا المؤتمر تعديل معاهدة سان ستفانو التي عقدت بين روسيا والدولة العثمانية، وذلك لمعارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة لأنها لا تتفق مع مصالحها الاستراتيجية. واتفق المؤتمرون على تعديل معاهدة سان استفانو وعقدت معاهدة برلين والتي تناولت الشروط التالية:

1- استقلال بلغاريا وتعديل في حدودها، وتتشكل في جنوب البلقان ولاية باسم الرومللي الشرقي تكون تحت سيادة الدولة العثمانية سياسيًا وعسكريًا، ويحكمها نصراني، يعين لمذة خمس سنوات باتفاق الدولة، وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والرومللي الشرقي وتحدد بخمسين ألف جندي.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مذكرات غليوم الثاني، ص ١٨-٩٠.

- ٢- تقدمت حدود اليونان قليلاً إلى الشمال مع العلم بأن اليونان لم تدخل في موضوع القتال، ولم تشمل معاهدة سان استفانو أي جزء منها.
  - ٣- ضم البوسنة والهرسك للنمسا.
- ٤- ضم بسارابيا إلى روسيا بعد اقتلاعها من رومانيا، وتضم مقاطعة دوبرجيه وبعض الجزر إلى رومانيا ومنحها الاستقلال التام.
  - ٥- استقلال الصرب والجبل الأسود.
  - ٦- ضم مدن قارص وردهان وباطوم لروسيا.
- ٧- قرر المؤتمر الإبقاء على الغرامة الحربية التي قررتها معاهدة سان ستفانو على الدولة
   العثمانية ومقدارها ٢٥٠ مليون ليرة ذهبية.
  - ٨- تعهد الباب العالى بأن يقبل بلا تمييز في الدين شهادة جميع رعاياه أمام المحاكم.
    - ٩- الموافقة على تحسين أوضاع النصاري في جزيرة كريت(١).

وكان المستشار الألماني بسمارك هو الذي دعا إلى عقد المؤتمر خشية أن يؤدى تصدى بريطانيا لروسيا إلى نشوب حرب أوروبية عامة وتهديد الاتحاد الألماني الذي جاهد كثيرًا من أجل قيامه، فإنه دعا الدول العظمي إلى المؤتمر في برلين لمراجعة صلح سان ستفانو وتسوية نتائج الحرب التركية الروسية (٢).

وقد ذكر بعض المؤرخين (٣) أن في كواليس مؤتمر برلين عرض بسمارك تقسيم الإمبراطورية العثمانية على مذبح السلام الأوروبي، فعرض على بريطانيا مصر وعلى فرنسا تونس والشام وعلى النمسا البوسنة والهرسك وعلى روسيا البوغازين (البسفور والدردنيل) وغير ذلك من أملاك السلطان. غير أن هذه العروض لم تدرج في مقررات المؤتمر (٤).

وهكذا فإن مؤتمر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العثمانية التي أرغمت على التنازل عن مساحات واسعة من أملاكها. كما أنه يسجل تعهد بريطانيا وفرنسا

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) الدكتور إسماعيل ياغي، وأحمد مصطفى عبد الرحيم.

<sup>(</sup>٤) انظر: في أصول التاريخ العثماني، ص ١٩٥.

بالمحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية. غير أن بريطانيا فرنسا قد كشفتا عن نواياهما الاستعمارية، فقد احتلت فرنسا تونس عام ( ١٢٩٩هـ/ ١٨٨١م) نظير احتلال بريطانيا لقبرص واحتلت بريطانيا مصر عام ( ١٣٠٠هـ/ ١٨٨٢م) معلنة أن احتلالها مؤقت (١).

وهكذا كانت النتيجة من الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا ولمواجهة هذه الأوضاع المتردية كان على السلطان أن يتخذ لقب الخلافة لمواجهة التحديات الجديدة، وعمل على إنشاء الجامعة الإسلامية لكى يعمل على تكتل جميع المسلمين من حوله في الداخل والخارج.

ولا شك أن حركة الجامعة الإسلامية قد لاقت استحسانًا وقبولاً لدى المسلمين الذين اعتقدوا أن ضعف الدولة العثمانية مرجعه ضعف الشعور الديني عند المسلمين، الأمر الذي دفع فيه أعداء الإسلام للزحف على دار الإسلام ونهبها بلدًا تلو الآخر(٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: الدولة العثمانية، د. إسماعيل ياغي، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ١٩٦.

# المبحث الثاني الجامعة الإسلامية

لم تظهر فكرة الجامعة الإسلامية، في معترك السياسة الدولية إلا في عهد السلطان عبد الحميد، وبالضبط بعد ارتقاء السلطان عبد الحميد عرش الدولة العثمانية عام ١٨٧٦م. فبعد أن التقط السلطان عبد الحميد أنفاسه وجرد المتأثرين بالفكر الأوروبي من سلطاتهم، وتولى هو قيادة البلاد قيادة حازمة، اهتم السلطان عبد الحميد بفكرة الجامعة الإسلامية وقد تكلم في مذكراته عن ضرورة العمل على تدعيم أواصر الاخوة الإسلامية بين كل مسلمي العالم في الصين والهند وأواسط أفريقيا وغيرها، وحتى إيران وفي هذا يقول: (عدم وجود تفاهم مع إيران أمر جدير بالتأسف عليه وإذا أردنا أن نفوت الفرصة على الإنجليز وعلى الروس فإننا نرى فائدة تقارب إسلامي في هذا الأمر) (١)، وتحدث عن علاقة الدولة العثمانية بإنجلترا التي تضع العراقيل أمام الوحدة العثمانية يقول عبد الحميد الثاني: (الإسلام والمسيحية نظرتان مختلفتان ولا يمكن الجمع بينهما في حضارة واحدة) لذلك يرى أن الإنجليز قد أفسدوا عقول المصريين، لأن البعض أصبح يقدم القومية على الدين. ويظن أنه يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية، وإنجلترا تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الأوروبية، وإنجلترا تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية إلى هزعرشي ... وأن الفكر القومي قد تقدم تقدمًا ملموسًا في مصر. والمثقفون اقتدار المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرون ألعوبة في يد الإنجليز، إنهم بذلك يهزون اقتدار الدولة الإسلامية ويهزون معها اعتبار الخلافة) (٢).

ويقول عن السياسة الإنجليزية تجاه الخلافة: (قالت صحيفة ستاندرد الإنكليزية ما نصه: (يجب أن تصبح الجزيرة العربية تحت الحماية الإنكليزية، ويجب على إنكلترا أن تسيطر على مدن المسلمين المقدسة)... إن إنجلترا تعمل لهدفين: إضعاف تأثير الإسلام وتقوية نفوذها.. لذلك أراد الإنجليز أن يكون الخديو في مصر خليفة للمسلمين ولكن ليس هناك مسلم صادق واحد يقبل أن يكون الخديو أميراً للمؤمنين لأنه بدأ دراسته في جنيف

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٣.

وأكملها في فيينا وتطبع بطابع الكفار)(١).

وعندما ظهر اقتراح إنكلترا (لإعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة المسلمين) (٢) ويعترف السلطان عبد الحميد الثانى بأنه لم يكن لديه الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية.. ولكن الدول الكبرى كانت ترتعد من سلاح الخلافة، وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقون على إنهاء الدولة العثمانية) (٣)، و (أن الدولة العثمانية تضم أجناسًا متعددة من أتراك وعرب وألبان وبلغار ويونانيين وزنوج وعناصر أخرى، ورغم هذا فوحدة الإسلام تجعلنا أفراد أسرة واحدة (٤).

ويُعبر عبد الحميد الثانى عن ثقته فى وحدة العالم الإسلامى بقوله: (يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين فى كل مكان، يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر، فلا أمل فى المستقبل إلا بهذه الوحدة، ووقتها لم يحن بعد لكنه سيأتى. سيأتى اليوم الذى يتحد فيه كل المؤمنين وينهضون فيه نهضة واحدة ويقومون قومة رجل واحد وفيه يحطمون رقبة الكفار)(٥).

# كانت فكرة الجامعة الإسلامية في نظر السلطان عبد الحميد يمكن بها أن يحقق أهدافًا منها:

- مواجهة أعداء الإسلام المثقفين بالثقافة الغربية، والذين توغلوا في المراكز الإدارية والسياسية الحساسة، في أجهزة الدول الإسلامية عمومًا، وفي أجهزة الدولة العثمانية خصوصًا، عند حدهم، عندما يجدون أن هناك سدًا إسلاميًا ضخمًا وقويًا يقف أمامهم.
- محاولة إِيقاف الدول الاستعمارية الأوروبية وروسيا، عند حدها عندما تجد أن المسلمين قد تكتلوا في صف واحد، وقد فطنوا إلى أطماعهم الاستعمارية ووقفوا ضدها بالوحدة الإسلامية.
- إِثبات أن المسلمين يمكن أن يكونوا قوة سياسية عالمية، يحسب لها حسابها في مواجهة الغزو الثقافي والفكري والعقدي الروسي الأوروبي النصراني.

<sup>(</sup>١ - ٣) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفشه، ص ٢٤.

- تأخذ الوحدة الإسلامية الجديدة دورها في التأثير على السياسة العالمية (١).
- تستعيد الدولة العثمانية بوصفها دولة الخلافة قوتها وبذلك يمكن إعادة تقويتها، وتجهيزها بالأجهزة العلمية الحديثة، في الميادين كافة وبذلك تستعيد هيبتها وتكون درسًا تاريخيًا. يقول: (إن العمل على تقوية الكيان السياسي والاجتماعي الإسلامي، أفضل من إلقائه أرضًا، وتكوين كيان غريب فكريًا واجتماعيًا على نفس الأرض)(٢).
- إحياء منصب الخلافة، ليكون أداة قوية، وليس صوريًا كما حدث لفترة، وبذلك لا يكون السلطان وحده فقط هو الذي يقف في مواجهة أطماع الغرب وعملائه في الداخل، وإنما هي وحدة شعورية بين شعوب المسلمين جميعًا. يكون هو الرمز والموجّه والموحّد.

وإلى هذا أشار المؤرخ البريطاني (آرنولد توينبي) في قوله: (إن السلطان عبد الحميد، كان يهدف من سياسته الإسلامية، تجميع مسلمي العالم تحت راية واحدة، وهذا لا يعني إلا هجمة مضادة، يقوم بها المسلمون ضد هجمة العالم الغربي الى استهدفت عالم المسلمين)(٣).

ولذلك استخدم السلط ان عبد الحميد، كل الإمكانيات المتاحة في ذلك الوقت، من التخاذ الدعاة من مختلف جنسيات العالم الإسلامي، من العلماء والمبرزين، في مجالات السياسة، والدعاة الذين يمكن أن يذهبوا إلى أرجاء العالم الإسلامي المختلفة، للالتقاء بالشعوب الإسلامية وفهم ما عندهم وإبلاغهم بآراء وتوجيهات السلطان الخليفة ونشر العلوم الإسلامية، ومراكز الدراسات الإسلامية، في الداخل والخارج، وطبع الكتب الإسلامية الأساسية، ومحاولة اتخاذ اللغة العربية لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، لغة للدولة أو ما يسمى بالتعبير المعاصر «تعريب» الدولة العثمانية، والعناية بالمساجد والجوامع من تجديد وترميم وبناء الجديد منها، والقيام بحملات تبرع لإحياء المساجد في العالم، والاهتمام بالمواصلات لربط أجزاء الدولة العثمانية، واستمالة زعماء القبائل العربية، وإنشاء مدرسة في عاصمة الخلافة، لتعليم أولاد رؤساء العشائر والقبائل، وتدريبهم على الإدارة، واستمالة شيوخ الطرق الصوفية، والاستفادة من الصحافة الإسلامية في الدعاية للجامعة الإسلامية، واتخاذ بعض الصحف وسيلة للدعاية لهذه الجامعة، والعمل على تطوير النهضة العلمية

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢، ٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٦٩.

والتقنية في الدولة العثمانية، وتحديث الدولة فيما هو ضروري(١).

ولقد ألتفت مجموعة من العلماء ودعاة الأمة الإسلامية إلى دعوة الجامعة الإسلامية من المثال جمال الدين الأفغاني، ومصطفى كامل من مصر، وأبى الهدى الصيادي من سوريا، وعبد الرشيد إبراهيم من سيبريا، والحركة السنوسية في ليبيا وغيرها.

# أولاً: جمال الدين الأفغاني والسلطان عبد الحميد:

أيد جمال الدين الأفغاني، دعوة السلطان عبد الحميد إلى الجامعة الإسلامية، وقدم مشروعات أكبر بكثير من طموح السلطان. ولم يكن السلطان يأمل في أكثر من وحدة هدف بين الشعوب الإسلامية، ووحدة حركة بينها. وهي وحدة شعورية عملية، في نفس الوقت، تكون الخلافة فيها ذات هيبة وقوة، لكن الأفغاني عرض على السلطان مشروعًا، يرمى إلى توجيد أهل السنة مع الشيعة وكانت نظرة السلطان عبد الحميد لا ترمى في هذا الصدد أكثر من توحيد الحركة السياسية بين الفريقين لمواجهة الاستعمار العالمي (٢).

واستفاد السلطان عبد الحميد كثيراً من الأفغاني، في الدعاية إلى الجامعة الإسلامية، رغم الاختلاف بين فكر السلطان وفكر الأفغاني، ومن أسباب الاختلاف:

- ١ إيمان الأفغانى بقضية وحدة المسلمين، وتأييده في نفس الوقت للثوار ضد السلطان عبد
   الحميد، من القوميين الأتراك والعثمانيين عامة.
- ٢ دعوة الأفغانى لوحدة الشعوب الإسلامية، بحيث تكون كالبنيان الواحد، وبقلب واحد، في مواجهة الدول الأوروبية الرامية إلى تقسيم الدولة العثمانية العاملة على انهيارها، وفي نفس الوقت، لم يتعرض الأفغاني للاستعمار الفرنسي، ولو بكلمة تنديد. في وقت احتاج فيه السلطان عبد الحميد إلى مقاومة الفرنسيين في شمال أفريقيا(٣).
- ٣ تنديد جمال الدين بالاستعمار الإنكليزى في حين يذكر السلطان عبد الحميد أن المخابرات العثمانية، حصلت على خطة أعدت في وزارة الخارجية الإنكليزية، واشترك فيها جمال الدين الأفغاني وبلنت الإنكليزى وتقضى هذه الخطة بإقصاء الخلافة عن

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٨٢.

السلطان عبد الحميد وعن العثمانيين عمومًا. وبلنت هذا سياسي إنكليزي يعمل في وزارة الخارجية الإنكليزية، ومؤلف كتاب «مستقبل الإسلام» ودعا فيه صراحة إلى العمل على نزع الخلافة من العثمانيين، وتقليدها للعرب. وقد رد مصطفى كامل باشا زعيم الحركة الوطنية في مصر على «بلنت» في كتاب مصطفى كامل باشا المشهور (المسألة الشرقية) قائلاً: (وبالجملة فإن حضرة مؤلف كتاب مستقبل الإسلام يرى وما هو إلا مترجم عن آمال بني جنسه – أن الأليق بالإسلام أن ينصب إنكلترا دولة له بل إن الخليفة يجب أن يكون إنكليزيًا)(١).

- ٤ رغم الأطماع الروسية والحروب الروسية، ضد الدولة العثمانية واقتطاع الروس لأجزاء من الأراضى العثمانية، فقد كان موقف السيد جمال الدين الأفغانى من مبدأ التوسع الروسى غريبًا على مفهوم الجامعة الإسلامية، لأنه يعترف بما للروس من مصالح حيوية واستراتيجية في الهند، تدفعهم لاحتلالها. وأنه ليس لدى الأفغاني اعتراض على هذا الاحتلال إذا حدث، بل ينصح الروس بأتباع أسلم السبل وأسهلها لتنفيذه، وذلك بأن يستعينوا بدولة فارس، وبلاد الأفغان، لفتح أبواب الهند، شريطة أن تسهمهما في الغنيمة وتشركهما في المنفعة.
- الخلاف العقدى الذى ظهر بين العلماء فى استانبول وبين جمال الدين الأفغانى وظهور
   كتاب الشيخ (خليل فوزى الفيليباوى) المعنون (السيوف القواطع) للرد على عقيدة
   الأفغانى وسكوت الأفغانى عن هذا، وعدم دفاعه عن نفسه. والكتاب باللغة العربية،
   ومترجم وقتها إلى اللغة التركية.

مال السلطان عبد الحميد، إلى تركيز كل السلطات في يده بعد أن ذاق الأمرين من وزرائه وضباط جيشه وصدروه العظام المتأثرين بالفكر الغربي، والذين هدفوا إلى إقامة ديمقراطية أوروبية، تضم مجلسًا منتخبًا يمثل كل شعوب الدولة العثمانية، ومعارضة السلطان عبد الحميد لهذا بحجة أن عدد النواب المسلمين سيكون حوالي نصف العدد الكلى للبرلمان. في حين أن جمال الدين الأفغاني يميل إلى الديمقراطية، وعدم تركيز السلطات في يد شخص واحد بعينه، ويميل الأفغاني إلى الحرية في التعبير عن الرأي (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٨٤.

ولقد ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته بأن جمال الدين الأفغاني مهرج وله علاقة بالمخابرات الإنكليزية: ( وقعت في يدى خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنكليزية مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنكليزي يُدعى بلنت قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك. واقترحا على الإنكليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين.

كنت أعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب. كان في مصر، وكان رجلاً خطيراً. اقترح على ذات مرة – وهو يدّعي المهدية – أن يشير جميع مسلمي آسيا الوسطى. وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا. وكان رجل الإنكليز، ومن المحتمل جدًا أن يكون الإنكليز قد أعدوا هذا الرجل لاختباري فرفضت فوراً فاتحد مع بلنت.

استدعيته إلى استانبول عن طريق أبى الهدى الصيادى الحلبى، الذى كان يلقى الاحترام في كل البلاد العربية.

قام بالتوسط في هذا كل من منيف باشا، حامى الأفغان القديم، والأديب الشاعر عبد الحق حامد. جاء جمال الدين الأفغاني إلى استانبول، ولم أسمح له مرة أخرى بالخروج منها...)(١).

أما رأى جمال الدين الأفغانى فى السلطان عبد الحميد فإنه يقول: (إن السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة، خصوصًا فى تسخير جليسه، ولا عجب إذا رأيناه يذلل لك ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب، ويخرج المناوئ له من حضرته راضيًا عنه وعن سيرته وسيره، مقتنعًا بحجته سواء فى ذلك الملك والأمير والوزير والسفير...)(٢).

وقال: (ورأيته يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامى الدول الغربية وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك، مخرجًا وسلمًا، وأعظم ما أدهشنى، ما أعده من خفى الوسائل وأمضى العوامل، كي لا تتفق أوروبا على عمل خطير في الممالك العثمانية، ويريها عيانًا محسوسًا أن تجزئة السلطنة العثمانية لا يمكن إلا بخراب يعم الممالك الأوروبية بأسرها)(٣).

ويقول: (أما ما رأيته من يقظة السلطان ورشده وحذره وإعداده العدة اللازمة لإبطال مكائد أوروبا وحسن نواياه واستعداده للنهوض بالدولة الذي فيه نهضة المسلمين عمومًا،

<sup>(</sup>١) انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه، د. محسن عبد الحميد، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٣٧.

فقد دفعنى إلى مد يدى له فبايعته بالخلافة والملك، عالمًا علم اليقين، أن الممالك الإسلامية في الشرق لا تسلم من شراك أوروبا، ولا من السعى وراء إضعافها وتجزئتها، وفي الأخير ازدراؤها واحدة بعد أخرى، إلا بيقظة وانتباه عمومي وانضواء تحت راية الخليفة الأعظم...)(١).

إن جمال الدين الأفغاني أمره محير فهناك من يدافع عنه وهناك من يتهمه بالعمالة والانضمام إلى المحافل الماسونية، فمثلاً، كتاب دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام للمؤلف مصطفى فوزى عبد اللطيف غزال يرى أنه كان من عوامل الهدم في الأمة في تاريخها الحديث، أما كتاب جمال الدين الأغاني المصلح المفترى عليه للدكتور محسن عبد الحميد فيراه من المصلحين.

## ثانيًا: الطرق الصوفية:

استهدف السلطان عبد الحميد الطرق الصوفية في كسب ولائها للدولة العثمانية، والدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية، واستطاع أن يكون رابطة بين مقر الخلافة - استانبول -وبين تكايا ومراكز تجمع الطرق الصوفية في كل أنحاء العالم الإسلامي واتخذ من حركة التصوف في العالم الإسلامي وسيلة للدعاية للجامعة الإسلامية، كما اتخذ من الزهاد من غير المتصوفة وسيلة أيضًا للدعوة لفكر التجمع الإسلامي، وتكونت في عاصمة الخلافة لجنة مركزية، مكونة من العلماء وشيوخ الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين للسلطان في شئون الجامعة الإسلامية: الشيخ (أحمد أسعد) وكيل الفراشة الشريفة في الحجاز، والشيخ (أبو الهدى الصيادى) شيخ الطريقة الرفاعية، والشيخ (محمد ظافر الطرابلسي) شيخ الطريقة المدنية، والشيخ - رحمه الله - أحد علماء الحرم المكي، كانوا أبرز أعضاء هذه اللجنة المركزية للجامعة الإسلامية، وكان معهم غيرهم، وكانت الدولة العثمانية تنتشر فيها هيئات فرعية في جميع الأقاليم خاضعة لهذه اللجنة، ومن أهمها التي كانت في مكة تحت إشراف شريف مكة ومهمتها نشر مفهوم الجامعة الإسلامية في موسم الحج بين الحجاج، وأخرى في بغداد، وتقوم بنفس المهمة بين أتباع الطريقة القادرية، الذين يأتون بكثرة من الشمال الأفريقي لزيارة الشيخ عبد القادر الكيلاني مؤسس الطريقة، وقد قدرت أعداد هؤلاء في إحدى السنوات بحوالي (٢٥,٠٠٠) نسمة. وكانت لجنة بغداد تعمل على تهيئة القادمين لحمل فكرة الجامعة الإسلامية، ولمقاومة الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا

<sup>(</sup>١) انظر: جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه، ص ١٣٧.

ووصفت المخابرات الفرنسية ما قام به هؤلاء القادمون من أهل الشمال الأفريقي من بغداد، من أعمال ضد الفرنسيين وضد الاستعمار الفرنسي بأنها: (استفزازات بعض رجال الدين التابعين للطريقة القادرية)(١).

وللجنة المركزية للجامعة الإسلامية في استانبول، فرع أفريقي يعمل في شمال أفريقيا، وهو يعمل في سرية تامة، مهمته تنسيق العمل بين الجماعات الدينية هناك، لمقاومة الاحتلال الفرنسي، وهذه الجماعات هي: (الشاذلية والقادرية والمدنية)(٢).

وبلغ من نفوذ هذه الحركة وهيبتها: أن وصفتها إدارة الخابرات الفرنسية في شمال أفريقيا بقولها: (ويمكن للسلطان عبد الحميد – بصفته رئيسًا للجامعة الإسلامية – أن يجمع من خلال ارتباطاته الوثيقة بالجماعات الدينية في شمال أفريقيا جيشًا محليًا منظمًا، يتمكن – إذا لزم الأمر – أن يقاوم به أي قوة أجنبية) (٣).

ولم تستطع المخابرات الفرنسية أن تكشف وسائل التنظيم للطرق الصوفية التابعة للخلافة الإسلامية في شمال أفريقيا وكل ما استطاعت عمله، هو محاولتها إضعاف هيبة السلطان عبد الحميد في نفوس مسلمي شمال أفريقيا، ومحاولة هذه السلطات ضرب سياسة الجامعة الإسلامية. وذلك باتباع سياسة فرنسية تقوم على:

١ - إغراء بعض شيوخ الطرق الصوفية بالمال وبالمركز، للوقوف مع فرنسا وسياستها في شمال أفريقيا.

Y - منع الحجيج من الحج، حتى لا يلتقوا بدعاة الجامعة الإسلامية بالسبل المناسبة. بمعنى: عدم إعلان منع الحج، واتخاذ أسباب صحية لتخويف الناس منه، مثل نشر أخبار عن وجود الكوليرا(٤)، وأرسل السلطان عبد الحميد مجموعة من الزهاد والمتصوفة إلى الهند، لتعمل على القضاء على المحاولات الإنكليزية الداعية إلى سلب الخلافة من العثمانيين، لإعطائها إلى العرب. واتصلت هذه القافلة أيضًا ببعض حكام الجزيرة العربية لا سيما الحجاز(٥).

وهناك اتصالات بين السلطان عبد الحميد بوصفه رئيسًا للجامعة الإسلامية، وخليفة

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤، ٥) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٨.

المسلمين، وسلطان الدولة العثمانية، وبين تجمعات الطرق الصوفية وشيوخها في تركستان، وفي جنوب أفريقيا، وفي الصين. بعضها كشف عنها النقاب، وأكثرها لم تكشف عنه الوثائق بشكل كاف بعد (١).

لقد نجح السلطان عبد الحميد الثانى فى جمع الطرق الصوفية إلا أنه فضل السكوت عن كتاب الله كثير من انحرافاتها العقدية بحيث إن الطرق الصوفية فى تلك المرحلة انحرفت عن كتاب الله وسنة رسول الله عَلِيَة إلا ما رحم الله، ولذلك أضعفت الأمة وساهمت فى سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية السنية، سنبين ذلك بإذن الله تعالى فى أسباب السقوط.

### ثالثًا:تعريبالدولة:

كان السلطان عبد الحميد يرى – منذ أن تولى الحكم – ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة العثمانية. وفي هذا يقول: (اللغة العربية لغة جميلة. ليتنا كنا اتخذناها لغة رسمية للدولة من قبل. لقد اقترحت على (خير الدين باشا – التونسي – عندما كان صدرًا أعظم أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية، لكن سعيد باشا كبير أمناء القصر اعترض على اقتراحي هذا. وقال: (إذا عربنا الدولة فلن يبقى – للعنصر التركي – شيء بعد ذلك).

كان (سعيد باشا) رجلاً فارغًا، وكلامه فارغًا. ما دخل هذه المسألة بالعنصر التركى؟! المسألة غير هذا تمامًا. هذه مسألة، وتلك مسألة أخرى اتخاذنا للغة العربية لغة رسمية للدولة من شأنه – على الأقل – أن يزيد ارتباطنا بالعرب)(٢).

إن السلطان عبد الحميد الثانى كان يشكو وخصوصًا فى بداية حكمه من أن الوزراء وأمناء القصر السلطانى، كانوا يختلفون عنه فى التفكير، وأنهم متأثرون بالغرب وبالأفكار القومية والغربية وكانوا يشكلون ضغطًا على القصر، سواء فى عهد والده السلطان عبد المجيد، وفى عهد عمه السلطان عبد العزيز، أو فى عهده هو. لم يقتصر الأمر فى معارضة اقتراح السلطان عبد الحميد بتعريب الدولة العثمانية على الوزراء المتأثرين بالغرب فقط: بل تعداه إلى معارضة من بعض علماء الدين (٣).

إن من الأخطاء التي وقعت فيها الدولة العثمانية عدم تعريب الدولة وشعبها بلغة القرآن الكريم والشرع الحكيم.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٠٠٠.

يقول الأستاذ محمد قطب: (ولو تصورنا أن دولة الخلافة قد استعربت، وتكلمت اللغة العربية التى نزل بها هذا الدين فلا شك أن عوامل الوحدة داخل الدولة كانت تصبح أقوى وأقدر على مقاومة عبث العابثين، فضلاً عما يتيحه تعلم العربية من المعرفة الصحيحة بحقائق هذا الدين من مصادره المباشرة: كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْكُ، مما كان الحكام والعامة كلاهما في حاجة إليه، على الرغم من كل ما ترجم إلى التركية وما ألف أصلاً بالتركية حول هذا الدين) (١).

## رابعًا: مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة وسفور المرأة:

عندما تولى السلطان عبد الحميد السلطنة رأى أن المدارس، ونظام التعليم، أصبح متأثراً بالفكر الغربي، وأن التيار القومي هو التيار السائد في هذه المدارس، فتدخل في شئونها ووجّهها - من خلال نظرته السياسية - إلى الدراسات الإسلامية. فأمر بالآتي:

- استبعاد مادة الأدب والتاريخ العام من البرامج الدراسية لكونها وسيلة من وسائل الأدب الغربي، والتاريخ القومي للشعوب الأخرى مما يؤثر على أجيال المسلمين سلبًا.
  - وضع دروس الفقه والتفسير والأخلاق في برامج الدراسة.
  - الاقتصار فقط على تدريس التاريخ الإسلامي بما فيه العثماني.

وجعل السلطان عبد الحميد مدارس الدولة تحت رقابته الشخصية ووجهها لخدمة الجامعة الإسلامية (٢).

واهتم بالمرأة وجعل للفتيات داراً للمعلمات ومنع اختلاطهن بالرجال، وفي هذا يذكر السلطان في معرض الدفاع عن نفسه أمام اتهام جمعية الاتحاد والترقى له بأنه عدو العقل والعلم بأنه: (لو كنت عدواً للعقل والعلم فهل كنت أفتح الجامعة؟ لو كنت هكذا عدواً للعلم، فهل كنت أنشئ لفتياتنا اللواتي لا يختلطن بالرجال، داراً للمعلمات؟!)(٣).

وقام بمحاربة سفور المرأة في الدولة العثمانية، وهاجم تسرب أخلاق الغرب، إلى بعض النساء العثمانيات، ففي صحف استانبول في ٣ أكتوبر ١٨٨٣م، ظهر بيان حكومي موجه إلى الشعب يعكس وجهة نظر السلطان شخصيًا في رداء المرأة.

<sup>(</sup>١) انظر: واقعنا المعاصر، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٩٩.

يقول هذا البيان: (إن بعض النساء العثمانيات اللائى يخرجن إلى الشوارع فى الأوقات الأخيرة، يرتدين ملابس مخالفة للشرع. وإن السلطان قد أبلغ الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. كما أبلغ السلطان الحكومة أيضًا بضرورة عودة النساء إلى ارتداء الحجاب الشرعى الكامل بالنقاب إذا خرجن إلى الشوارع). وبناءً على هذا فقد اجتمع مجلس الوزراء واتخذ القرارات التالية:

- (تعطى مهلة شهر واحد يمنع بعده سير النساء في الشوارع إلا إذا ارتدين الحجاب الإسلامي القديم. وينبغي أن يكون هذا الحجاب خاليًا من كل زينة ومن كل تطريز.
- يُلغى ارتداء النساء النقاب المصنوع من القماش الخفيف أو الشفاف. وبالتالي ضرورة العودة إلى النقاب الشرعي الذي لا يبين خطوط الوجه.
- على الشرطة بعد مضى شهر على نشر هذا البيان ضمان تطبيق ما جاء فيه من قرارات بشكل حاسم، وعلى قوات الضبطية التعاون مع الشرطة في هذا.
  - صدّق السلطان على هذا البيان بقراراته الحكومية.
  - ينشر هذا البيان في الصحف ويعلق في الشوارع)(١).

وفى اليوم التالى لنشر هذا البيان، أى فى ٤ أكتوبر قالت جريدة (وَقِتْ) الصادرة فى استانبول: (إِن المجتمع العثماني عمومًا يصوّب هذا القرار ويراه نافعًا)(٢).

وكان السلطان عبد الحميد يرى: (أن المرأة لا تتساوى مع الرجل من حيث القوامة) ويقول: (ما دام القرآن يقول بهذا، فالمسألة منتهية ولا داعى للتحدث عن مساواة المرأة بالرجل).

ويرى: (إِن فكرة هذه المساواة إِنما جاءت من الغرب) $(^{\circ})$ .

كما كان يدافع عن تعدد الزوجات، في وقت كان الإعلام العثماني يثير هذه القضية معترضًا عليها. ويقول السلطان: (لماذا يعترض بعض المثقفين على هذا الأمر، ولماذا لا يعترضون على وجوده في أماكن أخرى غير الدولة العثمانية، في بعض أماكن أوروبا وأمريكا؟) ويؤكد السلطان: إن مبدأ تعدد الزوجات مباح في الإسلام فماذا يعنى

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: موسوعة أتاتورك (١/ ٥٩، ٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٠٠.

لقد كان السلطان عبد الحميد مع تعليم المرأة ولذلك أنشأ داراً للمعلمات، لتخريج معلمات للبنات كما كان ضد الاختلاط بين الرجل والمرأة وضد سفور المرأة ولم يكن في عهده للمرأة رأى في شئون الدولة مهما كانت هذه الشئون وإنما دور المرأة في البيت وتربية الأجيال، وكان يعامل المرأة معاملة كريمة نادرة فهذه زوجة أبيه التي احتضنته وقامت بتربيته، عندما تولى السلطان العرش، أعلن زوجة أبيه التي ربته (والدة السلطان / بمعنى الملكة في القصر العثماني، هي أم السلطان وليست زوجته كما في الدول الأخرى. ومع كل هذا، ففي اليوم التالي لتنصيب السلطان عبد الحميد على عرش الدولة العثمانية، قابل زوجة أبيه وهي التي أحبها حبًا بالغًا، وقبل يدها وقال لها:

(بحنانك لم أشعر بفقد أمى. وأنت فى نظرى أمى لا تفترقين عنها. ولقد جعلتك السلطانة الوالدة. يعنى أن الكلمة فى هذا القصر لك. لكنى أرجوك – وأنا مصر على هذا الرجاء – ألا تتدخلى بأى شكل من الأشكال فى أى عمل من أعمال الدولة، كَبُرَ أم صَغر)(٢).

### خامسًا: مدرسة العشائر:

أنشأ السلطان عبد الحميد في استانبول، باعتبارها مقر الخلافة ومركز السلطنة (مدرسة العشائر العربية) من أجل تعليم وإعداد أولاد العشائر العربية، من ولايات حلب، وسورية، وبغداد، والبصرة، والموصل، وديار بكر، وطرابلس الغرب واليمن، والحجاز، وبنغازى والقدس، ودير الزور.

وكانت مدة الدراسة في مدرسة العشائر العربية في استانبول خمس سنوات، وهي داخلية، تتكفل الدولة العثمانية بكل مصاريف الطلاب، ولكل طالب «إجازة صلة الرحم» وهي إجازة مرة كل سنتين. وسفر الطالب فيها على نفقة الدولة.

### \* وبرنامج مدرسة العشائر العربية ، في استانبول كان كالآتي :

السنة الأولى: القرآن الكريم – الأبجدية – العلوم الدينية – القراءة التركية – إملاء – تدريب عسكرى.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٩٨.

السنة الثانية: القرآن الكريم - التجويد - العلوم الدينية - الإِملاء - الحساب - القراءة التركية - تحسين الخط، تدريب عسكري.

السنة الثالثة: القرآن الكريم - التجويد - العلوم الدينية - الإملاء - حسن الخط - الحساب - الجغرافيا - الفرنسية - التدريب.

السنة الرابعة: القرآن الكريم - التجويد - العلوم الدينية - الصرف العربي - اللغة الفارسية - الكتابة والنحو التركي - الجغرافيا - الحساب - حسن الخط الفرنساوي - التدريب.

السنة الخامسة: القرآن الكريم – التجويد – العلوم الدينية – النحو العربى – اللغة الفارسية – التاريخ العثماني – القواعد العثمانية – الكتابة والقراءة التركية – المكالمة التركية – الجغرافيا – الحساب – الهندسة – حسن الخط – المعلومات المتنوعة – حفظ الصحة – أصول إمساك الدفاتر – اللغة الفرنسية – حسن الخط الفرنساوى – الرسم – التدريب (١).

وكان المتخرجون من هذه المدرسة، يدخلون المدارس العسكرية العالية. ويحصلون بعد ذلك على رتب عالية. كما يمكنهم كذلك أن يدخلوا المدرسة اللكية – وهي مدنية – يدرسون فيها سنة ويحصلون بعدها على رتبة قائمقام، ثم يعودون إلى بلادهم (٢).

كما أنشأ السلطان عبد الحميد (معهد تدريب الوعاظ والمرشدين) الذى أقيم لإعداد الدعاة للدعوة الإسلامية، وللجامعة الإسلامية ثم يتخرجون فينطلقون إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي يدعون للإسلام، ويدعون للخلافة، ويدعون للجامعة الإسلامية (٣).

ولقد كانت نظرة السلطان عبد الحميد بعيدة وثاقبة ولذلك اهتم بمسلمي الصين.

خرجت الصحافة في استانبول، بخبر مفاده أن عددا من مسلمي الصين متحمسون، يحبون العلم ويرغبون الاستفادة من المعارف الإسلامية، وأن لديهم مؤسسات تعليمية ومدارس، وأن في بكين وحدها ثمانية وثلاثين مسجدًا وجامعًا، يؤدى المسلمون فيها الصلاة، ويدعون فيها لخليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني، وأن خطبة الجمعة في مساجد وجوامع بكين تُقرأ باللغة العربية، ثم تترجم إلى اللغة الصينية، وأن الدعاء للسلطان

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ التربية التركية، عثمان أركين، ص ٦١٤ - ٦١٥، ٨١، ١١٨٠ على التوالي.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانقلاب العثماني، مصطفى طوران، ص ٣٧.

عبد الحميد بصفته خليفة المسلمين لا يقتصر على بكين فقط، بل ويمتد إلى كل مساجد الصين وجوامعها(١).

تأسست فى بكين - عاصمة الصين - جامعة أطلق عليها المسلمون الصينيون اسم ( دار العلوم الحميدية ) نسبة إلى السلطان الخليفة عبد الحميد الثانى، أو بتعبير السفير الفرنسى فى استانبول اسم ( الجامعة الحميدية فى بكين ) وذلك فى تقرير له إلى وزارة خارجيته فى باريس.

وقد حضر افتتاح هذه الجامعة، الآلاف من المسلمين الصينيين. وحضره أيضًا مفتى المسلمين في بكين، والكثير من علماء المسلمين هناك.

وفى مراسم الافتتاح، ألقيت الخطبة باللغة العربية، ودعا الخطيب للسلطان الخليفة عبد الحميد. وقام مفتى بكين بترجمة الخطبة والدعاء إلى اللغة الصينية. و (بكى أغلب المسلمين الحاضرين بكاءً حارًا بدافع فرحتهم) و (إن مسلمي الصين مترابطون فيما بينهم ترابطًا واضحًا برباط الدين المتين. وإن إيراد الخطبة باللغة العربية لغة المسلمين الدينية، ورفع علم الدولة العثمانية على باب هذه الجامعة، قد أثر تأثيرًا بالغًا في هؤلاء الناس الطيبي القلب، وحرك الدموع في أعينهم) (٢).

# سادسًا: خطسكة حديد الحجاز:

عمل السلطان عبد الحميد على كسب الشعوب الإسلامية عن طريق الاهتمام بكل مؤسساتها الدينية والعلمية والتبرع لها بالأموال والمنح ورصد المبالغ الطائلة لإصلاح الحرمين، وترميم المساجد وزخرفتها، وأخذ السلطان يستميل إليه مسلمي العرب بكل الوسائل فكون له من العرب حرسًا خاصًا وعين بعض الموالين له منهم في وظائف كبرى منهم (عزت باشا العابد) – من أهل الشام – الذي نجح في أن ينال أكبر حظوة عند السلطان عبد الحميد وأصبح مستشاره في الشئون العربية. وقد لعب دورًا هامًا في مشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة المنورة وهو بهذا المشروع الذي اعتبره السلطان عبد الحميد وسيلة من الوسائل التي أدت لإعلاء شأن الخلافة ونشر فكرة الجامعة الإسلامية.

<sup>(</sup>١) انظر: جريدة ترجمان حقيقت رسالة من الصين ٢٦ /١٢ / ١٣٢٥هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٠٥.

وأبدى السلطان عبد الحميد اهتمامًا بالغًا بإنشاء الخطوط الحديدية في مختلف أنحاء الدولة العثمانية مستهدفًا من ورائها تحقيق ثلاثة أغراض هي:

١ - ربط أجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد على نجاح فكرة الوحدة العثمانية والجامعة
 الإسلامية والسيطرة الكاملة على الولايات التي تتطلب تقوية قبضة الدولة عليها.

٢ - إجبار تلك الولايات على الاندماج في الدولة والخضوع للقوانين العسكرية التي تنص
 على وجوب الاشتراك في الدفاع عن الخلافة بتقديم المال والرجال.

٣ - تسهيل مهمة الدفاع عن الدولة في أية جبهة من الجبهات التي تتعرض للعدوان لأن مد الخطوط الحديدية ساعد على سرعة توزيع القوات العثمانية وإيصالها إلى الجبهات (١).

وكانت سكك حديد الحجاز من أهم الخطوط الحديدية التي أنشئت في عهد السلطان عبد الحميد، ففي سنة ، ١٩ م بدأ بتشييد خط حديدى من دمشق إلى المدينة للاستعاضة به عن طريق القوافل الذي كان يستغرق من المسافرين حوالي أربعين يومًا، وطريق البحر الذي يستغرق حوالي اثني عشر يومًا من ساحل الشام إلى الحجاز، وكان يستغرق من المسافرين أربعة أو خمسة أيام على الأكثر ولم يكن الغرض من إنشاء هذا الخط مجرد خدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وصولهم إلى مكة والمدينة، وإنما كان السلطان عبد الحميد يرمى من ورائه أيضًا إلى أهداف سياسية وعسكرية، فمن الناحية السياسية خلق المشروع في أنحاء العالم الإسلامي حماسة دينية كبيرة إذ نشر السلطان على المسلمين في جميع أنحاء الأرض بيانًا يناشدهم فيه المساهمة بالتبرع لإنشاء هذا الخط(٢)، وقد افتتح السلطان عبد الحميد قائمة التبرعات بمبلغ (خمسين ألفا ذهبًا عثمانيًا من جيبه الخاص) وتقرر دفع (مائة ألف) ذهبا عثمانيا من صندوق المنافع، وأسست الجمعيات الخيرية وتسابق المسلمون من كل جهة للإعانة على إنشائها بالأنفس والأموال)(٢).

وتبرع للمشروع الشخصيات الهامة في الدولة، مثل الصدر الأعظم ووزير الحربية (حسين باشا) ووزير التجارة والأشغال (ذهني باشا)، ورئيس لجنة المشروعات (عزت باشا).

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، د. موفق بني المرجّة، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٢٢.

وتبارى موظفو الشركات في التبرع، مثل موظفي شركة البواخر العثمانية. وكذلك موظفو الدولة العموميون، والولايات مثل ولاية بيروت ودمشق وحلب وبورصة وغيرها.

وشارك القصر الحاكم في مصر، في حملة التبرعات، وشكلت في مصر لجنة الدعاية للمشروع وجمع التبرعات له برئاسة (أحمد باشا المنشاوي). كما شاركت الصحافة المصرية في حملة سكة حديد الحجاز بحماس ومثال على ذلك جريدة المؤيد. وجمعت جريدة (اللواء) المصرية تبرعات للمشروع بلغت – حتى عام ١٩٠٤م – ثلاثة آلاف ليرة عثمانية. وكان يرأسها مصطفى كامل باشا، كما جمع (على كامل) مبلغ (٢٠٠٠) ليرة عثمانية للمشروع حتى عام ١٩٠١م.

وأسهم في هذه الحملة، جريدة (المنار) وجريدة (الرائد المصرى) وشكلت لجان تبرع للمشروع في كل من القاهرة والإسكندرية وغيرهما من مدن مصر.

وكان مسلمو الهند أكثر مسلمي العالم حماسًا وعاطفة وتبرعًا للمشروع. وقد تبرع أمير حسدر أباد بالهند بإنشاء محطة المدينة المنورة في المشروع كما تبرع شاه إيران بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ليرة عثمانية.

ورغم احتياج المشروع لبعض الفنيين الأجانب في إقامة الجسور والأنفاق، فإنهم لم يستخدموا إلا إذا اشتدت الحاجة إليهم، مع العلم بأن الأجانب لم يشتركوا إطلاقًا في المشروع، ابتداءً من محطة الأخضر – على بعد ٧٦٠ كليو مترًا جنوب دمشق – وحتى نهاية المشروع. ذلك لأن لجنة المشروع استغنت عنهم واستبدلتهم بفنيين مصريين.

وبلغ عدد العمال غير المهرة عام ١٩٠٧م ( ٧٥٠٠) عامل. وبلغ إجمالى تكاليف المشروع وبلغ عدد العمال غير المهرة عام ١٩٠٧م ( ٢٥٠٠٠) البرة عشمانية. وتم إنشاء المشروع في زمن وتكاليف أقل مما لو تعمله الشركات الأجنبية في أراضى الدولة العثمانية (١). وفي أغسطس سنة ١٩٠٨م وصل الخط الحديدي إلى المدينة المنورة وكان مفروضًا أن يتم مده بعد ذلك إلى مكة لكن حدث أن توقف العمل فيه لأن شريف مكة – وهو الحسين بن على – خشى على سلطانه في الحجاز من بطش الدولة العثمانية فنهض لعرقلة مد المشروع إلى مكة وكانت مقر إمارته وقوته. فبقيت نهاية الخط عند المدينة المنورة حتى إذا قامت الحرب الكبرى الأولى عمل الإنكليز بالتحالف مع القوات العربية التي انضمت إليهم بقيادة فيصل بن الحسين بن على على على

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٢٤.

تخريب سكة حديد الحجاز ولا تزال هذه السكة معطلة حتى اليوم والمأمول أن تبذل الجهود الإصلاحها حتى تعود إلى العمل في تيسير سفر حجاج بيت الله الحرام.

وقد وصف السفير البريطانى فى القسطنطينية فى تقريره السنوى (١) العام ١٩٠٧م أهمية الخط الحجازى فقال: (إن بين حوادث السنوات العشر الأخيرة عناصر بارزة فى الموقف السياسى العام، أهمها خطة السلطان الماهرة التى استطاع أن يظهر بها أمام ثلاثمائة مليون من المسلمين فى ثوب الخليفة الذى هو الرئيس الروحى للمسلمين، وأن يقيم لهم البرهان على قوة شعوره الدينى وغيرته الدينية، ببناء سكة حديد الحجاز التى ستمهد الطريق فى القريب العاجل أمام كل مسلم للقيام بفريضة الحج إلى الأماكن المقدسة فى مكة والمدينة). فلا غرو إذا ما لمسنا حنق الإنكليز على ذلك الخط الحديدى وافتعالهم الأزمات لإعاقته، وانتهازهم أول فرصة لتعطيله ونسفه. لقطع الطريق على القوات العثمانية (٢).

وكان أول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد في المدينة المنورة من دمشق الشام يوم ٢٢ آب (أغسطس) ١٩٠٨م، وكان بمثابة تحقيق حلم من الأحلام بالنسبة لمئات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كافة، فقد اختصر القطار في رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام وقطع فيها ١٩٠٤ميلاً مشقات رجلة كانت تستغرق في السابق أكثر من خمسة أسابيع كما خفقت في ذلك اليوم التاريخي قلوب أولئك الذين كانوا مشتاقين إلى القيام بأداء فريضة الحج المقدسة (٣).

كانت سياسة عبد الحميد الإسلامية محصنة، فأراد أن يجمع قلوب المسلمين حواليه باعتباره خليفة المسلمين جميعًا فكان مد خط السكة الحديدى بين الشام والحجاز من الوسائل الجميلة في تحقيق هدفه المنشود(٤).

كان كرومر المعتمد البريطاني في مصر ( ١٣٠١ – ١٣٢٥ هـ/ ١٨٨٣ – ١٩٠٧م) من أوائل من ألب أوروبا على الجامعة الإسلامية، وحرص على أن يتحدث في تقاريره السنوية عن الجامعة الإسلامية ببغض شديد، وفي الوقت نفسه نشرت جريدة الأهرام (المصرية) تصريحات مثيرة لوزير فرنسي هو (هانوتو) هاجم فيها الجامعة الإسلامية. وكانت مهاجمة

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر صحوة الرجل المريص، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١١٤.

الجامعة الإسلامية تستتبع بالتالى بمهاجمة الدولة العثمانية حتى تتفرق الوحدة التى تجمع من حولها الدول الإسلامية لتواجه النفوذ الاستعمارى الزاحف الذى قد رسم مخططه على أساس التهام هذه الوحدات والحيلولة دون إلتقائها مرة أخرى في أى نوع من الوحدة ليستديم سيطرته عليها(١)؛ فاتخذوا لذلك عدة أعمال أساسية:

١ - تعميق الدعوات الإقليمية والخاصة بالوطنية والأرض والأمة والعرق.

٢ - خلق جو فكرى عام لمحاربة الوحدة الإسلامية وتصفيتها.

وكل هذا مقدمة لإلغاء الخلافة العثمانية نهائيًا وبالتعاون مع الصهيونية العالمية (٢) ويهود الدونمة وأذنابهم من جمعيات تركيا الفتاة، والاتحاد والترقى...

#### • • سياسة التودد والاستمالة (

انتهج السلطان عبد الحميد الثانى سياسة التودد إلى الشخصيات ذات النفوذ فى الأوساط الشعبية فى مختلف البقاع، فهو من ناحية كان يظهر احترامه لأهل العلم، ويعلى من قدرهم، ومن أجل ذلك جعل مجلس المشايخ، ورتب رواتب أعضائه، وكان حسن النية مع مرشديهم، وكان أرباب العلم ذوى رتب عالية عنده، وكان يتودد إلى الشخصيات المهمة والتى تشجع وتقف مع فكرة الجامعة الإسلامية، مثل (مصطفى كامل باشا) فى مصر، ويعفو عن أخطاء البارزين – إذا كانوا يحسنون النية معه، ماداموا مقتنعين ومساندين لفكرة الجامعة الإسلامية – مثل (نامق كمال).

وكان يختار بعض طلاب مدرسة العشائر العربية من أبناء العائلات الأصيلة العريقة ذات النفوذ والسطوة والسمعة الطيبة من أبناء زعماء العرب. وقد توسعت هذه المدرسة فيما بعد وأخذت من أبناء الأكراد والألبان، وحرص على الاتصال بزعماء وشيوخ وأمراء قبائل العرب بواسطة الرسائل والرسل لتقوية روابط الود والحبة والأخوة الإسلامية، وكان على معرفة تامة بعمل الإنجليز الذين اتصلوا بالشيوخ مثل (شريف مكة) و (الشيخ حميد الدين) في اليمن، وشيخ عسير وبعض الشيوخ من أجل تحريضهم على الدولة العثمانية وتشجيعهم بالخروج على طاعة الخليفة، والانفصال عن الدولة العثمانية.

وعمل على إبطال مخططات الإنكليز ومؤامراتهم الخبيثة، ولم يتوان عن حجز من يشك

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي. د. جميل المصري (١/١٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (١٠١/١).

فى ولائهم للدولة العثمانية ويلزمهم بالبقاء تحت رقابة الدولة فى استانبول تحت مسميات المناصب والمرتبات، حتى تأمن الدولة مؤامراتهم، كما فعل مع شريف مكة عندما عينه عضواً فى مجلس شورى الدولة فى استانبول، ليمنعه من العودة إلى مكة. وقد عبر السلطان عبد الحميد عن رأيه فى الشريف حسين، أثناء حديثه مع الصدر الأعظم فريد باشا. قال السلطان عبد الحميد: (إن الشريف حسين لا يحبنا. إنه الآن هادئ وساكن، لكن الله وحده يعلم ماذا يمكن أن يفعله الشريف غدًا). لذلك تأخر قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين إلى ما بعد خلع الاتحاديين للسلطان عبد الحميد.

فلما حكم حزب الاتحاد والترقى الماسونى، أعاد الشريف حسين إلى مكة واستطاع بعد ذلك أن يتحالف مع الإنكليز ويحدث فجوة كبيرة بين مسلمي العرب والأتراك(١).

#### سابعًا: إبطاله مخططات الأعداء:

شرعت بريطانيا منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر في تحريض الأكراد ضد الدولة العثمانية، بهدف إيجاد عداء عثماني كردى من ناحية، وانفصال الأكراد بدولة تقتطع من الدولة العثمانية من ناحية أخرى.

وعندما قامت شركة الهند البريطانية زاد اهتمام الإنجليز بالعراق، وقامت على العمل لإيجاد حركة قومية بين الأمراء وتجول مندوبون بريطانيون بين عشائر الأكراد في العراق في محاولة لتوحيد العشائر الكردية ضد الدولة العثمانية، وكانت المخابرات العثمانية تتابع الأمور بدقة متناهية ووضع السلطان عبد الحميد خطة مضادة للعمل التدميري الإنجليزي فقام بالتالي:

- قامت الدولة العثمانية بحماية المواطنين الأكراد من هجمات الأرمن الدموية ضدهم.
- أرسل إلى عشائر الأكراد وفودًا من علماء المسلمين للنصح والإرشاد والدعوة إلى الاجتماع تحت دعوة الجامعة الإسلامية، وأدت هذه الوفود دورها في إيقاظ الأكراد تجاه الأطماع الغربية.
  - اتخذ السلطان عبد الحميد إجراءات يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد به وبالدولة.
- أسس الوحدات العسكرية الحميدية في شرق الأناضول من الأكراد، للوقوف أمام الاعتداءات الأرمنية.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٢٧.

- كان موقف الدولة قويًا ضد أطماع الأرمن في إقامة دولة تقطع من أراضيها، وبذلك شعر الأكراد المقيمون في نفس المنطقة بالأمان (١).
- عملت الدولة على كشف مخططات الإنجليز الهادفة إلى تفتيت الدولة العثمانية تحت مسمى حرية القوميات في تأسيس كل قومية دولة مختصة بها.

استطاع السلطان عبد الحميد أن يضيق على النفوذ البريطاني في اليمن ويحقق نجاحًا ظاهرًا في صراعه مع الإنجليز في تلك المنطقة، فقد أنشأ فرقة عسكرية في اليمن قوامها ثمانية آلاف جندي، لإعادة اليمن إلى الدولة العثمانية مرة أخرى، ووصل اهتمامه باليمن إلى إرسال مشاهير قادته ليقودوا هذه الفرقة مثل (أحمد مختار باشا) و (أحمد فوزى باشا) و (حسين حلمي باشا) و (توفيق باشا) والمشير (عثمان باشا)، و (إسماعيل حقى باشا) وقد حاول الإنجليز إذكاء نيران التمرد في اليمن ضد الدولة العثمانية ولكن السياسة الحكيمة التي سار عليها السلطان عبد الحميد كفلت له النجاح في اليمن (٢٠).

وكانت العقلية العثمانية تسعى لمد خط سكة الحديد من الحجاز إلى اليمن وهذا ما تثبته الوثائق التي دلت على وجود تخطيط ودراسة عميقة لهذا المشروع الكبير(٣).

### ثامنًا: الأطماع الإيطالية في ليبيا:

كانت إيطاليا تحلم بضم شمال أفريقيا، لأنها تراه ميراث إيطالي هكذا صرح رئيس وزرائها (ماتريني)(٤). لكن فرنسا احتلت تونس وانجلترا احتلت مصر، ولم يبق أمام إيطاليا إلا ليبيا.

#### \* رسمت إيطاليا سياستها في ليبيا على ثلاث مراحل:

الأولى: الحلول السلمية، بإنشاء المدارس والبنوك وغيرها من « مؤسسات خدمية ».

الثانية: العمل على أن تعترف الدول بآمال إيطاليا في احتلال ليبيا، بالطرق الدبلوماسية.

الثالثة: إعلان الحرب على الدولة العثمانية والاحتلال الفعلى.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد اثاني ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٣٨.

وكانت السياسة الإيطالية لا تلفت النظر إلى تحركاتها، بعكس السياسة البريطانية أو الفرنسية في ذلك الوقت، وكان الإيطاليون يتحركون «بحكمة» و «هدوء» شديدين دون إثارة حساسية العثمانيين.

وكان السلطان عبد الحميد متيقظًا لتلك الأطماع الإيطالية وطلب معلومات من مصادر مختلفة عن نشاط الإيطاليين في «ليبيا» وأهدافهم، فجاءته المعلومات تقول: (إن للإيطاليين بمدارسهم وبنوكهم ومؤسساتهم الخيرية التي يقيمونها في الولايات العثمانية، سواء في ليبيا أو في ألبانيا، هدفًا أخيرًا هو تحقيق أطماع إيطاليا في الاستيلاء على كل من:

١ – طرابلس الغرب.

٢ – ألبانيا.

٣ – مناطق الأناضول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط: أزمير -- الاسكندرون - أنطاكيا).

قام السلطان عبد الحميد الثاني باتخاذ التدابير اللازمة أمام الأطماع الإيطالية ولما شعر أنه سيواجه اعتداءً إيطاليًا مسلحًا على ليبيا، قام بإمداد القوات العثمانية في ليبيا بـ ( ١٥,٠٠٠) جندى لتقويتها، وظل يقظًا حساسًا تجاه التحركات الإيطالية، ويتابعها شخصيًا وبدقة، ويطالع كل ما يتعلق بالشئون الليبية بنفسه بواسطة سفير الدولة العثمانية في روما، ووالي طرابلس مما جعل الإيطاليين يضطرون إلى تأجيل احتلال ليبيا وتم لهم ذلك في عهد جمعية الاتحاد والترقي (١)، وسنأتي على ذلك بالتفصيل بإذن الله في الكتاب النسابع الذي يتحدث عن الحركة السنوسية وأثرها الدعوى والجهادي في إفريقيا.

إِن فكرة الجامعة الإسلامية كان لها صدى بعيد في العالم الإسلامي لعدة أسباب منها:

الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تتنافس على الاستعمار في الشرق وحدثت سلسلة اعتداءات على الشعوب الإسلامية فاحتلت فرنسا تونس ( ١٨٨١م) واحتلت إنجلترا مصر ( ١٨٨١م)، وتدخلت فرنسا في شئون مراكش حتى استطاعت أن تعلن عليها الحماية ( ١٩١٢م) مقتسمة أراضيها مع أسبانيا وكذلك توغل الاستعمار الأوروبي في بلاد أفريقية إسلامية كالسودان ونيجيريا وزنجبار وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ١٣٩.

- ٢ تقدمت وسائل النقل والاتصالات بين العالم الإسلامي وانتشرت الحركة الصحافية في مصر وتركيا والجزائر والهند وفارس وأواسط آسيا وجاوة (أندونيسيا)، وكانت الصحف تعالج موضوع الاستعمار وأطماع الدول الأوروبية في العالم الإسلامي وتنشر أخبار الأوروبيين المتكررة في الهجوم على ديار الإسلام، فتتأثر القلوب، وتهيج النفوس، وتتفاعل مشاعر وعواطف المسلمين مع إخوانهم المنكوبين.
- ٣ كانت جهود العلماء ودعواتهم في وجوب إحياء مجد الإسلام، فقد انتشرت في ربوع العالم الإسلامي الدعوة إلى وحدة الصف وازداد الشعور بأن العدوان، الغربي بغير انقطاع على الشعوب الإسلامية مما يزيدها ارتباطًا وتماسكًا وبأن الوقت قد حان لتلتحم الشعوب الإسلامية وتنضوي تحت راية الخلافة العثمانية وغير ذلك من الأسباب(١).

إن السلطان عبد الحميد الثاني نجح في إحياء شعور المسلمين بأهمية التمسك والسعى لتوحيد صفوف الأمة تحت راية الخلافة العثمانية وبذلك يستطيع أن يحقق هدفين:

الأول: تثبيت دولة الخلافة في الداخل ضد الحملات القومية التغريبية الماسونية اليهودية، الاستعمارية النصرانية.

الثانى: وفى الخارج تلتف حول راية الخلافة جموع المسلمين الخاضعين للدول الأوروبية كروسيا وبريطانيا وفرنسا. وبذلك يستطيع أن يجابه تلك الدول ويهددها بإثارة المسلمين وإعلانه الجهاد عليها في جميع أنحاء العالم الإسلامي (٢).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١١٣.



# لبحث الثالث

### السلطان عبد الحميد واليهود

إن حقيقة الصراع بين السلطان عبد الحميد الثاني واليهود من أهم الأحداث في تاريخ السلطان المسلم الغيور عبد الحميد الثاني.

إن أمر اليهود وعداءهم للإسلام يعود جذوره إلى ظهور الإسلام منذ أن انتصر الإسلام وأجلاهم رسول الله على المدينة المنورة لخيانتهم المتكررة وعداواتهم الدائمة، ومن ثم عن سائر الجزيرة العربية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وهم يكيدون له وقد تظاهر بعضهم بالإسلام وبث السموم في جسم الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وما عبد الله ابن سبأ والقرامطة والحشاشون والراوندية والدعوات الهدامة التي ظهرت في تاريخ المسلمين عنهم ببعيد.

لقد أهدى تتار بلاد القرم للسلطان سليمان القانونى فى القرن الخامس عشر الميلادى فتاة يهودية روسية كانوا قد سبوها فى إحدى غزواتهم فتزوجها السلطان سليمان القانونى وأنجبت له بنتًا فما أن كبرت تلك البنت حتى سعت أمها اليهودية لتزويجها من اللقيط الكرواتى رستم باشا ثم إمعانًا منها فى الغدر تمكنت من قتل الصدر الأعظم إبراهيم باشا ونصبت صهرها اللقيط بدلاً منه، ثم قامت بتدبير مؤامرة أخرى استطاعت بها أن تتخلص من ولى العهد مصطفى بن السلطان سليمان من زوجته الأولى ونصبت ابنها سليم الثانى وليًا للعهد.

فى ذلك الزمن كان اليهود قد تعرضوا للاضطهاد فى الأندلس وروسيا وتشرد الكثير منهم هربًا من محاكم التفتيش، فتقدمت تلك اليهودية من السلطان وسعت لديه بالحصول على إذن لهم بالهجرة إلى البلاد، وبالفعل فقد استقر قسم منهم فى أزمير(١) ومنطقة أدرنة، ومدينة بورصة والمناطق الشمالية والغربية من الأناضول، وبعد استقرارهم فى الدولة العثمانية، طبقت الحكومة عليهم أحكام الشريعة الإسلامية حيث تمتعوا فى ظلها بقدر

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٤١.

كبير من الاستقلال الذاتي، وفي الواقع أن يهود أسبانيا لم يجدوا المأوى فقط في تركيا العثمانية بل وجدوا الرفاهية والحرية التامة بحيث أصبح لهم التسلسل الهرمي في الدولة، إذ تغلغلوا في المراكز الحساسة منها مثل دون جوزيف ناسي، وغيره وتمتع يهود أسبانيا بشيء كبير من الاستقلال وأصبح رئيس الحاخامين مخولا له السلطة في الشئون الدينية والحقوق المدنية، بحيث إن مراسم وقرارات هذا الحاخام كانت تصدق من قبل الحكومة إلى درجة تحولت إلى قانون يخص اليهود(١).

وتجدر الإِشارة في هذا الجال، إلى أن على باشا وزير الخارجية (أصبح فيما بعد الصدر الأعظم، قد شارك في بعثته الدبلوماسية عدد من اليهود في عام ١٨٦٥م المرسلة إلى الأقطار الأوروبية المسيحية (٢).

إن اليهود تمتعوا بكل الامتيازات والحصانات بموجب قوانين رعايا الدولة(٣). ووجدوا السلم والأمان وحرية الوجود الكامل في الدولة العثمانية (٤).

### أولاً: بهود الدونمة :

هناك مفاهيم عديدة لكلمة الدونمة، إذ إن الكلمة من الناحية اللغوية مشتقة من الكلمة التركية (دونمك) التي تعنى الرجوع أو العودة أو الارتداد. أما المفهوم الاجتماعي لهذه الكلمة فإنه يعني المرتد أو المتذبذب، بينما تعني هذه الكلمة من الناحية الدينية مذهبًا دينيًا جديدًا، دعا إليه الحاخام شبتاي زيفي، أما المفهوم السياسي لهذه الكلمة فإنه يعني اليهود المسلمين الذين لهم كيانهم الخاص(٥)، وقد أطلق المعنى الخاص بالدونمة منذ القرن السابع عشر على اليهود الذين يعيشون في المدن الإسلامية وخاصة في ولاية سلانيك وأطلق العثمانيون اسم الدونمة على اليهود لغرض بيان وتوضيح العودة من اليهودية إلى الإسلام ثم أصبح علماً على فئة من يهود الأندلس الذين لجأوا إلى الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق العقيدة الإسلامية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، د. أحمد النعيمي، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: يهود الدونمة، د. أحمد النعيمي، ص ٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ٢٤٢.

إن مؤسس فرقة الدونمة هو شبتاى زيفى الذى ادعى أنه المسيح المنتظر فى القرن السابع عشر، حيث انتشرت فى تلك الأيام شائعة تقول: إن المسيح سيظهر فى عام ١٦٤٨م كى يقود اليهود فى صورة المسيح وأنه سوف يحكم العالم فى فلسطين، ويجعل القدس عاصمة الدولة اليهودية المزعومة (١)، وكانت فكرة المسيح المنتظر ذائعة عندئذ فى المجتمع اليهودى، وكانت الأوساط اليهودية القديمة تؤمن بقرب ظهور هذا المسيح. ولذلك صادفت دعوة شبتاى تأييداً كبيراً بين يهود فلسطين ومصر وشرق أوروبا، بل أيدها كثير من اليهود وأصحاب الأموال لأغراض سياسية ومالية (١).

وذاع أمر شبتاى في أوروبا وبولندا وألمانيا وهولندا وإنجلترا وإيطاليا وشمال أفريقيا وغيرها.

وفى أزمير أخذ يلتقى بالوفود اليهودية التى جاءت من أدرنة وصوفيا واليونان وألمانيا، حيث قلدته هذه الوفود تاج «ملك الملوك» ثم قام شبتاى بتقسيم العالم إلى ثمانية وثلاثين جزءًا، وعين لكل منها ملكًا، اعتقادًا منه بأنه سيحكم العالم كله من فلسطين، حيث كان يقول في هذا الجال: (أنا سليل سليمان بن داود حاكم البشر وأعتبر القدس قصراً لي)(٣).

وقام شبتاى بشطب اسم السلطان محمد الرابع من الخطب التى كانت تلقى فى كنيس اليهود وجعل اسمه محل اسم السلطان، وسمى نفسه (سلطان السلاطين) و(سليمان بن داود) مما لفت انتباه الحكومة العثمانية(٤).

وأصبح شبتاى مصدر قلق لكثير من حاخامي اليهود ورفعوا ضده شكوى إلى السلطان، أكدوا فيها أن شبتاى ينوى القيام بحركة تمردية في سبيل تأسيس دولة يهودية في فلسطين(°).

ونتيجة لاشتداد فتنة شبتاى زيفى، أصدر الوزير القوى أحمد كوبرولو أوامره بإلقاء القبض عليه، وأودعه في السجن، وظل فيه لمدة شهرين ثم نقل إلى قلعة جزيرة غاليبولي

<sup>(</sup>١) انظر: يهود الدونمة، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٣٤.

على الدردنيل، وسمح لزوجته وكاتبه الخاص أن يتخذا لهما سكنًا معه وأصبح له مجلس كمجلس الأمراء، لا يدخل عليه إلا بإذن مسبق، وينتظر الذين يريدون أن يتمتعوا برؤيته أيامًا من أجل ذلك، وأخذت زوجته تسلك سلوك الأميرات مع القادمين عليها والقادمات حيث كانت وفود يهودية من أنحاء العالم تقدم لزيارته (١).

حوكم شبتاى فى سراى أدرنة، حيث شكل السلطان هيئة علمية إدارية برئاسة نائب الصدر الأعظم وعضوية كل من (شيخ الإسلام) يحيى أفندى منقرى زادة وواحد من كبار العلماء وهو إمام القصر محمد أفندى وانلى، وقام بدور المترجم من الأسبانية إلى التركية الطبيب مصطفى حياتى (٢).

أكد قاضى المحكمة، أن المسألة تعد بالنسبة للدولة العثمانية، وعلى مسمع من السلطان الذى جلس فى غرفة مجاورة (بواسطة الترجمان قيل لشبتاى تدعى أنك المسيح فأرنا معجزتك سنجردك من ثيابك ونجعلك هدفًا لسهام المهرة من رجالنا فإن لم تغرز السهام فى جسمك فسيقبل السلطان ادعاءك. فهم شبتاى ما قيل له فأنكر ما أسند إليه وقال إنهم تقولوا عليه) (٣)، فعرض عليه الإسلام فدخل فيه تحت اسم محمد عزيز أفندى (٤)، وطلب من السلطات العثمانية أن تسمح له بدعوة اليهود إلى الإسلام، فأذنت له وانتهزها فرصة فانطلق بين اليهود يواصل دعوته إلى الإيكان به ويحثهم على ضرورة تجمعهم معلنين فى ظاهرهم الإسلام مبطنين يهوديتهم المنحرفة (٥).

وظل شبتاى وأنصاره يتبعون دينهم الموسوى سراً، ويمارسون العمل للصهيونية في الخفاء، ويظهرون الإخلاص للإسلام في العلن والصلاح والتقوى أمام الأتراك، وكان يقول لأتباعه إنه كالنبي موسى الذي اضطر أن يبقى مدة من الزمن في قصور الفراعنة (٢) وفي ظل هذه الظروف ألقى القبض على شبتاى مع مجموعة من أتباعه في كنيس (قورى جشمه) الكائنة في داخل المعبد بسبب أنه كان مرتديًا زيًا يهوديًا وهو محاط بالنساء يشربون الخمر وينشدون الأناشيد اليهودية، وقراءة المزامير مع عدد من اليهود فضلاً عن اتهامه بدعوته

<sup>(</sup>١) انظر: يهود الدونمة، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) يهود الدونمة، مصطفى طوران، ترجمة كمال خوجة نقل منه د. على حسون، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: يهود الدونمة، ص ٣٦.

٠(٦) المصدر السابق نفسه، ص ٤١.

المسلمين إلى ترك دينهم والإيمان به، ولولا تدخل شيخ الإسلام لقطع رأسه، حيث اعترض على إعدامه قائلاً: (لو أعدم هذا المحتال سيكون سببا لحدوث خرافة في الإنسانية، حيث يدعى مريدوه بعروجه إلى السماء كعيسى عليه السلام)(١). فاكتفى بنفيه إلى مدينة دولسجنو في ألبانيا وذلك في صيف عام ١٦٧٣م، وتوفى بعد خمس سنوات من نفيه وظلت عقيدة الشبتائية موجودة لدى فرق سالونيك، وتفنن أتباعه في ممارسة المكر والتعصب والتجرد من المبادئ، والأخلاق(٢).

وقد نظم شبتاى زيفى عقيدة الدونمة فى ثمانى عشرة مادة وفى الحقيقة تعد المادة السادسة عشرة والسابعة عشرة أهم سمات الدونمة، إذ تشير المادة (17): (يجب أن تطبق عادات الأتراك بدقة لصرف أنظارهم عنكم ويجب ألا يظهر أحد من الأتباع تضايقه من صيام رمضان ومن الأضحية ولمن ينفذ كل شيء يجب تنفيذه أمام الملا) (7). أما المادة (17) فإنها تشير إلى الآتى: (إن مناكحتهم (يعنى المسلمين) ممنوعة قطعًا) (17).

إن شبتاى يعد أول يهودى بشر بعودة بنى إسرائيل إلى فلسطين، وفي حقيقة الأمر، عدت حركة زيفى حركة سياسية ضد سلطة الدولة العثمانية أكبر من كونها حركة دينية (٥).

لقد أسهمت هذه الطائفة في هدم القيم الإسلامية في المجتمع العثماني وعملت على نشر الإلحاد والأفكار الغربية وانتشار الماسونية والدعوة لهتك حجاب المرأة المسلمة واختلاطها مع الرجال وخاصة في المدارس وكان الكثير من رجال الاتحاد والترقى يساهم في بعض نشاطاتها وأفراحها.

وقام يهود الدونمة بدور فعال في نصرة القوى المعادية للسلطان عبد الحميد والتي تحركت من سالونيك لعزله وهم الذين سمموا أفكار الضباط الشباب ولا يزالون حتى وقتنا الحاضر يسعون لذلك ولهم صحف ودور نشر وتغلغلوا في الاقتصاد العثماني وكل مناحى الحياة في الدولة العثمانية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: يهود الدونمة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٤٦.

وقد استطاعوا أن يؤثروا في جمعية الاتحاد والترقى، وكان السلطان عبد الحميد الثانى عارفًا بحقيقة الدونمة ويؤكد هذه الحقيقة الجنرال جواد رفعت أتلخان، حيث يقول في هذا الصدد: (إن الشخص الوحيد في تاريخ الترك جميعه، الذي عرف حقيقة الصهيونية والشبتائية وأضرارهما على الترك والإسلام وخطرهما تمامًا، وكافح معهما مدة طويلة بصورة جدية لتحديد شرورهم هو السلطان التركي العظيم، كافح هذه المنظمات الخطيرة لمدة ثلاث وثلاثين سنة بذكاء وعزم وبإرادة مدهشة جدًا كالأبطال) (١).

وفى حقيقة الأمر، اهتم عبد الحميد بإبقاء الدونمة فى ولاية سالونيك، وعدم وصولهم إلى الأستانة، بغية عدم السيطرة عليها والتجنب من تحركاتهم، ونتيجة للموقف الجاد من عبد الحميد إزاء فرقة الدونمة اتبعوا استراتيجية مضادة له، حيث تحركوا ضده على مستوى الرأى العام العثماني والجيش (٢).

ونتيجة لموقف عبد الحميد من الدونمة، قام يهود الدونمة بالتعاون مع المحافل الماسونية للإطاحة به، وقد استخدم هؤلاء شعارات معينة كالحرية والديمقراطية وإزاحة المستبد عبدالحميد، وعلى هذا الأساس قاموا بنشر الشقاق والتمرد في الدولة العثمانية بين صفوف الجيش. وكانت الغاية من هذا هي تحقيق المشروع الاستيطاني الصهيوني باستيطان فلسطين. وكان يهود الدونمة يشكلون اللبنة الأولى لتنفيذ المخططات اليهودية العالمية (٣).

### ثانيًا:السلطان عبدالحميد وزعيم اليهودية العالمية (هرتزل):

استطاع زعيم الحركة اليهودية الصهيونية العالمية (تيودر هرتزل) أن يتحصل على تأييد أوروبي للمسألة اليهودية من الدول (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) وجعل من هذه الدول قوة ضغط على الدولة العثمانية تمهيدًا لمقابلة السلطان عبد الحميد، وطلب فلسطين منه وكانت الدولة العثمانية تعانى من مشاكل مالية متعددة، إذ كانت الأحوال الاقتصادية في البلاد على درجة من السوء بحيث فرضت الدول الأوروبية الدائنة وجود بعثة مالية أوروبية في تركيا العثمانية للإشراف على أوضاعها الاقتصادية ضمانًا لديونها، الأمر الذي دفع عبد الحميد الثاني أن يجد حلاً لهذه المعضلة.

كانت هذه الثغرة هي السبيل الوحيد أمام هرتزل، كي يؤثر على سياسة عبد الحميد

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية للجندي، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: يهود الدونمة، ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا لمحمد مصطفى، ص ٦٨، ٦٩.

الثانى تجاه اليهود. وفي هذا الصدد يقول هرتزل في مذكراته: (علينا أن ننفق عشرين مليون ليرة تركية لإصلاح الأوضاع المالية في تركيا... مليونان منها ثمنًا لفلسطين والباقي لتحرير تركيا العثمانية بتسديد ديونها تمهيداً للتخلص من البعثة الأوروبية ... ومن ثم نقوم بحديدة يطلبها (١).

لقد أجرى هرتزل اتصالات مكثفة مع المسئولين في ألمانيا والنمسا وروسيا وإيطالبا وإنجلترا وكانت الغاية من هذه الاتصالات هي إجراء حوار مع عبد الحميد الثاني. وفي هذا الصدد فقد نصح لاندو منذ ٢١ شباط ١٨٦٩م الصديق اليهودي لهرتزل أن يقوم بواسطة صديقه نيولنسكي رئيس تحرير (بريد الشرق). وفي هذا الجال يقول هرتزل: (إن نحن حصلنا على فلسطين، سندفع لتركيا كثيراً أو سنقدم عطايا كثيرة. لمن يتوسط لنا. ومقابل هذا نحن مستعدون أن نسوى أوضاع تركيا المالية. سنأخذ الأراضي التي يمتلكها السلطان ضممن القانون المدنى، مع أنه ربما لم يكن هناك فرق بين السلطة الملكية والممتلكات الخاصة)(٢).

وقام هرتزل بزيارة إلى القسطنطينية وذلك في حزيران عام ١٨٩٦م، ورافقه في هذه الزيارة نيولنسكي، الذي كانت له علاقة ودية مع السلطان عبد الحميد، ونتيجة لذلك فقد نقل نيولنسكي آراء هرتزل إلى قصر يلدز، وقد دارت محاورة بين نيولنسكي والسلطان عبد الحميد إذ قال السلطان له: (هل بإمكان اليهود أن يستقروا في مقاطعة أخرى غير فلسطين؟ أجاب نيولنسكي قائلاً:

(تعتبر فلسطين هي المهد الأول لليهود، وعليه فإن اليهود لهم الرغبة في العودة إليها)، ورد السلطان قائلاً: (إن فلسطين لا تعتبر مهدًا لليهود فقط، وإنما تعتبر مهدًا لكل الأديان الأخرى). أجاب نيولنسكي قائلاً: (في حالة عدم استرجاع فلسطين من قبل اليهود فإنهم سوف يحاولون الذهاب وبكل بساطة إلى الأرجنتين) (٣).

وقام السلطان عبد الحميد بإرسال رسالة إلى هرتزل بواسطة صديقه نيولنسكى جاء فيها: (انصح صديقك هرتزل، أن لا يتخذ خطوات جديدة حول هذا الموضوع، لأنى لا أستطيع أن أتنازل عن شبر واحد من الأراضى المقدسة، لأنها ليست ملكى، بل هى ملك شعبى. وقد قاتل أسلافى من أجل هذه الأرض، ورووها بدمائهم؛ فليحتفظ اليهود

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٢٠.

بملايينهم. إذا مزقت دولتي، من الممكن الحصول على فلسطين بدون مقابل، ولكن لزم أن يبدأ التمزيق أولاً في جثتنا، ولكن لا أوافق على تشريح جثتي وأنا على قيد الحياة)(١).

\* وفي هذا الصدد يقول عبد الحميد في مذكراته:

(ومن المناسب أن نقوم باستغلال الأراضى الخالية في الدولة، وهذا يعنى من جانب آخر، أنه كان علينا أن ننهج اتباع سياسة تهجير خاصة، ولكننا لا نجد أن هجرة اليهود مناسبة، لأن غايتنا هي استيطان عناصر تنتمي إلى دين أسلافنا وتقاليدنا حتى لا يستطيعوا الهيمنة على زمام الأمور في الدولة)(٢).

وبعد إخفاق جهود هرتزل في واسطة نيولنسكي، اتجه هرتزل إلى قصر وليم الثاني هو امبراطور ألمانيا، ولاسيما أنه كان صديقًا لعبد الحميد، بالإضافة إلى كون وليم الثاني هو الحليف الوحيد للعثمانيين في أوروبا (٣) إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح. يقول المؤرخ التركي نظام الدين نظيف في كتابه (إعلان الحرية والسلطان عبد الحميد الثاني): (..عندما رد طلب الوفد اليهودي – المسند من قبل الامبراطور وليم – في الحصول على وطن لهم، أي: عندما خاب هرتزل في مسعاه اشتد العداء ضد (يلدز) وهذا ما كان يتوقعه عبد الحميد، لأن اليهود قوم يتقنون العمل المنظم، وكانت لديهم قوى عديدة تضمن لهم النجاح في مسعاهم، فالمال متوفر لديهم وكانوا يسيطرون على أهم العلاقات التجارية الدولية، وكانت صحافة أوروبا في قبضتهم، فكان في مقدورهم إطلاق العواصف التي يريدونها لدى الرأى العام متى شاءوا...) (٤).

يردف المؤرخ التركى قائلا: (بدأوا أولاً بتحريك الصحافة العالمية، ثم أخذوا بتوحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني الخليط، نجد، أنصار المشروطية يتخذون طابعًا منظمًا وهجوميًا، علمًا بأنهم كانوا حتى ذلك الوقت متفرقين ويعملون دون نظام ودون تنسيق، إذ لم يكن صعبًا عليهم توحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني الخليط. وقد أخذ (المشرق الأعظم الماسوني الإيطالي) على عاتقه هذه المهمة في التوحيد والتنسيق لأنه كان أقرب مركز ماسوني للامبراطورية العثمانية. ولعبت المحافل الإيطالية وخاصة محفل (ريزوتا) في سالونيك دورًا ملحوظًا...) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: السلطان عبد الحميد حياته وأحداث عهده، محمد أورخان، ص ٢٨١، ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٢٨٢.

إزاء هذا الإخفاق قرر هرتزل أن يستخدم وسائل أخرى لاستمالة عبد الحميد الثانى، حيث عرض عن طريق نيولنسكى خدمته بواسطة القضية الأرمنية (١) وفى هذا الصدد يقول هرتزل: (طلب منى السلطان أن أقوم بخدمة له، وهى أن أؤثر على الصحف الأوروبية، بغية قيام الأخيرة بالتحدث عن القضية الأرمنية بلهجة أقل عداء للأتراك، أخبرت نيولنسكى حالاً باستعدادى للقيام بهذه المهمة، ولكنى أكدت على إعطائى فكرة وافية عن الوضع الأرمنى: من هم الأشخاص فى لندن الذين يجب أن أقنعهم بما يريدون، وأى الصحف يجب أن نستميلها لجهتنا وغير ذلك)(٢).

وعلى هذا الأساس، فقد نشطت الدبلوماسية الصهيونية لإقناع الأرمن بالتخلى عن ثورتهم. ونتيجة لذلك فقد اتصل هرتزل مع سالزبورى والمسئولين الإنجليز بغية استخدامهم للضغط على الأرمن، كما نشط اليهود في مدن أوروبية أخرى مثل فرنسا للقيام بنفس الدور. إلا أن دبلوماسية هرتزل قد أخفقت بسبب عدم تحمس بريطانيا، لأن ذلك كان يعنى تأييد سياسة عبد الحميد، الأمر الذي يؤدي في إثارة الرأى العام البريطاني ضد الحكومة (٣).

وقد حاول هرتزل لقاء عبد الحميد الثانى، ولاسيما أثناء الزيارة الثانية للامبراطور وليم الثانى إلى القسطنطينية، إلا أن موظفى قصر يلدز منعوه من ذلك. واستمر هرتزل فى محاولاته المستمرة حتى تكللت جهوده بالنجاح بعد سنتين ( ١٨٩٩ – ١٩٩١) من الاحتكاك المباشر مع الموظفين الكبار لقصر يلدز من مقابلة عبد الحميد، حيث قابل السلطان لمدة ساعتين وقد اقترح هرتزل قيام البنوك اليهودية الغنية في أوروبا بمساعدة الدولة العثمانية لقاء السماح بالاستيطان في فلسطين، بالإضافة إلى ذلك فإنه قد أكد لعبد الحميد العثمانية لقاء الديون العامة للدولة العثمانية وذلك منذ عام ١٨٨١م، وقد وعد هرتزل عبد الحميد أن يحتفظ بمناقشاته السرية معه (٤).

كان السلطان عبد الحميد في خلال مقابلته مع هرتزل مستمعًا أكثر منه متكلمًا وكان يرخى لهرتزل في الكلام كي يدفعه أن يتحدث بكل ما يخطر في مخيلته من أفكار ومشروعات ومطالب. وقد أدى هذا الأمر إلى أن يعتقد هرتزل بأنه نجح في مهمته هذه. ولكنه أدرك في نهاية الأمر بأنه قد أخفق مع عبد الحميد وأنه أخذ يسير في طريق

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٤١.

وبعد إخفاق جهود هرتزل عند عبد الحميد الثاني، تحدث هرتزل قائلاً: (في حالة منح السلطان فلسطين لليهود، سنأخذ على عاتقنا تنظيم الأوضاع المالية، أما في القارة الأوروبية فإننا سنقوم بإيجاد حصن منيع ضد آسيا، وسوف نبني حضارة ضد التخلف، كما سنبقى في جميع أنحاء أوروبا بغية ضمان وجودنا(٢).

وفى الحقيقة كان عبد الحميد يرى أنه من الضرورى عدم توطين اليهود فى فلسطين، كى يحتفظ العنصر العربى بتفوقه الطبيعى. وفى هذا الصدد يقول: (... ولكن لدينا عدد كاف من اليهود، فإذا كنا نريد أن يبقى العنصر العربى متفوقًا، علينا أن نصرف النظر عن فكرة توطين المهاجرين فى فلسطين وإلا فإن اليهود إذا استوطنوا أرضًا تملكوا جميع قدراتها خلال وقت قصير، ولذا نكون قد حكمنا على إخواننا فى الدين بالموت المحتم)(٣).

وكانت الدولة العثمانية تسعى فى أحيان كثيرة إلى إبعاد اليهود العثمانيين عن أفكار هرتزل والحركة الصهيونية، ومع ذلك فإنها فى أحيان أخرى كانت تستخدم لغة التهديد معهم. وفى هذا الصدد أوضح على فروخ بك الوسائل الإعلامية الأجنبية، وبصراحة تامة: (إنه لبعيد من الصواب أن يقوم الصهاينة على خلق صعوبات للحكومة العثمانية، بغية إرغامها على تحقيق مصالحها. ولكن هذه الصعوبات سوف تؤدى فى نهاية الأمر إلى إلحاق الأذى بوجودهم السلمى والسعيد فى الدولة العثمانية... وهذه النقطة واضحة بالنسبة لعلاقة العثمانيين مع رعايا الأرمن، لأن قلة من المتمردين الذين قاموا على ارتكاب الخطأ والحماقة معتمدين إلى الإرشاد الميكافلي قد أدى فى نهاية الأمر أن يندموا على ما فعلوه، من دون التوصل إلى أية نتيجة)(1).

وعلى الرغم، من إخفاق جهود هرتزل عند السلطان عبد الحميد، كتب هرتزل، قائلاً: (يجب تملك الأرض بواسطة اليهود بطريقة تدريجية دونما حاجة إلى استخدام العنف، سنحاول أن نشجع الفقراء من السكان الأصليين على النزوح إلى البلدان المجاورة بتأمين

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٦.

أعمال لهم هناك مع حظر تشغيلهم في بلدنا. إن الاستيلاء على الأرض سيتم بواسطة العملاء السريين للشركة اليهودية التي تتولى بعد ذلك بيع الأرض لليهود. علاوة على ذلك تقوم الشركة اليهودية بالإشراف على التجارة في بيع العقارات وشرائها، على أن يقتصر بيعها على اليهود وحدهم)(١).

وكتب هرتزل قائلاً: (أقر على ضوء حديثى مع السلطان عبد الحميد الثانى أنه لايمكن الاستفادة من تركيا إلا إذا تغيرت حالتها السياسية أو عن طريق الزج بها في حروب تهزم فيها، أو عن طريق الزج بها في مشكلات دولية أو بالطريقتين معًا في آن واحد)(٢).

إن عبد الحميد كان يعرف أهداف الصهيونية، حيث قال في مذكراته السياسية: (لن يستطيع رئيس الصهاينة هرتزل أن يقنعني بأفكاره وقد يكون قوله: ستحل المشكلة اليهودية يوم يقوى فيها اليهودي على قيادة محراثه بيده، صحيحًا في رأيه، أنه يسعى لتأمين أرض لإخوانه اليهود، لكنه ينسى أن الذكاء ليس كافيًا لحل جميع المشاكل. لن يكتفى الصهاينة بممارسة الأعمال الزراعية في فلسطين بل يريدون أمورًا مثل تشكيل حكومة وانتخاب ممثلين، إنني أدرك أطماعهم جيدًا، لكن اليهود سطحيون في ظنهم أنني سأقبل بمحاولاتهم. وكما أنني أقدر في رعايانا من اليهود خدماتهم لدى الباب العالى فإني أعادى أمانيهم وأطماعهم في فلسطين)(٢).

وعن القدس يقول عبد الحميد الثانى: (لماذا نترك القدس. إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان وستبقى كذلك، فهي من مدننا المقدسة، وتقع في أرض إسلامية، لابد أن تظل القدس لنا)(٤).

لقد كان غرض السلطان عبد الحميد في استماعه إلى (تيودور هرتزل) معرفة الآتي:

- ١ حقيقة الخطط اليهودية.
- ٢ معرفة قوة اليهود العالمية ومدى قوتها.
- . ٣ إنقاذ الدولة العثمانية من مخاطر اليهود(°).

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص٥٦.

وشرع السلطان عبد الحميد في توجيه أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية لمتابعة اليهود وكتابة التقرير عنهم وأصدر إرادتين سنيتين الأولى في ٢٨ يونيو ١٨٩٠م والأخرى في ٧ يوليو ١٨٩٠م. في الأولى (رفض قبول اليهود في الممالك الشاهسانية) والأخرى: (على مجلس الوزراء دراسة تفرعات المسألة واتخاذ قرار جدّى وحاسم في شأنها)(١).

واتخذ السلطان عبد الحميد الثانى كل التدابير اللازمة فى سبيل عدم بيع الأراضى إلى اليهود فى فلسطين، وفى سبيل ذلك عمل جاهدًا على عدم إعطاء أى امتياز لليهود من شأنه أن يؤدى إلى تغلب اليهود على أرض فلسطين. ولابد فى هذه الحالة أن تتكاتف جهود المنظمات الصهيونية بغية إبعاد السلطان عبد الحميد الثانى من الحكم. ويعزز هذا القول هرتزل عندما قال: (إنى أفقد الأمل فى تحقيق أمانى اليهود فى فلسطين، وإن اليهود لن يستطيعوا دخول الأرض الموعودة، مادام السلطان عبد الحميد قائمًا فى الحكم، مستمرًا فيه)(٢).

وتحركت الصهيونية العالمية، لتدعم أعداء السلطان عبد الحميد الثاني، وهم المتمردون الأرمن، والقوميون في البلقان، وحركة حزب الاتحاد والترقي، والوقوف مع كل حركة انفصالية عن الدولة العثمانية (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني لمحمد حرب، ص ٢٣٤.

# المبحث الرابع



### السلطان عبد الحميد وجمعية الاتحاد والترقي

كان الشباب العثماني المثقف في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد تأثر بأفكار الثورة الفرنسية، التي حققت حكمًا ديمقراطيًا في فرنسا وأتت بأفكار القومية والعلمانية والتحرر من حكم الفرد، وكذلك تأثر بالحركة القومية الإيطالية التي قادها (ماتزيني) بنظهما وخلاياها، وكانت الدولة العثمانية قد تعرضت لحملات عسكرية وإعلامية، غرضها إضعاف الدولة ومن ثم العمل على تفتيتها، وكانت الدول الأوروبية تتخذ من أوضاع النصاري في الدولة حجة للتدخل، وفي هذه الظروف وبالضبط في عام ١٨٦٥م، كان ستة من الشباب العثمانيين المثقفين يُسرُّون عن أنفسهم في حديقة في ضواحي استانبول تسمى (غابة بلغراد). تحدث هؤلاء الشباب في موضوعات سياسية، وخرجوا بفكرة تكوين جمعية سرية، على نمط جمعية (إيطاليا الفتاة) التي أسسها الزعيم الإيطالي (ماتزيني) عام ١٨٣١م، بهدف الوحدة الإيطالية تحت راية الجمهورية، أطلق هؤلاء الشباب على جمعيتهم هذه اسم (اتفاق الحميّة) ومن ضمن هؤلاء الشبان الشاعر الذي أصبح فيما بعد واسع الشهرة: نامق كمال. ورأوا أن العمل لابد أن يكون في شكل تعريف الشعب بحقوقه السياسية، وحصوله عليها، وبالتالي فإن رغبة الشعوب النصرانية في الاستقلال بمناطقها عن الدولة، لن تجد لها ما يبررها من تدخل أجنبي بحجة مساندة الأقليات الدينية، وكانوا يرون أن إنقاذ الدولة من حالة التردي التي وصلت إليها يكون بإيجاد نظام سياسي ديمقراطي. وكان في فرنسا في تلك الفترة مصطفى باشا الأمير المصرى الذي نازع فؤاد باشا رغبة في تولى عرش مصر وفي فرنسا أعلن الأمير أنه ضمن التيار المنادي بالدستور في الدولة العثمانية، وقدم نفسه بعبارة ممثل حزب تركيا الفتاة وأعجب هذا الاسم المجتمعات الأوروبية المعنية فشاع اسم «حزب تركيا الفتاة» في أوروبا.

التحق ثلاثة من الإعلاميين الثوريين العثمانيين هم: نامق كمال، ومحمد ضياء وعلى سعاوى، بالأمير المصرى مصطفى فاضل فى باريس وكونوا منظمة أسموها جمعية «العثمانيين الجدد». وكان أبرز شخصيات جمعية العثمانيين الجدد إعلاميين وشعراء وأدباء

وعلى رأسهم نامق كمال وعلى سعاوى. وكان من أشهر تلك الشخصيات تأثيراً على الساحة الأوروبية نامق كمال الذى تثقف ثقافة إسلامية، وكما تأثر بفلاسفة الثورة الفرنسية، مثل (روسو). وله حياة أدبية واسعة وكتابات امتدت عبر ربع قرن عبر عن أفكاره من خلال الشعر، والإعلام، والكتابة والتاريخ وكانت كتاباته تسعى للإجابة عن ثلاثة أسئلة هى:

- ١ ما أسباب انحطاط الدولة العثمانية؟
- ٢ ما الطرق التي يمكن بها أن نوقف هذا الانحطاط؟
  - ٣ ما الإصلاحات اللازم عملها في هذا السبيل؟
- كما يمكن إدراج إجابات نامق كمال في ثلاث نقاط رئيسية هي:
- ١ أسباب انحطاط الدولة العثمانية، أسباب اقتصادية، سياسية.
  - ٢ التربية، هي الطريق التي يمكن أن يوقف بها هذا الانحطاط.
- ٣ الإصلاح الرئيسي الواجب عمله، هو: البدء بإقامة نظام دولة مركزية دستورية.

وكان نامق كمال يرى أن حركة التنظيمات العثمانية، استبدلت بسلطة السلاطين سلطة الباب العالى، أى الصدور العظام الوزراء. لذلك فإن النظام الذى جاءت به التنظيمات، نظام أقل من النظام العثماني القديم. لذلك لم تستطع التنظيمات أن تحقق نهضة اقتصادية في الدولة. وفتحت هذه التنظيمات الباب على مصراعيه لتدخل الدول الأوروبية في الشئون العثمانية الداخلية.

وقد قال نامق كمال بفكرة الحقوق الطبيعية التي هي الأساس الفلسفي للحضارة الغربية المعاصرة، وقدم نامق كمال مشروعًا للدستور العثماني، إلى مدحت باشا وكان متأثرًا بالدستور الفرنسي (دستور نابليون الثالث عام ١٨٥٢م). ورأى نامق كمال أن هذا هو المناسب تمامًا لظروف الدولة العثمانية في ذلك الوقت، وكان نامق كمال صديقًا لمدحت باشا ولذلك تأثر بقرار السلطان عبد الحميد في عزله وقد تحدث السلطان عبد الحميد عن نامق كمال في مذكراته: (كان كمال بك أكثر من لفت انتباهي من بين عدة أشخاص أطلقوا على أنفسهم «العثمانيون الجدد». كان إنسانًا مضطربًا جداً. لا تتوافق حياته العائلية مع حياته الغائلية.

يمكن أن تجزم بأن إنسانًا ما، يستطيع عمل أمر ما، أو لا يستطيع. لكنك لا تستطيع القطع بهذا بشكل من الأشكال، وأنت تفكر في كمال بك. ذلك لأنه هو نفسه لا يعرف نفسه، تستطيع القول إنه واحد من الأشخاص النادرين، الذين يحيون حياتين مزدوجتين، كل حياة تختلف عن الأخرى حسب مزاجه. من يعرفونه عن قرب، يعرفون أنه: عندما كان على وئام مع السراى كتب (التاريخ العثماني) وعندما فسدت هذه العلاقة، يعرفون أنه قطع رأس التنين بقوله: (كلب هو الذي يأمن لخدمة صياد غير منصف). إنه إنسان متقلب. ربما كان إنسانًا مخلصًا جدًا، يمكنك خلال ساعات أن تجعله يفكر مثلك، ولا يمكنك معرفة عدد الساعات أو الأيام التي سيحمل فيها هذه الأفكار)(١).

بعد أن وجد السلطان عبد الحميد أن جماعة العثمانيين الجدد بقيادة مدحت باشا تمارس ضغطًا متواصلاً لقبول أفكارها، وأجبرته على دخول الحرب العثمانية الروسية، عمل على تشتيت أعضاء هذه الجمعية؛ قبدأ بنفى كبيرها وهو الصدر الأعظم مدحت باشا. بعد ذلك مباشرة، قامت ضد السلطان مؤامرتان لخلعه. واحدة: بقيادة على سعاوى وهو من أعضاء هذه الجمعية. والأخرى: ماسونية قامت بها جمعية كلانتى سكالييرى عزيز.

والمؤامرتان مدعومتان من إنجلترا، وفشلت كلتاهما، لكنهما جعلتا السلطان يتشدد في مراقبة الفكر الوافد والمتأثرين به، وقامت أثناء ذلك أيضًا خلية سرية، من طلاب المدرسة الحربية، في استانبول من أصحاب الفكر الجديد، هدفها مقاومة حكم السلطان عبد الحميد، حيث استطاع أحد أعضاء جمعية (كلانتي – عزيز بك) الماسونية وهو (على شفقتي بك) الفرار إلى نابولي، وإلى جنيف، حيث أصدر بين عامي ١٨٧٩م و١٨٨٨م، جريدة مناهضة للحكم العثماني، بعنوان (استقبال) بمعنى المستقبل.

وفى عام ١٨٨٩م تأسست منظمة طلابية فى المدرسة العسكرية الطبية فى استانبول، حيث كان بعض الأساتذة هناك يحرضون الطلاب بشكل أو بآخر للقيام بمعارضة الحكم، ونشر أفكار العثمانيين الجدد بين الطلاب، وكان المؤسس لهذه المنظمة إبراهيم تيمو الرومانى الذى تأثر بالمحافل الماسونية الإيطالية، وأطلق على هذه المنظمة الاتحاد العثمانى واختاروا يوم الاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية المئوية، تاريخًا لإنشاء منظمتهم وجعلوا من أهدافهم مقاومة حكم السلطان عبد الحميد، وتكوين دولة مناسبة لأفكار العصر

<sup>(</sup>١) مذكرات السلطان عبد الحميد، ص ٤٧.

السياسية، تتخذ من الدول الغربية نموذجًا لها، مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا، والمناداة بالدستور والحرية والديمقراطية (١).

ومن المدرسة العسكرية الطبية، سرت أفكار جمعية (الاتحاد العثماني) إلى مختلف المدارس العليا الأخرى. وكانت خلايا جمعية الاتحاد هذه سرية على نظام جمعية (الكاربونارى) الإيطالية.

ولم تكن الجمعية متعجلة، لا في الدعاية لأفكارها، ولا في الحركة ضد السلطان. حتى إن أحمد رضا بك قد وصل إلى منصب مدير إدارة المعارف في منطقة بوصة، وسافر عام ١٨٨٩م إلى باريس بحجة حضور معرض باريس الدولي، ووصل إلى هناك، وأعلن أنه لن يرجع إلى بلاده. ومكث في فرنسا حوالي ست سنوات، لم تصدر عنه حركة معارضة جديرة بالتسجيل، إلى حين أصدر جريدته (مشورات) عام ١٨٩٥م.

ويذكر مؤسس جمعية الاتحاد – وهو إبراهم تيمو – أنه كان يمضى أوقاته فى الخارج – حتى عام ١٨٩٥م – بمحاولة كسب أعضاء جدد لمنظمتهم، لتربيتهم تربية ثورية، ويعقد الاجتماعات السرية، وقراءة الأعمال الأدبية التى ألفها أعضاء جميعة العثمانيين الجدد، مثل نامق كمال وضياء باشا وقراءة منشورات على شفقتى بك – عضو كلانتى الماسونية – وكان فارًا فى أوروبا(٢).

ونتيجة للمراسلات السرية بين أعضاء جمعية الاتحاد العثماني السرية في الداخل وفي الخارج تم الاتفاق على وحدة العمل العسكرى والمدني ضد السلطان، وعلى اعتماد اسم (جمعة الاتحاد والترقي) للجناحين المعارضين، العسكرى والمدنى، اللذين يعملان في إطار الجمعية.

كان اسم الجمعية في الأوساط العسكرية هو (الاتحاد العثماني). وكان أحمد رضا بك – ممثل الجناح المدنى – ممثل الجناح المدنى – ممثل الفيلسوف (أوغست كانت) وكان دستور هذا الفيلسوف هو: (الانتظام والترقي). فأخذ أحمد رضا كلمة (الترقي) استلهامًا من دستور «كانت» واحتفظ العسكريون بمسمى (الاتحاد)، واتفق الجميع أن تكون جمعيتهم باسم (الاتحاد والترقي) (۳).

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: مذكرات إبراهيم تيمو، ص٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٨١، ٢٨١.

لقد تغلغلت خلايا (الاتحاد والترقى) فى وحدات الجيش، وبين موظفى الدولة من المدنيين، واتحدا فى العمل الموحد بعد اتفاق جناحيهما العسكرى والمدنى فى باريس، للعمل الفعلى ضد السلطان عبد الحميد. واستطاعت الجمعية بالفعل إجبار السلطان فى ٢٤ يوليو ١٩٠٨م على إعلان الدستور الذى كان قد أمر سابقًا عام ١٨٧٧م بوقف العمل به(١).

وكان الفكر السياسى لجمعية الاتحاد والترقى يؤكد على المفاهيم الطورانية على المستويين الداخلى والخارجى، والطورانية تسمية تشير إلى وطن الأتراك الأصلى ونسبته إلى جبل توران الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية في إيران (٢)، وكان داخل حركة الاتحاد والترقى اتجاه قوي يؤكد أن الترك هم من أقدم أمم الأرض وأعرقها مجداً وأسبقها إلى الحضارة، وأنهم هم والجنس المغولي واحد في الأصل، ويلزم أن يعودوا واحداً ويسمون ذلك بالجامعة الطورانية ولم يقتصروا فيها على الترك الذين في سيبريا وتركستان والصين وفارس والقوقاز والأناضول وروسيا وكان شعارهم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت تخدم القومية الطورانية، فتكون عندئذ وسيلة لا غاية وهذا يعني أن هذا الاتجاه يدعو إلى إحياء عقائد الترك الوثنية السابقة على أسلافهم، كالوثن التركي القديم (بوزقورت) أو الذئب عقائد الترك الوثنية السابقة على أسلافهم، كالوثن التركي القديم (بوزقورت) أو الذئب محل الصلاة، مبالغة منهم يصطف لإنشادها عند كل غروب. وكأنهم يحلون تحية الذئب محل الصلاة، مبالغة منهم في إقامة الشعور العرقي محل الشعور الإسلامي.

ويستشهد هؤلاء برجالاتهم في التاريخ أمثال: أتلاو وطغرك، جنكيزخان وتيمورلنك.

وقد تطرف هذا الاتجاه في الطورانية، إذ قالوا: (نحن أتراك فكعبتنا طوران). وهم يتغنون بمدائح جنكيز، ويعجبون بفتوحات المغول، ولا ينكرون شيئًا من أعمالهم، وينظمون الأناشيد للأحداث في وصف الوقائع الجنكيزية ليطبعوهم على الإعجاب ويرفعوا مستوى نفوسهم بزعيمهم ويمثل هذا الاتجاه كل من فياكوك الب(٣) ويوسف أقثور وجلال ساهر ويحيى كمال وحمد الله صبحى ومحمد أمين بك الشاعر، وكثير من الأدباء والمفكرين وأكثر الطلبة والنشء الجديد.

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٦٥.

وكان تأثير اليهود على الطورانية أمرا واضحا وفي هذا الصدد يقول نيازى بركس في كتابه (المعاصرة في تركيا): (أن لليهود الأوروبيين واليهود المحليين في الدولة العثمانية في القرنين التاسع عشر والعشرين دورًا ضخمًا في إرساء تيار القومية الطورانية، فالعلماء اليهود في الغرب مثل لومالي دافيد وليون كاهون وارمينيوس فاميرى تصدوا للكتابة عن أصول الفكرة القومية الطورانية كما أن اليهود المحليين في الدولة العثمانية، مثل كراسوا (قراصو) وموئيز كوهين وابارهام غالانتي، كان لهم ضلع في جمعية الاتحاد والترقي وبمجرد أن نجحت هذه الجمعية في الإطاحة بحكم عبد الحميد ومن ثم الاستيلاء على السلطة تقدم الصهاينة إلى الاتحاديين برغبتهم في أن تعترف الجمعية بفلسطين وطنًا قوميًا لليهود...)(١).

وقد ذكر نيازي بركس في كتابه السابق اسم اليهودي موئيز كوهين الذي وصفه رينيه بيلو قائلاً:

١ - إِن كوهين هو من مؤسسى الفكر القومي الطوراني في الدولة العثمانية.

Y - 1 إن كتاب موئيز كوهين هو الكتاب المقدس للسياسة الطورانية (Y).

كان اليهودى موئيز كوهين نشطًا جدًا في التعريف بحركة الاتحاد والترقى في الصحف الأوروبية، فقد كان يعرف بجانب العبرية والتركية، عدة لغات أوروبية، وبدأ هذا بمقال باللغة الفرنسية يحمل عنوان (الأتراك يبحثون عن روح قومي)(٣).

لقد أسهم موئيز كوهين في التخطيط للسياسة العنصرية الطوارنية التي سارت عليها جمعية الاتحاد والترقى وهي السياسة التي شقت شعوب الدولة العثمانية وأوجدت بينها العداوة والبغضاء.

وكان هذا اليهودى لا يكل ولا يمل فى نشر الفكر القومى التركى لتفتيت الدولة العثمانية. وكتب ثلاثة كتب اعتمدت عند جمعية الاتحاد والترقى وهى: (ماذا يمكن أن يكسب الأتراك من هذه الحرب) و(الطوران) و(سياسة التتريك). كما أسهم هذا الكاتب اليهودى فى الكتابة للفكر الكمالى بكتابه (الكمالية) وكتابه (الروح التركية) الذى أرخ فيه تطور العنصر التركي<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٢٢.

لقد قامت جمعية الاتحاد والترقى على إثارة المشاعر القومية عند الأتراك، تحت حلم الطورانية، وقد نادت بمفاهيم جديدة مثل الوطن والدستور والحرية، وكانت هذه المفاهيم غريبة على العثمانيين، وقد ضمت في صفوفها مجموعة من الشباب المثقفين الأتراك، بالإضافة إلى يهود الدونمة وكانت الغاية منها الإطاحة بحكم عبد الحميد الثاني (١).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية ص ١٦٨.

# المبحث الخامس



## الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثاني

كان السلطان عبد الحميد الثانى شديد الحذر من جمعية الاتحاد والترقى المدعومة باليهود والمحافل الماسونية، والدول الغربية، واستطاع جهاز مخابرات السلطان عبد الحميد أن يتعرف على هذه الحركة ويجمع المعلومات عنها؛ إلا أن هذه الحركة كانت قوية، وقد جاءت مراقبة عبد الحميد لأعضاء هذه الحركة في وقت متأخر، حيث دفعوا الأهالي إلى مظاهرات صاخبة في سلانيك ومناستر واسكوب وسوسن مطالبين بإعادة الدستور، بالإضافة إلى أن المتظاهرين هددوا بالزحف على القسطنطينية. الأمر الذي أدى بالسلطان إلى الخضوع لمطالب المتظاهرين حيث قام بإعلان الدستور وإحياء البرلمان وذلك في ٢٤ تموز ١٩٠٨م، وكانت هناك عدة أسباب جعلت من جمعية الاتحاد والترقى تبقى السلطان عبد الحميد الثاني في تلك الفترة على العرش منها:

- ١- لم تكن في حوزة الاتحاد والترقى القوة الكافية لعزله في عام ١٩٠٨م.
- ٧- اتباع عبد الحميد الثاني سياسة المرونة معهم، وذلك بتنفيذ رغباتهم بإعادة الدستور.

٣- ولاء العثمانيين لشخص السلطان عبد الحميد. وهذه النقطة واضحة، حيث إن لجنة الاتحاد والترقى لم تكن لها الجرأة الكافية على نشر دعايتها ضد السلطان عبد الحميد الثانى بين الجنود، لأن هؤلاء كانوا يبجلون السلطان (١).

إن الصهيونية العالمية لم تقتصر على الانقلاب الدستورى لعام ١٩٠٨م، بل تعاونت مع جمعية الاتحاد والترقى لتحقيق مكاسب أخرى فى فلسطين، وعليه كان لابد من التخلص من السلطان عبد الحميد الثانى نهائيًا ولذلك دبرت أحداث فى ٣١ أبريل ١٩٠٩م فى استانبول وترتب على أثرها، اضطراب كبير قتل فيه بعض عسكر جمعية الاتحاد والترقى؛ عرف الحادث فى التاريخ باسم حادث ٣١ مارت.

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ١٦٨.

وقد حدث هذا الاضطراب الكبير في العاصمة بتخطيط أوروبي يهودي، مع رجال الاتحاد والترقى وتحرك على أثره عسكر الاتحاد والترقى من سلانيك ودخل استانبول، وبهذا تم عزل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني من كل سلطاته المدنية والدينية. ثم وجهت إليه جمعية الاتحاد والترقى التهم التالية:

- ۱ تدبیر حادث ۳۱ مارت.
  - ٢- إحراق المصاحف.
    - ٣- الإسراف.
- ٤ الظلم وسفك الدماء(١).

مع أن جمعية الاتحاد والترقى العثمانية، تبنت الأفكار الغربية المضادة للإسلام وللفكر الإسلامي؛ لكنها استغلت الدين عند مخاطبتها للناس للتأثير فيهم، وكسب أنصار لهم في معركتهم ضد السلطان عبد الحميد الثاني. وقد نجحوا في ذلك.

تقول الجمعية في بياناتها إلى العثمانيين: (أيها العثمانيون: إن مقصدنا هو سلامة الدولة والخلافة، ولم يعد أحد يجهل هذا). (وبعون البارى وهمة الإخوان) و(أيها المسلمون: كفانا أن نقوم بدور المتفرج على سلطان جبار، عديم الإيمان، يسحق القرآن تحت أقدامه، وكذلك يسحق الضمير والإيمان) و(استيقظوا يا أمة محمد) و(الشجاعة الشجاعة يا مسلمون، الشجاعة منا والعون من الله. نصر من الله وفتح قريب) و(أيها المسلم الموحد! اقرأ باسم ربك) و(انهض أيها المسلم الموحد! وانقذ دينك، وإيمانك من يد الظالمين. وانقذ بذلك نفسك! فهنا شيطان جبار يحمل فوق رأسه تاجًا. وفي يده دينك وإيمانك. فانقذ دينك منه وإيمانك أيها الموحد) و(يا أيها المسلمون: إن السلطان عبد الحميد – شرعًا – دينك منه وإيمانك أيها الموحد) و(يا أيها المسلمون: إن السلطان عبد الحميد – شرعًا ليس بسلطان، ولا خليفة! ومن لا يصدق قولنا هذا: فلينظر في الكتاب والسنة. لقد أبرزت جمعيتنا بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأوامر الله وأوامر الرسول الموجهة إلى الحكومة والأهالي.

لكن السلطان عبد الحميد، أشاح بوجهه بعيدا عن أوامر الله، وأوامر الرسول. وبالتالى: أثبت ظلمه ولم يخجل من الاعتراض على الله؛ لذلك ينبغى على شعبنا، أن يلجأ إلى السلاح ضده وإذا لم يفعل الشعب هذا، فليتحمل إذًا وزر ما عليه السلطان عبد الحميد من

<sup>(</sup>١) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص٥٠.

ظلم)(١).

لقد كان الفكر الحاكم في اتجاهات جمعية (الاتحاد والترقي)، هو: الماسونية وهي لا تعترف بالأديان، والفلسفة الوضعية (العقلانية وهي تنفي الدين) والعلمانية (وهي تبعد الدين عن الحياة)، ومع ذلك استخدم الثوار الاتحاديون الدين لمحاربة السلطان عبد الحميد الثاني وافتروا عليه باسم الدين (٢).

إن التهم التى وجهت للسلطان عبد الحميد الثانى لا تثبت أمام البحث العلمى، والحجج، والبراهين الدالة على براءته الكلية مما ينسب إليه، فقد أثبتت الأدلة عدم علم السلطان عبد الحميد بحادث ٣١ مارت، كما أنه (من المحال إحراق السلطان عبد الحميد للمصاحف، فهو سلطان معروف بتقواه، ولم يعرف عنه تركه للصلاة وإهماله للتعبد، كما أنه معروف بعدم إسرافه ولأنه لا يعرف الاسراف فقد كان المال يتوفر معه دائمًا ولذلك فقد أزاح من على كاهل الدولة أعباء كثيرة من ماله الخاص). وعن ظلمه وسفكه للدماء فلم يعرف عن السلطان عبد الحميد هذا، وسفك الدماء لم يكن أبدًا ضمن سياسته (٣).

ولم لا يغيب عن بال الانقلابيين الضغط على مفتى الإسلام محمد ضياء الدين بإصدار فتوى الخلع، ففى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر نيسان عام ١٩٠٩ اجتمع ٢٤٠ عضواً من مجلس الأعيان فى جلسة مشتركة قرروا بالاتفاق خلع السلطان عبد الحميد الثانى وكتب مسودة الفتوى الشيخ نائب حمدى أفندى المالى، لكن أمين الفتوى نورى أفندى الذى دعى للاجتماع رفض هذه المسودة وهدد بالاستقالة من منصبه إن لم يجر تعديل عليها وأيده فى التعديل عدد من أنصاره من النواب فعدل القسم الأخير على أن يقرر مجلس (المبعوثان) عرض التنازل عن العرش أو خلعه.

### وإليكم نص الفتوى:

(الموقع عليها من شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندى ووافق عليها مجلس «المبعوثان» بالإجماع «إذا قام إمام المسلمين زيد فجعل ديدنه طى وإخراج المسائل الشرعية المهمة من الكتب الشرعية وجمع الكتب المذكورة والتبذير والإسراف من بيت المال واتفاقية خلاف المسوغات الشرعية وقتل وحبس وتغريب الرعية بلا سبب شرعى وسائر المظالم

<sup>(</sup>١) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٢٨٢، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٥٠.

لأخرى ثم أقسم على الرجوع عن غيه ثم عاد فحنث وأصر على إحداث فتنة ليخل بها وضع المسلمين كافة فورد من المسلمين من كل الأقطار الإسلامية بالتكرار ما يشعر باعتبار زيد هذا مخلوعًا فلوحظ أن في بقائه ضررًا محققًا وفي زواله صلاحًا فهل يجب على أهل الحل والعقد وأولياء الأمور أن يعرضوا على زيد المذكور التنازل عن الخلافة والسلطنة أو خلعه من قبلهم. الجواب: نعم يجب)(١).

قُرئت هذه الفتوى في الاجتماع المشترك للمجلس الملى فصرخ النواب الاتحاديون نريد خلعه وبعد مداولات تمت الموافقة على خلع السلطان عبد الحميد الثاني (٢).

وبتكليف من جمعية الاتحاد والترقى تم تكوين لجنة لإبلاغ خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية عبد الحميد الثاني بقرار خلعه. وكانت هذه اللجنة تتألف من:

1- إيمانويل قراصو: وهو يهودى أسبانى. كان من أوائل المشتركين فى حركة تركيا الفتاة وكان مسئولاً أمام جمعية الاتحاد والترقى عن إثارة الشغب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد الثانى وتأمين التخابر بين سلانيك واستانبول فيما يتعلق باتصالات الحركة. وقراصو هذا محام، عملت جمعية الاتحاد والترقى بنجاح على تعيينه فى المجلس النيابى العثمانى نائباً عن سلانيك مرة وعن استانبول مرتين. وصفته المصادر الإنجليزية بأنه من قادة الاتحاد والترقى. عمل أثناء الحرب مفتشًا للإعاشة، واستطاع أثناء وجوده فى هذا المنصب أن يجمع أموالا كثيرة لحسابه الحاص، ولعب دوراً هامًا فى احتلال إيطاليا لليبيا نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا. واضطر نتيجة لخيانته للدولة أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الإيطالية واستقر فى تريسنا حيث مات عام ١٩٣٤م. وكان أثناء وجوده فى الدولة العثمانية الأستاذ الأعظم لمخفل مقدونيايزولتا الماسونى.

٢- آرام: وهو أرمني عضو في مجلس الأعيان العثماني.

٢ - أسعد طوبطاني: وهو ألباني، نائب في مجلس المبعوثان عن منطقة دراج.

3-3 عارف حكمت: وهو فريق بحرى عضو مجلس الأعيان، وهو كرجبي العراق(7).

يروى السلطان عبد الحميد في مذكراته تفاصيل هذه الحادثة فيقول: (إن ما يحزنني ليس الإبعاد عن السلطة، ولكنها المعاملة غير المحترمة التي ألقاها بعد كلمات أسعد باشا هذه

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص ٥١.

والتى خرجت عن كل حدود الأدب، حيث قلت لهم: إننى أنحنى للشرعية ولقرار مجلس المبعوثان ذلك تقدير العزيز العليم، سوى إنى أؤكد بأنه لم يكن لى أدنى علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالأحداث التى تفجرت فى ٣١ مارت ثم أردف قائلاً: (إن المسئولية التى تحملتموها ثقيلة جدا). ثم أشار عبد الحميد إلى قرصو قائلاً: (ما هو عمل هذا اليهودى فى مقام الخلافة (١٩) وبأى قصد جئتم بهذا الرجل أمامى ؟) (٢).

لقد اعتبر اليهود والماسونيون هذا اليوم عيداً لهم، وابتهجوا به وساروا بمظاهرة كبيرة في مدينة سلانيك، ولم يكتف الماسونيون بذلك بل طبعوا صورة هذه المظاهرات في بطاقات بريدية لتباع في أسواق تركيا العثمانية ولمدة طويلة. لقد كان الاتحاديون يفتخرون دائماً بأنهم ماسونيون. وقد أدلى رفيق مانياسي زادة بتصريحات إلى صحيفة تمبس الفرنسية في باريس عقب نجاح انقلاب حركة الاتحاد والترقي، حيث جاء فيها: (... لقد كانت للمساعدات المالية والمعنوية التي تلقيناها من الجمعية الماسونية الإيطالية التي أمدتنا بالعون العظيم نظراً لارتباطنا الوثيق بها) (٣).

إن هذه العلاقة بين الصهيونية والماسونية، وضحها السلطان عبد الحميد الثاني في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ محمود أبي الشامات شيخه في الطريقة الشاذلية بعد خلعه وذلك في سنة ١٣٢٩هـ (٤) وقد جاء في هذه الرسالة:

(إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين) ورغم إصرارهم، لم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف، وأخيراً وعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبًا فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضًا، وأجبتهم بهذا الجواب القطعى : (إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبًا، فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى، لقد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلن أسود صحائف المسلمين). وبعد جوابي هذا اتفقوا على خلعى، وأبلغوني أنهم سيبعدونني إلى سلانيك، فقبلت بهذا التكليف الأخير. هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ العالم الإسلامي بهذا العار الأبدى الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٢٣.

في الأراضي المقدسة! فلسطين)(١).

وفي مقال نشر في جريدة (بويوك ضوغو) التركية في ٢ مايو عام ١٩٤٧م العدد ٦١ يقول (محرم فوزي طوغاي) تحت عنوان (فلسطين والمسألة اليهودية) الآتي:

(منع السلطان عبد الحميد تحقيق هدف إنشاء دولة يهودية في فلسطين، وكلف هذا المنع السلطان عبد الحميد غالبًا وأودى بعرشه، وأدى هذا فيما بعد إلى إنهيار الدولة العثمانية كلها). رغم أنه كان يدرك – كما قال نظام الدين لبه دنخلى أوغلو – في دراسته عن دور اليهود في هدم الدولة العثمانية أن : (اليهود يمتلكون قوى كثيرة تستطيع النجاح في العمل المنظم، فالمال كان عندهم والعلاقات التجارية الدولية كانت في أيديهم. كما كانوا يمتلكون الصحافة الأوروبية والمحافل الماسونية) (٢).

إن بعض أقطاب حركة الاتحاد والترقى اكتشفوا فيما بعد أنهم قد وقعوا تحت تأثير الماسونية والصهيونية، فهذا أنور باشا الذى لعب دوراً مهماً فى انقلاب عام ١٩٠٨م، يقول فى حديث له مع جمال باشا أحد أركان جمعية الاتحاد والترقى: (أتعرف يا جمال ما هو ذنبنا؟ وبعد تحسر عميق قال: (نحن لم نعرف السلطان عبد الحميد، فأصبحنا آلة بيد الصهيونية، واستثمرتنا الماسونية العالمية، نحن بذلنا جهودنا للصهيونية فهذا ذنبنا الحقيقى) (٣).

وفى هذا المعنى، يقول أيوب صبرى قائد الاتحاديين العسكريين: (لقد وقعنا فى شرك اليهود، عندما نفذنا رغبات اليهود عن طريق الماسونيين لقاء صفيحتين من الليرات الذهبية، فى الوقت الذى عرض فيه اليهود ثلاثين مليون ليرة ذهبية على السلطان عبد الحميد لتنفيذ مطالبهم، إلا إنه لم يقبل بذلك)(٤).

ويقول في هذا الصدد برنارد لويس : (لقد تعاون الأخوة الماسونيون واليهود بصورة سرية على إزالة السلطان عبد الحميد، لأنه كان معارضًا قويًا لليهود، إذ رفض بشدة إعطاء أى شبر أرض لليهود في فلسطين (°).

وقد علق نجم الدين أربكان المجاهد الكبير زعيم حزب الرفاه في تركيا على هذا الموضوع قائلاً : ( إِن الحركة الماسونية سعت سعيًا شديدًا لعزل السلطان عبد الحميد، ونجحت في

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السلطان عبد الحميد الثاني، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، ص ٢٢٩.

سعيها وأن أول محفل فتح في تركيا العثمانية كان على يد أميل قره صو وهو صهيوني وقد انضم إليه ضباط منطقة سالونيكا. . )(١).

بعد إبعاد عبد الحميد الثانى من السلطة، عبرت الصحف اليهودية فى سلانيك عن غبطتها فى الخلاص من (مضطهد إسرائيل) كما وصفته هذه الصحف. وفى هذا الصدد يقول لوثر: (وبعد إبعاد عبد الحميد من السلطة، عبرت الصحف اليهودية فى سلانيك عن غبطتها، وأخذت تزف البشائر بالخلاص من (مضطهد إسرائيل) الذى رفض استجابة طلب هرتزل لمرتين، والذى وضع جواز السفر الأحمر الذى يقابل عندنا قانون الأجانب)(٢).

واستمرت الحملات الإعلامية المنظمة تشهر تشهيرًا عنيفًا بالسلطان عبد الحميد الثاني. استهدف أعداء الإسلام من تلك الحملات:

- ١- الدفاع عن أعضاء الاتحاد والترقى، مبررين تصرفهم في إنهاء حكم السلطان عبد الحميد كي تسترد الدولة مكانتها.
- ٢- تغطية فشل الاتحاد والترقى فى حكم الدولة، فقد لجأ رجال الاتحاد والترقى إلى القوة والاستبداد، وأثاروا الفرقة بين سكان البلاد.
- ٣- إبراز صورة مشرقة لعهد الطاغية الملحد مصطفى كمال أتاتورك وأعوانه، وتبرير تصرفات عملاء اليهود والإنجليز والدول الغربية في إلغاء الخلافة والسلطنة وإعلان الجمهورية التركية.
- ٤- رغبة الصهاينة في تدمير سيرة السلطان عبد الحميد الثاني انتقامًا منه لسياسته المعادية لأهدافهم في فلسطين (٣).

وحقيقة الأمر أنه لولا أصالة الدولة العثمانية وعراقتها وشموخها لأصبحت هباءً منبثا، وطويت صفحاتها في القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر، ولكنها ظلت تقاوم عوادى الزمن أكثر من قرنين نتيجة للزحف الاستعماري، والكيد اليهودي، والنخر الماسوني، والضعف الشديد الذي انتاب الدولة، وهو ضعف لم يكن السلطان عبد الحميد مسئولا عنه، وغدت ممتلكات الدولة نهبًا بين الدول الأوروبية الاستعمارية التي كانت تخطط منذ زمن بعيد للقضاء على الدولة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: اليهود والدولة العثمانية، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدولة العثمانية، د. الشناوي (٢ /١٠١٨ - ١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢/ ١٠٦١)..

# المبحث السادس

## حكم الانتحاديين ونهاية الدولة العثمانية

تولى السلطنة والخلافة بعد السلطان عبدالحميد الثانى أخوه محمد رشاد إلا أنه فى الحقيقة لا يملك أى سلطة فعلية، وإنما السلطة أصبحت بيد جمعية الاتحاد والترقى وغدت الحكومة العثمانية تركية فى مضمونها، قومية فى عصبيتها، بينما كانت من قبل عثمانية فى مضمونها وإسلامية فى رابطتها. فقد تأثرت هذه الجمعية بقوة الأفكار القومية الطورانية التى تدعو إلى تحرير كل الأتراك. مدعين أن الشعوب الإسلامية فى الأناضول وآسيا الوسطى تشكل أمة واحدة، وهى الأفكار التى تطورت أخيراً بمجهودات بعض كتاب الجمعية وعلى رأسها موئيز كوهين اليهودى، والكاتب التركى الشهير ضيا كوك آلب؛ فاتبعت سياسة التتريك وذلك بجعل اللغة التركية هى اللغة الرسمية الوحيدة وإن كانت تقف اللغة العربية إلى جانبها. فتأججت حركة الدعوة إلى القومية العربية فى مواجهة حركة التتريك.

كون العرب حزب اللامركزية وتعنى أن تأخذ الولايات غير التركية استقلالاً ذاتياً وتبقى خاضعة خارجياً لاستانبول، كما كونوا جمعيات سرية مثل الجمعية القحطانية برئاسة عبدالكريم الخليل والضابط عزيز على المصرى، والجمعية العربية الفتاة التي تشكلت في باريس عام ١٣٢٩هـ على منهج جمعية تركيا الفتاة ومن قبل طلاب يدرسون هناك تشبعوا بالأفكار الغربية وخاصة مبادئ العصبية القومية، واستعمل بعضهم المصطلحات الماسونية وكان قصدهم: استقلال العرب التام، وقد نقلوا مقرهم من باريس إلى بيروت ثم إلى دمشق حيث ازداد عدد الأعضاء وخاصة من النصارى العرب.

وتكونت الجمعية الاصطلاحية في بيروت عام ١٣٣١هـ وتعاونت مع جمعية النهضة اللبنانية في المهجر فقدمتا رسالة مشتركة إلى حكومة فرنسا عام ١٣٣١هـ التمستا فيها منها احتلال سوريا ولبنان بينما اتجه بعض مثقفي العراق نحو الإنجليز وأيد بعضهم إقامة إشراف بريطاني على برامج الإصلاح، بل وحتى إلى بسط الحماية البريطانية على البلاد (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٤٩.

ولما بطش الاتحاديون بأعضاء الجمعيات العربية قامت العربية الفتاة بعقد مؤتمر عربى فى باريس سنة ١٣٣٢هـ/١٩٦٩م، وقد هيأ الفرنسيون المكان المناسب لعقد الاجتماع وقرر المؤتمرون:

- ١ ضرورة تنفيذ الإصلاح بسرعة .
- ٢ إشراك العرب بالإدارة المركزية .
- ٣- جعل اللغة العربية لغة رسمية في كل الولايات العربية .
- ٤ جعل الخدمة العسكرية محلية بالنسبة للعرب إلا حين الضرورة .
  - ٥ التعاطف مع مطالب الأرمن .

وأكد الأعضاء بأن حركتهم لا دينية وتعادل عدد النصاري مع عدد المسلمين في المؤتمر وكان برئاسة عبدالحميد الزهراوي (١) .

وقد علقت فرنسا آمالاً كبيرة على المؤتمر وكان لها العديد من الأنصار في داخله ثم قامت بنشر مقرراته.

ولما قامت الحرب العالمية الأولى (١٣٣٧-١٣٣٧هـ/١٩١٤م) دخلت تركيا الحرب إلى جانب دول الوسط (ألمانيا والنمسا) في حين تمكن الإنجليز (بمراسلات الحسين مكماهون) من جر العرب إلى جانب الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسيا) فسادت فكرة القومية العربية ووقع الصدام بين العرب والترك (٢).

وسقطت تركيا بعد هزيمتها في الحرب واحتل الحلفاء واليونان أجزاء منها ووقعت الأستانة تحت سيطرة الإنجليز وأصبح الخليفة كالأسير فيها .

إن خلع السلطان عبدالحميد وقيام جمعية الاتحاد والترقى في الحكم كانت خطوة أساسية نحو تحقيق المخطط الذي تم أثناء الحرب وبعد الحرب في مراحل نلخصها فيما يلي:

1- اتفاق الحلفاء على تقسيم العالم الإسلامي الخاضع للدولة العثمانية بين الحلفاء، تجلى ذلك في معاهدة سايكس بيكو سنة ١٣٣٤هـ/ ١٩١٦م السرى في الوقت الذي وعد فيه العرب بالاستقلال. وأهم ما تضمنته هذه المعاهدة :

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي. د.جميل المصرى: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه: ١١٠/١.

- أن يكون جنوب العراق لبريطانيا، وساحل سوريا الشمالي (لبنان والساحل الشمالي من سوريا) لفرنسا.
- تتكون دولتان عربيتان شمال العراق وأواسط بلاد الشام وجنوبها، يكون النفوذ فى الأولى التى تشكل الأولى التى تشمل شمال العراق وشرق الأردن لبريطانيا، والنفوذ فى الثانية التى تشكل أواسط سوريا والجزيرة الفراتية لفرنسا.
  - تكون فلسطين دولية .
  - تكون الأستانة والمضائق (البسفور والدردنيل) لروسيا (۱).

٢ - وعد بلفور الذى أصدرته بريطانيا للصهيونية في ١٩١٧/١١/١٩ م (محرم ١٣٢٦هـ) بأن تكون فلسطين وطناً قومياً لليهود .

٣- تسليم تركيا لأبشع حركة تغريب وتدمير للقيم الإسلامية بنقلها من دولة ذات طابع إسلامي إلى دولة غربية الطابع، فيمكن القول بأن الفترة التي بدأت في تركيا بخلع السلطان عبدالحميد وتولى الاتحاديين للحكم هي الفترة التي اجتمعت فيها إرادة الحاكمين والاستعمار على تصفية الدولة العثمانية وإبراز طابع الجامعة الطورانية، وإبلاغ العلاقة بين الترك والعرب أشد مراحلها عنفاً وقسوة مما مهد إلى زوال الدولة والتهام الغرب للأجزاء العربية ومنح اليهود وعد بلفور الذي يعطيهم الحق في إقامة دولة فلسطين (٢).

فقد قام الاتحاديون بتوجيه الدولة وجهة قومية لا دينية، ولما احتل الإنجليز استانبول (الأستانة) وأصبح الخليفة شبه أسير في أيديهم، وأصبح المندوب السامي البريطاني والجنرال هازنجتون (القائد العام لقوات الحلفاء في استانبول) هما أصحاب السيادة الفعلية (٣).

وكانت اللعبة العالمية للقضاء على الخلافة العثمانية نهائياً تستدعى اصطناع بطل تتراجع أمامه جيوش الحلفاء الجرارة وتعلق الأمة الإسلامية اليائسة فيه أملها الكبير وحلمها المنشود، وفي أوج عظمته وانتفاخه ينقض على الرمق الباقى في جسم الأمة فينهشه ويجهز عليها وهذا أفضل قطعاً من كل الـ «مائة مشروع لتقسيم تركيا» وهدم الإسلام (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١/١١٠ . (٢) المصدر السابق نفسه: ١/٠١٠ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه: ١١١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: العلمانية. د. سفر الحوالي ، ص ٥٦٩ .

وتمت صناعة البطل بواسطة المخابرات الإنجليزية بنجاح باهر، وظهر مصطفى كمال بمظهر المنقذ لشرف الدولة من الحلفاء واليونان الذين احتلوا أزمير بتمكين من بريطانيا سنة ١٣٣٨هـ وتوغلوا فى حقد صليبى دفين فى الأناضول، فقام مصطفى كمال باستثارة روح الجهاد فى الأتراك ورفع القرآن ورد اليونانيين على أعقابهم، وتراجعت أمامه قوات الحلفاء بدون أن يستعمل أسلحته وأخلت أمامه المواقع وبدأ مصطفى كمال يطفو على السطح تدريجياً فقد ابتهج العالم الإسلامي وأطلق عليه لقب الغازى ومدحه الشعراء وأشاد به الخطباء.

فأحمد شوقي قرنه بخالد بن الوليد في أول بيت من قصيدة مشهورة (١).

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب ثم يجعله في مصاف صلاح الدين الأيوبي حين يقول:

حذوت حرب الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب وشبه انتصاره بانتصار بدر فيقول:

يوم كسبدر فخيل الحق راقصه على الصعيد وخيل الله في السحب تهيئة أيها الغازى وتهنئة بآية الفتح تبقى آية الحقب (٢)

فكان الناس إذا قارنوا كفاح مصطفى كمال المظفر باستسلام الخليفة وحيد الدين محمد السادس القابع فى الأستانة مستكيناً لما يجرى عليه من الذل، كبر فى نظرهم الأول بمقدار ما يهون الثانى، وزاد فى سخطهم على الخليفة ما تناقلته الصحف بإهدار دم مصطفى كمال واعتباره عاصياً متمرداً، ولم يكن مصطفى كمال فى نظرهم إلا بطلاً مكافحاً يغامر بنفسه لاستعادة مجد الخلافة الذى خيل إليهم أن الخليفة يمرغه فى التراب تحت أقدام الجيوش المحتلة.

ولكنه لم يلبث غير قليل حتى ظهر على حقيقته صنيعة لأعداء الإسلام من اليهود والنصاري وخاصة انجلترا التي رأت أن إلغاء الخلافة ليس بالأمر الهين وأن ذلك لا يمكن أن

<sup>(</sup>١،١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١١١١/١.

يتم دون اصطناع بطل وإعطائه صورة عظيمة وإظهار هالة حوله وتصويره وكأن الكرامات تجرى على يديه وعندها يمكن توجيه الطعنة على يديه بلا ألم عميق إذ الشعور قد تخدّر من نشوة الانتصارات الزائفة، فالحلفاء أنفسهم هم الذين اصطنعوا القلاقل وطلبوا من السلطان إخمادها واقترحوا اسم مصطفى كمال لتلك المهمة ليصبح محط آمال الناس وموضع تقدير ضباط الجيش فتتصاعد مكانته وهيبته وتتدهور سمعة الخليفة وينحط مركز الخلافة في أعين الناس، فألاعيب الإنجليزية لا تدرك بسهولة (١).

لقد استطاعت الخابرات الإنجليزية أن تجد ضالتها المنشودة في شخصية مصطفى كمال وكانت تلك العلاقة بين المخابرات الإنجليزية ومصطفى كمال بواسطة رجل المخابرات الإنجليزي «أرمسترونج» الذي تعززت علاقته به في فلسطين وسوريا، عندما كان مصطفى كمال قائداً هناك في الجيش العثماني.

نجد أرمسترونج في كتابه عن مصطفى كمال يضع إصبعه بصراحة على بداية العقد النفسية عند مصطفى كمال حينما يشير إلى الزواج الثانى لوالدته من أحد الروديسيين الميسورين، وانقطاعه عن زيارتها ولجوئه إلى أصحابه من الرهبان المقدونيين الذين تلقفوه فلقنوه مبادئ اللغة الفرنسية مع صديقه المقدوني «فتحى» فالتهما كتب فولتير وروسو ومؤلفات هوبز وجون ستيورات ميل وغيرها من الكتب المنوعة، حتى أصبح ينظم الشعر الملتهب بمشاعر القومية ويخطب في ملأه بالكلية العسكرية، فيحدثهم عن فساد السلطان قبل أن يتجاوز العشرين من العمر ثم انتقل إلى استانبول وانغمس في ملاهيها وحاناتها، وراح يشرب ويقامر ويغازل قبل أن يسجن لانضمامه إلى «جمعية وطن» (٢).

ويشهد أرمسترونج بعلاقة الاتحاد والترقى بالدونمة والماسونية في معرض تأريخه لحياة مصطفى كمال فيذكر كيف «دعى لحضور أحد اجتماعاتها في بيوت بعض اليهود المنتمين للجنسية الإيطالية، والجمعيات الماسونية الإيطالية إذ أن جنسيتهم هذه تحميهم بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية، وقد دأب الاتحاديون على الاحتماء بحصانة اليهود، فكانوا يجتمعون في بيوتهم آمنين من كل خطر، وكان بعضهم كفتحى المقدوني صديق كمال القديم قد انضم إلى جماعة الماسون (البنائين الأحرار) ويروى كيف استعانوا على تأليف جمعيتهم الثورية وتنظيمها باقتباس أساليب المنظمات الماسونية، وصاروا يتلقون الإعانات

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الدولة العثمانية ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ٢٦٥ ، ٢٦٦ .

المالية الوافرة من مختلف الجهات ويتصلون باللاجئين السياسيين الذين نفاهم السلطان إلى خارج البلاد .

ويكشف أرمسترونج كيف وقع الاختيار على مصطفى كمال وحده من دون بقية أقرانه، لتنفيذ آخر خطوة فى الخطة البريطانية فيقول: «إن طبيعته كانت تميل إلى أن يكون الآمر الناهى، فلم يظهر أى احترام لزعماء الاتحاديين وتشاجر مع: أنور وجمال وجاويد اليهودى الأصل، ونيازى الألمانى المتوحش، وطلعت الدب الكبير الذى كان موظفاً صغيراً فى مصلحة البريد.

وبعد أن تحول مصطفى كمال من مجرد ضابط غير ثائر على الأوضاع إلى قائد عسكرى يملك رصيداً من الأمجاد والانتصارات لقب بـ «الغازى» بفضل نفوذ رجال الاستخبارات البريطانية، ويذكر أرمسترونج صفحة جديدة من حياته الخاصة بعد كشفه عن مجونه وفسقه، وأهليته لنسف الخلافة الإسلامية، فيتطرق إلى زواجه الأسطورى من «لطيفة» تلك الفتاة الأميرية الموسرة التى عادت لتوها من باريس لتقدم خبراتها الإدارية وثقافتها العصرية وإجادتها لعدة لغات فضلاً عن أنوثتها وسحرها مع قصر أبيها الفاخر في أزمير إلى الغازى مصطفى كمال الذي أوقعته في حبائلها بتمنعها ودلالها فتخلص من «فكرية» التي أرسلها إلى ميونخ للعلاج من المرض الذي نقله إليها، ثم دمر أمر انتحارها كما تخلص من «صالحة» ليقوم بزواج خاطف من «لطيفة» بعد أن أفسد حياة «سعادت» وعشرات البنات والنساء والغلمان وغيرها، كما تؤكد ذلك الوثائق التي تركها أحد زملائه من الضباط للتقاعدين (١). وقد كانت لطيفة نفسها ضحية من ضحاياه، فيما بعد حيث طلقها بقرار وزارى وتركها فريسة للأمراض والأوجاع بعد تحذيرها للصمت من كل شذوذه، ولم تبق بجانبه إلا «عفت» تلك الفنانة التي كانت له معلمة ومؤرخة حتى استطاعت أن تقود ذلك الوحش على حد تعبيرة -بأسلوب الخضوع والعبودية له .

ولكن «لطيفة» هانم أشاكى كيل لم يمنعها قانون حماية مصطفى كمال من أى هجوم أو نقد من التلميح بين سطور مذكراتها التى نشرتها صحيفة «الحرية» التركية فى حزيران «يونيو» عام ١٩٧٣ من تسليط بعض الأضواء على حياة أتاتورك الخاصة وإفراطه فى الشرب، محاولة إلقاء المسئولية على أصحابه وزملائه أمثال: «قلج على» و« نورى جنكر» و«رجب هدى» الذين كانوا يتعمدون إهدار وقته وهم مجموعة من القتلة والأشقياء المعروفين الذين

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ٢٦٧.

ضمهم إلى حاشيته ولحراسته وأصبح بعضهم يرفع الكلفة معه إلى أبعد الحدود بعد تنفيذهم للعديد من المهمات الإجرامية التي كلفهم بها للتخلص من بعض خصومه (١) .

إن تلك الأخلاق العفنة التي اشتهر بها مصطفى كمال لا تستغرب منه خصوصاً عندما نعلم أن أصله من يهود الدونمة .

فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: «لقد أكد الكثير من يهود سلانيك أن كمال أتاتورك، أتاتورك كان أصله من الدونمة، وهذا هو أيضاً رأى الإسلاميين المعارضين لكمال أتاتورك، ولكن الحكومة تنكر ذلك» (٢).

ويعلق توينى على نسب مصطفى كمال قائلاً: «إن دماً يهودياً يجرى فى عروق الأسرة الكمالية. فقد كانت سلانيك مهبط اليهود أيام محنتهم، وقد درؤوا عقائدهم باعتناق الإسلام، ولكن طبائع مصطفى كمال ولون عينه وتكوينه الجسمى يبعده عن أن يكون متأثراً بدماء يهودية» (٣).

ويقول أسامة عيناى: «إن الدونمة يعتزون كثيراً بأتاتورك ويعتقدون اعتقاداً راسخاً أنه منهم وحجتهم في ذلك أن أتاتورك أسفر عن نياته ضد الإسلام حين تولى الحكم» (٤).

إن أفعال مصطفى كمال دلت على بغضه للإسلام فيما بعد فبينما كان فى عام ١٣٣٧هـ عندما انتصر على اليونان فى أنقرة يعلن أمام الشعب: «إن كل التدابير التى ستتخذ لا يقصد منها غير الاحتفاظ بالسلطنة والخلافة وتحرير السلطان والبلاد من الرق الأجنبى» (°)، نجده بعد أن تمكن من العباد والبلاد فى عام ١٣٤١هـ/ ١٩٢٣م تعلن الجمعية الوطنية التركية بزعامته عن قيام الجمهورية التركية وانتخب مصطفى كمال أول رئيس لها، وتظاهر بالاحتفاظ مؤقتاً بالخلافة فاختير عبدالجيد بن السلطان عبدالعزيز خليفة بدلاً من محمد السادس الذى غادر البلاد على بارجة بريطانية إلى مالطة ولم يمارس السلطان عبدالجيد أى سلطات للحكم (١).

كان الخليفة عبدالجيد رجلاً مهذباً مثقفاً كما يليق بسلالة بني عثمان، وقد أصبح في

<sup>(</sup>١) انظر: صحوة الرجل المريض، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: يهود الدونمة، د. النعيمي، ص ٨٧ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٥،٦) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١١٢/١.

نظر الأتراك الصلة الحية بالتراث والتاريخ العثماني الإسلامي، وكانت جماهير استانبول تهرع لإلقاء نظرة عليه وتحيته كل جمعة وهو في طريقه لأداء الفريضة، وكان الخليفة مدركاً تمام الإدراك مكانة منصبه السامية، وعراقة السلالة التي ينتمي إليها فكان مرة يرتدي عمامة محمد الفاتح وثانية يتقلد لسيف السلطان سليمان القانوني .

استشاط مصطفى كمال غيظاً، فما كان ليطيق أن يرى أو يسمع عن محبة الناس وتعلقهم بآل عثمان وبالخلافة والسلطنة، فمنع الخليفة من الخروج للصلاة ثم خفض مخصصاته للنصف وحكم مصطفى كمال البلاد بالحديد والنار، وضمن تأييد الدول العظمى لسياسته التعسفية.

دعا مصطفى كمال الجمعية التأسيسية إلى اجتماع فى  $\Upsilon$  آذار / مارس ١٩٢٤م، وكان على ثقة تامة من أن أحداً فى الجمعية التأسيسية ـ التى لم يبق منها سوى اسمها ـ لن يجرؤ على معارضته، وطرح على الجمعية مشروع قرار بإلغاء الخلافة التى أسماها «هذا الورم من القرون الوسطى» (١) وقد أجيز القرار الذى شمل نفى الخليفة فى اليوم التالى دون مناقشة، وانطفأت على يد مصطفى كمال شعلة الخلافة التى كان المسلمون طيلة القرون يستمدون من بقائها رمز وحدتهم واستمرار كيانهم (٢).

لقد كان مصطفى كمال ينفذ مخططاً مرسوماً له فى المعاهدات التى عقدت مع الدول الغربية، فقد فرضت معاهدة لوزان سنة ١٣٤٠هـ/١٩٢٣م على تركيا فقبلت شروط الصلح والمعروفة بشروط كرزون الأربع « وهو رئيس الوفد الإنجليزى فى مؤتمر لوزان » وهى:

١- قطع كل صلة لتركيا بالإسلام .

٢- إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاماً.

٣- إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة .

٤- اتخاذ دستور مدنى بدلاً من دستور تركيا القديم (٣) .

وعم الاستياء الشديد العالم الإسلامي فشوقي الذي مدحه سابقًا بكي الخلافة فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي لمحمد أبو غدة، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، ص ٢٨٧.

عادت أغانى العسرس رَجْعَ نواح كُسفِنتِ فى ليلِ الزِفاف بشوبه ضَسجَتْ عليك مسآذن ومنابر الهندُ والهسة، ومسسر حزينة والشام تسأل، والعراق وفارسٌ يا للرجسال لحسرة مسوءودة

ونُعيتِ بين معالم الأفراح فنتِ عند تَبَلُج الإصباحِ وبكت عليك ممالكُ ونواحِ تبكى عليك بمدمع سحاحِ تبكى عليك بمدمع سحاحِ أمَحا من الأرض الخلافة ماحِ قُتلتُ بغير جريرة وَجُناحِ

ثم انبرى شوقى لوجه التقريع والنقد الشديد إلى أتاتورك الذى يريد بجرة قلم وبالحديد والنار أن ينقل الأتراك رغم أنوفهم من آسيا إلى أوروبا، ومن جذورهم العميقة في الشرق إلى الانتظار على أبواب الغرب:

بكت الصلاة وتلك فتنة عابث الصلاة وتلك فتنة عابث الفتى خُرْعبلة وقال ضلالة إن الذين جرى عليهم فق هه أنقل الشرائع والعقائد والقرى تركت كالشبح المؤلة أمه غرته طاعات الجموع ودولة

بالشرع عربيد القضاء وقاح وأتى بكفر فى البلد بُواح خُلقوا لفِق كتيبة وسلاح والناس نَقْل كتائب فى الساح لم تَسْلُ بَعْدُ عبادة الأشباح وَجَد السواد لها هوى المرتاح (١)

ولم يترك شوقي أن يبين سبب ظهور هؤلاء المتسلطين إلى جهل الشعوب واستسلامها للطغاة المستبدين فقال:

لا ترج لاسمك بالأمرور خلوداً لم يجعلوا للمسلمين وجرداً خُلِقَ السواد مضلاً ومسرودا

مسجد ألأمسور زواله في زَلة خلعت دون المسلمين عسسابة " يقسضون ذلك عن سواد غافل

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي، ص١١٢.

لقد نفذ مصطفى كمال المخطط كاملاً وابتعد عن الخطوط الإسلامية ودخلت تركيا لعمليات التغريب البشعة؛ فألغيت وزارة الأوقاف سنة ١٣٤٣هـ/١٩٢٥م، وعهد بشئونها إلى وزارة المعارف، وفي عام ١٣٤٤هـ/١٩٢٥م أغلقت المساجد وقضت الحكومة في قسوة بالغة على كل تيار ديني وواجهت كل نقد ديني لتدبيرها بالعنف، وفي عام (١٣٥٠ ـ ١٣٥٠هـ/١٩٥١ عددت عدد المساجد ولم تسمح بغير مسجد واحد في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها ٥٠٠ متر وأعلن أن الروح الإسلامية تعوق التقدم.

وتمادى مصطفى كمال فى تهجمه على المساجد فخفض عدد الواعظين الذين تدفع لهم الدولة أجورهم إلى ثلاثمائة واعظ، وأمرهم أن يفسحوا فى خطبة الجمعة مجالاً واسعاً للتحدث عن الشئون الزراعية والصناعية وسياسة الدولة وكيل المديح له. وأغلق أشهر جامعين فى استانبول وحول أولهما وهو مسجد آيا صوفيا إلى متحف، وحول ثانيهما وهو مسجد الفاتح إلى مستودع.

أما الشريعة الإسلامية فقد استبدلت وحل محلها قانون مدنى أخذته حكومة تركيا عن القانون السويسرى عام ١٣٤٥هـ/١٩٢٦. وغيرت التقويم الهجرى واستخدمت التقويم الجريغورى الغربى، فأصبح عام ١٣٤٢هـ ملغياً في كل أنحاء تركيا وحل محله عام ١٩٢٦م.

- وفى دستور عام ١٣٤٧هـ/ ١٩٢٨م أغفل النص على أن تركيا دولة إسلامية، وغير نص القسم الذى يقسمه رجال الدولة عند توليهم لمناصبهم، فأصبحوا يقسمون بشرفهم على تأدية الواجب بدلاً من أن يحلفوا بالله كما كان عليه الأمر من قبل.
- وفي عام ١٩٣٥م غيرت الحكومة العطلة الرسمية فلم يعد الجمعة بل أصبحت العطلة الرسمية للدولة يوم الأحد وأصبحت عطلة نهاية الأسبوع تبدأ منذ ظهر يوم السبت وتستمر حتى صباح يوم الاثنين .
- وأهملت الحكومة التعليم الديني كلية في المدارس الخاصة، ثم تم إلغاؤه بل إن كلية الشريعة في جمامعة استانبول بدأت تقلل من أعمداد طلابها التي أغلقت عمام ١٣٥٧هـ/١٩٥٣م.

<sup>(</sup>١) انظر: الشوقيات ديوان أحمد شوقي : ١١٢/١ .

- وأمعنت حكومة مصطفى كمال فى حركة التغريب فأصدرت قراراً بإلغاء لبس الطربوش وأمرت بلبس القبعة تشبهاً بالدولة الأوروبية (١).
- وفي عام ١٣٤٨هـ/ ١٩٢٩م بدأت الحكومة تفرض إجباريا استخدام الأحرف اللاتينية في كتابة اللغة التركية بدلاً من الأحرف العربية. وبدأت الصحف والكتب تصدر بالأحرف اللاتينية وحذفت من الكليات التعليم باللغة العربية واللغة الفارسية، وحرم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية، وأما الكتب التي سبق لمطابع استانبول أن طبعتها في العهود السالفة، فقد صدرت إلى مصر، وفارس والهند، وهكذا قطعت حكومة تركيا ما بين تركيا وماضيها الإسلامي من ناحية، وما بينها وبين المسلمين في سائر البلدان العربية والإسلامية من ناحية أخرى (٢).
- وأخذ أتاتورك ينفخ فى الشعب التركى روح القومية، واستغل مانادى به بعض المؤرخين من أن لغة السومريين أصحاب الحضارة القديمة فى بلاد ما بين النهرين كانت ذات صلة باللغة التركية فقال: بأن الأتراك هم أصحاب أقدم حضارة فى العالم ليعوضهم عما أفقدهم إياه من قيم بعد أن حارب كل نشاط إسلامى وخلع مصطفى كمال على نفسه (أتاتورك) ومعناه أبو الأتراك (٣).
- وعملت حكومته على الاهتمام بكل ما هو أوروبى فازدهرت الفنون وأقيمت التماثيل لأتاتورك في ميادين المدن الكبرى كلها، وزاد الاهتمام بالرسم والموسيقي ووفد إلى تركيا عدد كبير من الفنانين أغلبهم من فرنسا والنمسا (٤).
- وعملت حكومته على إلغاء حجاب المرأة وأمرت بالسفور، وألغت قوامة الرجل على المرأة وأطلق لها العنان باسم الحرية والمساواة، وشجع الحفلات الراقصة والمسارح المختلطة والرقص .
- وفى زواجه من لطيفة هانم ابنة أحد أغنياء أزمير الذين كانوا على صلة كبيرة مع اليهود من سكان أزمير، أجرى مراسم الزواج على الطريقة الغربية كى يشجع على نبذ العادات الإسلامية واصطحبها وطاف بها أرجاء البلاد وهى بادية المفاتن تختلط مع الرجال وترتدى أحدث الأزياء المعينة على التبرج الصارخ (°).

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١/٥/١.

<sup>(</sup>٣،٢) المصدر السابق نفسه: ١١٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسألة الشرقية للدسوقي، ص ٤٦٨ ـ ٤٣٢ . (٥) انظر: حاضر العالم الإسلامي : ١١٦/١ .

- وأمر بترجمة القرآن إلى اللغة التركية ففقد كل معانيه ومدلولاته، وأمر أن يكون الأذان باللغة التركية (١) .
- عمل على تغيير المناهج الدراسية وأعيد كتابة التاريخ من أجل إبراز الماضى التركي القومى، وجرى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية، واستبدلت بكلمات أوروبية لاتينية قديمة .
- وأعلنت الدولة عزمها في التوجه نحو أوروبا وانفصلت عن العالم الإسلامي والعربي، وأمعنت حكومتها في استدبار الإسلام حتى حاربت بقسوة أي محاولة ترمى إلى إحياء المبادئ الإسلامية (٢).

وكان خطوات مصطفى كمال هذه بعيدة الأثر فى مصر وأفغانستان وإيران والهند الإسلامية، وتركستان وفى كل مكان من العالم الإسلامي إذ أتاحت الفرصة لدعاة التغريب وخدام الثقافة الاستعمارية أن ينفذوا إلى مكان الصدارة وأن يضربوا المثل بتركيا فى مجال التقدم والنهضة المزعومة، فقد هللت له صحف مصر - الأهرام، والسياسة والمقطم - ذات الاتجاهات المضادة للإسلام، والمدعومة النفوذ الغربي واليهودي والماسوني .

لقد بررت تلك الصحف تصرفات كمال أتاتورك ووافقت عما ابتدعه، ونشرت له أقوال: «ليس لتركيا الجديدة علاقة بالدين» وأنه ـ أى مصطفى كمال ـ : «ألقى القرآن ذات يوم فى يده فقال: إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن ينفذ بقوانين وقواعد سنت فى العصور الغابرة» .

لقد كانت حكومة تركيا العلمانية الكمالية ـ هي كما وصفها الأمير شكيب أرسلان ـ ليست حكومة دينية من طراز فرنسا وإنجلترا فحسب، بل هي دولة مضادة للدين كالحكومة البلشفية في روسيا سواء بسواء، إذ أنه حتى الدول اللادينية في الغرب بثوراتها المعروفة لم تتدخل في حروف الأناجيل وزى رجال الدين وطقوسهم الخاصة وتلغ الكنائس(٣).

وكان للإعلام اليهودي دور كبير في الترويج لهذه الردة، مثلما كان له دوره البارز في تشجيع أتاتورك على البطش بأية معارضة إسلامية، وكانت تزين له أن ما يقوم به من المذابح

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١/٦١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاتجاهات الوطنية لمحمد حسين: ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلمانية، د. سفر الحوالي، ص ٥٧٣.

والوحشية ضد المسلمين ليست سوى معارك بطولية، كما كانت منبراً لكل دعوات التشبه بالغرب الصليبي والمناداة بالحرية الفاجرة للمرأة التركية، والترويج لفنون الانحلال الخلقي معتبرة أن شرب الخمر والمقامرة والزنا ليست إلا مظاهر للتمدن والتحضر (١).

إن الحقيقة المرة أن مصطفى كمال أصبح نموذجاً صارخاً للحكام فى العالم الإسلامى وكان لأسلوبه الاستبدادى الفذ أثره فى سياسات من جاء بعده منهم، كما أنه أعطى الاستعمار الغربى مبرراً كافياً للقضاء على الإسلام، فإن فرنسا مثلاً بررت حرصها على تنصير بلاد الشمال الأفريقى وإخراجها من دينها وعقيدتها وإسلامها بأنه لا يجب عليها أن تحافظ على الإسلام أكثر من الأتراك المسلمين أنفسهم (٢).

لقد أصبح مصطفى كمال زعيماً روحياً لكثير من الحكام الذين باعوا آخرتهم بدنياهم الزائلة .

قاد المسلمون ثورات مسلحة ضد الحكم العلماني التركي المعادي للإسلام وظهرت أهم الثورات في المنطقة الجنوبية الشرقية عام ١٣٤٤هـ، ثم في منيمين عام ١٣٤٩هـ وقد قمعها الكماليون بشدة منقطعة النظير وذهب ضحيتها عدد كبير من العلماء وأهملت المنطقة اقتصادياً وعلمياً.

وقامت حركة النور بزعامة الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي وتلاميذه من بعده، وقد كتب العديد من الرسائل الإسلامية تحت عنوان «رسائل النور» في سبيل التوعية الإسلامية ومقاومة مبادئ الكماليين والعلمانية، ولم تعمد حركته إلى حمل السلاح واقتصر جهادها على اللسان. وقد حاول أتاتورك استمالته ونافسه واستنكر دعوته الناس إلى الصلاة مدعياً أنها تثير الفرقة بين أعضاء المجلس فأجابه:

(إِن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإِسلام إِنما هي في الصلاة، وإِن الذي لا يصلي خائن وحكم الخائن مردود» (٣) .

فسجنه ثم نفاه بعد أن اتهمه بمؤامرة لقلب نظام الحكم، ولكن دعوته استمرت في الانتشار سراً بين صفوف الجامعيين ومعسكرات الجيش ودوائر الدولة، ومثل للمحاكمة مرة أخرى بتهمة أتاتورك بالدجال، فوقف أمام الحكمة وقال:

<sup>(1)</sup> انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلمانية، د. سفر الحوالي، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١١٧/١.

«إننى لأعجب كيف يتهم أناس يتبادلون فيما بينهم تحية القرآن وبيانه ومعجزاته باتباعهم للسياسة والجمعيات السرية، على حين يحق للمارقين الافتراء على القرآن وحقائقه في وقاحة وإصرار، ثم يعد ذلك أمراً مقدساً لأنه حرية. أما نور القرآن الذي يأبي إلا أن يشع في أفئدة ملايين المسلمين المرتبطين بدستوره، فهو خطورة ينهال عليها جميع ألفاظ الشر والخبث والسياسة.

أسمعوا يا من بعتم دينكم بدنياكم وتنكستم في الكفر المطلق: إنني أقول بمنتهى ما أعطاني الله من قوة: افعلوا ما يمكنكم فعله فغاية ما نتمناه أن نجعل رؤوسنا فداءً لأصغر حقيقة من حقائق الإسلام...»(١).

فأعيد إلى منفاه وبقى حتى عام ١٣٦٧هـ حين بدأت الحكومة تضطر للاستجابة لمطالب الشعب المسلم بخصوص النشاط الديني (٢) .

لقد تجلت سياسة أتاتورك العلمانية في برنامج حزبه (حزب الشعب الجمهورى) لعام ١٣٤٩هـ مرة وعام ١٣٥٥هـ مرة ثانية والتي نص عليها الدستور التركي وهي المبادئ الستة التي رسمت بشكل ستة أسهم على علم الحزب وهي: القومية ، الجمهورية، الشعبية، العلمانية، الثورة، سلطة الدولة (٣).

توفى أتاتورك عام ١٣٥٦ه بعد أن حقق علمانية تركيا رغم أنف المسلمين. لقد أصيب مصطفى كسمال بمرض قبل وفاته بسنين بمرض عضال فى الكلية لم يعرف كنهه، وكان يتعرض لآلام مبرحة مزمنة لا تطاق، كان السبب فى إدمانه شرب الخمر مما أدى إلى إصابته بتليف الكبد والتهاب فى أعصابه الطرفية وتعرضه لحالات من الكآبة والانطواء وقد تدهور فى المستويات العليا للمخ لذلك كان هذا الديكتاتور مثلاً فريداً فى القسوة والتنكيل والأنانية المدمرة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١٢٢/١.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه: ١١٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسألة الشرقية، محمد ثابت الشاذلي، ص ٢٤٢.

## المبحث السابع بشائر إسلامية في تركيا العلمانية

بعد وفاة أتاتورك عام ١٣٥٦ه تولى الرئاسة رفيقه على الدرب العلماني عصمت اينونو وسار على نهج سياسة أتاتورك، وعند نشوب الحرب العالمية الثانية التزمت تركيا الحياد ثم دخلت في نهاية الحرب إلى جانب الحلفاء وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تقاربت تركيا من الولايات المتحدة ودخلت في المعاهدات معها، وأقامت أمريكا على الأراضي التركية قواعد عسكرية، وظهرت الأزمات الاقتصادية العنيفة التي تزايد خطرها يوماً بعد يوم، وإزداد التضخم المالي.

وسمحت الدولة بتشكيل أحزاب علمانية جديدة فنشأ الحزب الديمقراطي عام ١٣٦٦هـ من انشقاق داخل صفوف حزب الشعب الجمهوري نفسه، وفاز في الانتخابات بدغدغة عواطف الناس، وقد تبنى السياسة الأمريكية وأصبح رئيسه جلال بايار رئيساً للجمهورية عام ١٣٧٤هـ، كما أصبح عدنان مندرس رئيساً للوزراء، وأصبح منصب رئيس الوزراء يفوق في الأهمية منصب رئيس الجمهورية .

وبقيت الأزمات والكوارث الاقتصادية في ترد مستمر وتوجهت الانتقادات للحزب الحاكم. فحل الحزب القومي الذي ظهر عام ١٣٦٨ه وبحجة معارضته المبادئ الكمالية ولكنه تشكل باسم آخر هو الحزب القومي الجمهوري، وفرضت غرامات فادحة على الصحفيين الذين يحطون من قدر الحكومة، وضيق على أساتذة الجامعات والقضاة والموظفين المدنيين بصورة عامة، وفرضت قيود على الاجتماعات عام ١٣٧٦هـ.

ووجه الحزب الديمقراطى التهمة إلى كثير من الأبرياء بالاشتراك بما سمى «مؤامرة الضباط التسعة» واتهمهم بالارتداد عن مبادئ العلمانية والميل إلى جانب المنظمات الدينية الإسلامية وقد حصل بالفعل بعض التراجع عن بعض العداء ضد الإسلام بفعل الضغط الإسلامي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: حاضر العالم الإسلامي: ١٢٠٠/١.

حتى إِن حزب الشعب الجمهورى بدأ يغير من اتجاهاته العلمانية منذ الانتقال إلى ظاهرة التعدد الخزبى، حيث وافق الحزب على إنشاء كلية الإلهيات، ومعهد العلوم الإسلامية في أنقرة.

واعتمد الحزب الديمقراطى على الجماعات الإسلامية في انتخابات ١٤ أيار ١٩٥٠م، واعتمد الحزب الديمقراطى على حزب الشعب الجمهورى، وفضلاً عن ذلك اعتمدت أحزاب أخرى على الجماعات السالفة الذكر، مثل حزب العدالة في المدة الواقعة بين ١٩٥١م.

وأما حزب الطريق المستقيم؛ فإنه استمد قوته في الثمانينات من الرأى العام الإسلامي.

وركب حزب العمل القومى بزعامة ألب أرسلان توركش الموجة الإسلامية وغَيَّرَ مفهومه عن العلمانية، وبدأ بالتقرب من الرأى العام الإسلامى، وكان شعار هذا الحزب في انتخابات عام ١٩٨٧م (دليلنا القرآن، وهدفنا الطوران) (١).

إلا أن العمل الإسلامي المنظم الذي شق طريقه في تلك الأمواج العلمانية المتلاطمة يظهر جلياً مع ظهور حزب السلامة الوطني.

#### \* كانت الحركة الإسلامية في تركيا قبل ظهور حزب السلامة الوطني تتكون من:

- المتصوفة المناوئة للحركة الكمالية، وهؤلاء حافظوا على التراث الإسلامي بمفهومه الخاص بهم، وواصلوا تحفيظ القرآن سراً وكان هدف هذه الحركة هو الحفاظ على العبادات الإسلامية في نفوس الرأى العام التركي، وفي هذا المجال قاموا بتكوين جمعيات للإنفاق على طلاب مدارس الأئمة والخطباء للإكثار منهم، وتعويض النقص الذي نتج عن اختفاء الدعاة الإسلاميين عندما اصطدم بهم الحزب الكمالي .
- حركة الإمام المصلح الكبير سعيد النورسي والتي تعرف بحركة النور والتي تركزت جهودها على الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ومحاربة المادية الملحدة والاهتمام بتربية الأجيال وابتعد الكثير من اتباعها عن السياسة (٢).

عندما تحصلت تركيا على نوع من الحريات تقدم الإسلاميون المؤمنون بضرورة خوض

<sup>(</sup>١) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، د. أحمد النعيمي، ص ١٨٤ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المعالم الرئيسية للاسس التاريخية والفكرية لحزب السلامة، عبدالحميد حرب، ص ٤٣٥، ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر البحرين ١٩٨٥ .

المعترك السياسي بتأسيس حزب النظام الوطني في كانون الثاني عام ١٩٧٠م، حيث قام على تأسيسه يونس عارف، وقد جاء دعم هذا الحزب بصورة رئيسية من التجار الصغار والحرفيين والرجال المتدينين في الأناضول، وتوسع الخزب في مدة قصيرة جداً وبدأ يشكل تهديداً خطيراً للأحزاب العلمانية، وقد جاء في هيان التأسيس ما يلي : «أما اليوم: فإن أمتنا العظيمة التي هي امتداد لأولئك الفاتين الذين قهروا الجيوش الصليبية قبل ألف سنة، والذين فتحوا استانبول قبل ٥٠٠ سنة، أولئك الذين قرعوا أبواب فينا قبل ٢٠٠ سنة. وخاضوا حرب الاستقثلال قبل خمسين سنة. هذه الأمة العريقة تحاول اليوم أن تنهض من كبوتها تجدد عهدها وقوتها مع حزبها الأصيل (حزب النظام الوطني)، إن حزب النظام الوطني سيعيد لامتنا مجدها التليد ، الأمة التي تملك رصيداً هائلاً من الأخلاق والفضائل يضاف إلى رصيدها التاريخي، وإلى رصيدها الذي يمثل الحاضر المتمثل في الشباب الواعي يضاف إلى رصيدها وقضية وطنه» (١).

#### \* وقدم حزب النظام برنامج عمله في منظومة من الأفكار يمكن إيجازها في الآتي :

- ١- حميع المؤسسات الهامة في تركيا في أيد غربية غير وطنية، والأمر الطبيعي والواجب القومي يقضى بأن تعود هذه المؤسسات إلى أصحابها .
- ٢- عاش الناس أربعين سنة والقوى الخارجية المؤثرة تحاول إبعادهم عن محورهم الحقيقى إلى محور غريب، فوقع الناس فى ضيق وعنت شديدين، ولابد من إرجاع الناس إلى طبيعتهم ومحورهم الأصيل ( فطرة الله ) حتى يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقائدهم .
- ٣- إن التسميات المعاصرة مثل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع الماسونية والصهيونية، وكلها مؤسسات تابعة لغرض واحد وهو أن تنحرف تركيا عن خطها الحضارى الذى عمره ألف سنة، وأنه لابد من التخلص من هذه الأسسماء الغريبة والعودة إلى الخط الأصيل الذى يصل الماضى التليد بالغد المشرق.
- إن حزب النظام الوطنى لا يشبه الأحزاب الأخرى، فجميع الأحزاب تقوم على أساس التسلط وشهوة الحكم، ونحن نقوم على أساس جديد يبتغى مرضاة الله والعمل في سبيل الوطن.
  - ٥- إِن نظام التعليم في تركيا فاسد وضعته شرذمة من الحاقدين من الصليبيين واليهود

<sup>(</sup>١) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ١٢٦ .

بشكل لا يناسب الأمة فهو يسقط من حسابه كل قيمة معنوية أو أخلاقية أو دينية، غايته فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلخها عن دينها وقيمتها، وبهذه الطريقة فقط يستطيعون أن يقتلوا الجيل ويدمروا البلاد، لقد مرت خمسون سنة ونحن نسمع أن تركيا جزء من أوروبا، وأن النهضة لابد أن تقوم على أنقاض الدين كما حصل في الغرب متناسين أن الإسلام يختلف عن الكنيسة ودولة القس.

7- فى الوقت الذى تمنع الدولة فيه توزيع الكتب على المعاهد الإسلامية العالية وتحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطابة ومدارس تعليم القرآن، تنفق الملايين على المسارح والممثلين وثمناً للمشروبات التي توزع في السفارات. وفي الوقت الذي تعترض الدولة على الطالبات اللواتي يلبس الحجاب على رؤوسهن، تدرس في كتب اللاهوت في كل مكان دونما رقابة أو ضجة وهذا يعني أن حزب النظام الوطني أكد العودة إلى الإسلام الحقيقي (١).

إن اليهود والعلمانيين في تركيا لم يتحملوا هذا الصوت الفتى الذى يتدفق بالحيوية والنشاط ويحركه في قضاياه الإيمان العميق بالإسلام وبضرورة رجوع الشعب التركي إليه، ولذلك تحرك الجيش التركي في آذار ١٩٧١م بسبب نشاط حزب العمال وأحال قضية حزب النظام الوطني إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قراراً جائراً بحل الحزب في ٢١ مارس ١٩٧١م (٢).

#### \* وقد جاء في قرار محكمة أمن الدولة العليا ما يلي :

١- إِن المبادئ التي قام عليها الحزب وتصرفاته تخالف الدستور التركي.

٢-العمل على إلغاء العلمانية في البلاد، وإقامة حكومة إسلامية .

٣-قلب جميع الأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البلاد.

٤- العمل ضد مبادئ أتاتورك .

٥ القيام ببعض التظاهرات الدينية .

وجاء في حكم المحكمة أيضاً أنه لا يحق لأى شخص من شخصيات الحزب أن يعمل من خلال أى حزب سياسي آخر، ولا أن يؤسسوا أى حزب جديد، ولا أن يرشحوا أنفسهم لأى

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٨ .

انتخابات قادمة ولو بشكل مستقلين لمدة خمس سنوات. وهذا يعنى أن المدة بين نشوء الحزب وإغلاقه كانت ستة عشر شهراً فقط (١).

وفى تلك الأحداث الساخنة والمشادة العنيفة بين الإسلام والعلمانية فى تركيا ظهر المجاهد الكبير نجم الدين أربكان يخوض المعارك الفكرية مع العلمانيين، ففى ٢ آب عام ١٩٧٢م وقبل تأسيس حزب السلامة الوطنى تحدث أربكان فى المجلس الوطنى فقال: «فى رأينا أن التوضيح المهم الأكثر ملاءمة لجعل الدستور، دستوراً ديمقراطياً، لابد أن تكون هناك مواد دستورية مناسبة قبل تحديد الحركات وحقوق الفكر والمعتقد، وهكذا من الممكن إيجاد مناخ للتطبيقات الحالية والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، وفى مثل هذه الحالة، على المرء أن يتكلم عن وجود فكر الحرية والمعتقد، وإن دولتنا لتسعى وتنمو، ومن ثم لتأخذ مكانتها بين الأقطار الحضارية فى العالم» (٢).

كان أربكان يرى أن النظام الديمقراطى لا يعد ديمقراطياً بدون الحقوق وحرية الفكر والمعتقد، وكان يقصد من وراء ذلك الحرية التامة لاستخدام نشر الأفكار الإسلامية، وقد فسرت كل من صحيفتى «جمهوريت» و«ملليت» العلمانيتين تصريحات وأقوال أربكان بأنها ذريعة لاستخدام الدين لأغراض سياسية (٣).

لقد هاجم نجم الدين أربكان العلمانية واستفاد من الثغرات الموجودة في الدستور التركي ورد على الحملة الإعلامية العلمانية الموجهة ضد أطروحاته فقال: «إن مصطلحات القومية، والديمقراطية والعلمانية والاجتماعية، والتي تقوم عليها شخصية الدولة، استناداً إلى المادة الثانية من الدستور، إن هذا من الممكن توضيحه بأن هذه المادة لا تسمح باستخدام وتفسير المعارضة في الممارسة، وفي هذا المجال وبصورة خاصة مصطلح القومية بحاجة إلى توضيح، وهذا يعنى أنها بحاجة إلى تحديدها بطريقة تقوم على احترام جميع القيم الروحية لقوميتنا من حيث التاريخ والتقاليد (٤).

وأضاف نجم الدين قائلاً: «الدين هو معتقد أساسى ونظام فكرى للأفراد، وهذا يعنى الاعتراف بحق الحرية والوجود والاعتراف بحقوق المعتقد للفرد. إن حرمان الشخص من هذه الأسس هو ضد الروح والمبادئ الأساسية للدستور خاصة الفقرة «١٩» من المادة «١٩» والمادة

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، در النعيمي، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) المصدر السابق نفسه ، ص ١٢٨ .

#### (۲۰۱) من الدستور (۱).

بعد هدوء جو العنف والقلق السياسى فى السياسة الداخلية التركية من جراء الأحكام العرفية؛ قام أربكان بلم شعث حزب النظام الوطنى وأسس حزباً جديدا أطلق عليه حزب السلامة الوطنى .

استطاع حزب السلامة الوطنى خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثمانية أشهر من تنظيم قواعد في ٦٧ محافظة، وأعلن نجم الدين أربكان بأن نجاح حزبه خلال هذه المدة يعود إلى تعاطف الرأى العام المحلى مع الحزب الذي ينادى بأهمية الأخلاق الدينية والمواقف المعنوية، وعلى هذا الأساس فقد أكد حزب السلامة الوطنى في برنامجه على ما يأتى :

(قيام تجمع يعتمد الفضيلة والأخلاق ويعطى القيمة المعنوية للإنسان مثلما نصت عليه المادتان العاشرة والرابعة عشرة من الدستور والتي تؤكد على القيمة المعنوية للإنسان على أساس من الأخلاق والفضيلة) (٢).

#### •• أهم أعمال حزب السلامـة: '

عندما شعر حزب السلامة بقوته وصار جزءاً من الحياة السياسية في تركيا شرع منظرو الحزب بشن حملة إعلامية منظمة على أسس العلمانية في تركيا، وبينوا للناس إن الإطار السياسي لتركيا الجديدة يناقض المبادئ السياسية للإسلام، ويقضى الإسلام بتوحيد السياسية والدينية تحت سيطرة الدين، وفي هذا المعنى فإن العلمانية، والنظام العلماني ضد الإسلام، والشريعة والدين وخاصة تطبيقها في تركيا، فإنها صممت لضمان الزندقة (٣).

ويردف هؤلاء: «إن الحونة والكذابين هم وحدهم الذين يقولون بأن الدين والسياسة شيئان منفصلان، لأن المسلمين لا يفصلون شئون الدنيا عن شئون السماء. لقد أصبح واضحاً بأن التشريع ليس من حق الإنسان. أما إذا وضع القوانين أو ادعى بأنه يفعل ذلك فإن علمه هذا يعد خطيئة. إن خالق القوانين الإسلامية هو نفسه خالق الإنسان، لقد خلق الله الإنسان وفق هذه القوانين. إن القوانين الإنسانية لا تتناسب وطبيعة الإنسان. إن الإسلام نظام يصلح لكل زمان إنه يمثل كلا من الدين والدولة، إن القرآن لم ينزل ليقرأ في القبور أو يغلق عليه في أماكن العبادة لقد أنزل القرآن ليحكم (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المعالم الرئيسية للأسس التاريخية لحزب السلامة الوطني، ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة ، د. النعيمي، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) المصدر السابق نفسه ، ص ١٣١ .

إن الجاهد الكبير نجم الدين أربكان شق طريقه بصعوبة في محاربته للعلمانية بالحجة والبرهان، ولقد عبر عن آرائه بصراحة خلال مباحثاته مع ضياء الحق حاكم باكستان سابقاً رحمه الله مؤكداً أن دخول الإسلام في كل جوانب الحياة هو الشرط الوحيد لقيام دولة إسلامية، وفي هذا الجال قال نجم الدين أربكان: «قبل كل شيء يجب أن تكون الدولة إسلامية، إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الدين الإسلامي في خطر» (١).

إن حزب السلامة الوطنى لم يحاول أن يتخذ موقف الهجوم المباشر على الديمقراطية فى انتخابات عام ١٩٨٠م، إلا أنهم عبروا عن مشاعرهم الحقيقية عن ذلك فى عام ١٩٨٠م، حيث بدأوا ينتقدون الديمقراطية مؤكدين أنها تتعارض مع مبادئ الإسلام (٢).

وفى هذا الجال أكد حزب السلامة أن «الديمقراطية مؤامرة غربية لقيادة الجهلة بموجب الأساليب الغربية والمسيحية. إنه انتصار للمسيحية ضد الإسلام، لذلك يجب تطبيق القوانين الإلهية إذ لا يمكن للإنسان تشريع قوانين يمكن تطبيقها » (٣).

وبالإمكان تلخيص وجهة نظر حزب السلامة الوطني عن الرأسمالية والاشتراكية، في مقالة لنجيب فاضل جاء فيها:

«نحن نقسم طريق الخلاص إلى مجموعتين: الأولى هي طريقة الإسلام في الخلاص، والثانية يمكن تصنيفها كنظم وراثية والتي لا توصل إلى الخلاص. إن المجموعة الثانية لا تعتمد على التعاليم الإلهية وتناقض نفسها باعتمادها على قوانين من صنع الإنسان مثل الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية. لقد تم التأكيد أيضاً على أن الله قد أمرنا أن نحكم طبقاً لتعاليم القرآن الكريم، وليس حسب آرائنا الخاصة. إذا حكم الناس حسب نظام التصويت، فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى كلام الله. في المجتمعات التي تحل فيها كل القضايا وفقا لنظام التصويت لا ينتشر الإسلام (٤).

أما فيما يتعلق بموقف الحزب من الولايات المتحدة فقد عارض الحزب الوجود الأمريكى في الأراضى التركية، كما عارض استخدام الولايات المتحدة الأراضى التركية في استخدامها ضد دول منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لهذا فقد انتقد الحزب حكومة ديمريل في أواخر عام ١٩٧٩م بسبب زيادة النشاط العسكرى الأمريكي في تركيا، حيث قدم استجواباً إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الحركة الإسلامية الحديثة، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢، ٣، ٤) المصدر السابق نفسه، ص ١٣٥.

مجلس النواب التركى مطالباً فيه محاسبة حكومة ديمريل بسبب هذا النشاط الأمريكي، وقد دلل هذا على قيام طائرتين بالهبوط في مطار مالقا وهما تحملان ١٨٠ عسكرياً مع أحدث المعدات الحربية، مؤكداً أن هذا يشكل تهديداً لأمن المنطقة .

وفى الحقيقة استطاع الحزب أن يشكل رأيًا عامًا مناهضًا للغرب والولايات المتحدة عن طريق المشكلة القبرصية والتى قام فيها أربكان بدور رئيسى فى إقناع القيادات العسكرية بإنزال قواتها فى الجزيرة. فقد تولى القيادة مدة غياب أجويد فى زيارة لدول أوروبا الشمالية.

ولقد عمل الحزب بقيادة أربكان على إفشال جميع الخطط والمشاريع اليونانية في بحر أيجة، وفي هذا المجال يقول أربكان: «سنتحرك وفق أسس العدل والحق لا وفق الأسس التي تحددها الأقطار الأوروبية الكبيرة» (١).

وفيما يتعلق بالسوق الأوروبية المشتركة يقول أربكان: «إِن تركيا يجب أن لا تكون في السوق الأوروبية المشتركة للدول الشرقية، إِن تركيا متخلفة بالنسبة للشرقيين، إِذا دخلت تركيا السوق المشتركة في الأوضاع السائدة اليوم فإنها ستصبح مستعمرة» (٢).

لقد كان لحزب السلامة تأثير كبير في الشارع التركى وعمل على إعادة الهوية الإسلامية ونازل بحجج الإسلام وبراهينه الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية، وكان زعيمه نجم الدين أربكان يتحدث بعزة الإسلام ويوضح للشعب التركى خطورة الانحراف عن منهج الله ويوجه صواريخه إلى أعداء الإسلام، وفي هذا المجال يقوم لنا نجم الدين أربكان النظامين الاشتراكي والرأسمالي، وفيما يتعلق بالأول يقول أربكان: «إنه فكر يهدد الحريات، ويضر بالكيان القومي، ويركز على مصادر أجنبية» (٣)، أما فيما يتعلق بالثاني يقول أربكان: «الفكر الرأسمالي هو فكر يقوم على الربا، ومصدره أجنبي أيضاً أما حزب السلامة فيمضى في طريقه رافعاً راية الأخلاق والأصالة. إن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي لا يقتصران على ميدان الاقتصاد، وإنما يمتد تأثيرهما إلى الميدانين الاجتماعي والمعنوي، ورغم اختلاف النظامين في الظاهر، فكلاهما مادي، وكلاهما يعمل على النهوض بالجانب المادي في مقابل

<sup>(</sup>١) انظر: الأحزاب السياسية في تركيا، حسين فاضل كاظم، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: يقظة الإسلام في تركيا، أنور الجندي، ص ٢٩ ، ٣٠ .

انحطاط الأخلاق والمعنويات، وكلاهما يزداد ارتفاعاً مادياً مع هبوط الثقافة والأخلاق» (١).

إن غاية حزب السلامة هو الوصول إلى فهم « تركيا الكبرى» وحرص على التمسك بالماضى العثمانى المجيد، وبيّن للناس أهمية الالتزام بالإسلام واتبع سياسة تؤدى فى مداها البعيد القضاء على مبادئ أتاتورك العلمانى، وهو فى نفس الوقت يدعو إلى عدم التعاون مع العناصر غير الإسلامية فى تركيا، وهو فى نفس الوقت يعارض الشيوعية بعنف، ويؤكد على أن أفضل طريقة لإنتشار المبادئ الإسلامية هو توفير الحباة الحرة للمواطن التركى.

ودعا أربكان إلى ضرورة تطوير علاقات تركيا مع العالم الإسلامي في المجالات كافة، حيث قال: «وأن لا تظل هذه العلاقات صورية، وإنما يجب أن تكون علاقات فعلية متطورة حيث إن في العالم ما يقرب من خمسين دولة إسلامية يبلغ سكانها ملياراً وهذه الدول الإسلامية سوق طبيعية قوية لإنتاجنا» (٢).

وعلى هذا الأساس، فقد انتقد أربكان كلا من الصهيونية والماسونية (٣) حيث قال في هذا المجال: «إن الصهيونية والماسونية حاولا عزل تركيا عن العالم الإسلامي، ومؤامراتهم مستمرة، ذلك أن المعركة بين الإسلام في تركيا والصهيونية قد اتخذت أشكالاً عدة وهي حرب طويلة المدى، ومستمرة منذ خمسة قرون، منذ فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية وعمل على فتح رومية، ولكن هذا الصراع في المائة سنة الأخيرة، أخذ شكلا مخططا أعد له سلفاً، فاستطاعت بعض القوى عام ١٨٣٩م أن تؤثر في جسم الدولة الفكرى، وتدخل القوانين الوضعية البعيدة عن الإسلام بوساطة المنظمات اليهودية الماسونية، وقسم العمل اليهودي في تركيا إلى ثلاث مراحل مدتها ثلاثون سنة، وهي عبارة عن تنفيذ فكرة ليتويود وهرتزل بإسقاط الدولة الإسلامية في تركيا، أما المرحلة الثانية فقد استمرت عشرين سنة، وكان لإبعاد تركيا عن الإسلام، ثم نشأ حزب الاتحاد والترقي، وكانت له علاقة باليهود والماسونية، ومن ثم استطاع إسقاط السلطان عبدالحميد، وبدأ في إبعاد تركيا عن النمط الإسلامي وتغريبها بطرق عديدة، أهمها العلمانية التي كانت تعني في تركيا بالتحديد اضطهاد المسلمين (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: يقظة الإسلام في تركيا، ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الصحوة الإسلامية منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طريق الله، الجندي، ص ١١٧.

وقد خاض حزب السلامة الوطنى الانتخابات العامة لعام ١٩٧٣م حيث حصل على ٩ ١١ / من الأصوات، أى بواقع ٢٠ / ١ مليون من أصوات الناخبين، ونتيجة لذلك فقد مثل نفسه في المجلس الوطنى التركى بواقع ٥٥ مقعداً (١).

وقد أعلن أربكان عشية انتخابات ١٩٧٣م: (إننا سنعيد عهد الرسول عَلَيْهُ، كما أعلن أربكان بعد الانتخابات أن شعار حزبه هو المفتاح وهذا ما سيؤهل للحزب فتح الطرق المغلقة أمامه، ويكون مفتاح كل الحكومات الائتلافية (٢).

ونتيجة لذلك فقد تكونت أول حكومة ائتلافية، ضمت حزب الشعب الجمهورى، وحزب السلامة الوطنى، وذلك في ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٤م، حيث ضمت الوزارة ثمانية عشر وزيراً من أعضاء حزب الشعب الجمهورى، وسبعة أعضاء من حزب السلامة.

وبفضل الله تعالى ثم جهود حزب السلامة الوطنى بقيادة أربكان، مثلت تركيا ولأول مرة في آذار ١٩٧٤م في مؤتمر القمة الإسلامي، وقد اختير وزير الداخلية التركى «وهو من حزب السلامة الوطني» في هذا المؤتمر.

إن نشاط حزب السلامة الوطنى خلال السبعينيات أدى إلى خرق المظاهر العلمانية فى تركيا، حيث انتشرت بعض المظاهر الإسلامية وخاصة فى شهر رمضان، كما تم التوسع فى المدارس الإسلامية، حيث سمح لها بتدريب الأئمة والوعاظ، وأصبحت هذه المدارس تعلم حوالى ١٠٪ من الطلاب فى المدارس الثانوية بما فيهم ١٠٠٠، ٥٠ من العنصر النسائى فى تركيا، وفى الحقيقة وصل التصويت الإسلامى بين ١٠٪ - ١٪، وقد اعتبر العلمانيون هذه النسبة بمثابة خطر على المدنية التركية (٣).

وبتأثير من حزب السلامة الوطنى، وطلاب النور فى تركيا خرجت إلى حيز الوجود سلسلة «ألف كتاب» التى دعمتها وزارة التربية، وتناولت هذه السلسلة الثقافية التركية بمعيار إسلامى وأخذ حزب السلامة يعمق المفاهيم الإسلامية فى المجلس الوطنى التركى الكبير، وهاجمت الصحف الإسلامية فى تركيا كمال أتاتورك وأطلقت عليه اسم «الدجال» وضغط حزب السلامة الوطنى على رئاسة الشئون الدينية حتى أصدرت بياناً فى حزيران 19۷۳م أكدت فيه على دعوة المرأة التركية إلى الحجاب.

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٤٥ .

وحينما سافر أربكان إلى السعودية عام ١٩٧٤ م ـ وكان وقتئذ نائباً لرئيس الوزراء ـ بدأ زيارته للكعبة، وفي الرسالة التي كتبها للملك فيصل ـ رحمه الله ـ ذكر ما يلي: ﴿إِن معرفة الشعب والحجاج للمشاريع التي ستقام في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بالقروض التي ستمنحونها لتركيا تعد من الأمور الهامة، إن دعمكم لموقفي في تركيا سيفتح لتركيا مرحلة جديدة في العالم الإسلامي، ومساعدتكم لنا في هذا الجال سوف تدعم هذه المرحلة ﴾ (١).

واستطاع أربكان أن يمرر قانوناً في البرلمان يسمح بموجبه للأتراك السفر براً إلى الحج وكان . ذلك ممنوعاً (٢) .

لقد كانت خطوات حزب السلامة الوطنى جريئة فى المجتمع التركى ولذلك لم يتحمل الجيش التركى خادم العلمانية فى تركيا هذه الأعمال الحميدة، ولذلك تدخل الجيش بانقلابه الذى قضى على التعددية والحرية السياسية فى ١٢ أيلول ١٩٨٠م، وقد سبق هذا الانقلاب مظاهرات كبيرة فى مدينة قونيا يوم ٦ أيلول، ونادى المتظاهرون بتأسيس دولة إسلامية، وقام أنصار حزب السلامة بالاستهزاء بكل ما يؤمن به أتاتورك والمؤسسة العسكرية. وقد هتف هؤلاء الذين جاءوا من جميع أنحاء البلاد بالشعارات الدينية، وطالبوا باستخدام الشريعة الإسلامية فى التعامل السياسى الداخلى، ومنعوا عزف النشيد الوطنى (٣).

واحتج المتظاهرون على ضم القدس، ونادوا بقطع العلاقات مع إسرائيل، ودعوة إسرائيل للمناداة بالقدس الحرة، كما دعا أربكان في هذه التظاهرة إلى بدء الصراع لإنهاء العقلية الغربية الزائفة والتي تحكم تركيا، وقد كتب المتظاهرون الشعارات باللغة العربية، وقام هؤلاء بحرق العلم الصهيوني والأمريكي والسوفيتي ونادي المتظاهرون بشعار (الموت لليهود) ولاسيما أن مدينة قونيا تضم أعدادًا من طائفة اليهود والتي يبلغ عددها ٢٠،٠٠٠ يهودي ونادي المتظاهرون أيضاً: (جاء دور القانون الديني وانتهت الهمجية، الشريعة أو الموت، إن الدولة الملحدة يجب أن تدمر، وإن القرآن هو دستورنا، نريد دولة إسلامية بدون الحدود والطبقات (٤).

كانت شعيبة حزب السلامة الوطني ترتقي لأنه التزم القضايا الإسلامية علنا خصوصاً في

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. محمد مصطنى ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا. د. النعيمي، ص ١٤٧.

<sup>(</sup> ٣ ، ٤ ) المصدر السابق نفسه ، ص ١٥١ .

العامين ١٩٧٩م، ١٩٨٠م واضطر الحزب الجمهوري وحزب العدالة لإرضاء حزب السلامة الوطني، وقدما تنازلات للاتجاه الإسلامي، طمعاً في المساعدات الاقتصادية من الأقطار الإسلامية والحاجة الملحة إلى بترولها.

لم يستح قادة الجيش التركى بعد انقلابهم العسكرى أن يقولوا بأن سبب تدخلهم من أجل وقف المد الإسلامي.

اتخذ الانقلابيون قراراً بحظر جميع الأحزاب السياسية وحجز قادتها وتمديمهم للمحاكمة، وكان من الطبيعي أن يحاكم حزب السلامة الوطني وأن توجه التهم لزعيمه أربكان وزملائه المجاهدين، وكانت كل التهم تدور حول حرص حزب السلامة على إعادة دولة الإسلام لتركيا والتخلص من الأفكار العلمانية والمبادئ الكمالية، إن الغطرسة التركية العلمانية أعلنت بكل وقاحة على لسان الجنرال إيفرن رئيس أركان الجيش التركي بأن لها من القوة بحيث تستطيع أن تقطع لسان كل من يتهجم على أتاتورك (١).

لقد استطاع حزب السلامة الوطنى أن يدخل بعض التغييرات فى السلوك السياسى الداخلى التركى، من بين ذلك تحقيق الأذان فى الجوامع وباللغة العربية، وفرض قراءة القرآن الكريم فى محطات الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك محرماً منذ مجئ المفسد الكبير مصطفى كمال إلى الحكم.

لقد أصبح أربكان مع حزبه المجاهد معلماً من معالم الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا. ولقد أثرت حركة حزب السلامة في الأوساط الإسلامية والطرق الصوفية والزوايا التقليدية، ووجدت من التيار الإسلامي التقليدي من يناصرها ويقف بجانبها ويدعمها، وحكمت المحكمة العسكرية الظالمة في عام ١٩٨٣ على المجاهد أربكان بالسجن لمدة أربعة أعوام وعلى ٢٢ عضواً من أعضاء حزب السلامة الوطني بالسجن لمدد تصل إلى ثلاثة أعوام ونصف (٢).

وقام الجيش التركى بتسريح كل من تشم منه رائحة إسلامية، وأعلن إيفرن فى حملته التى استهدفت الإسلاميين داخل القوات المسلحة بأن هؤلاء المسلمين «كان هدفهم الوصول إلى المراتب العليا فى القوات المسلحة، ماذا سيحدث لو أنهم أمسكوا بزمام الجيش؟» (٣) وأضاف قائلاً: «قد يحولون البلاد إلى أى نوع من الأنظمة التى يريدون، هل هذا نشاط ديني أم خيانة؟» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٣ ، ٤ ) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، د. النعيمي، ص ١٦٥ .

وبدأت القيادة العسكرية في تركيا تبحث عن حل لمشاكلها السياسية وإرضاء الضغوط الأوروبية، التي اتهمت تركيا بخرق حقوق الإنسان، ويجب عليها إعادة الديمقراطية من جديد، فشكلت لجانا جديدة لصنع دستور للبلاد بحيث يعطى الرئيس التركى الحق في فرض حالة الطوارئ، وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة، وبذلك يكون باستطاعة العلمانيين قطع محاولات الإسلاميين المستمرة للقضاء على الدستور العلماني، وعدلت القوانين بحيث تكون للقيادة العسكرية حق الاحتفاظ ببعض السيطرة على الحياة السياسية في تركيا.

وبعد إعلان الدستور الجديد في عام ١٩٨٢ تكونت أحزاب سياسية وظهر حزب الرفاه وهو امتداد طبيعي لفكر السلامة الوطني، وبدأت العناصر الإسلامية تتوافد على هذا الحزب الجديد والذي تعرض لمعارضة الجيش والضغط عليه لمنعه من دخول انتخابات عام ١٩٨٣م، إلا أنه خاض الانتخابات وحصل على نسبة ٥٪ من الأصوات (١).

إضافة إلى ذلك، اشترك حزب الرفاه في انتخابات تشرين أول ١٩٨٧م، حيث فاز ٢٠ ر٧٪ من الأصوات (٢).

وبدأت الجماعات الإسلامية تتمحور حول حزب الرفاه، وشرع حزب الرفاه في قيادة الحركة الإسلامية في جميع المدن التركية، وحتى المحافظات الكبرى والقرى المتباعدة الأطراف، وانتعشت الحركة الإسلامية مع تسلم أوزال السلطة وهو المتعاطف مع الإسلام في تركيا، خاصة أن أعدادًا كبيرة من قيادة حزبه حزب الوطن الأم من الوجوه الإسلامية المعروفة في تركيا ودخلت كوادر قيادية هامة من حزب السلامة المنحل إلى حزب الوطن الأم الذي نجح في انتخابات عام ١٩٨٣م بأغلبية كبيرة، وشجعت حكومة أوزال نشاط المساجد والمدارس الدينية، واهتم وزير الدولة المشرف على الشئون الدينية «كاظم اكصوى» بدورات تعليم القرآن الكريم والتي كانت في بداية الشمانينيات ٢٠٠ دورة رسمية، ووصلت إلى معض تعليم القرآن الكريم والتي كانت في بداية الثمانينيات ٢٠٠ دورة رسمية، ووصلت إلى المؤسسات الدينية والبنوك مثل بنك الأوقاف من أهم المراكز التي تغذى الحركة الإسلامية في تركيا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا، ص ١٧٩.

<sup>(</sup> Y ) المصدر السابق نفسه ، ص ۱۷۹ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه ، ص ١٨٣ .

واستمر حزب الرفاه في جهاده السلمي والتوغل المتزن في أعماق الشعب المسلم التركي الذي لاتزال أعمال حزب السلامة في ذاكرته ووجدانه والتي أعادت للمجتمع التركي وجوده وحضوره الإسلامي، واستطاع حزب الرفاه الذي هو امتداد لحزب السلامة في مارس عام ٩٩٤م أن يتحصل على أهم وأكبر البلديات في تركيا، وعلى فوزه بانتخابات ديسمبر عام ١٩٩٥ م كاكبر حزب في البلاد، تسلم على أثرها السلطة في ائتلاف حكومي مع حزب الطريق القويم في يونيو ٩٩٦م (١)، وأصبح المجاهد الكبير نجم الدين أربكان رئيس الوزراء وقام بإصلاحات اقتصادية رائعة وارتفعت الرواتب في فترة وجيزة، وتقدم مندفعاً كالسهم نحو الدعوة لإقامة سوق إسلامية مشتركة ورفض دخول تركيا السوق الأوروبية المشتركة، فكانت دعوة إلى قيام أم إسلامية متحدة، ومجلس إسلامي مشترك، وضرب ممثلو حزب الرفاه في البلديات وعلى مستوى الدولة أروع الأمثلة في النزاهة والعفة وطهارة اليد والمقدرة على التحكيم مع حزب الرفاه حتى كثير من المومسات أعطين أصواتهن لحزب وتعاطف الشعب التركي مع حزب الرفاه حتى كثير من المومسات أعطين أصواتهن لحزب الرفاه الذي عمل على إيجاد فرص للعمل الشريف لهن وترك بيوت الدعارة والفساد والرجوع إلى الله بالتوبة والمغفرة .

ولقد عالج ممثل الرفاه والذي تولى بلدية استانبول مشاكل العاصمة بكل جدارة وتضاعفت ميزانية البلدية بعد أن كانت دائماً تشتكي من العجز المالي بسبب الاختلاس.

لم يرض اليهود والعلمانيون عن هذه المكاسب العظيمة التي حققتها الحركة الإسلامية في تركيا فدفعوا قادة الجيش لممارسة ضغوطهم على الاحزاب حتى قضوا على التحالف بين حزب الطريق القويم وحزب الرفاه، وتقدم حزب علماني متطرف مدعوم بقوة العسكر ورجال الاقتصاد العلمانيين وقدموا حزب الرفاه إلى المحكمة الدستورية التي حكمت بحل حزب الرفاه ومصادرة أملاكه عام ١٩٩٧م، ولايزال الإسلاميون في تركيا يديرون صراعهم مع اليهود والعلمانيين وأعداء الإسلام بكل جدارة وشجاعة وذكاء، وإني على يقين راسخ لا يتزعزع أن الحركة الإسلامية في تركيا ستصل إلى الحكم وتطبق شرع الله بإذن الله، لأن كل المؤشرات والسنن تقول ذلك.

وأختم بالتجربة الإسلامية في تركيا هذا الحوار للاستاذ والمجاهد الكبير الذي نخر أعمدة العلمانية في تركيا البروفسور نجم الدين أربكان، سأله صحفي مسلم مشهور بقوله: إن

<sup>(</sup>١) انظر: تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية، مصطفى الطحان، ص ١١٨.

المشاركة في العملية الانتخابية أمر لا يجوز من الناحية الشرعية.. وهي مساهمة في تقوية النظام الجاهلي الذي يعتمد مثل هذه الأساليب.. فرد أربكان: ماذا نفعل إذن؟.. هل كان بإمكاننا أن نحقق المكاسب الكبرى على صعيد الحريات الشخصية والعامة.. ونؤسس هذه المئات من المدارس الإسلامية.. ونرفع أصواتنا في البرلمان لتعديل المواد الدستورية التي تحد من الحريات الدينية، ونعيد للناس ثقتهم بأنفسهم وبدينهم، ونحاصر الشر بأنواعه حتى يكأد ينحسر عن بلادنا، بغير هذه الوسائل التي ترفع من مستوى أداء الجميع أفراداً وجماعات وتدفع الجميع لتحمل مسئولياتهم في إعادة البناء؟ (١).

إن التيار الإسلامي في تركيا لايزال في نمو متصاعد على الرغم من ضخامة مخططات الأعداء المحيطين به، وجسامة الأخطار التي يواجهها من اليمين واليسار على السواء وإننا لمنتظرون تحقيق وعد الله تعالى في قوله:

﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٧]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس : ٨١]

وقوله تعالى : ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٢]

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية، ص ٨٧.

# المبحث الثامن أسباب سقو

### أسباب سقوط الدولة العثمانية

#### • تمهيد:

إِن أسباب سقوط الدولة العثمانية كثيرة جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة وضنكًا في الدنيا، وإِن آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدو على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وإن الفتن تظل تتوالى وتترى على الناس حتى تمس جميع شثون حياتهم.

قال تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

[النور: ٦٣]

لقد كان في ابتعاد أواخر سلاطين الدولة العثمانية عن شرع الله تعالى آثاره على الأمة الإسلامية؛ فتجد الإنسان المنغمس في حياة المادة والجاهلية مصاب بالقلق والحيرة والخوف والجبن يحسب كل صيحة عليه، يخشى من النصارى ولا يستطيع أن يقف أمامهم وقفة عز وشموخ واستعلاء، وإذا تشجع في معركة من المعارك ضعف قلبه أمام الأعداء من أثر المعاصى في قلبه، وأصبح في ضنك من العيش: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً طَنَكًا ﴾ [طه: ١٢٤].

وقد أصيبت الشعوب الإسلامية في مراحل الدولة العثمانية الأخيرة بالتبلد وفقد الإحساس بالذات، وضعف ضميرها الروحي، فلا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر، وأصابهم ما أصاب بني إسرائيل عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قال تعالى:

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا فَعَنُدُونَ ﴿ كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩،٧٨] يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾

فإن أى أمة لا تعظم شرع الله أمرًا ونهيًا تسقط كما سقط بنو إسرائيل. قال رسول الله على على الله لتأمرّن بالمعروف ولتَنْهُونَ عن المنكر ولتأخُذُن على يد الظالم ولتأطرُنه على الحق أطرًا، ولتقصرُنهُ على الحق قصرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم بعضًا، ثم ليلعَنَّكم كما لعنهم (١).

لقد تحققت في الدولة العثمانية سنة الله في تغيير النفوس من الطاعة والانقياد إلى المخالفة والتمرد على أحكام الله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسهمْ ﴾ [الانفال: ٥٣].

كما أن الشعوب التى تخضع للحكام الذين تباعدوا عن شرع الله تذل وتهان حتى تقوم أمام من خالف أمر الله تطلب العون من إخوانهم فى العقيدة. إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية المتأخرين عن شرع الله وتفريط الشعوب الإسلامية الخاضعة لهم فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أثر فى تلك الشعوب، وكثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس وتعرضت النفوس للهلاك، والأموال للنهب، والأعراض للاغتصاب بسبب تعطل أحكام الله فيما بينهم، ونشبت حروب وفتن، وبلايا تولدت على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم، وأصبحت شوكة الأعداء من الروس والإنجليز والبلغار والصرب وغيرهم تقوى وتحصلوا على مكاسب كبيرة، وغاب نصر الله عن السلاطين والأمة العثمانية، وحرموا التمكين، وأصبحوا فى خوف وفزع من أعدائهم، وتوالت المصائب، وضاعت الديار، وتسلط الكفار.

إن من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق الدين والتاريخ أنه إذا عُصى الله تعالى ممن يعرفونه سلط الله عليهم من لا يعرفونه؛ ولذلك سلط الله النصارى على المسلمين في الدولة العثمانية.

إِن الذنوب التي يهلك الله بها الدولة، ويعذب بها الأمم قسمان:

١- معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به.

٢- كفر النعم بالبطر والأشر، وغمط الحق واحتقار الناس، وظلم الضعفاء ومحاباة الأقوياء والإسراف في الفسق والفجور، والغرور بالغنى والثروة، فهذا كله من الكفر بنعمة الله، واستعمالها في غير ما يرضيه من نفع الناس والعدل العام. والنوع الثاني من الذنوب هو الذي

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف رقم الحديث ٤٦٧٠.

مارسه أواخر سلاطين الدولة العثمانية وأمراؤهم (١).

[النور: ٥٥، ٥٦].

فكانت الدولة الإسلامية العثمانية في بداية أمرها مستوعبة لتلك الشروط أما في أواخر عهدها فقد أصاب تلك الشروط انحراف عن مفاهيمها الأصلية فمثلاً:

### أولأ: من لوازم الإيمان الصحيح الولاء والبراء،

فكان الدولة فى عصورها المتقدمة عاملة بقول الله تعالى : ﴿ لا يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِى شَىْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّه الْمُصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلِّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: ٥١].

ويقول رسول الله على (أوثق عُرى الإِيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله)(٢).

أما في عصورها المتاخرة وخصوصًا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين فقد أصيب مفهوم الولاء والبراء بالانحراف، نتيجة للجهل الذريع الذي خيم على أغلب أقاليم الدولة العثمانية والبلدان الإسلامية، ولغياب العلماء الربانيين الذين ينيرون للأمة دروبها، ويأخذون بزمامها إلى الطريق المستقيم. وكان الحكام والسلاطين يصانعون الاعداء من

<sup>(</sup>١) انظر: دولة الموحدين لعلى محمد الصلابي، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح الجامع الصغير (٢/٣٤٣، ح ٢٥٣١).

· الكافرين ويتولونهم من دون المؤمنين؛ حيث كان هؤلاء الكافرون على جانب عظيم من القوة المادية، والمسلمون في المقابل على العكس تمامًا من الضعف؛ فقد ساعد الواقع الأليم الذي كان يعيشه المسلمون على زعزعة هذه العقيدة (١).

فالواقع الملئ بكل صور الانحطاط من فقر وضعف وجهل ومرض وخرافة في مقابل الواقع الأوروبي مثلاً كان عاملاً من عوامل إضعاف عقيدة الولاء والبراء، ومع ذلك لا يجوز لنا أبداً أن نبرر لهؤلاء المنبهرين انبهارهم بواقع الكافرين؛ إذ لو كان إيمانهم صادقًا، وعقيدتهم راسخة لم تجرفهم أهواء الكافرين ولم تتقاذفهم أمواج المادة والقوة، كما كان حال الجيل الأول رضى الله عنهم الذي استعلى بدينه وعقيدته على قوة الكافرين وجبروتهم حتى في وقت الهزيمة، ولحظة الفشل كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُونِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

ومع هذا فإن هذه العقيدة على مستوى شعوب الأمة كانت متوهجة في النفوس، مستقرة في العقول؛ فقد كان المسلم في الشمال الأفريقي يحب أخاه المسلم في الشام ويبغض جاره النصراني، وهكذا في كل الأقطار والبلدان. وكان المسلم يحس بإخوانه في كل مكان وبما يقع لإخوانه في الدين من اعتداءات ونكبات، ويشارك بعضهم مع إخوانهم بلا مكان وبما يقع لإخوانه في الدين من اعتداءات ونكبات، ويشارك بعضهم الرسول عليه للهاد المعتدين، والنفير في سبيل الله. فكانوا إلى حد كبير كما وصفهم الرسول عليه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي (٢).

وقد بينا مناصرة مسلمى الحجاز وليبيا لإخوانهم فى مصر عندما احتلها الفرنسيون فى عام ١٢١٣ هـ/ ١٧٩٨م، وكيف تفاعل المسلمون مع دعوة السلطان عبدالحميد الثانى إلى فكرة الجامعة الإسلامية ودعوته لاتحاد المسلمين فى العالم فى مقابل التسلط الأوروبى والروسى وغيرهما، وقد أثمرت هذه الدعوة إلى حد كبير، وتجاوب معها المسلمون فى كل مكان على اختلاف لغاتهم والوانهم وبلادهم، وليس أدل على ذلك من تبرع المسلمين فى أقطار العالم لإنشاء خط سكة حديد بين بغداد والحجاز بثلث نفقات الخط. إن الشعور بالترابط الدينى بين المسلمين كان قوياً على الرغم من كثرة الانحرافات التى توحى بالفرقة والاختلاف كالمذاهب الكلامية والفقهية، والطرق الصوفية، وكانت عقيدة الولاء والبراء سليمة إلى حد كبير فى نفوس العامة، لذلك كبر على أعداء الإسلام من اليهود والنصارى

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية لعلى الزهراني (١/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (١٠ / ٤٣٨) رقم ٢٠١١.

أن يروا في تلك العقيدة جداراً صلبا وحاجزاً قوياً يقف أمام مخططاتهم ومحاولاتهم في القضاء على المسلمين ودينهم، ولذا أخذوا يعملون على تحطيم ذلك الجدار وتذوبب ذلك الحاجز عن طريق صنائعهم وعملائهم في البلاد الإسلامية، وفي الدولة العثمانية ممن بأيديهم مقاليد الأمور من السلاطين والباشوات، كما حدث مع السلطان العثماني محمود الثاني المتوفى عام ١٨٣٩م الذي تزعم حركة الإصلاح المقلدة للمنهج الأوروبي، حيث عمل على مسخ عقيدة الولاء والبراء وحاول طمسها في النفوس، ويتجلى هذا الاتجاه الخطير في قول السلطان نفسه (.. إنني لا أريد – ابتداء من الآن – أن يميز المسلمون إلا في المسجد، والمسيحيون إلا في الكنيسة، واليهود إلا في المعبد، إني أريد ما دام الجميع يتوجه نحوى بالتحية أن يتمتع الجميع بالمساواة في الحقوق وبحماية الأبوية، ومن هنا نعمت المسيحية وغيرها في الدولة في ذلك العصر بحرية واسعة النطاق (١).

وفي هذا العصر انتشرت المدارس اليونانية والأرمنية والكاثوليكية انتشاراً واسعاً بفضل رعاية السلطان وتشجيعه (٢).

وقد ثار رجال إحدى الحاميات العثمانية ضد احتمال إلزامهم أن يضعوا على صدورهم الحزامين المتقاطعين على شكل صليب على النسق النسماوى، وطرد الثوار الباشا المرسل من قبل السلطان (٣).

وقد سمح السلطان لرعاياه المسيحيين بارتداء الطربوش بدلاً من القلنسوة القديمة، وبذلك خلصهم من الرمز المميز لهم، وكان لذلك رنة فرح شديدة عندهم، وقد حاول فرض الطربوش الأحمر على العلماء بدلا من العمامة، فلما أبوا عليه ذلك تراجع مغطياً موقفه بإعلان الجهاد ضد الروس (٤).

والأدهى من ذلك ما (حدث من استعانة الدولة العثمانية بضباط دانوا بالولاء لروسيا من قبل، وظلت الدولة غافلة عن هذه الحقيقة، وبالتالى كان لروسيا عيون فى جيش السلطان  $| ( ) \rangle$  وكم من هزيمة ساحقة تلقتها الدولة العثمانية من روسيا، وكان من أسبابها تسرب المعلومات الهامة عن طريق هؤلاء.

هذا مثال بارز على ضعف عقيدة الولاء والبراء لدى بعض السلاطين العثمانيين وعدم الاهتمام بها.

<sup>(</sup>١) انظر: حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني، د. البحراوي، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٢١٤. (٣) انظر: المصدر السابق نفسه، ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص٢٦١. (٥) المصدر السابق نفسه، ص٢٤٧.

أما الباشا محمد على والى مصر، فقد فتن بالغرب، وتابع سياستهم، وسار على خطاهم، وما فتئ خلال حكمه الطويل الذى بلغ خمسة وأربعين عاماً تقريباً يتولى الكفار ويصانعهم، ويعلى من شأنهم ويقوم باتباعهم والاقتباس من نظمهم وقوانينهم، والسير فى ركابهم، مع شدة بطشه وتنكيله بالمسلمين، واستهانته بهم، فقد تخطى عقيدة الولاء والبراء وضربها فى الصميم، ليرضى أسياده الصليبيين وليخضع أمته وشعبه المسلم للمخططات اليهودية، فقد اعتاد محمد على باشا أن يكون أغلب المحيطين به من النصارى واليهود، الذين تغلغلوا فى حكومته وبلاطه، خصوصاً نصارى الأرمن من أعداء الملة الذين واليهم خاصته وجلساؤه وأهل مشورته، وشركاؤه فى اختلاس أموال الدولة ونهب خيراتها(١).

وفتح البلاد على مصراعيها لأفواج النصارى الصليبيين للبحث والتنقيب، واكتشاف الاثار، ودراسة الأماكن دراسة دقيقة بل ومساعدته لهم وتذليله الصعاب في طريقهم (٢).

لقد قام النصارى بدراسة مراكز الثروة، ودراسة المواقع دراسة تخطيطية، مما أفادهم ولا شك في احتلال مصر فيما بعد عام ١٨٨٢ م خصوصاً إذا علمنا أن كثيرا من هؤلاء المنقبين كانوا من الإنجليز، وكانت هناك أهداف أخرى لم يفطن لها كثير من الباحثين، ونترك الحديث لأحد المستشرقين في كتابه (الشرق الأدنى، مجتمعه وثقافته): (إننا في كل بلد إسلامي دخلناه، نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد مسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام، ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات...)(٣).

وعلى ضوء ما سبق من أهداف نستطيع أن نفسر اهتمامات هؤلاء النصارى بشق البلاد طولاً وعرضاً، وإنفاقهم الأموال الطائلة في كشف الآثار وتعريتها بدءاً بالفرنسيين ثم الإنجليز الذين ساروا على خط واحد في تنفيذ هذه الأهداف الخبيثة (٤).

يقول الأستاذ محمد قطب: (ولكن المخطط الخبيث الذى حمله الصليبيون معهم وهم يجوسون خلال الديار كان هو نبش الأرض الإسلامية لاستخراج الحضارات، تمهيداً لاقتلاعهم نهائياً من الولاء للإسلام)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٥١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (١/٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: واقعنا المعاصر، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/١٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: واقعنا المعاصر، ص٢٠٢.

وقدم محمد على خدمة لمخططات الأعداء بضرب الاتجاه الإسلامي السلفي في الجزيرة العربية تظاهراً بطاعة السلطان العثماني الذي فقد السيطرة على بلاد الحرمين الشريفين، واتخذ من ذلك ستاراً لتنفيذ مخططات بريطانيا وفرنسا اللتين رأتا الوجود السعودي يشكل خطراً على مصالحهما، خصوصاً في الخليج العربي والبحر الأحمر(١).

وقد كان على رأس تلك الجيوش التي وجهها محمد على ضباط فرنسيون وبعض النصاري(٢).

وقد سرّت فرنسا بذلك العمل الحربي المدمر، وكذلك بريطانيا وأبلغت فرنسا محمد على عن طريق قنصلها في القاهرة أنها ممنونة مما رأته من اقتداره على نشر أعلام التمدن في البلاد الشرقية (٣).

وضايق محمد على باشا العلماء والفقهاء والأزهريين في لقمة العيش وسيطر على الأوقاف التابعة للأزهر وضمها للدولة، وبالتالي أحكم السيطرة على المشايخ القائمين على التعليم من رجال الأزهر (٤)، وحتى الكتاتيب التي تعلم القرآن الكريم والعلوم الأولية للناشئة من أبناء المسلمين، لم تنج عن عائلة محمد على ؛ فقد ذكر الجبرتي - رحمه الله - أن كثيراً من المكاتب أغلقت بسبب تعطل أوقافها واستيلاء محمد على عليها (٥).

وذكر الشيخ محمد عبده أن ما أبقاه محمد على من أوقاف الأزهر والأوقاف الآخرى لا يساوى جزءاً من الألف من إيرادها، وأنه أخذ من أوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى إلى اليوم (في عهد الشيخ محمد عبده) لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه في السنة، وقرر له بذلك ما يساوى أربعة آلاف جنيه في السنة، بينما نجده قد اندفع نحو التغريب وإرسال البعثات كما ذكرنا في البحث.

إِن هذه السياسة التدميرية التى نهجها محمد على والتى فرضت قهراً على المسلمين كانت تنفيذاً للمخطط الصليبى الذى عجزت الحملة الفرنسية عن تنفيذه بسبب اضطرارها للرحيل، وهو أمر أكده المؤرخ الإنجليزى أرنولد توينبى فى قوله: (كان محمد على

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: عجائب الآثار (٤٧٨/٣).

ديكتاتوراً أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر)(١).

لا شك أن محمد على باشا كان صنيعة من صنائع الغرب وعميلاً من عملائهم، سواء كان وصوله إلى سدة الحكم نتيجة تخطيط صليبي وعلى الأخص تخطيط فرنسي، أو كان نتيجة لدهاء محمد على ومكره وثقافته أو كان للأمرين معاً، فإن هذا كله لا يغير من الأمر شيئاً، ولا ينفى أن محمد على قد احتوته الدول الغربية، وأخذت تقوده في ركابها، وخصوصاً أن فيه من الصفات والخلال، التي ينشدها المستعمرون دائماً كجنون العظمة، وغلظة القلب وفظاظة الطبع، ورقة الديانة أو عدمها(٢).

وقد عمل محمد على طوال سنوات حكمه على القضاء على عقيدة الولاء والبراء، واستخدم سياسة العسف والإرهاب والتنكيل في أنحاء مملكته لينتزع هذه العقيدة من قلوب المسلمين، ويقضى عليها قضاءً مبرماً (٣).

ومع عظم الهالة التى أحيط بها محمد على من قبل المستشرقين ومن اقتفى أثرهم من المؤرخين القوميين والعلمانيين، حول ما قام به من إصلاحات فى كثير من المجالات التعليمية والاقتصادية والعسكرية، إلا إنه من الثابت من سيرة محمد على أنه يكره مسلمى مصر ويحتقرهم ويزدريهم أيما ازدراء، وليس أدل من ذلك إلا قوله: ( ثقوا أن قرارى لا ينبع من عاطفة دينية فأنتم تعرفوننى وتعلمون أننى متحرر من هذه الاعتبارات التى يتقيد بها قومى.. وقد تقولون إن مواطنى حمير وثيران وهذه حقيقة أعلمها)(3).

وقد كان محمد على باشا متواطئاً مع الفرنسيين عند احتلالهم للجزائر، حتى لقد هم — بعد أن جاءته الأوامر بالطبع — أن يقوم بنفسه باحتلال الجزائر خدمة للفرنسيين، وعملاً لحسابهم الخاص إلا أن أسياده رفضوا تلك الفكرة التى تهيج المسلمين وتثيرهم بعد أن ينكشف أمر عميلهم، لذا بادروا إلى إلغائها، واكتفى محمد على بتزويد الفرنسيين في الجزائر بالغلال (°).

ويذهب الدكتور سليمان الغنام إلى أن بريطانيا لما علمت بعزم محمد على ثارت ثائرتها وهددته بنسف أسطوله إن هو فكر في ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/١٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، (١/١٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/١٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الشرق الإسلامي، حسين مؤنس، ص١١٦.

هذه وقفة مع باشا من باشوات الدولة العثمانية عمل على إضعاف عقيدة الولاء والبراءه لدى الأمة المسلمة بشكل مباشر تمثل في سياسة العسف والإرهاب، وبشكل غير مباشر اتخذ التغريب له مساراً، لقد استحق محمد على أن يكون رائد التغريب في العالم الإسلامي العربي التابع للدولة العثمانية، وسار أولاده وأحفاده من بعده على نفس السياسة، فقد ظلوا يتعهدون غراس التغريب والعلمنة، ويسيرون في نفس الطريق ويتسابقون إلى كسب ولاء الغرب، وخطب وده (١).

إن فئة سلاطين الدولة العثمانية وباشواتها أمعنوا في موالاة الكافرين وألقوا إليهم بالمودة، وركنوا إليهم واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، وعملوا على إضعاف عقيدة الولاء والبراء والبراء في الأمة وأصابوها في الصميم، وبذلك تميعت شخصية الدولة العثمانية وهويتها وفقدت أبرز مقوماتها وسهل بعد ذلك على أعدائها أن يحتووها ثم مزقوها شر ممزق.

#### ثانيا انحصار مفهوم العبادة:

إن من شروط التمكين التي قام بها العثمانيون الأوائل تحقيق مفهوم العبودية الشامل كما فهموه من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكما أخذوه عن السلف الصالح رضوان الله عليهم.

ففهموا أن الدين كله عبادة، لذا كانت العبادة بمفهومها الواسع هى الغاية الحقيقية التى خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لَيْعُبُدُونِ ﴾ خلق الله الخلق لأجلها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لَيْعُبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وكانت هى دعوة الرسل جميعاً من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عَلِيهُ لأقوامهم: ﴿ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩، ٥٥، ٧٣، ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

لقد فهم العثمانيون الأوائل العبادة بمفهومها الشامل الذى أراده الله عز وجل، وهى أن تشمل كل نشاط فى حياة الإنسان: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَلْهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٩٨١).

فأصبحت حياتهم حافلة بالأعمال العظيمة من تقوية الدولة المسلمة وتربية دائمة لرعاياها، وتعليم القرآن، والعلم، وجهاد الكافرين والمنافقين، وقيام على أمور المسلمين، وتنفيذ لأهداف التمكين ولذلك نجد العلامة الشيخ شمس الدين آق يجمع بين دوره في توجيه الأمة وتعليمها وتوظيف علم النبات والطب والصيدلة لمصلحة المسلمين، لقد كان هذا الشيخ يتعبد المولى عز وجل بالعلم الديني والدنيوي، وكانت له بحوثه في علم النبات ومعالجة الأمراض المعدية وألف في ذلك كتاباً، واهتم أيضاً بمعالجة مرض السرطان، وكان مجاهداً في صفوف جيش محمد الفاتح، مربياً لعوام العثمانيين على طاعة الله تعالى ومهتماً بتزكيتهم وآمرا بالمعروف وناهياً عن المنكر، وكان نعم المربى والناصح لمحمد الفاتح، فبعد أن فتحت القسطنطينية جاء محمد الفاتح يدخل في الخلوة مع الشيخ فمنعه الشيخ شمس الدين وقال لمحمد الفاتح: (إنك إذا دخلت الخلوة تجد لذة تسقط عندها السلطنة من عينيك، فتختل أمورها، فيمقت الله علينا ذلك، والغرض من الخلوة تحصيل العدالة، فعليك أن تفعل كذا وكذا وذكر له شيئاً من النصائح. إن هذا الفهم الجميل هو الذي سارت به الدولة العثمانية عندما كان للعلماء الربانيين صدارة التوجيه والإرشاد والتعليم، ولذلك نجد نهوضاً شاملاً في عصر السلطان محمد الفاتح في جميع شئون الحياة التربوية والسياسية، والاقتضادية والعسكرية، والاجتماعية والعلمية. كل ذلك النهوض مستمد من مفهوم العبودية الشامل الذي فهموه من الشريعة الغراء ولذلك نجد في الدولة العثمانية في عصر مجدها وقوتها تفوقاً في كل المجالات فمثلاً في الجغرافيا يظهر اسم الريس بيري في زمن السلطانين سليم الأول، وسليمان القانوني، وكان الريس بيري قائداً للبحرية العثمانية، وعالماً جغرافياً فذاً (ولد عام ١٤٦٥م وتوفي عام ١٥٥٤م)، كان هذا العالم الجغرافي رائدا من رواد رسم الخرائط في الأدب الجغرافي العثماني وله في هذا المضمار خريطتان هامتان، الأولى لأسبانيا وغرب أفريقيا والمحيط الأطلسي والسواحل الشرقية من الأمريكيتين. . وهذه قدَّمها إلى السلطان سليم الأول في مصر عام ١٧٥١م، وموجودة الآن في متحف طوبقبو في استانبول ( ۲۰ × ۸۰ سم ) وعليها توقيع الريس.

والأخرى لسواحل الأطلسي من جرونلاند إلى فلوريدا (٦٩×٦٨ سم) وموجودة الآن في متحف طوبقبو باستانبول أيضاً.

والجدير بالذكر أن الخريطة التي رسمها الريس بيري لأمريكا هي أقدم خريطة لها.

في ٢٦ أغسطس عام ١٩٥٦م عقدت في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة

الأمور المجاهدة المستركين المعادة ).

وقد كان الريس بيرى على معرفة بوجود أمريكا قبل اكتشافها، ويقول فى كتاب البحرية: (إن بحر المغرب – يقصد الحيط الأطلسي – بحر عظيم، يمتد بعرض ٢٠٠٠ ميل تجاه الغرب من بوغاز سبته، وفى طرق هذا البحر العظيم توجد قارة هى قارة أنتيليا)، وتعبير قارة أنتيليا هى الدنيا أو أميركا، وقد كتب الريس أن هذه القارة اكتشفت عام (٨٧٠هـ/ ٢٥٤ م) أى قبل اكتشاف كولومبس لأمريكا بحوالي ٢٧ سنة (١٠).

لقد ترك ريس بيرى كتاباً في البحرية أثار بما فيه من معلومات وخرائط دقيقة، دهشة المعاصرين من علماء الجغرافيا في أمريكا وأوروبا، معلومات وحرائط أثبت العالم المعاصر صحتها.

وقد ذكر الراهب الجزويتي لاين هام مدير مركز الأرصاد في ويستون ما يدل على عبقرية القائد العثماني ريس بيرى في علم الجغرافيا حيث يقول: (خرائط الريس بيرى صحيحة بدرجة مذهلة للعقل، خاصة أنها تظهر بوضوح أماكن لم تكن قد اكتشفت حتى أيامه في القرن السادس عشر الميلادي.. إن الجانب المذهل في مكانة بيرى، هو رسمه لجبال أنتار كتيكا بتفاصيلها فيما رسمه من خرائط، مع أن هذه الجبال، لم يكن أحد قد تمكن من اكتشافها إلا في عام ١٩٥٢م أي في النصف الثاني من القرن العشرين، وكيف؟ بعد استخدام الأجهزة المتقدمة العاكسة للصوت، أمّا قبل القائد العثماني الريس بيرى، يعنى حتى القرن السادس عشر الميلادي، لم يكن أحد يعرف أن أنتار كتيكا موجودة، إذ كانت مغطاة بالجليد طوال عصور التاريخ)(٢).

والمعروف أن أنتار كتيكا هي القارة السادسة والواقعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، لم يقتصر الذهول على الراهب لاين هام فقط، بل تعدّاه إلى كثير من العلماء والكتاب لقد قارن بعض العلماء صور الأرض التي تم التقاطها من مركبات الفضاء (في القرن العشرين) بالخرائط التي رسمها القائد البحري العثماني الريس بيري في البدايات المبكرة للقرن السادس عشر فاتضح التشابه المذهل بين صور مركبات الفضاء وبين خرائط بيري (٣).

إن النهضة في الدولة العثمانية في عصورها الزاهية كان في كل المستويات العلمية،

<sup>(</sup>١) انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ٣٨٤.

والشعبية، والحكومية والعسكرية، وكانت حركة الدولة والأمة تعبيراً صادقاً لمفهوم العبودية الشامل، أما في العصور المتأخرة للدولة العثمانية فقد انحصر مفهوم العبادة في صور الشعائر التعبدية التي أصبحت تؤدى كعادة موروثة ليس لها من أثر في حياة مجارسيها، اللهم إلا ما تستغرقه من زمن لأدائها، (وتم عزل العبادة عن بقية الإسلام حتى كان الإسلام منحصر فيها دون بقية الأجزاء كالجهاد مثلاً، وأحكام المعاملات أو العلاقات المالية ومع أن أكثر الناس إن لم نقل كلهم يعلمون أن الإسلام ليس هو العبادات المفروضة فحسب، فإنهم أهملوا الجوانب الأخرى، وغضوا النظر عنها وأنزلوا مرتبتها، ودعا فريق من المرشدين إلى الإعراض عما سوى هذه العبادات، فالجهاد وإنكار المنكر ورد الطغيان والاستعمار ومقاومة الظلم والعمل في جميع ما ينفع المسلمين من الأمور العامة، كل ذلك في نظر هذا الفريق من الناس والعمل في عصور الانحطاط فضول يشغل عن الله وعبادته. وبينما كانت مقاييس الصلاح والتقوى في الإسلام شاملة لجميع الواجبات التي أوجبها الإسلام من عبادات خاصة، وجهاد وعلم وعدل وعمل نافع للناس واستقامة في المعاملة وإحسان، كل ذلك مقروناً بتوحيد الله والإخلاص له، أصبحت مقاييس التقوى محصورة في العبادات) (١).

وهكذا أعانت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقية أجزاء النظام الإسلامي الشامل على ضعف الوعى السياسي، والاجتماعي والأخلاقي.

ولقد تسبب هذا الانحصار في مفهوم العبادة في سلبيات من أهمها:

- صارت الشعائر التعبدية تؤدى بصورة تقليدية، عديمة الأثر والفائدة حين عزلت عن بقية بقية أمور الإسلام، فلا تؤدى هذه الشعائر دورها في حياة الإنسان وقد عزلت عن بقية جوانب العبادة الأخرى، فالصلاة التي يخبر الله عز وجل عنها بقوله: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ اللهُ عُنُ وَجَلَامَنُكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٥٤]، لم تعد ذات أثر واقعى في حياة مؤديها من الناس حيث لم تعد تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وماكان لها أن تحدث ذلك الأثر وقد حصرت العبادة في أداء الشعائر التعبدية فحسب.

- تهاون الناس في بقية جوانب العبادات الأخرى.

إذ هي عندهم ليست من العبادة في شيء حين نري من المسلمين من يصلي الفروض جماعة في المسجد، ثم يخرج ويحلف على عتبة المسجد كاذباً، ويغش في بيعه وشرائه،

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/١٠٠).

ويحتال في معاملاته، ويأكل الربا أضعافاً مضاعفة، ويقع في أعراض الناس، ثم تراه سادراً في ذلك مرتاح الضمير، هادئ الخاطر، قد أسكت وخزات ضميره وتأنيب نفسه بما نقره من ركعات.

- العناية بالجانب الفردى الشخصى، وإهمال الجوانب الاجتماعية، فنجد أن المسلمين قد «عنوا بالآداب الفردية والمتعلقة بذات الإنسان أكثر من عنايتهم بالآداب الاجتماعية المتعلقة بالآخرين، فقد يكون المسلم فى ذاته نظيفاً ولكنه لا يبالى أن يلقى القمامة في طريق المسلمين، ناسياً أن «إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان» كما ورد فى الحديث (١)، وقد يكون المسلم مراعياً لأحكام الطهارة وشروط النظافة فى نفسه، ولكنه لا يبالى أن يلوث للناس طرقهم وأماكن جلوسهم وأن يخل بالآداب الاجتماعية التى أمر الإسلام بها»(١).

ونتيجة لكون مفهوم العبادة انحصر في الشعائر وحدها وخرجت منها بقية الأعمال، فاهتم الناس بشئونهم الخاصة وأهملوا شئونهم العامة، ونمت روح الفردية على حساب الروح الاجتماعية.

- إقامة العبادة مقام العمل، والاكتفاء برسومها وشعائرها وبما أحدث فيها من بدع عن اتخاذ الأسباب.

«قراءة القرآن وتلاوته لفظاً أصبح بديلاً عن العمل بما فيه، من آيات الجهاد والنظر إلى الكون والتفكير فيما خلق الله وإقامة العدل والميزان بالقسط، والحكم بما أنزل الله واستثمار ما في الكون من نعم الله مع أن ذلك كله عبادة. وبينما كان الرسول على يستعد لقتال المشركين كل الاستعداد كما أمره الله، ويدعو الله ويبتهل إليه لينصره، إذا بالمسلمين في هذه العصور الأخيرة يجعلون الصلاة والدعاء الماثور منه والمبتدع المخترع - بديلاً عن الأسباب فيلتمسون الرزق والشفاء والنصر، لا بأسبابها المشروعة التي جعلها الله سبباً وطريقا إليها، بل بأدعية خاصة يقتصرون على تلاوتها، وربما اخترعوا لذلك رقى وتمائم وحجباً، وزيارات لأمكنة خاصة وأوراداً ابتدعوها. )(٣).

ولقد نتج عن هذا الانحصار الخطير في مفهوم العبادة أن خرجت جميع الأعمال الأخرى

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان (١/٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجتمع الإسلامي المعاصر لمحمد المبارك، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق نفسه، ص٦٩.

عن دائرة العبادة، فخرج العمل السياسي بما يشتمل عليه من رقابة الأمة على أعمال الحاكم، وتقديم النصيحة إليه، والسهر على تطبيق الشريعة وإجراء العدل في حياة الناس.

وما أجمل ما قاله سيد قطب في توضيحه لحقيقة العبادة واستنكاره لمن يحصرها في الشعائر التعبدية: (الواقع أنه لو كان حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات، وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل – صلوات الله وسلامه عليهم – وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان! إنما استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد، وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن، وفي منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء)(١)، وهذا معنى العبادة الشامل الذي وعاه العثمانيون الأوائل، فطبقوه في حياتهم، وعملوا به في واقع الأرض، فدانت لهم الممالك، وخضعت أمامهم الطواغيت، ومكن الله لهم في الأرض، ورفعوا راية الإسلام خفاقة فوق بقاع شاسعة من المعمورة، ويوم تبدل ذلك المفهوم وانحصر في دائرة الشعائر، فترت الهمم وضعفت العزائم عن القيام بأمور الإسلام كاملة فوقع الضعف ثم السقوط.

إن ما حل بالدولة العثمانية من هزائم عسكرية، وأزمات اقتصادية وانحرافات خلقية، ومصائب اجتماعية وتلوثات فكرية، وجفاف روحى، وتأخر حضارى، كان من أسبابه إفراغ الإسلام من محتواه الأصيل، وضياع مفهوم العبادة الشامل.

«فيوم كانت ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ [الأنفال: ٦٠] عبادة لم يجرؤ أحد على احتلال أراضى المسلمين واستلاب خيراتهم. ويوم كان «طلب العلم فريضة» لم يكن هناك تخلف علمى، بل كانت الأمة المسلمة هي أمة العلم، التي تعلمت أوروبا في مدارسها وجامعاتها!

ويوم كانت ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥] عبادة، كانت المجتمعات الإسلامية أغنى مجتمعات الأرض!

ويوم كانت «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» عبادة، وكان ولى الأمر يستشعر أنه راع ومسئول عن رعيته، لم يكن للفقراء في الجتمع الإسلامي قضية، لأن العلاج الرباني

<sup>(</sup>١) أنظر: ظلال القرآن (٤/١٩٣٨).

لمشكلة الفقر كان يطبق في المجتمع الإسلامي عبادة لله! ويوم كانت ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] عبادة، لم تكن للمرأة المسلمة قضية، لأن كل الحقوق والضمانات التي أمر الله بها كانت تؤدى إليها طاعة لله، وعبادة لله..)(١).

لقد كان الانحراف عن مفهوم العبادة الشامل من أسباب إفساح المجال في العصور المتأخرة للدولة العثمانية لشيوع المذهب العلماني، وهيمنة الشعارات العلمانية على كثير من الأقاليم التابعة للدولة العثمانية.

## ثالثًا: انتشار مظاهر الشرك والبدع والخرافات:

إن الدولة العثمانية في القرنين الأخيرين كانت غارقة في كثير من مظاهر الشرك والبدع والخرافات، وحدث انحراف في توحيد الألوهية انحرافاً رهيباً، وغشيها موج من الظلام والجهل حجب عنها حقيقة الدين وطمس فيها نور التوحيد وعدل بها عن صراطه المستقيم(٢).

يوم كانت الدولة العثمانية محققة للتوحيد، وتمارس مفهوم العبادة الشامل، وتحارب الشرك كانت في ذروة التمكين والعز والنصر من الله تعالى، فهذا السلطان مراد الأول وهو فى سكرات الموت بعدما طعنه جندى صربى يودع الدنيا بمعان عميقة فى التوحيد، وكلمات جامعة على التوحيد المنافى للشرك فيقول: «لا يسعنى حين رحيلى إلا أن أشكر الله. إنه علام الغيوب المتقبل دعاء الفقير، أشهد أن لا إله إلا الله، وليس يستحق الشكر والثناء إلا هو، لقد أوشكت حياتى على النهاية ورأيت نصر جند الإسلام، أطبعوا ابنى يزيد، ولا تعذبوا الأسرى ولا تؤذوهم ولا تسلبوهم، وأودعكم منذ هذه اللحظة وأودع جيشنا الظافر العظيم إلى رحمة الله فهو الذى يحفظ دولتنا من كل سوء (٣).

أما السلطان مراد الثاني فقد ترك وصيته: (فليأت يوم يرى الناس فيه ترابي) (<sup>4)</sup> لقد كان قلقاً يخشى أن يدفن في قبر ضخم، وكان يريد ألا يبنى شئ على مكان دفنه.

لقد كان السلاطين الأوائل تتفجر معانى التوحيد في كلماتهم وتنعكس على أعمالهم، وانتشرت تلك المفاهيم في الشعب العثماني قاطبة، أما في العصور المتأخرة فقد تغير الحال،

<sup>(</sup>١) انظر: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد قطب، ص٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٢٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتوح الإسلامية عبر العصور، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر : العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص٣٤٦.

ومع تضافر الأدلة وتواترها ووضوحها في النهى عن كل السبل المفضية إلى الشرك وتحذير النبى عَلَيْ وتشديده في ذلك قبل وفاته، كقوله عَلَيْ في الصحيحين: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا).

قالت عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً(١)، وقوله عَلَيْهُ: «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»(٢).

وقال عَلَيْ قبل أن يموت بخمس: «إِن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك (").

وقوله عَلَي اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(٤)، وقوله عَلَي : «التجلسوا على القبور، والا تصلوا إليها »(٥).

وحين ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها في أرض الحبشة فيها تصاوير، قال عَلَيْ : «إِن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٦٠).

ونهيه على أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وجاء في رواية أخرى النهى عن الكتابة على القبور (٧). وفي أواخر الدولة العثمانية كثر على غير العادة تشييد القباب وبناء الأضرحة وإقامة المشاهد، وتحديث المزارات حتى لكأن هذه النصوص جاءت تأمر بالبناء على القبور، وتذكر فضله وتحث عليه.

وزاد الأمر سوءاً أن بعض الفقهاء أفتوا بجواز بناء القباب على القبور إذا كان الميت فاضلاً، واحتجوا بقولهم: إن بعض السلف استحسن ذلك، وزاد الطين بلة أنهم أودعوا تلك الآراء الفاسدة في مصنفاتهم التي يعكف على دراستها الطلاب(^).

وأول من أحدث هذه المشاهد الشركية، والمزارات الوثنية في الأمة هم الشيعة.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد علي القبور رقم ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء أن يتخذ على القبر مسجد، رقم ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، رقم ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ (١/١٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبور، رقم ٩٧٢.

<sup>(</sup>٦) البخارى: كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية رقم ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور، صححه الألباني رقم ٧٥٧.

<sup>(</sup>٨) الانحرافات العقدية والعلمية (١/٢٧٢، ٢٧٣).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن دور اليهود في نشأة التشيع: «فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح باب الشرك، ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا ببناء المشاهد وتعطيل المساجد، محتجين بأنه لا تصلى الجمعة والجماعة إلا خلف إمام معصوم، ورووا في إنارة المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب ما لم أجد مثله فيما وقفت عليه من أكاذيب من أهل الكتاب حتى صنف كبيرهم ابن النعمان(١) كتاباً في (مناسك حج المشاهد) وكذبوا فيه على النبي علي وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه، وغيروا ملته، وابتدعوا الشرك المنافي للتوحيد»(١).

وانتقل هذا الوباء العظيم وبدأ في نخر الدولة العثمانية، وتعاظم شره ووقع ما حذر منه النبي عَلَيْكُ من الشرك العظيم.

وقد تجلت مظاهر الشرك ووسائله في تلك الفترة في الصور التالية:

- بناء المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور في أقاليم الدولة، بل انتشر ذلك في العالم الإسلامي كله، وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة في العالم الإسلامي، فمثلاً أعفت الدولة أهالي البصرة من الرسوم والتكاليف، احتراماً لصاحب الحضرة الشريفة، يعني الزبير بن العوام رضى الله عنه، وأن العثمانيين بنوا على ضريحه مسجداً، وقامت والدة السلطان عبدالعزيز بترميم القباب، وتكبير المسجد، وفي سنة ٢٩٣ هـ ورد أمر من السلطان عبدالحميد الثاني بتعمير هذه المراقد الشريفة على نظارة والى البصرة (ناصر باشا السعدون).

ثم في سنة ١٣٠٥ هـ أمر السلطان عبدالحميد أيضا بتبييض القباب وتعمير المسجد، وأمر أيضا بكسوتين للضريحين (الزبير وعتبة بن غزوان) من الحرير الأحمر المفتخر المطرز بالفضة وأمر أيضاً بوضع مباخر وقماقم من الفضة عند الضريحين الكريمين (٦). وكانت جميع الأقاليم الإسلامية، في الحجاز واليمن وأفريقيا ومصر والمغرب العربي والعراق والشام وتركيا وإيران، وبلاد ما وراء النهر والهند وغيرها تتسابق في بناء الأضرحة والقباب وتتنافس في تعظيمها والاحتفاء بها، إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل ذلك العصر، وهو الشرف الذي يتوق إليه الكثيرون.

<sup>(</sup>١) من كبار الشيعة الإسماعيلية في مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٧/٢٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٢٩٤).

لقد أولع العثمانيون في عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما يعظمه الناس في ذلك العصر، سواء أكان ما يعظمونه قبوراً أو آثارا لأنبياء أو غير ذلك .

وأصبحت تلك المشاهد والأضرحة محلاً للاستغاثة والاستهانة بأصحابها، وانتشرت عقائد شركية كالذبح لغير وجه الله والنذر للأضرحة، والاستشفاء وطلب البراء من الأضرجة والاعتصام بها، وأصبحت الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس، وهكذا طغت هذه الأضرحة على حياة الناس، وأصبحت مهيمنة على شئونهم، وشغلت تفكيرهم، وتبوأت في نفوسهم وقلوبهم أعلى مكانة، وكانت رحى تلك الهيمنة تدور على الغلو والشرك بالأموات، والتعلق بهم من دون الله عز وجل، فلا يبرمون من أمورهم صغيرة ولا كبيرة إلا بعد الرجوع إلى تلك الأضرحة، ودعاء أصحابها واستشارتهم، وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً، فكيف لغيرهم، وقد كان العلماء وللأسف الشديد يتقدمون العامة ويسنون لهم السنن السيئة في تعظيم الأضرحة والمقامات والولوع بها ويزرعون الهيبة في نفوسهم بما كانوا يقومون به.

وقد تمادى الناس فى الشرك والضلال وأمعنوا فى الوثنية ومحاربة التوحيد، فلم يكتفوا بالمقبورين والأحياء، بل أشركوا بالأشجار والأحجار، ووصل الأمر إلى اعتقاد العامة فى بغداد فى مدفع قديم فى ساحة الميدان من بقايا أسلحة السلطان مراد العثمانى التى استخدمها فى حربه مع الفرس، لإخراجهم من بغداد حيث كانوا يقدمون إليه الندور، ويطلبون منه إطلاق السنة أطفالهم وهو يعرف عندهم (طوب أبى خزامة) مما حدا بالعلامة محمود شكرى الآلوسى إلى التصدى لهذه الخرافة الشنيعة بكتابة رسالة يزجر بها هؤلاء الجاهلين أسماها به (القول الأنفع فى الردع عن زيارة المدفع)(١).

واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين، وكان يسهل عليهم الحلف بالله كاذبا، عامداً متعمداً، ولكنه لا يجرؤ أبداً أن يحلف بما عظمه من المخلوقين إلا صادقاً.

# - انتشار البدع والخرافات:

كان السلاطين الأوائل في الدولة العثمانية ينفرون من البدع وأهلها ويحاربونها، فهذا السلطان محمد الفاتح في وصيته يقول لمن بعده: «جانب البدع وأهلها وباعد الذين يحرضونك عليها» أما في العصور المتأخرة من الدولة العثمانية فإن البدع انتشرت انتشاراً

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٣٦٧).

ذريعاً، وأصبحت حياة رعايا الدولة ممزوجة بها، فقلما تخلو منها عبادة، أو عمل أو شأن من شئون الحياة سواء في الجنائز والمآتم والأعراس والضيافات والولائم، وبدع الموالد عند المتصوفة المنحرفين، وهكذا أصبحت البدع ترى في كل مكان، تكاد تحتل منزلة الصدارة من حياة الناس يعمل بها الجاهلون ويؤيدها العالمون، وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة (١)، وتغير مفهوم الدين والعلم من منهج كامل وشامل لجميع مجالات الحياة إلى طقوس غريبة ورسوم بالية يتشبثون بها، ويحسبون أنهم مهتدون. وتحول صحيح البخارى بما حواه من منهج للنبي عَلَيْهُ إلى تقليد بال رتيب، يتلى في الأزمات ويقرأ في الحروب، طلباً للنصر ودحر الأعداء (٢).

لقد أضحت السنة فى تلك الفترة غريبة جداً، بعد أن غمرها طوفان البدع العظيم، وصار الناس متشبثين بالبدع على أنها من صميم الدين، ويأبون التفريط فيها مطلقاً، فى الوقت الذى كانوا يفرطون فيه فى كثير من أحكام الإسلام، ويكافحون من أجلها، ويتعاهدون عليها، ويرون أنهم خدموا الدين، ونفعوا المسلمين (٣).

#### - انتشار الخرافات:

فى أواخر الدولة العثمانية فشت الخرافات والأساطير فى جموع المسلمين بشكل منقطع النظير، وأضحت كحقائق مسلمة لا تقبل النقاش مطلقاً، وليس ذلك فحسب، وإنما غدت عند كثير منهم أموراً مقدسة لا يجوز التهاون بها، فضلا عن التشكيك فى صحتها.

ومن الخرافات في الأستانة أن جامع خوجة مصطفى باشا محاط بزنجير مربوط طرفه بشجرة سرو قديمة، ولهذا الزنجير خرافة يتناقلها الجهلاء مؤداها أن كل من أنكر شيئاً حقيقياً، وجلس تحت هذا الزنجيز، فهو يسقط على رأسه، وإذا كان صادقاً في إنكاره، فالزنجير لا يتحرك أ، لقد كانت الأمة في تلك الفترة غارقة في عبادة الأضرحة، والتعلق بها من دون الله عز وجل، ووقعت فريسة لكثير من مظاهر الشرك والغلو والبدع والخرافات، التي ملأت حياتها، وشغلت أوقاتها، وقتلت طاقاتها، وصرفت جهودها عن طريقها الصحيح، فعجزت عن النهوض من كبوتها، ولم تستطيع أن تعالج أسباب انحطاطها؟ وانهزمت أمام جيوش الأعداء ووهنت عن مقاومة مخططاتهم ومؤامراتهم وكانت النتيجة ضياع الدولة العثمانية.

<sup>(</sup>١) انظر: مشكلات الجيل في ضوء الإسلام ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (١/٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (١/٤٣٢).

## رابعاً: الصوفية المنحرفة:

إِن أعظم انحراف وقع في تاريخ الأمة الإسلامية ظهور الصوفية المنحرفة كقوة منظمة في المجتمع الإسلامي تحمل عقائد وأفكار وعبادات بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله عَيَالَة ، وقد قوى عود الصوفية المنحرفة واشتدت شوكتها في أواخر العصر العثماني بسبب عوامل متعددة منها:

- ١ الأحوال السيئة التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية والواقع المرير الذي كان يعيشه المسلمون في تلك الفترة، من انتشار التخلف والظلم والطغيان والفقر والمرض والجهل، كل ذلك جعل الناس يرتمون في أحضان الصوفية المنحرفة، التي لا تقوم بأكثر من التربيت عليهم، والتحذير لهم، وجعلهم يعيشون في غير واقعهم الذي فروا منه.
- ٢ كان اضطراب الأمن وانعدامه سمة من سمات العصور المتأخرة، حيث كانت تزهق الأرواح لأسباب تافهة بل دون سبب في بعض الأحيان، وفي هذه الأجواء الحالكة، والظروف العصيبة، كان أرباب التصوف يحيون حياة هادئة يرفرف عليها الأمن والاطمئنان بعيدة عن المصائب والفتن التي فتكت بالناس.

«قد كان الفقراء أروح بالا وأكثر طمأنينة من الفلاحين في حقولهم والتجار في متاجرهم والصناع في مصانعهم، فقد كانوا في أمن من تطبيق القوانين.. وكانوا في أغلب فترات الظلم الفادح في نجاة من هذه الشرور كلها، لأن الجنود كانوا يخافون بأسهم، ويخشون سلطانهم الروحي، ويؤمنون باتصالهم بالله، فيتزلفون إليهم ويطلبون الرضا منهم، فأقبل بعض الناس على دخول الطريق مدفوعاً بما سيصيبه في رحاب الزوايا من اطمئنان البال واستقرار الحال»(١).

٣ – الترف في معيشة أرباب الفرق: «كان الفقراء فوق النجاة من ضغط الحياة يومذاك لا يجهدون أنفسهم في احتراف عمل يكسبون قوتهم من ورائه، بل كانوا يعيشون في الزوايا، طاعمين كاسين، على نفقة الحسنين والاثرياء بدعوى التفرغ للذكر والانقطاع للتهجد والتجرد لعبادة الله. ومن أطرف مفارقات هذا العصر أن يكون هؤلاء الزهاد الذين يدعون التقشف والقناعة بالتافه من شئون العيش، أرغد عيشاً وأترف حياة من الفلاحين والتجار وأرباب الحرف . (٢).

<sup>(</sup>١) انْظر: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، د. الطويل، ص١٥٢، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص١٥٤.

٤ - حب الأتراك العشمانيين للدروشة والتصوف: «كان الأتراك يحبون التصوف ويميلون إلى تقديس أهل الإيمان بصدق ولايتهم»(١).

«لقد كانت الصوفية قد أخذت تنتشر في المجتمع العباسي، ولكنها كانت ركناً منعزلاً عن المجتمع، أما في ظل الدولة العثمانية، وفي تركيا بالذات، فقد صارت هي المجتمع وصارت هي الدين، وانتشرت – في القرنين الأخيرين بصفة خاصة – تلك القولة العجيبة: من لا شيخ له فشيخه الشيطان! وأصبحت – بالنسبة للعامة بصورة عامة – هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدين (٢).

وقد كان كثير من سلاطين آل عثمان يقومون برعاية الصوفية، ويفيضون عليها من عطفهم وحدبهم، حتى جاء السلطان عبدالحميد إلى السلطنة في ظروف عصيبة والمؤامرات تحاك للأمة، والكوارث والمحن تحيط بها من كل مكان، ودعاة القومية يبثون دعوتهم في سائر البلاد، فدعا إلى الجامعة الإسلامية والرابطة الدينية، وكانت الصوفية بجميع أصنافها وطرقها تشكل ثقلاً في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية.

لقد كان ذلك العصر، عصر الصوفية التي أطبقت على العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه، ولم تبقى مدينة ولا قرية إلا دخلتها إلا إذا استثنينا نجد وملحقاتها(٣).

لقد سيطرت الصوفية المنحرفة على العالم الإسلامي في تلك الفترة، ووقع جمهور من المسلمين في أسرها، وعظم سلطان المتصوفة في ذينك القرنين، وبلغ مبلغاً عظيماً، لو لم يكن من قوته ونفوذه إلا هيمنته على الجماهير الغفيرة في طول البلاد وعرضها لكفي، فكيف إذا تبنته الدولة وناصره الحكام(٤).

وكانت نظرة المتصوفة المنحرفة تحترم البطالة وتبيح التسول، وتصطنع الضيق، وتسعى إلى مواطن الذل، وتغتبط بالهوان، وكانت نظرتهم إلى الأخذ بالأسباب منحرفة جدا «فما أخيب التاجر الذى يصرف وقته فى تجارته، والزارع الذى ينفق جهده في زراعته، والصانع الذى يبذل نشاطه فى صناعته، وما أفشل من سافر منهم طلباً لكسب أو رغبة فى مال، فإن الرزق فى طلب صاحبه دائر، والمرزوق فى طلب رزقه حائر، وبسكون أحدهما يتحرك الآخر..».

<sup>(</sup>١) انظر: التصوف في مصر إبان العصر العثماني، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: واقعنا المعاصر، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٤٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (١/ ٤٤٨).

وفسدت لدى كثير من المتصوفة عقيدة القضاء والقدر وأصبحت عندهم عقيدة سلبية مخذلة، لقد كتاب أحد المستشرقين الألمان وهو يؤرخ لحال المسلمين في عصورهم الأخيرة يقول: «طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار، وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان: ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيرا في الحروب إذ حققت نصراً متواصلاً لأنها دفعت في الجندي روح الفداء. وفي العصور الأخيرة كانت سببا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي فقذف به إلى الانحدار وعزله وطواه عن تيارات الأحداث العالمية »(١).

إن هذا الرجل وهو كافر أدرك هذه الحقيقة: حقيقة الفرق بين الإيمان بالقدر كما فهمه السلف وبين الإيمان الذي ابتدعه الخلف متأثرين بالمتصوفة، فالذنب ليس ذنب العقيدة بل ذنب المعتقدين بها، وقد صاغ ذلك شاعر الإسلام محمد إقبال شعراً فقال:

من القرآن قد تركوا المساعى وبالقرآن قد ملكوا الثريا إلى التقدير ردوا كل سمعى وكان زماعهم قدراً خفيا تبدلت الضمائر في إسمار فما كرهوه صار لهم رضيا(٢)

وقد استغل نابليون بونابرت تلك الفكرة المنحرفة عن القضاء والقدر لما احتلت جيوشه الصليبية أرض مصر، فكان يصدر منشوراته بتذكير المسلمين بأن ما وقع لهم من الاحتلال والأسركان بقدر من الله، فمن حاول الاعتراض على ما وقع فكأنما يعترض على القضاء والقدر (٣).

لقد كانت مفاهيم التصوف المنحرف تنخر في كيان الدولة العثمانية، وكان العالم الصليبي ينطلق في مجالات العلم وميادين المعرفة آخذاً بأسباب القوة والتقدم والرقي، ويدير المؤامرات والدسائس لتفتيت الدولة العثمانية، ومن ثم الهيمنة على العالم الإسلامي.

وكان المتصوفة المنحرفون مقبلين على استماع الملاهى والمعازف ويتعلمون الموسيقى، وكانت مجالسهم مليئة بالطبول والنايات والاعلام والرايات، وكانت كثير من الطرق المنحرفة لا تخلو حلقات الذكر من الدف حتى قال أبو الهدى الصيادى وهو من خواص السلطان عبد الحميد الثانى، ومن أنصار الجامعة الإسلامية:

<sup>(</sup>١) انظر: الإسلام قوة الغد العالمية، باول سمتز، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: العلمانية، سفر الحوالي، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٤٦٧).

اضرب الدف وجانب جاهلاً كل ما حرك قلباً ساكناً وأجال الروح في برزخها في برزخها في برزخها في برزخها في بروندي يفسعله في الدف وفي رنته وفي بحته وسوته ذكر وفي بحته نضرب الدف ومنه عندنا

حكمة الشرع لمعنى مسادرى ودعا العقل منه معتبراً تذكر الله وتبعى مظهراً في تذكر الله وتبعى مظهراً في على البيرى في من فكرا أنه تذكراً وقيات السرى فأكراً نسمعه لن يفترا(١)

وقد كان للسماع عند جمهور المتصوفة منزلة عظيمة، يقول أبو الهدى الصيادى: «من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن لطف الاعتدال بعيد عن نور الروحانية، زائد في غلظة الطبع وكثافته، بل هو أبلد من الجماد والطيور وسائر البهايم، فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة.. وبالجملة فالسماع يثمر حالة في القلب وتسمى وجدا، ويشمر الوجه تحريك الأطراف، إما بحركة غير موزونة فتسمى الاضطراب، وإما بحركة موزونة فتسمى التصفيق والرقص» (٢).

وياليت أولئك المتصوفة اقتصروا على الولوع بالطرب والسماع والغناء، ولكنهم جعلوه إلى الله قربة، وعدوه طاعة تلين بها القلوب، وتشف بها الأرواح.

وما أحسن ما قاله العلامة الحافظ ابن القيم الجوزية عن هؤلاء المتصوفة حيث يقول: «فلو رأيتهم عند ذياك السماع، وقد خشعت منهم الأصوات، وهدأت منهم الحركات، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له كتمايل النشوان، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟.

ويحق لهم ذلك، وقد خالط خمرة النفوس، ففعل فيها أعظم ما تفعله حميا الكئوس، فلغير الله، بل للشيطان، قلوب هناك تمزق، وأثواب في غير طاعة تنفق، حتى إذا عمل السكر فيها عمله، وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله، واستفزهم بصوته وحيله، وأجلب عليهم برجله وخز في صدورهم وخزاً، وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزاً، فطوراً تجعلهم

<sup>(</sup>١) انظر: رياضة الأسماع في أحكام الذكر والسماع للصيادي، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه، ص٧٨.

كالحمير حول المدار، وتارة كالذباب ترقص وسط الديار، فيرحمة للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام، ويا سوأتا من أشباه الحمير والأنعام، ويا شماتة أعداء الإسلام، بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام، قضوا حياتهم لذة وطرباً، واتخذوا دينهم لهواً ولعباً، مزامير الشيطان أحب إليهم من سماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكناً، ولا أزعج له قاطناً، ولا أثار فيه وجداً ولا قدح فيه من لواعج الأشواق إلى الله زنداً، حتى إذا تلى عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه، تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت.. ولقد أحسن القائل:

لكنه إطراق سياه لاهي تلى الكتاب فأطرقوا لاخيفة وأتى الغناء فكالحمي تناهقوا دف ومسزمار ونغسمية شادن ثقل الكتساب عليهم لما رأوا سمعواله رعداً وبرقًا إذ حوى ورأوه أعظم قـــاطع للنفس عن وأتى السماع موافقًا أغراضها ف لأجل ذاك غدا عظيم الجاه(١)

والله ما رقصوا لأجل الله فحمتي رأيت عحبادة بملاهي تق\_\_\_\_ده بأوام\_\_\_ ونواهي زجرًا وتخرويفُ ابف عل مناهي شهواتها يا ذبحها المتناهي

وهكذا أصبحت حياة المتصوفة المنحرفين في اللهو والسخافة، وأضاعوا أوقاتهم وأعمارهم في مجالس الذكر والسماع والملاهي، وأصبحت حياتهم من أولها إلى آخرها تدور حول الذكر في صورته المنحرفة، وضاعت عبادة السعى في مناكب الأرض وطلب الرزق، والجهاد، وطلب العلم ونشره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلها أمور تشغل عن الذكر وتصد عنه، ومن ثم ينبغي على المسلم أن لا يشتغل بها وأن يعيش حياته على الذكر بالسماع والغناء والرقص.

ودخل في عالم التصوف المنحرف تقديس الأشخاص الأموات منهم والأحياء، ونسبوا إليهم خوارق العادات والكرامات، وعاشوا في الأوهام، عالم الخيال، وأصيب الناس بالوهن

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٦٠٥).

والعجز والانحطاط، واتسعت هوة التخلف والسقوط، وكانت أوروبا الصليبية تواصل صعودها في سلم الحضارة المادية وتعد جيوشها للزحف على العالم الإسلامي الغارق أهله في دنيا الخرافات والأوهام، والاتكال على الخوارق والكرامات.

فى الوقت الذى كانت فيه الأمة تعانى أشد المعاناة من الضعف والانحطاط، وتدور عليها المؤامرات من الأعداء وتحاك لها الدسائس، كان كثير من علمائها طوع مشيئة شيوخهم من المتصوفة المنحرفين الذين أشاعوا روح الذل والخنوع فى الأمة والذلة والهوان، وغير ذلك من الأمراض المنحرفة، وتركت كثير من الطرق الصوفية المنحرفة الجهاد لمقارعة الأعداء، وأصبح الأولياء فى عرف الناس هم المجاذيب والمجانين والمعتوهين، ولا شك أن هناك بينهم بنسبة كبيرة من الدجالين والمحترفين، استغلووا ما للمجاذيب من مكانة مقدسة فى نفوس الناس، فاندسوا فى صفوفهم، ليصبحوا ضمن رابطة الأولياء، من الذين لا لوم عليهم ولا عتاب، مهما ارتكبوا من الموبقات، وجاهروا بالفواحش والآثام، وكان الكثير منهم يتعامل مع الجن فكان طبيعيًا أن تنفذ سهام الأعداء، وتنجح مخططاتهم، وتحتل جيوشهم أرضنا، وتستباح بيضتنا، ولقد حفلت الصوفية ببحر زاخر من العقائد المنحرفة والضالة ولعل آخر العقائد بمن المنحرفين هذه العقائد، وعملوا على نشرها، وألفوا مؤلفات من أجلها واعتبروها الحقيقة المنحرفين هذه العقائد، وعملوا على نشرها، وألفوا مؤلفات من أجلها واعتبروها الحقيقة التي كشف لهم سرها وسترعن الآخرين.

وكان تدريس كتابى (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) لـ (ابن عربى) وغيرهما من كتب المتصوفة التى تطفح بعقيدتى وحدة الوجود والحلول هو شعار كبار العلماء من المتصوفة وغيرهم، وهو المنزلة العلمية التى لا يتبوؤها إلا الخاصة منهم، والمستوى العلمى الذى لا يرقى إليه إلا فحول العلماء(١).

لقد لقيت هذه العقائد المنحرفة رواجًا واسعًا بين المتصوفة المنحرفين في تلك الفترة الحرجة التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية، فكان كثير منهم يؤمن بعقيدة وحدة الوجود، التي لا يمكن للحياة في ظلها أن تفسد، ويحيق الدمار بالعالم، وتبطل الأديان بالكلية، فلا يبقى معها دين ولا جهاد، ولا عداء بين مسلم وكافر، فالكل واحد، والوجود واحد، وإن تعددت المظاهر، نسأل الله السلامة في الدين.

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٥٥٦).

وكان هناك استخفاف كثير منهم بالشرائع، وإلغاؤهم التكاليف أو إسقاطهم لها، واستهانتهم بأوامر الدين ونواهيه، تحت مسمى الولاية والحزب والجذب والشهود. ولقد كان واقع الصوفية حجة قوية استندت إليها حركات التغريب التي نخرت الدولة العثمانية.

## خامسًا: نشاط الفرق المنحرفة:

كالشيعة الاثنى عشرية، والدروز والنصيرية، والإسماعيلية والقاديانية والبهائية وغيرها من الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام.

لقد كانت تلك الفرق قد استفحل أمرها، خصوصًا مع مجئ الاستعمار الصليبي الذي طوق الأمة الإسلامية، فكانوا على عادتهم دائمًا مع أعداء المسلمين عونًا لهم وجندًا مخلصين تحت قياداتهم.

ففى الماضى كانوا أكبر عون للتتار والصليبيين ضد المسلمين، وها هم يسيرون على نفس المنهج الممزوج بالخيانة والتآمر لحساب أعداء الأمة، وقد مر بنا فى هذا الكتاب دور الصفوية الاثنى عشرية الشيعة فى محاربة الدولة العثمانية على مر عصورها، وحين احتل الفرنسيون سوريا وانطلقت الحركات الجهادية ضدهم كان الإسماعيلية فى سليمة وغيرها يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الفرنسيين كما فعلوا مع المجاهد (إبراهيم هنانو) ومن معه من المجاهدين (١).

أما طائفتا النصيرية والدروز فقد كانتا على مر التاريخ والعصور مصدرًا لإِثارة القلاقل وزعزعة الأمن والثورات المستمرة ضد الحكم الإسلامي، وعونًا للأعداء من الصليبيين المستعمرين وغيرهم.

وفى القرن الثالث عشر الهجرى تفاقم أمر النصيرية وتعاظم خطرهم فى بلاد الشام مما حدا بر يوسف باشا) والى الشام أن يقود جيشًا بنفسه ويقاتلهم حيث (انتصر عليهم وسبى نساءهم وأولادهم، وكان قد خيرهم بين الدخول فى الإسلام أو الخروج من بلادهم فامتنعوا وحاربوا وانخذلوا وبيعت نساؤهم وأولادهم، فلما شاهدوا ذلك أظهروا الإسلام تقية، فعفا عنهم وعمل بظاهر الحديث وتركهم فى البلاد..)(٢).

وقد قاموا بثورة كبيرة عام ١٨٣٤م وهاجموا مدينة اللاذقية ونهبوها وفتكوا بأهلها. وقد حاول السلطان عبد الحميد الثاني أن يعيدهم إلى حظيرة الإسلام وأرسل رجلاً من خاصته

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام (١/٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: حلية البشر (٣/١٦٠٠).

اسمه (ضيا بَاشا) جعله متصرفًا في لواء اللاذقية في بداية القرن الرابع عشر الهجرى فأنشأ لهم المساجد والمدارس، فأخذوا يتعلمون ويصلون ويصومون، وأقنع الدولة بأنهم مسلمون فلم يعصوا له أمرًا، وبعد أن ترك هذا المتصرف منصبه خربت المدارس وحرقت الجوامع أو دنست(١).

وهذا من تفريط المسلمين تجاههم وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) المسلمين حكامًا ومحكومين، علماء ومتعلمين، فأين علماء السنة الذين لا تنطلي عليهم دسائس الباطنين؟

إن تاريخ النصيريين، تاريخ أسود ملطخ بالدماء ضد أهل السنة، وكانوا دائمًا خنجرًا مسمومًا في جنب الأمة الإسلامية، يتآمرون ضدها في الخفاء، ويظهرون لها العداء كلما وجدوا لذلك سبيلا، والتاريخ يشهد بأنهم كانوا دائمًا في تحالف مع أعداء الإسلام.

وكان أمير الدروز بشير الشهابى المتوفى سنة ١٢٦٦هـ يقف بجنوده بجانب جيش محمد على عند احتلاله للشام، مما سهل على جيش محمد على هزيمة الجيش العثمانى فى حمص، وعبر جبال طوروس، وأوغلت جيوشه فى قلب بلاد الترك، وكان هناك مراسلات بين نابليون والدروز عند حصار الفرنسيين (عكا)(٢).

أما البهائية فقد نشأت عام ١٢٦٠هـ/١٨٤٤م تحت رعاية الاستعمار الروسى واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية، وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية، وقد ادعى البهاء المهدية، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى الربوبية والألوهية (٣).

إِن من المؤلم حقا تهاون الدولة العثمانية في القضاء على تلك النحلة الخبيثة وتطبيق فيهم حكم الله وشرعه في أمثالهم.

وأما القاديانية فهى نحلة تنسب إلى (غلام أحمد القادياني)، ونسبت إلى قرية قاديان من إقليم البنجاب فى الهند (المتوفى سنة ١٣٢٦هـ) وهى : (حركة نشأت بتخطيط من الاستعمار الانجليزى فى القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص، حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام) (3).

<sup>(</sup>١) انظر: خطط الشام (١/٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه (١/٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الموسوعة الميسرة للأديان، ص ٣٨٩.

وقد ادعى القادياني النبوة ثم الألوهية، وقد كان من أبرز ملامح دعوة (غلام أحمد القادياني) (ميله الشديد للإنجليز وخدمته لأغراضهم في بلاد الهند، وإبطال عقيدة الجهاد لهم، وثناؤه عليهم، وحث أتباعه على نصرتهم في كل مكان..)(١).

ويقول القاديانى: (ولا يجوز عندى أن يسلك رعايا الهند من المسلمين البغاة وأن يرفعوا على هذه الدولة المحسنة سيوفهم أو يعينوا أحدًا في هذا الأمر ويُعان على شيء أحد من المخالفين بالقول أو الفعل أو الإشارة أو المال أو التدابير المفسدة، بل هذه الأمور حرام قطعي ومن أرادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالاً مبينا) (٢).

لقد كانت تلك الفرق مصدرًا لإثارة القلاقل والفتن وإحداث الفوضى فى داخل الدولة العثمانية وكذلك فى تجمعات المسلمين كالهند وغيرها، وكانت تلك الفرق لا تكل ولا تمل فى تآمرها المستمر مع أعداء الإسلام وفى خيانة المسلمين فى أحرج الأوقات، وأحلك الظروف، لقد اكتوت الأمة بشرور تلك الفرق عندما ضعفت عقيدة أهل السنة فى كيان الدولة القائمة عليها وفى نفوس رعاياها من أهل السنة.

#### سادسا: غياب القيادة الريانية:

إن القيادة الربانية من أسباب نهوض الأمة والتمكين لها، لأن قادة الأمة هم عصب حياتها، وبمنزلة الرأس من جسدها، فإذا صلح القادة صلحت الأمة، وإذا فسد القادة صار هذا الفساد إلى الأمة، ولقد فطن أعداء الإسلام لأهمية القيادة الربانية في حياة الأمة، ولذلك حرصوا كل الحرص على ألا يمكنوا القيادات الربانية من امتلاك نواصى الأمور وأزمة الحكم في الأمة الإسلامية، ففي خطة لويس التاسع أوصى بـ (عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية من أن يقوم بها حاكم صالح) كما أوصى بـ (العمل على إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة، والفساد، والنساء، حتى تنفصل القاعدة عن القمة) (٣).

وصرح القائد المستشرق البريطاني (مونتجومري وات) في (جريدة التايمز اللندنية) قائلا: (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية العظمي في العالم مرة أخرى)(2).

<sup>(</sup>١) انظر: عقيدة ختم النبوة، د. عثمان عبد المنعم، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، د. أحمد حمدان، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: قادة الغرب يقولون، جلال العالم، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، ص ٢٥.

وقال المستشرق الصهيونى (برنارد لويس) تحت عنوان (عودة الإسلام) فى دراسة نشرها عام ١٩٧٦م: (إِنْ غياب القيادة العصرية المثقفة: القيادة التى تخدم الإسلام بما يقتضيه العصر من علم وتنظيم، إِنْ غياب هذه القيادة قد قيدت حركة الإسلام كقوة منتصرة، ومنع غياب هذه القيادات الحركات الإسلامية من أن تكون منافسًا خطيرًا على السلطة فى العالم الإسلامي، لكن هذه الحركات يمكن أن تتحول إلى قوى سياسية هائلة إِذا تهيأ لها هذا النوع من القيادة)(١).

إن الباحث في الدولة العثمانية يجد أن القيادة الربانية كانت موجودة في عصورها المتقدمة وخصوصًا عند فتح القسطنطينية، فنجد القادة الربانيين في المحال الجهادي والمجال المدني ونلاحظ الصفات المشتركة بينهم، كسلامة المعتقد ، والعلم الشرعي، والثقة بالله، والقدوة، والصدق والكفاءة، والشجاعة، والمروءة، والزهد، وحب التضحية، وحسن الاختيار للمعاونين، والتواضع وقبول التضحية، والحلم والصبر، وعلو الهمة، والتميز بخفة الروح والدعابة، والحزم والإرادة القوية، والعدل والاحترام المتبادل، والقدرة على حل المشكلات، والقدرة على التعليم وإعداد القادة، وغير ذلك من الصفات.

لقد قاد محمد الفاتح الأمة في زمنه قيادة ربانية، وقد جرى الإيمان في قلبه وعروقه، وانعكست ثماره على جوارحه، وتفجرت صفات التقوى في أعماله وسكناته وأحواله، وانتقل بدولته وشعبه نحو الأهداف المرسومة بخطوات ثابتة، وكان العلماء الربانيون هم قلب القيادة في الدولة وعقلها المفكر، ولذلك سارت الأمة والدولة العثمانية على بصيرة وهدى وعلم (٢)، وأما في العصور المتأخرة يجد الباحث انحرافًا خطيرا في القيادة العثمانية على المستوى العسكرى والعلمي، فمثلاً وصل إلى الصدارة العظمي مدحت باشا الماسوني، ووالى ولاية مصر محمد على باشا العلماء والفقهاء، وإن المرء ليعجب من اختيار العلماء لرجل مثل (محمد على باشا) ليتولى أمورهم، وإصرارهم عليه في تولى الحكم، أما كان أحدهم أولى به من عسكرى جاهل مغرور ويبدو أن العلماء فقدوا ثقتهم في علمهم وتهيبوا النزول إلى الميدان، وتحمل المسئوليات العظام؛ لأنهم قد ألفوا الركون إلى حلقات العلم وتأليف الكتب، ولم يعودوا قادرين على القيام بغير ذلك من مهمات ومسئوليات؟

ومن الأمور المحزنة التي كانت تقع بين العلماء حدوث المنافسات والضغائن بينهم

<sup>(</sup>١) انظر: التمكين للأمة الإسلامية، ص٥٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه التمكين في القرآن الكريم لعلى الصلابي، ص ٣٢٨.

واستعانة بعضهم بالحكام واستعداء السلطة عليهم، ومتى ما حدث ذلك فإنها تسنح الفرصة للطغاة لإنزال ضرباتهم الموجعة لتقويض صف العلماء كالخلاف الذى وقع بين الشيخ (عبد الله الشرقاوى) شيخ الأزهر، وبين بعض المشايخ الآخرين حيث ترتب على ذلك الخلاف صدور الأمر من محمد على باشا إلى الشيخ الشرقاوى بلزوم داره وعدم الخروج منها ولا حتى إلى صلاة الجمعة، وسبب ذلك كما يقول الجبرتى : (أمور وضغائن ومنافسات بينه وبين إخوانه. . فأغروا به الباشا ففعل به ما ذكر، فامتثل الأمر ولم يجد ناصراً وأهمل أمره) (١).

ويصف الشيخ مصطفى صبرى حال العلماء الذين ابتعدوا عن أمور الحكم ونصح الحكام، وما هى نظرة العلمانيين للعلماء فقال : (والذين جردوا الدين فى ديارنا عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين، بحجة أنه لا ينبغى لهم وينقص من كرامتهم، ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنفسهم، ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة، فيقبلون أيديهم، ويخيلون لهم بذلك أنهم محترمون عندهم، ثم يفعلون ما يشاءون لدين الناس ودنياهم، محررين عن احتمال أن يجئ من العلماء أمر بمعروف أو نهى عن منكر، إلا ما بعد من فضول اللسان، أو ما يكمن فى القلب، وذلك أضعف الإيمان.

فالعلماء المعتزلون عن السياسة، كأنهم تواطأوا مع كل الساسة، صالحيهم وظالميهم، على أن يكون الأمر بأيديهم ويكون لهم منهم رواتب الإنعام والاحترام، كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسى . . )(٢).

لقد أخلد العلماء في أواخر الدولة العثمانية إلى الأرض واتبعوا أهواءهم، وضعفوا عن القيام بواجباتهم، فكانوا بذلك قدوة سيئة للجماهير التي ترمقهم وترقبهم عن قرب، ولقد غرق الكثير منهم في متاع الدنيا وأترفوا فيها، وكممت أفواههم بدون سيف أو سوط ولكن بإغداق العطايا عليهم من قبل الباشوات والحكام، ووضعهم في المناصب العالية ذات المرتبات الجزيلة والمزايا العظيمة، التي تكون كفيلة بإسكات أصواتهم وكبح ثورتهم واعتراضهم (٣).

(لقد كان علماء الدين دائمًا في تاريخ هذه الأمة هم قادتها وموجهيها، هم ملجأها كذلك إذا حزبهم أمر، وملاذها عند الفزع.. تتجه إليهم لتتلقى علم الدين منهم، وتتجه

<sup>(</sup>١) انظر: عجائب الآثار (١٣٤/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (١/٥٠٥).

إليهم ليشيروا عليها في أمورها الهامة، وتتجه إليهم إذا وقع عليهم ظلم من الحكام والولاة ليسعوا إلى رفع الظلم عنهم، بتذكير أولئك الحكام والولاة بربهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.. وكان العلماء يضطهدون من قبل ذوى السلطان أحيانًا، ويلقون في السجون أحيانًا، ويؤذون في أبدانهم وأموالهم وكراماتهم أحيانًا، ولكنهم يصمدون لهذا، كان تقديرًا لمسئولياتهم أمام الله.

وكما كان العلماء هم قادة الأمة ومرشديها في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية، وكانوا كذلك دعاتها إلى الجهاد كلما حدث على الأمة عدوان.. يذكرونها بالله واليوم الآخر، وبالجنة التي تنتظر المجاهدين الصادقين، وكانوا يشاركون في الجهاد بأنفسهم، بل يقودون الجيوش بأنفسهم في بعض الأحيان.

تلك كانت مهمة علماء الدين، والدين حى فى النفوس. وفى التاريخ نماذج عديدة لعلماء أرضوا ربهم وأدوا أمانتهم وجاهدوا فى الله حق جهاده، وصبروا على ما أصابهم فى سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا. . فأين كان العلماء فى تلك الفترة التى نحن بصددها من التاريخ؟

هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم الأمة فيه إلى عهد ليس ببعيد..؟

هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ وحماتها من الظلم الواقع عليهم من ذوى السلطان؟

هل كانوا هم الذين يطالبون للأمة بحقوقها السياسية وحقوقها الاجتماعية وحقوقها الاقتصادية؟

هل كانوا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقومون إلى الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه، قتلهم أم لم يقتلهم؟

أم كان كثير منهم قد استعبدوا أنفسهم للسلطان، ومشوا في ركابه، يتملقونه ويباركون مظلمه فيمدونه في الغي، بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في بيوتها، أو انزوت في الدرس والكتاب، تحسب أن مهمتها قد انتهت إذا لقنت الناس العلم.. وما نريد أن نظلمهم فقد كان منهم – ولا شك – من صدع بكلمة الحق، ومنهم من ألقى بالمنصب تحت قدميه حين أحس أنه يستعبده لأولى السلطان أو يلجمه عن كلمة الحق.. ولكنهم قلة قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهث وراء المتاع الأرضى، أو تقبع داخل الدرس والكتاب، على ما فيها من جوانب القصور..)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: واقعنا المعاصر، ص ٣٢٧.

وكان من الطبيعي أن تصاب العلوم الدينية في هذه الفترة بالجمود والتحجر نتيجة لعدة عوامل أعطت أثرها عبر القرون المتوالية، ومن هذه العوامل:

#### ١- الاهتمام بالختصرات:

قام بعض العلماء باختصار المؤلفات الطويلة بغية تسهيل حفظها لطلبة العلم، حيث غدا الحفظ هو الغاية عند العلماء والطلاب حيث ضعفت ملكة الفهم والاستنباط عندهم، وفاصبح الفقهاء ينقلون أقوال من قبلهم، ويختصرون مؤلفاتهم في متون موجزة، ويأخذون هذه الأقوال مجردة عن أدلتها من الكتاب والسنة، مكتفين بنسبتها إلى أصحابها)(١).

يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس ناقدًا للطريقة في تدريس الفقه: (واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظر، جافة بلا حكمة، وراء أسوار من الألفاظ المختصرة تفنى الأعمار قبل الوصول إليها)(٢).

ويذكر الإمام الشوكانى اهتمام الناس فى عصره بهذه المختصرات والخطورة التى تنطوى على ذلك فيقول: (قد جعلوا غاية مطالبهم ونهاية مقاصدهم العلم بمختصر من مختصرات الفقه التى هى مشتملة على ما هو من علم الرأى والرواية والرأى أغلب، ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأسًا من جميع أنواع العلوم، فصاروا جاهلين بالكتاب والسنة وعلمهما جهلاً شديدًا، لأنه تقرر عندهم أن حكم الشريعة منحصر فى ذلك المختصر، وأن ما عداه فضلة أو فضول، فاشتد شغفهم به وتكالبهم عليه، ورغبوا عما عداه، وزهدوا فيه زهدًا شديدًا) (٣).

### ۲ - الشروح والحواشي والتقريرات:

يقول الشوكاني – رحمه الله – الذى درس ودرَّس الكثير من هذه الشروح والحواشى فى مختلف العلوم الدينية واللغوية منتقدًا لها : (مع أن فيها جميعًا مالا تدعو إليه الحاجة بل غالبها كذلك ولاسيما تلك التدقيقات التى فى شروحها وحواشيها فإنها عن علم الكتاب والسنة بمعزل)(1).

لقد كانت المؤلفات على كثرتها من شروح وحواش وغير ذلك من الأغلال التي كبلت العقول وأدت إلى جمود العلوم عبر قرون عديدة وكانت توجد بعض الحواشي والشروح

<sup>(</sup>١) انظر: المجتمع الإسلامي المعاصر، ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن باديس. . حياته آثاره (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: أدب الطلب، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع (١/٨٦).

المفيدة، ولكنها لا تكاد تذكر، وكانت مناهج التعليم في تلك الفترة بعيدة كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة، وكانت المعاهد الإسلامية كلها تقريبا - بعيدة عن ذلك المنهج الإسلامي الأصيل.

فالأزهر مثلا وهو المعهد الإسلامي الكبير والجامعة العتيقة كان مركزًا لعلوم المتكلمين البعيدة عن روح الإسلام ومبادئه، يقول أحد الدارسين في الأزهر عن علم الكلام:

(من العلوم التي لم أنتفع بدراستها في الأزهر على الإطلاق علم الكلام، فقد درسته بالأزهر عدة سنوات، ولكني لم أعرف منه شيئا عن الله ذا بال، وإنما انغمست في اصطلاحات زادت تفكيري غموضًا واضطرابًا حتى تمنيت إيمان العوام..)(١).

لقد أصاب المناهج الإسلامية في تلك الفترة بالإضافة إلى الجمود موجة من الجفاف حيث: (إن العصور المتأخرة بعدت بعدًا كبيرًا عن روح الإسلام واهتمت بالجسم والمادة حتى أصبحت الدراسات الإسلامية دراسة لاحياة فيها ولا روح، وجرت عدوى هذه الدراسات إلى جميع أبواب الفقه حتى الأبواب التي كانت يجب أن تكون دراسة الروح أهم عنصر فيها..)(٢).

### ٣- الإجازات:

من عوامل تدهور الحياة العلمية في تلك الفترة التساهل في منح الإجازات؛ فكانت تعطى في العصر المتأخر للدولة العثمانية جزافًا، إذ كان يكفى أن يقرأ الطالب أوائل كتاب أو كتابين مما يدرسه الأستاذ حتى ينال إجازة بجميع مروياته، وكثيرا ما أعطيت لمن طلبوها من أهل البلاد القاصية عن طريق المراسلة. فكان العالم في القاهرة يبعث إلى طالب في مكة بالإجازة دون أن يراه أو يختبره (٣).

فكان ذلك التساهل من الأمور التي شغلت المسلمين عن تحصيل العلوم كما كان ينبغي، وهكذا كان التساهل في منح الإجازات عاملاً مهمًا من عوامل انحدار المستوى التعليمي، وضعف العلوم الشرعية، حيث أضحى الهدف عند كثير من المنتسبين إلى العلم، حيازة أكبر عدد من هذه الإجازات الصورية التي لم يكن لها في كثير من الأحيان أي رصيد علمي في الواقع(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجتمع الإسلامي المعاصر، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه (٢/٢).

#### ٤- وراثة المنصب العلمى:

أصبحت المناصب العلمية في أواخر الدولة العثمانية بالوراثة في الأمور العلمية المهمة كالتدريس والفتوى والإمامة وحتى القضاء، فقد صارت تلك المناصب تورث بموت من كانوا يتولونها، تمامًا كما تورث الدور والضياع والأموال، فكثيرا ما كان يحدث أن يموت شيخ يدرس عليه، فلا يوارى في التراب حتى ينتقل منصبه وكرسيه إلى ولده أو أخيه أو أحد أقاربه وقد يكون الوارث قليل الفهم مزجى البضاعة في العلم، ولكن لابد للتصدر للإقراء والتدريس وعدم إخلاء الكرسي الذي قد يتربع عليه غريب عن أهل المتوفى حتى ولو كان جديرًا بخلافته في منصبه الذي رحل عنه (١).

يقول المؤرخ التركى أحمد جودت المتوفى عام ١٣١٢ه (٢) متحدثًا عن تلك الظاهرة السيئة فى الدولة العثمانية: (وصار أبناء الصدور والقضاة ينالون وظيفة التدريس وهم أحداث وأطفال، ويترقون لذلك فى الوظائف، حتى إن الواجد منهم لتأتيه نوبته فى المولوية (٣) وما طر شاربه ولا اخضر عذاره. وكان ينال التدريس أيضًا كل ذى وجاهة واعتبار حتى صارت المراتب والمناصب العلمية تؤخذ بالإرث، فسهل على الوزراء ورجال الدولة تقليدها لأبنائهم وغيرهم، فازدحم عليها الغوغاء وصار الجهال يموج بعضهم فى بعض والتبس الأمر وفسد أى فساد)(٤).

ويقول (محمد كرد على) في حديثه عن الأحوال العلمية في الشام وترديها في العصر العثماني : (وقد قويت في هذا العصر قاعدة خبر الأب للابن، وكان المفتى (أبو السعود) من مشايخ الإسلام في الأستانة أول من ابتدعها وأخرجها للناس، فأصبح التدريس والتولية والخطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية توسد إلى الجهلة بدعوى أن آباءهم كانوا علماء، وهم يجب أن يرثوا وظائفهم ومناصبهم وإن كانوا جهلة كما ورثوا حوانيتهم وعقارهم وفرشهم وكتبهم، بل بلغت الحال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولى القضاء الأميين، وكم من أمي غدا في (دمشق) و (حلب) و (القدس) و (بيروت) قاضى القضاة، أما في الأقاليم فربما كان الأميون أكثر من غيرهم..) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٢) كان وزيرًا في البلاط العثماني وكتب تاريخ جودت بالتركية في ١٢ مجلدًا.

<sup>(</sup>٣) المولوية: ثاني رتبة في القضاء العثماني بعد رتبة قاضي العسكر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: خطط الشام (٣/٧٠).

لقد كانت لتلك العادة السيئة آثار وخيمة في انحدار مستوى التعليم، وضعف الحياة العلمية عند المسلمين، وذلك بتوارث تلك المناصب الدينية، وحكرها في أسر معينة وبالتالى أثرت تلك العادة في إيجاد علماء ربانيين متجردين لدين الله تعالى همهم إحقاق العدل، ونصرة المظلوم، وإعزاز الدين.

## سابعًا: رفض فتح باب الاجتهاد:

فى أواخر الدولة العثمانية أصبحت الدعوى بفتح باب الاجتهاد تهمة كبيرة تصل إلى الرمى بالكبائر، وتصل عند بعض المقلدين والجامدين إلى حد الكفر، وكان من التهم التى وجهها خصوم الدعوة السلفية إلى علمائها دعوى الاجتهاد، وكانت تهمة شديدة فى ذلك الزمن مع أن أحدا منهم لم يقل بذلك، وكانت الدعوة إلى قفل باب الاجتهاد توارثها المتعصبون على مر العصور وأصبح حرصهم فى أواخر الدولة العثمانية ظاهرًا ونافحوا من أجل عدم فتحه، ومقاومة كل من يحوم حوله، مما شجع المتغربين بالسعى الدءوب لاستيراد المبادئ والنظم من أوروبا، ولقد ترتب على إغلاق باب الاجتهاد آثار خطيرة لا تزال أضرارها تنخر فى حياة المسلمين إلى يومنا هذا.

فحين يتوقف الاجتهاد مع وجود دواعيه ومتطلباته. . فماذا يحدث؟

يحدث أحد أمرين: إما أن تجمد الحياة وتتوقف عن النمو، لأنها محكومة بقوالب لم تعد تلائمها. وإما أن تخرج على القوالب المصبوبة، تخرج في ذات الوقت من ظل الشريعة، لأن هذا الظل لم يمد بالاجتهاد حتى يعطيها.

وقد حدث الأمران معًا، الواحد تلو الآخر.. الجمود أولاً ثم الخروج بعد ذلك من دائرة الشريعة(١).

لقد عانت الأمة من ققل باب الاجتهاد، وكانت الدولة العثمانية في أواخر عهدها لم تعط هذا الباب حقه وكانت عجلة الحياة أسرع وأقوى من الجامدين والمقلدين الذين ردوا كل جديد، وخرج الأمر من أيديهم، (وهكذا توقفت الحركة العقلية عند المسلمين إزاء كل جديد تلده الحياة، والحياة ولود لا تتوقف عن الولادة أبدًا، فهي تلد كل يوم جديدًا لم تكن تعرفه الإنسانية من قبل. وكان من هذا أن مضى الناس – من غير المسلمين – يواجهون كل جديد، ويتعاملون معه، ويستولدون منه جديدًا. . وهكذا سار الناس – من غير المسلمين –

<sup>(</sup>١) انظر: واقعنا المعاصر، ص ٥٩.

قدمًا في الحياة ووقف المسلمون حيث هم لا يبرحون مكانهم الذي كان عليه الآباء والأجداد من بضعة قرون) (١). واستمر التعصب المذهبي في إضعاف المستوى التعليمي، وانحدار العلوم وجمودها، وتكبيل العقول والأفهام، والحجر عليها. بالإضافة إلي ما تسبب فيه من تفريق كلمة المسلمين وإفساد ذات بينهم، وزرع العداء والشقاق بين أفرادهم وجماعاتهم، وبعد أن تحزبوا طوائف وجماعات، كل طائفة تناصر مذهبها، وتعادى غيرها من أجله، وفي تلك الفترة تفاقم هذا التعصب وعم الأقطار الإسلامية ولم يسلم منه قطر ولا مصر؛ فالجامع الأزهر كان ميدانًا رحبًا للصراعات المذهبية خصوصًا بين الشوافع والأحناف وذلك من أجل التنافس الشديد على مشيخة الأزهر (١).

إن العصبية المذهبية أوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين في القرون الأخيرة، فأضعفت شعورهم بوحدتهم الإسلامية اجتماعيًا وسياسيًا، وأورثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء الإسلام على اختلاف أنواعهم، وعن الأخطار المحدقة بالمسلمين والإسلام..)(٣).

لقد كان التعصب المذهبي منحرفًا عن منهج الله تعالى، وزاد هذا الانحراف عمقًا في حجر العقول، وجمود العلوم، وتفتيت الصف الإسلامي مما كان له أعظم الأثر في ضعف الدولة العثمانية وانحطاطها، وانشغالها بمشاكلها الداخلية في الوقت الذي كانت المؤامرات قد أحاطت بها وشرع الصليبيون في الإجهاز على الرجل المريض.

# ثامنًا: انتشار الظلم في الدولة:

إن الظلم في الدولة كالمرض في الإنسان يعجل في موته بعد أن يقضى المدة المقدرة له وهو مريض، وبانتهاء هذه المدة يحين أجل موته، فكذلك الظلم في الدولة يعجل في هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدى إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها الله هي الأجل المقدر لها، أي الذي قدره الله لها بموجب سنته العامة التي وضعها لآجال الأمم بناء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل، أو من عوامل الهلاك كالظلم التي يظهر أثرها وهو هلاكها بعد مضى مدة محددة يعلمها الله(٤). قال تعالى: ﴿ وَلَكُلِ أُمَّة أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]. قال الآلوسي في تفسيره لهذه الآية : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ﴾ أي ولكل أمة من الأمم الهالكة أجل، أي: وقت معين

<sup>(</sup>١) انظر: سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه، د. عبد الكريم الخطيب ، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: عجائب الآثار (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الانحرافات العقدية والعلمية (٢/٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن الإلهية، د. عبد الكريم زيدان، ص ١٢١.

مضروب لاستئصالهم (١). ولكن هلاك الأمم وإن كان شيئًا مؤكداً ولكن وقت حلوله مجهول لنا، أى أننا نعلم يقينًا أن الأمة الظالمة تهلك حتمًا بسبب ظلمها حسب سنة الله تعالى في الظلم والظالمين، ولكننا لا نعرف وقت هلاكها بالضبط، فلا يمكن لأحد أن يحدد الأيام ولا السنين، وهو محدد عند الله تعالى (٢).

إِن سنة الله مطردة في هلاك الأمم الظالمة، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ اللهُ مطردة في هلاك الأمم الظالمة، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِن اللّهِ مَن شَيْء لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (١٠٠) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٢-١٠].

إِن الآية الكريمة تبين أن عذاب الله ليس مقتصرا على من تقدم من الأمم الظالمة، بل إِن سنته تعالى في أخذ كل الظالمين سنة واحدة فلا ينبغى أن يظن أحد أن هذا الهلاك مقصور على أولئك الظلمة السابقين، لأن الله تعالى لما حكى أحوالهم قال ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخُذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمة في في الله تعالى أن كل من شارك أولئك المتقدمين في أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم فلابد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد؛ فالآية تحذر من وخامة الظلم. إِن الدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس والناس أنفسهم لا يتظالمون فيما بينهم، فهذه الدولة مع كفرها تبقى، إِذ ليس من سنته تعالى إهلاك الدولة بكفرها فقط، ولكن إِذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينهم (٣) بكفرها فقط، ولكن إِذا انضم إلى كفرها ظلم حكامها للرعية وتظالم الناس فيما بينهم (٣) قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكُ الْقُرَىٰ بِظُلُم و أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٧].

قال الإمام الرازى فى تفسيره: (إن المراد من الظلم فى هذه الآية الشرك. والمعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين، إذا كانوا مصلحين فى المعاملات فيما بينهم يعامل بعضهم بعضًا على الصلاح، وعدم الفساد) (٤).

وفى تفسير القرطبي قوله تعالى ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ أي: بشرك وكفر ﴿ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ أي: فيما بينهم في تعاطى الحقوق، ومعنى الآية: إِن الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الآلوسي (١١٢/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن الإلهية، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الإلهية، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الرازى (١٨/١٨).

حتى ينضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط (١).

قال ابن تيمية في هلاك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة : (وأمور الناس إنما تستقيم مع العدل الذي يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة) (٢).

لقد قام بعض الباشوات بأفعال قبيحة وسفكوا الدماء واغتصبوا الأموال؛ فهذا إبراهيم باشا المعروف بدالى أحد وزراء السلطان مراد الثالث وكان أمير الأمراء فى ديار بكر باسرها؛ ففتك فيها وظلم أهلها وأظهر من أنواع الظلم أشياء مستكرهة جدًا، منها الاعتداء على الأعراض، ونهب الأموال، وفعل الافاعيل العظيمة، ولما وصل الأمر للسلطان وعقد مجلس القضاء وهاب الناس أن يشهد عليه لم يستطع القاضى أن يدقق فى الدعوة لأن أخته كانت عند السلطان مراد مقبولة جدًا، وانصرف خصماؤه، وقرره السلطان فى ديار بكر فذهب إليها ناويًا على إهلاك كل من اشتكى عليه، وأهلك منهم خلقًا تحت العذاب، ووصل الأمر إلى أن ثار عليه أهل البلد وقاموا عليه قومة رجل واحد فتحصن فى القلعة وصار يقذف القذائف بالمدافع على أهل المدينة حتى قتل منهم خلقًا كثيرًا(٣).

وما قام به الباشا محمد على من ظلم أهل مصر وأهل الشام، والحجاز معروف وقد ذكرناه في هذا الكتاب، وقد اشتد ظلم الأتراك للعرب، والأكراد، والألبان مع مجئ الاتحاد والترقى للحكم، بل قامت تلك العصابة بظلم الناس في داخل تركيا وخارجها، وقد ذكرنا ما تعرض له السلطان عبد الحميد الثاني من ظلمهم، وعسفهم، وجورهم؛ فجرت فيهم سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل، فانتقم من الظالمين وجعل باسهم فيما بينهم وزالت دولة الخلافة العثمانية من الوجود.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/١١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختار المصون من أعلام القرون (٢/ ٩١٦، ٩١٧).

### تاسعًا: الترف والانغماس في الشهوات:

قال تعالى : ﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَنْ أَنَجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ١٦٦]. وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾. أراد بالذين ظلموا: تاركى النهى عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف النهى عن المنكر، وإنما اهتموا بالتنعم والترف والانغماس في الشهوات والتطلع إلى الزعامة والحفاظ عليها والسعى لها وطلب أسباب العيش الهنئ (١).

وقد مضت سنة الله في المترفين الذين أبطرتهم النعمة وابتعدوا عن شرع الله تعالى بالهلاك والعذاب.

قال تعالى : ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١٦) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٦) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ بأسنا إذا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٦) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١ - ١٣]

ومن سنة الله تعالى جعل هلاك الأمة بفسق مترفيها، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْميرًا ﴾ [الإسراء: ١٦].

وجاء فى تفسيرها: (وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيها أى متنعميها وجباريها وملوكها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فأهلكناها. وإنما خص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال، وما وقع من سوئهم إنما وقع باتباعهم وإغوائهم، فكان توجه الأمر إليهم آكد) (٢).

وحدث فى زمن السلطان محمد بن إبراهيم : (زينت دار الخلافة ثلاثة أيام وكان السلطان محمد إذ ذاك ببلدة سلستره بروم ايلى فكتب إلى قائم مقام الوزير بالقسطنطينية عبدى باشا النيشانى أنه يريد القدوم إلى دار المملكة وأنه لم يتفق له رؤية زينة بها مدة عمره وأمره بالنداء لتهيئة زينة أخرى إذا قدم فوقع النداء قبل قدوم السلطان بأربعين يومًا وتهيأ الناس للزينة، ثم قدم السلطان فشرعوا فى التزيين وبذلوا جهدهم فى التأنق فيها، واتفق أهل العصر على أنه لم يقع مثل هذه الزينة فى دور من الأدوار، وكنت الفقير إذ ذاك بقسطنطينية

<sup>(</sup>١) انظر: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الآلوسي (١٥/٤٢).

وشاهدتها ولم يبق شيء من دواعي الطرب إلا صرفت إليه الهمم ووجهت إليه البواعث، واستغرقت الناس في اللذة والسرور، واستوعب جميع آلات النشاط والحبور، وفشت المناهي، وعلمت العقلاء أن هذا الأمر كان غلطًا وأن ارتكابه كان جرما عظيما، وما أحسب ذلك إلا نهاية السلطنة وخاتمة كتاب السعادة والميمنة، ثم طرأ الانحطاط وشوهد النقصان وتبدل الربح بعدها بالخسران..)(١).

وفى سنة تسعين وتسعمائة للهجرة احتفل السلطان مراد بن سليم الثانى بختان ولده السلطان محمد ووضع لذلك فرحًا لم يقع فى زمن أحد من الخلفاء والملوك، وامتدت الولائم والفرحة واللهو والطرب مدة خمسة وأربعين يومًا وجلس للفرجة فى دار إبراهيم باشا بمحلة آت ميدان وأغدق النعم العظيمة، ورأيت فى تاريخ الكبرى أنه جعل صوانى صغارًا من ذهب وفضة وملأ الذهب بالفضة والفضة بالذهب وألقى فى ذلك لأرباب الملاهى وغيرهم من طالبى الإحسان (٢).

وهذا انحراف خطير عن المنهج الذى سارت عليه الدولة فى زمن قوتها وصولتها، وتمكينها، وكانت من وصايا محمد الفاتح لولى عهده (واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد)، (ولا تصرف أموال الدولة فى ترف أو لهو وأكثر من قدر اللزوم؛ فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك)، فكان من الطبيعى بعد هذا الانحراف الخطير والانغماس فى الترف واللهو والشهوات أن تزول الدولة بعد ضياع مقومات بقائها.

## عاشراً: الاختلاف والفرقة:

إن سنة الله تعالى ماضية في الأمم والشعوب لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل، وجعل الله سبحانه تعالى من أسباب هلاك الأمم الاختلاف وقال عَلَيْكَ : ( فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا) وفي رواية ( فأهلكوا) (٣).

وعند ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود: فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف(٤).

قال ابن حجر العسقلاني: وفي الحديث والذي قبله الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف(°).

<sup>(</sup>١) انظر: المختار المصون من أعلام القرون (٢/١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه (٢/١٥٥,١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخارى بشرح العسقلاني (٩/١٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ٥) المصدر السابق نفسه (٩/١٠٢).

وقال ابن تيمية – رحمه الله – : ( وأمرنا الله تعالى بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف )(١).

والاختلاف المهلك للأمة هو الاختلاف المذموم، وهو الذي يؤدى إلى تفريقها وتشتتها وانعدام التناصر فيما بين المختلفين كل طرف يعتقد ببطلان ما عند الطرف الآخر، وقد يؤول الأمر إلى استباحة قتال بعضهم بعضًا (٢).

(وإنما كان الاختلاف علة لهلاك الأمة كما جاء فى حديث رسول الله على الاختلاف المذموم الذى ذكرنا بعض أوصافه يجعل الأمة فرقًا شتى مما يضعف الأمة، لأن قوتها وهى مجتمعة أكبر من قوتها وهى متفرقة، وهذا الضعف العام الذى يصيب الأمة بمجموعها يجرئ العدو عليها فيطمع فيها جمها، ويحتل أراضيها ويستولى عليها ويستعبدها ويمسخ شخصيتها وفى ذلك انقراضها وهلاكها) (٣).

إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية أن توقى الهلاك بتوقى الاختلاف المذموم، لأن الاختلاف كان سببًا من الأسباب في ضياع الدولة العثمانية وهلاكها واندثارها. وإن من أخطر ما نعاني منه الآن الخلاف في صفوف الإسلاميين القائمين بواجب الدعوة إلى الله تعالى، وهذا الخلاف يؤدى إلى ضعف الأمة إذا لم تأخذ بسبل الوقاية منه.

يقول الشيخ عبد الكريم زيدان: (والاختلاف كما يضعف الأمة ويهلكها يضعف الجماعة المسلمة التي تنهض بواجب الدعوة إلى الله ثم يهلكها، لهذا كان شر ما تبتلى به الجماعة المسلمة وقوع الاختلاف المذموم فيما بينها بحيث يجعلها فرقًا شتى، بحيث ترى كل فرقة أنها على حق وصواب وأن غيرها على خطأ وضلال، وتعتقد كل فرقة أنها هي التي تعمل لمصلحة الدعوة. وهيهات أن تكون الفرقة والتشتت والاختلاف المذموم في مصلحة الدعوة أو أن مصلحة الدعوة تأتى عن طريق التفريق، ولكن الشيطان هو الذي يزين الفرقة والتفريق في أعين المتفرقين المختلفين فيجعلهم يعتقدون أن اختلافهم وتفرقهم في مصلحة الدعوة.

والاختلاف في الجماعة لا يقف تأثيره عند حد إضعاف الجماعة وإنما يضعف تأثيرها في الناس، وتجعل المعرضين ينفثون باطلهم في الناس ويقولون: جماعة سوء تأمر الناس بأحكام الإسلام، والإسلام، والإسلام يدعو إلى الألفة والإجتماع وينهى عن الاختلاف، وهي تخالفه إذ هي

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن الإلهية، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، ص ١٣٩.

متفرقة مختلفة فيما بينها، كل فرقة تعيب الأخرى وتدعى أنها وحدها على الحق. ثم يؤول الأمر إلى انحسار تأثير الجماعة في المجتمع ثم اضمحلالها واندثارها وقيام جماعات جديدة مكانها هي فرق المنفصلين عنها، ووقائع التاريخ البعيد والقريب تؤيد ما نقول)(١).

لقد ابتليت الدولة العثمانية خصوصًا في أواخر عهدها بالاختلاف والتفريق بين الزعماء والسلاطين، فقد حاول بعض الحكام المحليين الاستقلال الذاتي عن الحكومة المركزية بإطالة فترة حكمهم ومحاولة تأسيس أسر محلية (المماليك في العراق، آل العظم في سوريا، المعنيون والشهابيون في لبنان، ومحمد على في مصر، ظاهر العمر في فلسطين، أحمد الجزار في عكا، على بك الكبير في مصر، القرامليون في ليبيا) (٢) وهذا الصراع بين الحكام المحليين والدولة العثمانية ساهم في إضعافها ثم زوالها وسقوطها. ولقد ذكر بعض المؤرخين أسباب السقوط وحدث لهم تخليط بين الأسباب في السقوط وبين الآثار المترتبة على الابتعاد عن شرع الله تعالى.

إن الحديث عن الضعف السياسي والحربي والاقتصادي والعلمي والأخلاقي والاجتماعي وكيفية القضاء على هذا الضعف والحديث عن الاستعمار والغزو الفكرى والتنصير وكيفية مقاومتها لا يزيد على محاولة القضاء على تلك الأعراض المزعجة، ولكن لا يمكنه أبدا أن ينهض بالأمة التي أصيبت بالخواء العقدي، وما لم يتم محاربة الأسباب الحقيقية والقضاء عليها فإنه لايمكن بحال من الأحوال القضاء على تلك الآثار الخطيرة.

إن الآثار كانت متشابكة ومتداخلة، يؤثر كل منها في الآخر تأثيرًا عكسيًا، فالضعف السياسي مثلاً يؤثر في الضعف الاقتصادي، ويتأثر به، وهكذا.

إِن كثيرًا من المحاولات التي بذلت في العالم الإسلامي من أجل إِعادة دولة الإسلام، وعزته وقوته ركزت على الآثار ولم تعالج الأسباب الحقيقية الذي كانت خلف ضياع الدولة العثمانية وضعف الأمة، وانحطاطها.

إِن جهود النصارى، واليهود، والعلمانية ما كانت لتؤثر في الدولة العثمانية إلا بعد أن انحرفت عن شرع الله وفقدت شروط التمكين، وأهملت أسبابه المادية والمعنوية، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

<sup>(</sup>١) انظر: السنن الإلهية، ص ١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: العالم العربي في التاريخ الحديث، د. إسماعيل ياغي، ص ٩٤.

# نتائج البحث

- ١ تعرض التاريخ العثماني لحملات التشويه والتزوير والتشكيك من قبل اليهود والنصارى والعلمانيين.
  - ٢ سار مؤرخو العرب والأتراك في ركب الاتجاه المعادي لفترة الخلافة العثمانية.
- ٣ احتضنت القوى الأوروبية الاتجاه المناهض للخلافة الإسلامية وقامت بدعم المؤرخين فى مصر والشام إلى تأصيل الإطار القومى وتعميقه من أمثال البستانى واليازجى وجورج زيدان وأديب إسحاق وسليم نقاش وشبلى شميل، وسلامة موسى، وغيرهم.
- ٤ استطاعت المحافل الماسونية أن تهيمن على عقول زعماء التوجه القومى فى داخل الشعوب الإسلامية، وخضع أولئك الزعماء لتوجيه المحافل الماسونية أكثر من خضوعهم لمطالب شعوبهم وبخاصة موقفها من الدين الإسلامى.
- اعتمد المؤرخون الذين عملوا على تشويه الدولة العثمانية على تزوير الحقائق، والكذب والبهتان والتشكيك والدس. ولقد غلبت على تلك الكتب والدراسات طابع الحقد الأعمى، والدوافع المنحرفة، بعيدة كل البعد عن الموضوعية.
- 7 قام مجموعة من علماء التاريخ العثماني من أبناء الأمة بالردود على تلك الاتهامات والدفاع عن الدولة العثمانية، من أهمها وأبرزها تلك الكتابة التي قام بها الدكتور عبد العزيز الشناوي في ثلاثة مجلدات ضخمة تحت عنوان الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، وما قدمه الدكتور محمد حرب من كتب مهمة مثل؛ العثمانيون في التاريخ والحضارة، والسلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم، وما كتبه الدكتور موفق بني المرجة، صحوة الرجل المريض.
- ٧ ترجع أصول الأتراك إلى منطقة ما وراء النهر والتي تسمى اليوم تركستان والتي تمتد من هضبة منغوليا وشمال الصين شرقًا إلى بحر قزوين غربًا، ومن السهول السيبرية شمالاً إلى شبه القارة الهندية وفارس جنوبًا، استوطنت عشائر الغز وقبائلها الكبرى في تلك المناطق وعرفوا بالترك أو الأتراك.
  - ٨ دخل الأتراك في الإسلام في عام ٢٢ هدفي زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه.

- ٩ أصبحت قبائل الأتراك بعد دخولها في الإسلام ضمن رعايا الدولة الإسلامية وازداد
   عددهم في بلاط الخلفاء والأمراء العباسيين، وشرعوا في تولى المناصب القيادية
   والإدارية في الدولة؛ فكان منهم الجند والقادة والكتّاب.
- ١٠ استطاع السلاجقة (وهم أتراك) أن يقوموا بتأسيس دولة تركية كبرى ضمت خراسان
   وما وراء النهر وإيران والعراق وبلاد الشام وآسيا الصغرى.
- 1۱ ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا مذهبها السنى بعد أن أوشكت على الانهيار بين النفوذ البويهي الشيعي في إيران والعراق، والنفوذ العبيدي (الفاطمي) في مصر والشام، فقضى السلاجقة على النفوذ البويهي تمامًا وتصدوا للخلافة العبيدية (الفاطمية).
- ۱۲ استطاع طغرل بك الزعيم السلجوقي أن يسقط الدولة البويهية في عام ٤٤٧ هـ في بغداد وأن يقضى على الفتن وأزال من على أبواب المساجد سب الصحابة، وقتل شيخ الروافض أبي عبد الله الجلاب لغلوه في الرفض.
- ١٣ تولى زعامة السلاجقة ألب أرسلان بعد وفاة عمه طغرل بك وكان قائداً ماهراً مقداماً، وهو الذى انتصر على جيوش إمبراطور الروم في معركة ملاذكرد في عام ٤٦٣ هـ ، وكان ذلك الانتصار نقطة تحول في التاريخ الإسلامي لأنها سهلت إضعاف نفوذ الروم في معظم أقاليم آسيا الصغرى، وهي المناطق المهمة التي كانت ترتكز عليها الإمبراطورية البيزنطية.
- ١٤ تولى زعامة السلاجقة بعد ألب أرسلان ابنه ملكشاه واتسعت الدولة السلجوقية فى عهده لتبلغ أقصى امتداد لها من أفغانستان شرقًا إلى آسيا الصغرى غربًا وبلاد الشام جنوبًا.
- ١٥ -- يعتبر نظام الملك من أعظم وزراء السلاجقة، واشتهر بضبطه لأمور الدولة وحبه للعلم
   والعلماء، وكثرة إنفاقه، وأعماله في الخير، وبناء المدارس لتعليم المسلمين.
- 17 تضافرت عوامل عديدة في سقوط سلطنة السلجوقية مهدت بدورها لسقوط الخلافة العباسية منها؛ الصراع داخل البيت السلجوقي، تدخل النساء في شئون الحكم، ضعف الخلفاء العباسيين، المكر الباطني الذي تمثل في اغتيال سلاطين السلاجقة وزعمائهم وقادتهم.

- 1٧ قدمت دولة السلاجقة أعمالا جليلة للإسلام منها؛ كان لهم دور في تأخير زوال الدولة العباسية، حوالي قرنين من الزمان، منعت الدولة العبيدية في مصر من تحقيق أغراضها التوسعية، كانت جهود السلاجقة تمهيداً لتوحيد المشرق الإسلامي والذي تم على يد صلاح الدين الأيوبي تحت راية الخلافة العباسية السنية، قاموا بنشر العلم والأمن والاستقرار في الأقاليم التي تحت نفوذهم، وقفوا في وجه التحركات الصليبية من جانب الإمبراطورية البيزنطية، وحاولوا صد الخطر المغولي إلى حد كبير، ورفعوا من شأن المذهب السني وعلمائه.
- ١٨ -- ينتسب العثمانيون إلى قبيلة تركمانية كانت تعيش في كردستان، وتزاول حرفة الرعى.
- ١٩ هاجر سليمان جد عثمان في عام ٦١٧ هـ مع قبيلته من كردستان إلى بلاد الأناضول فاستقر في مدينة أخلاط في شرق تركيا حاليًا.
- ٢ تولى زعامة قبيلة سليمان بعد وفاته ابنه أرطغرل الذى واصل تحركه نحو الشمال الغربي من الأناضول، وفي طريقه وجد صراعًا مسلحًا بين السلاجقة المسلمين والروم النصارى، فانضم إلى المسلمين وكان تدخله في الوقت المناسب سببًا في تحقيق نصر السلاجقة.
- ٢١ اقتطع القائد الإسلامي السلجوقي أرطغرل ومجموعته أرضًا من الحدود الغربية للأناضول بجوار الثغور في الروم، وأتاح لهم فرصة توسيعها على حساب الروم.
- ٢٢ تولى عثمان الأول قيادة قومه بعد وفاة أبيه وسار على نهج سياسة أبيه السابقة في التوسع في أراضي الروم.
- ٢٣ كان عثمان الأول يتميز بصفات رفيعة منها؛ الشجاعة، والحكمة، والإخلاص، والصبر، والجاذبية الإيمانية، والعدل، والوفاء، والتجرد الله في فتوحاته، وحبه للعلم والعلماء.
- ٢٤ كانت حياة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، جهادًا ودعوة في سبيل الله، وكان علماء الدين يحيطون به ويشرفون على التخطيط الإدارى والتنفيذ الشرعى في الإمامة. ولقد حفظ لنا التاريخ وصية عثمان لابنه أورخان وهو على فراش الموت وكانت تلك الوصية فيها دلالة حضارية ومنهجية شرعية سارت عليها الدولة العثمانية فيما بعد.

- ٢٥ تولى السلطان أورخان الحكم بعد وفاة والده عام ٢٢٦ هـ وسار على نفس سياسة والده في الحكم والفتوحات، وحرص على تحقيق بشارة رسول الله على فق فتح القسطنطينية ووضع خطة استراتيجية تستهدف محاصرة العاصمة البيزنطية من الغرب والشرق في آن واحد.
- 77 إن من أهم الأعمال التي ترتبط بحياة السلطان أورخان، تأسيسه للجيش الإسلامي، وحرصه على إدخال نظام خاص للجيش، فقام بتقسيم الجيش إلى وحدات تتكون كل وحدة من عشرة أشخاص، أو مائة شخص، أو ألف شخص، وخصص خمس الغنائم للإنفاق منها على الجيش، وجعله جيشًا دائمًا بعد أن كان لا يجتمع إلا وقت الحرب، وأنشأ له مراكز خاصة يتم تدريبه فيها.
- ٢٧ اهتم أورخان بتوطيد أركان دولته، فوالى الأعمال الإصلاحية والعمرانية ونظم شئون الإدارة، وقوى الجيش وبنى المساجد وأنشأ المعاهد العلمية، وأشرف عليها خيرة العلماء والمعلمين وكانوا يحظون بقدر كبير من الاحترام في الدولة.
- ٢٨ تولى الحكم بعد السلطان أورخان السلطان مراد الأول عام ٧٦١ هـ وكان مراد الأول شجاعًا مجاهدًا كريمًا متدينًا، وكان محبًا للنظام متمسكًا به، عادلاً مع رعاياه وجنوده، شغوفًا بالغزوات وبناء المساجد والمدارس والملاجئ، وكان بجانبه مجموعة من خيرة القادة والخبراء والعسكريين شكل منهم مجلسًا لشورته، وتوسع في آسيا الصغرى وأوروبا في وقت واحد.
- ٢٩ استطاع مراد الأول أن يفتح أدرنة في عام ٧٦٧ هـ واتخذ من هذه المدينة عاصمة للدولة العثمانية من عام ٧٦٢ هـ، وبذلك انتقلت العاصمة إلى أوروبا، وأصبحت أدرنة عاصمة إسلامية.
- ٣٠ كان السلطان مراد الأول يعلم أنه يقاتل في سبيل الله وأن النصر من عنده، ولذلك كان كثير الدعاء والإلحاح على الله والتضرع إليه والتوكل عليه، ومن دعائه الحاشع نستدل على معرفة السلطان مراد لربه وتحقيقه لمعانى العبودية واستشهد في معركة قوصوة ضد الصرب.
- ٣١ قاد السلطان مراد الشعب العثماني ثلاثين سنة بكل حكمة ومهارة لا يضاهيه فيها أحد من ساسة عصره.

- ٣٢ تولى بايزيد الحكم بعد أبيه مراد عام ٧٩١ هـ وكان شجاعًا شهمًا كريًا متحمسًا للفتوحات الإسلامية، ولذلك اهتم اهتمامًا كبيرًا بالشئون العسكرية واستهدف الإمارات المسيحية في الأناضول وخلال عام أصبحت تابعة للدولة العثمانية، وكان بايزيد مثل البرق في تحركاته بين الجبهتين البلقانية والأناضولية ولذلك أطلق عليه لقب (الصاعقة).
- ٣٣ انهزم بايزيد أمام جيوش تيمورلنك بسبب اندفاعه وعجلته وعدم إحسانه لاختيار المكان الذي نزل به جيشه.
- ٣٤ تعرضت الدولة العثمانية لخطر داخلى ونشبت الحرب الأهلية في الدولة بين أبناء بايزيد على العرش، واستمرت هذه الحرب عشر سنوات وكانت هذه المرحلة في تاريخ الدولة العثمانية مرحلة اختبار وابتلاء سبقت التمكين الفعلى المتمثل في فتح القسطنطينية.
- ٣٥ استطاع السلطان محمد جلبى أن يقضى على الحرب الأهلية بسبب ما أوتى من الحزم والكياسة وبعد النظر، وتغلب على أخوته واحدًا واحدًا حتى خلص له الأمر وتفرد بالسلطان وقضى سنى حكمه العثماني في إعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها، ويعتبره بعض المؤرخين المؤسس الثاني للدولة العثمانية.
- ٣٦ استطاع السلطان محمد جلبى أن يقضى على حركة الشيخ بدر الدين الذى كان يدعو إلى المساواة في الأموال، والأمتعة والأديان ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم في العقيدة.
- ٣٧ كان السلطان محمد جلبي محبًا للشعر والأدب والفنون وقيل هو أول سلطان عثماني أرسل الهدية السنوية إلى أمير مكة.
- ٣٨ تولى أمر السلطنة مراد الثاني عام ٨٢٤ هـ بعد وفاة أبيه محمد جلبي وكان محبًا للجهاد، والدعوة إلى الإسلام، وكان شاعرًا ومحبًا للعلماء والشعراء.
- ٣٩ تولى محمد الفاتح حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده في عام ٨٥٥ هـ وكان عمره آنذاك ٢٢ سنة. وقد تميز بشخصية فذة جمعت بين القوة والعدل، كما فاق أقرانه منذ حداثته في كثير من العلوم التي كان يتلقاها في مدرسة الأمراء وخاصة معرفته لكثير من لغات عصره وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ.

- ٤ كانت من أهم أعمال السلطان محمد الثانى فتحه للقسطنطينية، وكان لذلك الفتح أثر عظيم على العالم الإسلامي والأوروبي وكان لفتح القسطنطينية أسباب مادية ومعنوية وشروط أخذ بها.
- 13 حرص العثمانيون على تحكيم شرع الله وظهرت آثاره الدنيوية والأخروية على المجتمع العثماني منها؛ الاستخلاف والتمكين، الأمن والاستقرار، النصر والفتح، العز والشرف، انتشار الفضائل وانزواء الرذائل وغير ذلك من الآثار.
- ٤٢ من أهم الصفات القيادية في شخصية محمد الفاتح، الحزم والشجاعة والذكاء، العزيمة والإصرار، العدالة، عدم الاغترار بقوة النفس وكثرة الجند وسعة السلطان، الإخلاص، العلم.
- 27 من أعمال محمد الفاتح الحضارية؛ بناؤه للمدارس والمعاهد، واهتمامه بالعلماء والشعراء والأدباء والترجمة، والعمران والبناء والمستشفيات، واهتمامه بالتجارة والصناعة، والتنظيمات الإدارية، والجيش والبحرية والعدل.
- ٤٤ ترك محمد الفاتح وصية عبرت أصدق التعبير عن منهجه في الحياة، وقيمه ومبادئه التي آمن بها.
- ٥٥ يعتبر الشيخان محمد بن حمزة المشهور بـ (آق شمس الدين)، وأحمد الكوراني من الشيوخ الذين كان لهم أثر على محمد الفاتح.
- ٤٦ بعد وفاة السلطان محمد الفاتح تولى ابنه بايزيد الثانى ( ٨٨٦ هـ) وكان سلطانًا وديعًا، نشأ محبًا للأدب، متفقهًا في علوم الشريعة الإسلامية، شغوفًا بعلم الفلك.
- ٤٧ دخل بايزيد الثاني في صراع مع أخيه جم، واشتبك مع المماليك في معارك على الحدود الشامية، وحاول أن يساعد مسلمي الأندلس في محنتهم الشديدة.
- ٤٨ تولى الحكم السلطان سليم الأول بعد بايزيد الثانى، وكان يحب الأدب والشعر الفارسى والتاريخ، ورغم قسوته فإنه كان يميل إلى صحبة رجال العلم وكان يصطحب المؤرخين والشعراء إلى ميدان القتال ليسجلوا تطورات المعارك وينشدوا القصائد التي تحكى أمجاد الماضى.
- 29 كان للسلطان سليم الأول الفضل بعد الله في إضعاف النفوذ الشيعي في العراق وبلاد فارس وحقق على الصفويين الشيعة الروافض انتصارًا عظيمًا في معركة جالديران.

- ٥ كانت نتيجة الصراع بين الدولة العثمانية والصفوية؛ ضم شمال العراق، وديار بكر إلى الدولة العثمانية، أمن العثمانيون حدود دولتهم الشرقية، سيطرة المذهب السنى في آسيا الصغرى بعد أن قضى على أتباع وأعوان إسماعيل الصفوى.
- ١٥ استفاد البرتغاليون من صراع الصفويين مع الدولة العثمانية وحاولوا أن يفرضوا على
   البحار الشرقية حصارًا عامًا على كل الطرق القديمة بين الشرق والغرب.
- ٢٥ دخل السرور على الأوروبيين بسبب الحروب بين العشمانيين والصفويين وعمل الأوروبيون على الوقوف مع الشيعة الصفوية ضد الدولة العثمانية لإرباكها حتى لا تستطيع أن تستمر في زحفها على أوروبا.
- ٥٣ استطاع العثمانيون أن يحققوا انتصارًا ساحقًا على المماليك في معركة غزة ثم معركة الريدانية وأزاحوا دولة المماليك بعد ذلك من الوجود.
- ٤٥ بعد مقتل السلطان الغورى ونائبه طومان باى بادر شريف مكة (بركات بن محمد)
   إلى تقديم السمع والطاعة إلى السلطان سليم الأول وسلمه مفاتيح الكعبة وبذلك
   أصبح السلطان سليم خادمًا للحرمين الشريفين.
- ٥٥ دخلت اليمن تحت النفوذ العثماني بعد سقوط دولة المماليك وكانت تمثل بعداً استراتيجيًا وتعتبر مفتاح البحر الأحمر، وفي سلامتها سلامة للأماكن المقدسة في الحجاز، واستفاد العثمانيون من وجودهم في اليمن فقاموا بحملات بحرية إلى الخليج بقصد تخليصه من الضغط البرتغالي.
- ٥٦ بعد أن ضم العثمانيون بلاد مصر والشام ودخلت البلاد العربية تحت نطاق الحكم العثماني، واجهت الدولة العثمانية البرتغاليين بشجاعة نادرة، فتمكنت من استرداد بعض الموانئ الإسلامية في البحر الأحمر مثل: مصوع وزيلع، كما تمكنت من إرسال قوة بحرية بقيادة مير على بك إلى الساحل الأفريقي فتم تحرير مقديشو وممبسة ومنيت الجيوش البرتغالية بخسائر عظيمة.
- ٥٧ في عهد السلطان سليمان القانوني (٩٢٧ ٩٧٤ هـ) تمكنت الدولة العثمانية من إبعاد البرتغاليين عن البحر الأحمر ومهاجمتهم في المراكز التي استقروا بها في الخليج العربي.
- ٥٨ لـ تمكن العثمانيون من صد البرتغال وإيقافهم بعيدًا عن الممالك الإسلامية والحد من نشاطهم ونجحت الدولة العثمانية في تأمين البحر الأحمر وحماية الأماكن المقدسة من

- التوسع البرتغالي المبنى على أهداف استعمارية وغايات دنيئة ومحاولات للتأثير على الإسلام والمسلمين بطرق مختلفة.
- 9 كانت نتيجة الصراع العثماني البرتغالي؛ أن احتفظ العثمانيون بالأماكن المقدسة وطريق الحج، وحماية الحدود البرية من هجمات البرتغاليين طيلة القرن السادس عشر، واستمرار الطرق التجارية التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى عبر الخليج العربي والبحر الأحمر.
- ٦٠ فتحت رودس في زمن السلطان سليمان القانوني واستطاع سليمان القانوني أن
   يحاصر فينا، ودخل في سياسة التقارب مع فرنسا.
- ٦١ اهتمت الدولة العثمانية بالشمال الأفريقي ووقفت مع حركة الجهاد البحري وقدمت لهم جميع المساعدات المادية والمعنوية.
- ٦٢ دخلت الجزائر تحت نفوذ الدولة العثمانية منذ زمن السلطان سليم الأول وظهر في ساحة الجهاد في الشمال الأفريقي قائدان عظيمان هما الأخوان عروج، وخير الدين بربروسا.
- 77 نجح خير الدين في وضع دعامات قوية لدولة فتية في الجزائر وكانت المساعدات العثمانية تصله باستمرار من السلطان سليمان القانوني، واستطاع خير الدين أن يوجه ضرباته القوية للسواحل الأسبانية وكانت جهوده مثمرة في إنقاذ آلاف المسلمين من أسبانيا.
- ٦٤ كان للوجود العثمانى فى الجزائر أثر على موقف الملك البرتغالى فى المغرب إذ تراجع
   عن القيام بعمليات عسكرية فيه.
- 70 بعد أن أصبح خير الدين بربروسا قائداً للأسطول العشماني اهتم بالحوض الشرقي للبحر المتوسط وتولى حكم الجزائر القائد حسن آغا الطوشي الذي انهمك في توطيد الأمن، ووضع الأسس للإدارة المستقرة وحاول جمع أطراف البلاد حول السلطة المركزية الجزائرية.
- 77 استطاع حسن آغا الطوشى أن يهزم الجيوش الصليبية بقيادة شارل الخامس على أراضى الجزائر وكانت لتلك الهزيمة أثرها على الامبراطورية الأسبانية، وعلى ملكها شارلكان وعلى مستوى الأحداث العالمية.

- ٦٧ نزلت أنباء هزيمة شارلكان نزول الصاعقة على أوروبا وتطورت الأحداث بسرعة على المستوى الأوروبي.
- ٦٨ لم يعد شارل الخامس قادرًا على التفكير في حملة أخرى ضد الجزائر وطغى شبح خير الدين وحسن آغا على العامة والخاصة.
- 79 ظهر في الشمال الأفريقي قادة عظام ساهموا في حركة الجهاد ضد الأسبان والنصاري في البحر المتوسط من أشهرهم؛ حسن خير الدين بربروسا، وصالح رايس، وقلج على.
- ٧ حاولت الدولة العثمانية أن تكون علاقات استراتيجية مع الدولة السعدية إلا أنها فشلت في بعض الأحيان وخصوصًا في زمن السلطان محمد الشيخ السعدى ومحمد المتوكل.
- ٧١ إن من الأعمال العظيمة التي قامت بها الدولة السعدية في زمن السلطان عبد الملك انتصارهم الرائع والعظيم على نصارى البرتغال في معركة الملوك الثلاثة، والتي تسمى في كتب التاريخ معركة القصر الكبير، أو معركة وادى المخازن.
- ٧٧ كان انتصار المغاربة في معركة وادى المخازن بسبب عدة أمور منها؛ القيادة الحكيمة التي تمثلت في قيادة السلطان عبد الملك وأخيه أبى العباس، والتفاف الشعب المغربي حول قيادته، ورغبة المسلمين في الذود عن دينهم وعقيدتهم وأعراضهم، والعمل على تضميد الجراح بسبب سقوط غرناطة، وضياع الأندلس، واشتراك خبراء من العثمانيين تميزوا بالمهارة في الرمى بالمدفعية مما جعل المدفعية المغربية تتفوق على المدفعية المغربية النصرانية.
- ٧٣ تولى حكم الدولة السعدية السلطان أحمد المنصور بعد استشهاد أخيه عبد الملك في معركة وادى الخازن.
- ٧٤ بوفاة قلج على في الجزائر انتهى نظام البليريك الذي جعل من حكام الجزائر ملوكًا واسعى السلطة والنفوذ واستعيض عنه بنظام الباشوية مثلها في ذلك تونس وطرابلس.
- ٧٥ لم تستطع الدولة العشمانية أن تضم المغرب الأقصى بسبب ظهور الجزائر في محاولاتهم لضم المغرب الأقصى.

- ٧٦ كان العثمانيون لديهم رغبة جامحة في استرداد الأندلس إلا أنهم لم يحققوا هدفهم المنشود، بسبب موقف الدولة السعدية من جهة، وتصرف بعض الإنكشاريين من جهة أخرى، وجبهات المشرق من جهة ثالثة.
- ٧٧ اتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان العثمانى سليمان القانونى عام ( ٩٧٤هـ) وكانت مقدمات ضعف الدولة قد اتضحت في عهد السلطان سليمان.
- ٧٨ تولى الحكم بعد سليمان القانونى سليم الثانى الذى لم يكن مؤهلاً لحفظ فتوحات والده السلطان سليمان ولولا وجود الوزير الفذ والجاهد الكبير والسياسى القدير محمد باشا الصوقللي لانهارت الدولة. وكان ذلك من فضل الله على الأمة.
- ٧٩ انهزم العثمانيون في معركة ليبانتو عام ٩٧٩ هـ/ ١٥٧١م، وكانت النتيجة لتلك المعركة مخيبة لآمال العثمانيين، فقد زال خطر السيادة العثمانية في البحر المتوسط وكان ذلك الانكسار نقطة تحول نحو توقف عصر الازدهار لقوة الدولة البحرية.
- ٨ كانت معركة ليبانتو فرصة مواتية لإظهار طمع فرنسا نحو المغرب الإسلامي، إذ بمجرد انتشار خبر هزيمة الأسطول العثماني في تلك المعركة قدم ملك فرنسا شارل التاسع مشروعًا إلى السلطان العثماني، وذلك بواسطة سفيره في استانبول، يتضمن طلب الترخيص لحكومته في بسط نفوذها على الجزائر، بدعوة الدفاع عن حمى الإسلام والمسلمين بها.
- ٨١ عـمل السلطان سليم الثاني على تخليص تونس من هيمنة الأسبان واستطاع العثمانيون بقيادة قلج على وسنان باشا أن يفتحوا تونس في عام ٩٨٢هـ.
- ۸۲ قضى ضياع تونس من الأسبان على آمالهم فى أفريقيا وضعفت سيطرتها تدريجيًا حتى اقتصرت على بعض الموانئ مثل مليلة ووهران والمرسى الكبير وتبدد حلم الاسبان نحو إقامة دولة إسبانية فى شمال أفريقيا وضاع بين الرمال.
- ٨٣ أرسل السلطان سليم الثاني حملة كبرى إلى اليمن واستطاعت أن تخلص عدن وصنعاء من هيمنة الزيود.
- ٨٤ تحولت سياسة الدولة العثمانية بعد معركة ليبانتو ٩٧٩ هـ إلى أن تكون الأولوية للمحافظة على الأماكن المقدسة الإسلامية أولاً ثم البحر الأحمر والخليج العربي

- كحزام أمنى حول هذه الأماكن وتطلب ذلك منها أسطولاً قادراً على أن يقاوم البرتغاليين.
- ٥٥ استطاعت الدولة العثمانية أن تبنى درعًا قوية، حمت الأماكن المقدسة الإسلامية من الهجمات المسيحية، ومع تلك الدرع فقط احتفظ السلطان بحرس عثماني خاص في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع.
- ٨٦ تولى الحكم بعد وفأة سليم الثانى ابنه مراد الثالث، وكان مهتمًا بفنون العلم والأدب والشعر، وكان يتقن اللغات الثلاثة التركية، والعربية والفارسية وحاول منع الخمور إلا أن الإنكشاريين اضطروه لرفع أمره وهذا يدل على ظهور ضعف الدولة.
- ۸۷ تولى الحكم بعد مراد الثالث محمد الثالث ورغم حالة الضعف والتدهور التى كانت قد بدأت تعترى الدولة إلا أن راية الجهاد ظلت مرفوعة، وقام هذا السلطان بدخول ميادين الوغى بنفسه وكان الشيخ سعد الدين أفندى ممن شجعه على الخروج بنفسه لقيادة الجيوش وقال للسلطان: (أنا معك أسير حتى أخلص نفسى من الذنوب، فإنى بها أسير).
- ۸۸ تولى الحكم بعد محمد الثالث ابنه أحمد الأول وكان عمره ١٤ سنة، ولم يجلس أحد قبله من السلاطين العثمانيين في هذه السن على العرش، وكانت أحوال الدولة مرتبكة جدًا لانشغالها بحروب النمسا في أوروبا وحرب إيران والثورات الداخلية في آسيا، فأتم ما بدأ به أبوه من تجهيزات حربية، وكان في غاية التقوى، وكان رجلاً مثابرًا في الطاعات، ويباشر أمور الدولة بنفسه، وكان متواضعًا في ملابسه، وكان كثير الاستشارة لأهل العلم والمعرفة، والقيادة وكان شديد الحب للنبي عَلَيْكُم.
- ۸۹ بعد وفاة السلطان أحمد الأول، تولى الحكم سلاطين ضعاف منهم مصطفى الأول، وعثمان الأول، ومراد الرابع، وإبراهيم بن أحمد، ومحمد الرابع، وسليمان الثانى، وأحمد الثالث، ومحمود الأول، وعثمان الثالث، ومصطفى الثالث، ومصطفى الثالث، وعبد الحميد الأول.
- ٩ تولى السلطان سليم الثالث الحكم بعد وفاة عمه عبد الحميد الأول عام ٢٠٣ه، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائها وشرع في إحياء الروح المعنوية في نفوس جنده.

- 9 ٩ استطاعت الجيوش الروسية والنمساوية أن تهزم الجيش العثماني، فكان لتلك الهزيمة آثارها على الدولة العثمانية وتوالت الهزائم على العثمانيين وتزحزحت القوات العثمانية إلى الوراء باتجاه شرق الدانوب، وأعطت النمساويين الفرصة لفك حصار بلغراد وفتح الطريق لقوات الحلفاء وطرد العثمانيين من أوروبا.
- 97 بعد هدوء القتال انصرف سليم الثالث للإصلاحات الداخلية فبدأ بتنظيم الجيش للتخلص من الإنكشارية الذين أصبحوا سبب كل فتنة، واتجه نحو تقليد أوروبا إلا أنه عزل من السلطنة.
- ٩٣ انتهز الفرنسيون تدهور الدولة العثمانية وضعفها، فأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت، وكانت تلك الحملة صدى للثورة الفرنسية ومتأثرة بأفكارها الثورية.
- 9. سعى رجال الحملة الفرنسية إلى زعزعة الدين في نفوس الشيوخ والعلماء وعوام المسلمين بعرض نماذج من الحضارة الغربية عليهم.
- ٩٥ نجح الفرنسيون في استثارة العناصر القبطية المسيحية لمعاونة الحملة بمختلف الوسائل.
- 97 كان الهجوم الفرنسي على مصر يعتبر أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث، وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد على الفرنسيين الصليبيين واستجاب لدعوته المسلمون في الحجاز، والشام، وشمال أفريقيا.
- 9٧ كانت بريطانيا تتابع الأطماع الفرنسية في مصر وغيرها بدقة متناهية وعندما تحركت الحملة الفرنسية، ووصلت إلى مصر أرسلت أسطولاً بقيادة الأميرال نيلسون لتعقب الحملة الفرنسية واستطاع الأسطول الإنجليزي أن يدمر الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية.
- ٩٨ كانت هزيمة الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير البحرية قد شجعت الدولة العثمانية على مهاجمة الحملة الفرنسية في مصر، فأعلن الحرب على فرنسا وأصدر أوامره بإلقاء القبض على القائم بأعمال السفارة الفرنسية وجميع رعايا فرنسا في استانبول وإلقائهم في السجون.

- 99 اضطرت الحملة الفرنسية إلى مغادرة مصر بسبب الهجوم المشترك الذى قام به الإنجليز والعثمانيون على الفرنسيس في مصر، وقد تضافرت عوامل عدة أرغمت المحتلين الفرنسيس على الخروج من مصر في النهاية، منها تحطيم أسطولهم في معركة أبي قير البحرية وسيطرة الإنجليز البحرية في البحر المتوسط، وتشديدهم الحصار على الشواطئ المصرية، مما أعجز الحكومة الفرنسية عن إرسال النجدات والإمدادات إلى فرنسا في مصر.
- الماسونية اليهودية الفرنسية أثر بالغ في مصر خصوصًا والشرق عمومًا واستطاعت المحافل الماسونية اليهودية الفرنسية أن تشق طريقها لطعن الإسلام بخنجرها المسموم، واستطاع الفرنسيون أن يزرعوا أفكارهم ويجدوا لهم عملاء في المنطقة، واستفادوا بعد خروجهم العسكرى من الدور الخطير الذي قام به محمد على باشا حاكم مصر فيما بعد.
- ۱۰۱ تولى الحكم السلطان محمود الثانى فى عام ۱۲۲۳ هـ واستطاع أن يتخلص من الإنكشارية وأزالها من الوجود، وأصبح بعد ذلك حرًا فى تطوير جيشه، فترسم خطى الحضارة الغربية واستبدل الطربوش الرومى بالعمامة، وتزيا بالزى الأوروبى، وأمر أن يكون هو الزى الرسمى لكل موظفى الدولة.
- ۱۰۲ في تلك الفترة الحرجة من التاريخ العثماني انتشرت المحافل الماسونية في مصر والشام وتركيا وكانت تعمل ليلاً ونهارًا من أجل تفتيت وإضعاف الدولة العثمانية بمعاولها الفاسدة التي لا تكل ولا تمل.
- ۱۰۳ كانت المحافل الفرنسية ترى دعم محمد على ليتحقق لها أطماعها المستقبلية فى حفظ وتقوية محافلها الماسونية، وإضعاف الدولة العلية العثمانية وزرع خنجرها المسموم فى قلب الدولة العثمانية، ولذلك أنشأت لمحمد على أسطولاً بحرياً متقدمًا متطوراً، وترسانة بحرية فى دمياط.
- ۱۰۶ قام محمد على بدور مشبوه في نقل مصر من انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء آخر يؤدي بها في النهاية إلى الخروج عن شريعة الله وكانت تجربة محمد على قدوة لمن بعده من أمثال مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر... إلخ.

- ١٠٥ قام محمد على نيابة عن فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية بتوجيه ضربات موجعة للاتجاه الإسلامي في كل من مصر، والجزيرة العربية، والخلافة العثمانية مما كان لها الأثر في تهيئة العالم الإسلامي للاطماع الغربية.
- ۱۰٦ كان محمد على مخلبًا وخنجرًا مسمومًا استعمله الأعداء في تنفيذ مخططاتهم ولذلك وقفوا معه في نهضته العلمية، والاقتصادية والعسكرية بعد أن أيقنوا بضعف الجانب العقدى والإسلامي لديه ولدى أعوانه وجنوده.
- ۱۰۷ ترتب على دور محمد على في المنطقة بأسرها أن تنبهت الدول الأوروبية إلى مدى الضعف الذي أصبحت عليه الدولة العثمانية، وبالتالي استعدادها لتقسيم أراضيها حينما تتهيأ الظروف السياسية.
- ۱۰۸ تولى الحكم فى الدولة العثمانية بعد وفاة السلطان محمود الثانى ابنه عبد الجيد الأول، وكان ضعيف البنية، شديد الذكاء، واقعيًا ورحيمًا وهو من أجلّ سلاطين آل عثمان قدرًا.
- ۱۰۹ كان السلطان عبد الجيد خاضعًا لتأثير وزيره رشيد باشا الذى وجد فى الغرب مثله وفى الماسونية فلسفته، ورشيد باشا هو الذى أعد الجيل التالى له من الوزراء ورجال الدولة، وبمساعدته أسهم هؤلاء فى دفع عجلة التغريب التى بدأها هو.
- ١١ كانت حركة الإصلاح والتجديد العثماني تدور حول نقاط ثلاثة هامة: الاقتباس من الغرب فيما يتعلق بتنظيم الجيش وتسليمه في نظم الحكم والإدارة، الاتجاه بالمجتمع العثماني نحو التشكيل العلماني، الاتجاه نحو مركزية السلطة في استانبول والولايات.
- ۱۱۱ تكلل خطأ كلخانة وهمايون بدستور مدحت باشا عام ١٨٧٦م ولأول مرة في تاريخ الإسلام ودوله يجرى العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيكي والسويسري وهي دساتير وضعية علمانية.
- ۱۱۲ وضعت حركة التنظيمات الدولة العثمانية رسميًا على طريق نهايتها كدولة إسلامية، فعلمنت القوانين، ووضعت مؤسسات تعمل بقوانين وضعية، والابتعاد عن التشريع الإسلامي في مجالات التجارة والسياسة والاقتصاد، لقد سُحبت من الدولة

- العثمانية شرعيتها في أنظار المسلمين.
- 1۱۳ إن النظرة الفاحصة في تاريخ الأمم واستقراء أحوالها تبين لنا أن التقليد بين أمة وأمة، وبين قوم وقوم يحدث بينهما من التشابه والتفاعل والانصهار، ما يضعف التمايز والاستقلال في الأمة المقلدة ويجعلها مهتزة الشخصية.
- 11٤ اقتضت سنة الله في خلقه أن الأمة الضعيفة المغلوبة تعجب بالأمة القوية المهيمنة الغالبة ومن ثم تقليدها فتكسب من أخلاقها وسلوكها وأساليب حياتها، إلى أن يصل الأمر إلى تقليدها في عقائدها وأفكارها وثقافتها وأدبها وفنونها، وبهذا تفقد الأمة المقلدة مقوماتها الذاتية وحضاراتها إن كانت ذات حضارة وتعيش عالة على غيرها.
- 110 تولى الحكم في الدولة العثمانية السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني عام ١٢٧٧ هـ، وكانت الدول الأوربية عازمة على الضغط على الحكومة العثمانية للاستمرار في خطوات الإصلاح والنهوض المزعوم على النهج الغربي، والفكر الأوروبي والمبادئ العلمانية وكان السلطان عبد العزيز يرفض الدساتير الغربية والعادات البعيدة عن البيئة الإسلامية، وحاول النهوض بالمجتمع الإسلامي العثماني فدبرت مؤامرة لقتله بواسطة القناصل وممثلي الدول الأوروبية في العاصمة وقاموا بتنفيذها عن طريق عملائهم ممن تشربوا بافكارهم من رجال الدولة وعلى رأسهم صنيعة الماسونية المدعو مدحت باشا.
- 117 تولى الحكم بعد السلطان عبد العزيز ابن آخيه مراد الخامس الذى كان منخرطًا فى سلك الماسونية، وكان ميالاً إلى الدستور والليبرالية والعلمانية، وكانت الحركة الماسونية هى الى دفعت به إلى السلطنة ولكنه أصيب باضطراب عقلى بعد أن أصابته الدهشة والفزع بسبب مقتل عمه عبد العزيز وظهرت عليه اضطرابات عصبية أثرت على جهازه الهضمى، وكانت صحته فى تدهور مستمر، فكان لابد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام.
- ۱۱۷ تولى حكم الدولة العثمانية بعد مراد الخامس السلطان عبد الحميد الثانى في عام ۱۲۹۳ هـ، وضغط عليه من قبل مدحت باشا فأعلن الدستور، ومارس الوزراء استبدادهم واشتدت سياستهم التغريبية بقيادة جمعية العثمانيين الجدد والتي كانت تضم النخبة المثقفة التي تاثرت بالغرب، وعندما حانت الفرصة للسلطان عبد الحميد

- ألغى الدستور وشرّد زعماء التغريب وعمل على إضعاف سلطاتهم، وشرع في إصلاح الدولة وفق التعاليم الإسلامية وحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية.
- ۱۱۸ عمل السلطان عبد الحميد على تشكيل جهاز استخباراتي قوى لحماية الدولة من الداخل وجمع معلومات عن أعدائه من الخارج، وأخمد ثورات في البلقان وتمردات داخلية وكان جهاز الاستخبارات من الوسائل المهمة عند السلطان في القضاء على التمردات الداخلية في حينها.
- ۱۱۹ دخلت الدولة العثمانية في حرب ضروس مع روسيا وانهزمت أمامها واضطرت لعقد معاهدة سان ستفانو معها ثم بعد ذلك كان مؤتمر برلين في ألمانيا.
- 17٠ ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في معترك السياسة في زمن السلطان عبد الحميد الذي اهتم بهذه الفكرة من لدعم أواصر الأخوة بين المسلمين في كل مكان حتى تستطيع الأمة أن تقف ضد الأطماع الصليبية.
- 1۲۱ شرع السلطان عبد الحميد في تنفيذ مخططه للوصول إلى الجامعة الإسلامية بواسطة وسائل متعددة منها، الاتصال بالدعاة، وتنظيم الطرق الصوفية، والعمل على تعريب الدولة، وإقامة مدرسة العشائر، وإقامة خط سكة حديد الحجاز، وإبطال مخططات الأعداء.
- الم السلطان عبد الحميد التضييق على يهود الدونمة عندما علم قوتهم ومؤامراتهم ضد الإسلام، ولذلك قام يهود الدونمة بوضع خطة استراتيجية مضادة له حيث تحركوا ضده على مستوى الرأى العام العثماني والجيش وقاموا بدعم المحافل الماسونية للإطاحة به، واستخدموا شعارات الحرية، والديمقراطية وإزاحة المستبد، وعلى هذا الأساس قاموا بنشر الشقاق والتمرد في الدولة وبين صفوف الجيش، وكان يهود الدونمة يشكلون اللبنة الأولى لتنفيذ المخططات اليهودية العالمية التي تعمل على تحقيق المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.
- ۱۲۳ كان السلطان عبد الحميد العائق القوى أمام مخططات حكماء صهيون فعملوا على ترغيبه بالمال فلم يستطيعوا، وكان يتخذ التدابير اللازمة في سبيل عدم بيع الأراضي إلى اليهود في فلسطين، ولم يعط اليهود أي امتياز من شأنه أن يؤدي إلى تغلب اليهود على أراضي فلسطين.

- 174 تحركت الصهيونية العالمية، لتدعيم أعداء السلطان عبد الحميد، وهم المتمردون الأرمن، والقوميون البلقان، وحركة حزب الاتحاد والترقى، والوقوف مع كل حركة انفصالية عن الدولة العثمانية.
- 170 استطاعت جمعية الاتحاد والترقى أن تعزل السلطان عبد الحميد الثانى عن الحكم، وقد تحصلت على دعم من الدول الأوروبية، واليهود والمحافل الماسونية للوصول إلى هذا الهدف.
- ۱۲٦ كانت جمعية الاتحاد والترقى لا تستطيع مقاومة الحلفاء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، واضطر زعماؤها إلى الفرار إلى ألمانيا وروسيا.
- ۱۲۷ استطاع الإنجليز واليهود أن يدفعوا بمصطفى كمال نحو زعامة الدولة العثمانية، وقام الأخير بتنفيذ مخطط مرسوم انتهى بتحقيق شروط كرزون الأربع وهى: قطع كل صلة لتركيا بالإسلام، إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تامًا، إخراج الخليفة وأنصار الخلافة والإسلام من البلاد، ومصادرة أموال الخليفة، اتخاذ دستور مدنى بدلاً من دستور تركيا القديم.
- ۱۲۸ عمل مصطفى كمال على سلخ تركيا من عقيدتها وإسلامها، وحارب التدين، وضيق على الدعاة، ودعا إلى السفور والاختلاط، إلا أن صوت الحق فى تركيا قاوم العلمانية بشدة وظهرت حركة سعيد النورسى وحزب السلامة الذى أصبح فيما بعد حزب الرفاه ومازال الصراع بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشد والغى، على أشده فى تركيا.
- ١٢٩ إن أسباب سقوط الدولة العثمانية كثيرة جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة وضنكًا في الدنيا، وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظهرت في وجهتها الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية.
- ۱۳۰ إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية المتأخرين عن شرع الله وتفريط الشعوب الإسلامية الخاضعة لهم في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أثر في تلك الشعوب، وكثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس، وتعرضت النفوس للهلاك، والأموال للنهب، والأراضى للاغتصاب بسبب تعطل أحكام الله فيما بينهم، ونشبت حروب وفتن، وبلايا تولدت على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنهم حتى بعد زوالهم.

- ۱۳۱ إن من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق التاريخ أنه إذا عُصى الله تعالى ممن يعرفونه سلط الله عليهم من لا يعرفونه، ولذلك سلط النصارى على المسلمين، وغاب النصر عن الأمة وحرمت من التمكين، وأصبحت في فزع وخوف وتوالت عليها المصائب، وضاعت الديار، وتسلط الكفار.
- ۱۳۲ لقد أصيبت الأمة بانحراف شديد في مفاهيم دينها، كعقيدة الولاء والبراء، ومفهوم العبادة، وانتشرت مظاهر الشرك والبدع والخرافات.
- ۱۳۳ إن من أعظم الانحرافات التي وقعت في تاريخ الأمة الإسلامية ظهور الصوفية المنحرفة كقوة منظمة في المجتمع الإسلامي تحمل عقائد وأفكارًا وعبادات بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله على وقد قوى عود الصوفية المنحرفة واشتدت شوكتها في أواخر العصر العثماني.
- 178 كانت الفرق المنحرفة قد استفحل أمرها، خصوصًا مع مجىء الاستعمار الصليبى الذى طوق الأمة الإسلامية، فكانوا على عادتهم دائمًا مع أعداء المسلمين عونًا لهم وجندًا مخلصين لقيادتهم، ومن أشهر هذه الفرق، الشيعة الاثنى عشرية، والدروز والنصيرية، والإسماعيلية، والقاديانية والبهائية وغيرها من الفرق الضالة المحسوبة على الإسلام.
- ۱۳۵ أصبح كثير من العلماء ألعوبة بيد الحكام الجائرين، وتسابقوا للحصول على الوظائف والمراتب وغاب دورهم المطلوب منهم، وكان من الطبيعي أن تصاب العلوم الدينية في نهاية الدولة العثمانية بالجمود والتحجر، واهتم العلماء بالمختصرات، والشروح والحواشي والتقريرات وتباعدوا عن روح الإسلام الحقيقية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله علله ، ورفض كثير من العلماء فتح باب الاجتهاد، وأصبحت الدعوة لفتح بابه تهمة كبيرة تصل إلى الرمي بالكبائر، وتصل عند بعض المقلدين والجامدين إلى حد الكفر.
- 1٣٦ انتشر الظلم في الدولة العثمانية، والظلم كالمرض في الإنسان يعجل بموته بعد أن يقضى المدة المقدرة له وهو مريض، وبانتهاء هذه المدة يحين أجل موته، فكذلك الظلم في الأمة يعجل في هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدى إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها الله هي الأجل المقدر لها، ولذلك زالت الدولة العثمانية من الوجود، وكذلك مما يعجل بزوال الدول انغماسها في الشهوات والترف وشدة الاختلاف والتفرق.

١٣٧ - لقد ترتب عن ابتعاد الأمة عن شرع ربها آثار خطيرة، كالضعف السياسي، والحربي، والاقتصادي، والعلمي، والأخلاقي، والاجتماعي. وفقدت الأمة قدرتها على المقاومة، والقضاء على أعدائها، فاستعمرت، وغزيت فكريًا، نتيجة لفقدها لشروط التمكين وابتعادها عن أسبابه المادية والمعنوية وجهلها بسنن الله في نهوض الأمم

قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْض وَلَكُن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [الاعراف: ٩٦].

١٣٨ - إن هذا الجهود المتواضع قابل للنقد والتوجيه وما هي إلا محاولة متواضعة هدفها عوامل نهوض الأمة وأسباب سقوطها، وبيني وبين الناقد قول الشاعر:

إن تجد عيباً فسد الخللا جلّ من لاعسيب فسيه وعلا

أسأل الله العلى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذا الجهد قبولاً حسنًا وأن يبارك فيه وأن يجعله من أعمالي الصالحة التي أتقرب بها إليه وأن لا يحرم إخواني الذين أعانوني على إِكماله من الأجر والمثوبة، وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلإِخْوَانَنَا الَّذينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

وبقول الشاعر:

أنا الفــقــيــر إلى رب البــريات أنا الظلوم لنفيسي وهي ظالمتي لا أستطيع لنفسى جلب منفعة والفقيرلي وصف ذات لازم أبدًا وهذه الحال حال الخلق أجسعهم

أنا المسكين في مجموع حالاتي والخسير إن يأتينا من عنده يأتي ولا عن النفس لي دفع المضـــرّات كــما الغنى أبدأ وصف له ذاتي وكلهم عنده عسبدله آتى

> «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» «وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن»

## المصادروالمراجع

### (i)

- ١ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، د. محمد نور الدين.
- ٢ أيعيد التاريخ نفسه، محمد العبده، المنتدى الإسلامي، طبعة ١٤١١هـ.
- ٣ إعلام الموقعين عن رب العالمين، الإمام ابن القيم، مراجعة وتعليق طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت لبنان.
- ٤ أوروبا في العصور الوسطى، سعيد عاشور، الطبعة السادسة، مكتبة الأنجلو المصرية
   ١٩٧٥م.
- ٥ اقتصاديات الحرب في الإسلام، د. غازى التمام، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.
- ٦ أطوار العلاقات المغربية العثمانية، إبراهيم شحاتة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى ١٩٨٠م.
- ٧ إمام التوحيد محمد عبد الوهاب، أحمد القطان، مكتبة السندس، الكويت، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ، ١٩٨٨م.
- ٨ استمرارية الدعوة، محمد السيد الوكيل، دار المجتمع، المدينة، السعودية، الطبعة الأولى
   ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م.
- ٩ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الإمام الشنقيطي، مطبعة المدنى عام
   ١٣٨٤هـ الطبعة الأولى.
- ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقى الطبعة الثانية عام ١٣٦٩هـ، مطبعة السنة المحمدية.
- ۱۱ ابن باديس حياته وآثاره: د. عمار الطالبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية . ۱ ۲ - ۱ ۱ هـ – ۱۹۸۳م.

- ۱۲- البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى، دار الريان، الطبعة الأولى، ١٢- البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقى، دار الريان، الطبعة الأولى،
  - ١٣- البطولة والفداء عند الصوفية، أسعد الخطيب، دار الفكر، سوريا دمشق.
- ١٤ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن على الشوكاني، دار المعرفة،
   بيروت.
- ١- بدر التمام في اختصار الاعتصام، اختصره أبو عبد الفتاح محمد السعيد الجزائري،
   دار الحنان الإسلامية، الطبعة الأولى ١٤١١هـ، ١٩٩١م، الإمارات العربية المتحدة.
- ٦١- بدائع الزهور في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن إياس، القاهرة مطابع الشعب، ١٩٦٠ م.
- ١٧ بداية الحكم المغربي من السودان الغربي، محمد الغربي، الدار الوطنية للتوزيع والنشر، طبعة عام ١٩٨٢م.
- 1 / البرق اليماني في الفتح العثماني، دار اليمامة، الرياض، قطب الدين محمد بن أحمد المكي، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
  - ٩ ١ البلاد العربية والدولة العثمانية، ساطع الحصري، بيروت ١٩٦٠م.

#### (ت)

- · ٢- تاريخ الترك في آسيا الوسطى، بارتولد ترجمة أحمد السعيد، القاهرة، مطبعة الأنجلو المصرية ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م.
  - ٢١ تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبرى، دمشق، دار الفكر ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٢٢ تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك، تحقيق الدكتور إحسان حقى، دار النفائس، الطبعة السادسة، ١٤٠٨هـ ١هـ ١٩٨٨م.
- ٢٣ تاريخ الإسلام، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٢٤ تاريخ دول آل سلجوق، لمحمد الأصبهاني، القاهرة، دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة الثانية ٩٧٨ م.

- ٢٥ تاريخ سلاطين آل عثمان، تحقيق بسام الجابي، تأليف يوسف آصاف، دار البصائر،
   الطبعة الثالثة ٥٠٤ هـ ١٩٨٥م.
- ٢٦ تاريخ العرب الحديث، رأفت الشيخ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية
   والاجتماعية.
- ۲۷ تاريخ العرب الحديث، تأليف د. جميل بيفون، د. شحادة الناظور، الأستاذ عكاشة،
   الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م، دار الأمل للنشر والتوزيع.
- ٢٨ التقليد والتبعية وأثرها في كيان الأمة الإسلامية، ناصر العقل، دار المسلم، الطبعة
   الثانية ١٤١٤هـ.
- ٢٩ تاريخ الدولة العثمانية، د. على حسون، المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة ٥ ١ ٤ ١ هـ ١٩ ٩ ٥ م.
- ٣- التاريخ العثماني في شعر أحمد شوقي بقلم محمد زاهد عبد الفتاح أبو غدة، دار الرائد كندا، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ۳۱ تاريخ سلاطين آل عثمان، للقرماني، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م، دار البصائر دمشق سوريا.
  - ٣٢ تاريخ المشرق العربي، عمر عبد العزيز عمر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- ٣٣ تجربة محمد على الكبير، دروس في التغيير والنهوض، منير شفيق، دار الفلاح للنشر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى بيروت ١٩٩٧ م ١٤١٨هـ.
- ٣٤ التراجع الحضارى في العالم الإسلامي، د. على عبد الحليم، دار الوفاء ١٤١٤هـ ٣٤ اهـ ١٩٩٤م.
  - ٣٥- تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة، الطبعة الثانية، بيروت.
- ٣٦ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير أبو الفداء إسماعيل، تحقيق: عبد العزيز غنيم، وحمد
   أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البناء، مطبعة الشعب القاهرة مصر.
- ۳۷ تفسير الطبرى المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن، لابن جرير الطبرى، دار الفكر، بيروت لبنان ١٤٠٥هـ.

- ٣٨ تفسير السعدى، المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى، المؤسسة السعدية بالرياض ١٩٧٧م.
  - ٣٩ تركيا والسياسة العربية: أمين شاكر وسعيد العريان ومحمد عطا.
    - ٤ تفسير القرطبي، لأبي عبد الله القرطبي.
- ١٤ تفسير النسفى مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبى البركات عبد الله بن أحمد ابن محمود النسفى.
- 27 تاريخ الدولة العثمانية، يلماز أوزنتونا، ترجمه إلى العربية عدنان محمود سلمان، د. محمود الأنصارى، المجلد الأول، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل تركيا استانبول ١٩٨٨م.
- 27 تطبيق الشريعة الإسلامية، د. عبد الله الطريقي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٤٤ التيارات السياسية في الخليج العربي، صلاح العقاد، القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة، ١٩٧٤م.
  - ٥٥ تاريخ الجزائر الحديث، محمد خير فارس، دار الشروق الطبعة الثانية، ١٩٧٩م.
- ٤٦ الاتراك العثمانيون في أفريقيا، عزيز سامح، دار النهضة العربية، ترجمة محمود عامر، الطبعة الأولى ٤٠٩ هـ ١٩٨٩م.
- ٤٧ تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، دار الثقافة بيروت، الطبعة الزابعة ١٩٨٠م.
- ٤٨ تاريخ أفريقيا الشمالية، شارل إندرى جوليان، الدار التونسية للنشر، تونس ١٩٧٨م، تعريب محمد مزالي.
  - ٩ ٤ تاريخ المغرب، لمحمد عبود، دار الطباعة المغربية الطبعة الثانية.
  - ٥- تاريخ الفكر المصرى الحديث لويس عوض، ط١ القاهرة سنة ١٩٧٩م.
- ۱ ٥- التيارات السياسية الاجتماعية بين المجددين والمحافظين، د. زكريا سليمان موسى، دراسة فكر الشيخ محمد عبده، القاهرة سنة ١٩٨٣م.
- ۰۲ تاريخ الإحساء السياسي، د. محمد عرابي، منشورات ذات السلاسل الكويت، معمد عرابي، منشورات ذات السلاسل الكويت،

- ٥٣ التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية، إبراهيم حلمي بك.
  - ٤ ٥- الاتجاهات الوطنية، لمحمد حسين، بيروت، ١٩٧٢م.
- ٥٥ التصوف في مصر إبان العصر العثماني، د. توفيق الطويل. مطبعة الاعتماد بمصر ط ١٣٦٥ هـ ١٩٤٦ م.

# (ج)

- ٥٦ جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين، زيادة أبو غنيمة، دار الفرقان، الطبعة الأولى ١٤٠٣ ١٩٨٣ م.
- ٥٧ جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه، د. محسن عبد الجميد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٥٨ جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس في مطلع العصر الحديث، د. نبيل عبد الحي رضوان، مكتبة الطالب الجامعي، الطبعة الأولى ٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.
  - ٥٩ الجبرتي والفرنسيس، د. صلاح العقاد، ندوة الجبرتي القاهرة ١٩٧٦م.

## (ح)

- ٠٠- حاضر العالم الإسلامي، د. جميل عبد الله محمد المصرى، جامعة المدينة المنورة.
- ٦١ حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني د. عايض بن خزّام الروقي، ٢١ ١٥ اهـ ١٩٩٦م.
- ٦٢ حروب محمد على في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية، د. عايض بن خزّام الروقي، ١٤١٤ه، مركز بحوث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة.
- ٦٣ حركة الجامعة الإسلامية، أحمد فهد بركات، مكتبة المنار، الأردن الطبعة الأولى . ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ هـ.
- ٦٤ الحكم والتحاكم في خطاب الوحى، عبد العزيز مصطفى كامل، دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ٥٥- الحكومة الإسلامية للمودودي، ترجمة أحمد إدريس، نشر المختار الإسلامي للطباعة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.

- ٦٦- الحسبة في العصر المملوكي د. حيد الصافح، دار الإعلام الدولي، الطبعة الأولى 13- الحسبة في العصر المملوكي د. حيد الصافح، دار الإعلام الدولي، القاهرة.
- ٦٧ حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا، أحمد توفيق مدنى الطبعة الثانية، ١٩٨٤م.
- ٦٨- حقائق الأخبار عن دول البحار، إسماعيل سرهنك، المطبعة الأميرية، ببولاق، مصر الطبعة الأولى ١٣١٢هـ.
- ٦٩ الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، محمد العمروسي دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
  - ٧٠- حقيقة الماسونية لمحمد الزغبي، دار العربية، بيروت ١٩٧٤م.
- ٧١- الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا د. أحمد النعيمي، دار البشير، عمان، الأردن، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ١٩٩٣م.
- ٧٢ حركة الإصلاح في عصر السلطان محمود الثاني، د. البحراوي، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ ١٩٧٨.

# (さ)

- ٧٣ خراسان، محمود شاكر، الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٩٨هـ ١٣٧٨
  - ٧٤ خير الدين بربروسة، بسام العسلى، دار النفائس الطبعة الثالثة، ٢٠٦ هـ ١٩٨٦م.
- ٧٥- الخلافة والملك للمودودي، تعريب أحمد إدريس، دار القلم، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ٧٦- خليفة من خياط تاريخه، تحقيق د. أكرم ضياء العمرى، الطبعة الثانية دار القلم بيروت ومؤسسة الرسالة ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م.
  - ٧٧ خلاصة تاريخ الأندلس، دار مكتبة الحياة، بيروت، شكيب أرسلان.
  - ٧٨ خطط الشام، محمد كرد على، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٠هـ.

#### **(L)**

٧٩ - الدولة العثمانية والشرق العربي، محمد أنيس، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية.

- ٨- دور الكنيسة في هدم الدولة العثمانية، تاليف ثريا شاهين، ترجمة الدكتور محمد
   حرب، دار المنار للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٨١ دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام، مصطفى فوزى عبد اللطيف غزال، دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٨٢ الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، د. عبد العزيز الشناوى، مكتبة الأنجلو المصرية، مطابع جامعة القاهرة عام ١٩٨٠م.
- ٨٣- الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، د. إسماعيل سياغي مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى ٢١٦هـ ١٩٩٦م.
- ٤ ٨- الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، قيس جواد العزوى، مركز دراسات الإسلام والعالم، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٥٨ الدولة العثمانية، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، د. جمال عبد الهادى، د. وفاء
   محمد رفعت جمعة، على أحمد لبن، دار الوفاء، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٨٦ دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق والغرب على مر العصور، يوسف الثقفي، دار الثقة، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ.
- ۸۷ دراسات فی التاریخ المصری، أحمد سید د.أ ج، والسید رجب حراز، القاهرة، دار النهضة، ۱۹۷۲م.
  - ٨٨- الدولة السعودية الأولى، عبد الرحيم عبد الرحمن.
- ٩٩ دولة الموحدين، على محمد الصلابى، دار البيارق عمان الأردن، ٩٩٨ ١م، الطبعة الأولى.

# **(**<sub>2</sub>**)**

- ٩- الرسالة الخالدة، عبد الرحمن عزام، القاهرة ١٩٤٦م.
  - ٩١ رسائل البنا، حسن البنا، دار الأندلس.
- 97 رياضة الإسماع في أحكام الذكر والسماع، محمد أبو الهدى الصيادي، مطبعة التمدن بمصر ١٩٠٣م.

٩٣ - زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم الجوزية.

#### (w)

- ٩٤ السلوك، أحمد بن على المقريزي، الطبعة الثانية، القاهرة ١٣٧٦هـ ١٩٥٦م.
- 90- السلاطين في المشرق العربي، د. عصام محمد شبارو، طبعة ١٩٩٤م، دار النهضة العربية، بيروت لبنان.
  - ٩٦ سير أعلام النبلاء، الذهبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- 9۷- السلطان عبد الحميد الثاني، د. محمد حرب، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، 80- السلطان عبد الحميد الثاني، د. محمد حرب، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى، 90- المادة المادة الأولى،
- ٩٨ الإسلام في آسيا منذ الغزو المغولي، د. محمد نصر مهنًا، الطبعة الأولى، ١٩٩٠ ١٩٩٠ الإسلام في آسيا منذ الخريث، طبعة أولى، ١٩٩٠.
- 99 السلطان محمد الفاتح، فاتح القسطنطينية وقاهر الروم، عبد السلام عبد العزيز فهمى، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
  - ٠٠٠ السلاطين العثمانيون، كتاب مصور، طبع في تونس.
- ١٠١ الإسلام وأوضاعنا القانونية، عبد القادر عودة، الناشر المختار الإسلامي، القاهرة،
   الطبعة الخامسة سنة ١٣٩٧هـ.
- ١٠٢ سنن أبى داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق، عزت عبيد الدعاس، حمص، الناشر:
   محمد السيد.
- ١٠٣ سنن الترمذي، لأبي عيسي الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، القاهرة.
- ١٠٤ الإسلام في مواجهة التحديات: أبو الأعلى المودودي، الطبعة الأولى، عام ١٣٩١هـ،
   دار القلم.
- ١٠٥ سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه، عبد الكريم الخطيب، دار الأصالة، الطبعة الأولى،
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٤ م.
  - ١٠٦ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، عبد الكريم زيدان.

- ۱۰۷ الشعوب الإسلامية، الأتراك العثمانيون، الفرس، مسلمو الهند، د. عبد العزيز سليمان نوار، دار النهضة العربية، طبعة ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ١٠٨ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي دار الآفاق الجديدة بيروت.
- ١٠٩ الشرق الإسلامي في العصر الحديث، حسين مؤنس مطبعة حجازى القاهرة الطبعة الثانية، ١٩٣٨م.
  - ١١٠ الشوقيات، ديوان أحمد شوقي، دار العودة، بيروت ١٩٨٦م.

#### (**o**

- ۱۱۱ صحوة الرجل المريض، د. موفق بني مرجه، دار البيارق، الطبعة الثامنة، ١٤١٧هـ ١٩٩٦ م.
  - ١١٢ صحيح البخارى، للإمام محمد بن إسماعيل.
- ۱۱۳ صحيح مسلم، للإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- 114 صراع المسلمين مع البرتغال في البحر الأحمر، غسان على الرمال، جدة، دار العلم، على المدار، على المدار، على البحرة العلم، على البحرة البحرة العلم، على المعرة العلم، على المعرة العلم، على المعرة العلم، على ا
- ١١- الصراع الفكرى بين أجيال العصور الوسطى والعصر الحديث كما صوره الجبرتى، د.
   أحمد العدوى، أبحاث ندوة الجبرتى، القاهرة، سنة ١٩٧٦م.

#### (**d**)

117 - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى، تحقيق عبد الفتاح محمد، محمود محمد الطناحى، دار إحياء الكتب العربية.

#### (2)

۱۱۷ - العثمانيون في التاريخ والحضارة، د. محمد حرب، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١١٧ - العثمانيون في التاريخ والحضارة،

- ۱۱۸ العالم العربى فى التاريخ الحديث، د. إسماعيل أحمد ياغى، مكتبة العبيكان، 1۱۸ هـ ۱۹۹۷م.
- 1 ١٩ العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، سفر عبد الرحمن الحوالي، طبعة ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- ٠١٠- العثمانيون والروس، د. على حسون، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ ١٢٠ اهـ -
  - ١٢١ العبر وديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن بن خلدون.
- ١٢٢ علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر، المكتبة العصرية،
   صيدا لبنان، ط ٩٦٩م. عبد القادر أحمد اليوسف.
- ۱۲۳ علاقة ساحل عمان ببريطانيا، دراسة وثائقية، عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، الرياض، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ١٤٠٢هـ مدر ١٩٨٢م.
  - ١٢٤ عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار فاس بيروت، لعبد الرحمن الجبرتي.
- 170 عقيدة ختم النبوة المحمدية، د. أحمد سعدان حمدان، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - ١٢٦ عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، د. عثمان عبد المنعم، مكتبة الأزهر ١٩٧٨م.

#### **(ف)**

- ١٢٧ فتوح البلدان، أحمد يحيى البلاذري.
- ١٢٨ الفتوح الإسلامية عبر العصور، د. عبد العزيز العمرى، دار إشبيلية، الرياض، الطبعة
   الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
  - ١٢٩ الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، عبد الله التل، المكتب الإسلامي.
- ۱۳۰ في أصول التاريخ العثماني، أحمد عبد الرحيم مصطفى، دار الشروق، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م ١٤٠٦هـ.
  - ١٣١ في ظلال القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشروق.
    - ١٣٢ الفوائد لابن القيم.

- ١٣٣ فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح، ومحمد مصطفى.
- ۱۳۶ فتح القسطنطينية وسيرة السلطان محمد الفاتح، محمد صفوت، منشورات الفاخرية، الرياض ودار الكتاب العربي، بيروت بدون تاريخ.
- ١٣٥ فقه التمكين في القرآن الكريم، لعلى محمد الصلاّبي، رسالة دكتوراه لم تطبع بعد.
- ١٣٦ فقه التمكين عند دولة المرابطين على محمد الصلاّبي، دار البيارق عمان، بيروت، طبعة أولى ١٩٩٨م.
- ۱۳۷ فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الدولى من البر إلى البحر، محمد عبد اللطيف البحراوى، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٧٩م.
- ١٣٨ فلسفة التاريخ العثماني، محمد جميل بيهم، أسباب انحطاط الامبراطورية العثمانية وزوالها شركة فرج الله للمطبوعات، بيروت، ١٩٥٤م.

### (ق)

- ۱۳۹ قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، د. زكريا سليمان بيومي، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١ م، عالم المعرفة.
- ١٤ قيام الدولة العثمانية، د. عبد اللطيف عبد الله دهيش، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ ١٤١٩هـ الكومة.

#### (4)

- ١٤١ الكامل في التاريخ على بن محمد بن أبي الكرم بن عبد الكريم، القاهرة.
- ١٤٢ الكشوف الجغرافية البرتغالية والأسبانية، مقالة في كتاب الصراع بين العرب والاستعمار، شوقي عبد الله الجمل، القاهرة، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

## **(J)**

- 18٣ ليبيا بين الماضي والحاضر، حسن سليمان محمود، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1977 م.
- ١٤٤ ليبيا منذ الفتح العثماني، اتورى، روسى، تعريب خليفة التليسي، دار الثقافة،
   الطبعة الأولى ١٩٧٤م.

- ٥٤ ١ معركة نهاوند، شوقى أبو خليل.
  - ١٤٦ مرآة الزمان لسبط بن الجوزي.
- ١٤٧ الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، نجيب زبيب، دار الأمير، الطبعة الأولى، ٥١٤ اهـ ٩٩٥ م.
- ۱٤۸ مذكرات السلطان عبد الحميد، تقديم د. محمد حرب، دار القلم، الطبعة الثالثة، 1٤٨ ١٩٩١م.
- 1 ٤٩ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية د. حسان على حلاق، دار الجامعة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٦م.
- ٥ ١ موقف أوروبا من الدولة العشمانية، د. يوسف على الشقفي، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ۱۰۱- المختار المصون من أعلام القرون، محمد بن حسن بن عقيل موسى دار الأندلس الخضراء للنشر والتوزيع جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- ١٥٢ المسألة الشرقية، دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية، محمود ثابت الشاذلي، مكتبة وهبة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ١٥٣ محمد الفاتح، د. سالم الرشيدى، الإرشاد، جدة، الطبعة الثالثة ١٩٨٩ م ١٤١٠.
- ١٥٤ معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف عمر رضا كحالة، إحياء التراث العربي.
- ٥٥ المشرق العربي والمغرب العربي، د. عبد العزيز قائد المسعودي، جامعة صنعاء، دار الكتب الثقافية، صنعاء، الطبعة الأولى ١٩٩٣م.
  - ١٥٦ مجموع الفتاوي، جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم.
  - ١٥٧ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، خالد السبت، المنتدى الإسلامي.

- ١٥٨ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، تأليف الشيخ الحافظ أحمد حكمي رحمه الله، تعليق عمر محمود، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
  - ١٥٩ مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - · ١٦- المجتمع المدنى في عهد النبوة، «الجهاد ضد المشركين»، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
    - ١٦١ مواقف حاسمة، محمد عبد الله عنان.
- 177 منهج الرسول في غرس الروح الجهادية في نفوس أصحابه، د. السيد محمد السيد نوح، الطبعة الأولى 1511هـ 1990م، نشرته جامعة الإمارات العربية.
- 17٣ المغرب العربي في بداية العصور الحديثة، صلاح العقاد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة الطبعة الثالثة، ١٩٦٩م.
- ١٦٤ المغرب العربي الكبير، شوقى عطا الله الجمل، طبعة أولى، ١٩٧٧م، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- ١٦٥ المجتمع الإسلامي المعاصر، محمد المبارك، دار الفكر بيروت، ط ١٣٩٠هـ ١٩٧١م.
  - ١٦٦ مشكّلات الجيل في ضوء الإسلام، محمد المجدوب، ط ١٣٩٠هـ.
- 17۷ المغرب في عهد الدولة السعدية، عبد الكريم كريم، شركة الطبع والنشر، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٧٧م.
  - ١٦٨ المغرب العربي الكبير، جلال يحيى.
  - ١٦٩ محنة المورسيكوس في أسبانيا، لمحمد قشتيلو، مطبعة الشويخ، تطوان، ١٩٨٠م.
    - ١٧٠ الموسوعة الميسرة في الأديان، لندوة الشباب العالمي، جدة.
- ١٧١ المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية، عبد الله بن حمد الشبانة، دار طيبة، الطبعة
   الثالثة، ١٤١٧هـ ٩٩٧م.
  - ١٧٢ مصر في مطلع القرن التاسع عشر، د. محمد فؤادي شكري، القاهرة سنة ١٩٥٨م.
- ١٧٣ الماسونية وموقف الإسلام منها، د. حمود أحمد الرحيلي، دار العاصمة، السعودية، طبعة أولى ١٤١٥ هـ.

- ١٧٤ من أخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي، محمد أديب غالى، دار اليمامة السعودية، ط١ سنة ١٩٧٥م.
- ١٧٥ المعالم الرئيسية التاريخية والفكرية لحزب السلامة، محمد عبدالحميد حرب، نذوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر، البحرين.
- ۱۷٦ مفاهيم يجب أن تصحح، لمحمد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة، 177 مفاهيم يجب أن تصحح، لمحمد قطب، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة،
- ١٧٧ المجتمع الإسلامي المعاصر، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط ١٣٩٠هـ ١٧٧
  - ١٧٨ مشكلات الجيل في ضوء الإسلام، محمد المجدوب، ص ١٣٩٠هـ.

### (ن)

- ۱۷۹ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الأمة، تأليف على بن نجيب الزهراني، دار طيبة مكة، دار آل عمّار الشارقة، الطبعة الثانية، ٤١٨ هـ ١٩٩٨م.
- ١٨ النظام السياسي في الإسلام د. محمد أبو فارس، دار الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الثانية ٧ ١٤ ٨ هـ ١٩٨٦م.
- ۱۸۱ النجوم الزاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تعزى الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ۱۸۲ النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، نوال صيرفي، الرياض مطبوعات دار الملك عبد العزيز، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- ١٨٣ نشوة المدام في العودة إلى مدينة السلام، أبو الثناء الآلوسي، مطبعة ولاية بغداد، ١٢٩٣ هـ.

#### **(و)**

١٨٤ - واقعنا المعاصر، محمد قطب، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م، مؤسسة المدينة المنورة.

- ١٨٥- الولاء والبراء في الإسلام، محمد سعيد القحطاني، دار طيبة، مكة الرياض، الطبعة السادسة، ١٤١٣هـ.
  - ١٨٦- وادى المخازن، شوقى أبو خليل.
  - ١٨٧ وحى القلم، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية.
- ۱۸۸ والدى السلطان عبد الحميد، مذكرات الأميرة عائشة، دار البشير، الطبعة الأولى،

#### (S)

- ۱۸۹ اليهودية والماسونية، عبد الرحمن الدوسرى، دار السنة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٠ اهـ ١٩٩٤
- ١٩- اليهود والدولة العثمانية، د. أحمد نورى النعيمي، مؤسسة الرسالة، دار البشير، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ۱۹۱ يهود الدونمة، دراسة في الأصول والعقائد والمواقف، د. أحمد نوري النعيمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

\*\*\*\*

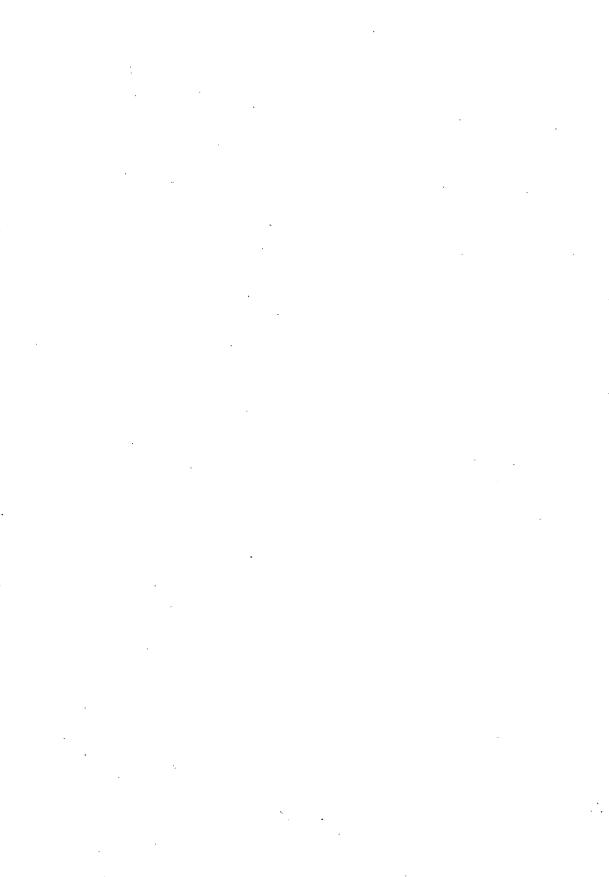

# فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 0      | – الإهداء                                                   |
| ٧      | – المقدمة                                                   |
| 10     | – المدخل:  المناهج المعاصرة في كتابة تاريخ الدولة العثمانية |
| 10     | — تمهيد                                                     |
|        | الفصل الأول : جذور الأتراك وأصولهم                          |
| 70     | المبحث الأول : أصل الأتراك ومواطنهم                         |
| 77     | - اتصالهم بالعالم الإسلامي                                  |
| ۲۸     | المبحث الثاني : قيام الدولة السلجوقية                       |
| 79     | أولاً: السلطان محمد الملقب ألب أرسلان أي الأسد الشجاع       |
| ٣٣     | ثانيًا: ملكشاه وفشله في توحيد الخلافة والسلطنة              |
| ٣٤     | ثالثًا: نظام الملك                                          |
| 40     | - ضبطه لأمور الدولة                                         |
| ٣٦     | - حبه للعلم واحترامه للعلماء وتواضعه                        |
| ٤.     | المبحث الثالث: نهاية الدولة السلجوقية                       |
|        | الفصل الثاني : قيام الدولة العثمانية وفتوحاتها              |
| ٤٥     | المبحث الأول: عثمان مؤسس الدولة العثمانية                   |
| ٤٦     | أولاً: أهم الصفات القيادية في عثمان الأول                   |
| ٤٩     | ثانيًا: الدستور الذي سار عليه العثمانيون                    |
| ٥٢     | المبحث الثاني: السلطان أورخان بن عثمان                      |
| ٥٢     | أولاً: تأسيس الجيش الجديد                                   |
| ٥٦     | ثانيًا: سياسة أورخان الداخلية والخارجية                     |
| ٥٧     | ثالثًا: العوامل التي ساعدت السلطان أورخان في تحقيق أهدافه   |
|        |                                                             |

| 0 \ | المبحث الثالث: السلطان مراد الأول                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٥٨  | اولاً: تحالف صليبي ضد مراد                                    |
| 09  | <ul> <li>أول معاهدة بين الدولة العثمانية والمسيحية</li> </ul> |
| ٥٩  | ــ معركة قوصوهـــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ٦.  | ثانيًا: استشهاد السلطان مراد                                  |
| ٦.  | الكلمات الأخيرة للسلطان مراد                                  |
| ٦.  | ــ دعاء السلطان مراد قبل اندلاع معركة قوصوه                   |
| 70  | المبحث الرابع : السلطان بايزيد الأول                          |
| 70  | أولاً: سياسته مع الصرب                                        |
| ٦٥  | ثانيًا: إخضاع بلغاريا للسيادة العثمانية                       |
| ٦٦  | ثالثًا: التكتل الدولي المسيحي الصليبي ضد الدولة العثمانية     |
| ٦٧  | رابعًا: حصار القسطنطينية                                      |
| ۸۲  | خامسًا: الصدام بين تيمورلنك وبايزيد                           |
| ٦9  | سادسًا: انهيار الدولة العثمانية                               |
| ٧.  | سابعًا: الحروب الداخلية                                       |
| ٧٣  | المبحث الخامس: السلطان محمد الأول                             |
| ٧٩  | المبحث السادس: السلطان مراد الثاني                            |
| ۸۳  | أولاً: مراد الثاني وحبه للشعراء والعلماء وفعل الخير           |
| ٨٤  | ثانيًا: وفاته ووصيته                                          |
|     | الفصل الثالث، محمد الفاتح وفتح القسطنطينية                    |
| ۸٧  | المبحث الأول: السلطان محمد الفاتح                             |
| ٨٨  | أولاً: فتح القسطنطينية                                        |
| 91  | ثانيًا: الإعداد للفتح                                         |
| 9 7 | - اهتمام السلطان بجميع الأسلحة اللازمة                        |
| 9 7 | - الاهتمام بالأسطول                                           |

| 9 3   | – عقد المعاهدات                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣    | ثانيًا: الهجوم                                                              |
| ٩٦    | ثالثًا: مفاوضات بين محمد الفاتح وقسطنطين                                    |
| ۹۷    | رابعًا: عزل قائد الأسطول العثماني وشجاعة محمد الفاتح                        |
| ٩٨    | خامسًا: عبقرية حربية فذة                                                    |
| ١     | سادسًا: اجتماع بين الملك قسطنطين ومعاونيه                                   |
| ١     | سابعًا: الحرب النفسية العثمانية                                             |
| ۲ ۰ ۲ | <ul> <li>مفاجأة عسكرية عثمانية</li> </ul>                                   |
| ۱ - ٤ | ثامنًا: المفاوضات الأخيرة بين محمد الفاتح وقسطنطين                          |
| ١.٥   | تاسعًا: محمد الفاتح يعقد اجتماعًا لمجلس الشورى                              |
| ١.٦   | عاشرًا: محمد الفاتح يوجه تعليماته ويتابع جنوده بنفسه                        |
| ۱۰۸   | الحادي عشر: فتح من الله ونصر قريب                                           |
| 111   | الثاني عشر: معاملة محمد الفاتح للنصاري المغلوبين                            |
| ۱۱۳   | المبحث الثاني: الفاتح المعنوي للقسطنطينية الشيخ آق شمس الدين                |
| 110   | الشيخ شمس الدين يخشي على السلطان الغرور                                     |
| ۱۱۸   | المبحث الثالث: أثر فتح القسطنطينية على العالم الأوروبي والإسلامي            |
| 171   | <ul> <li>من رسالة الفاتح إلى سلطان مصر</li> </ul>                           |
| ۱۲۳   | - رسالة السلطان محمد الفاتح إلى شريف مكة                                    |
| 170   | المبحث الرابع: أسباب فتح القسطنطينية                                        |
| ۱۲۸   | <ul> <li>أثر تحكيم شرع الله على الدولة العثمانية زمن محمد الفاتح</li> </ul> |
| ١٢٩   | أولاً: إنها قدر سابق                                                        |
| ١٢٩   | ثانيًا: إنها لا تتحول ولا تتبدل                                             |
| ۱۳۶   | ثالثًا: إنها ماضية لا تتوقف                                                 |
|       | رابعًا: إِنها لا تخالف ولا تنفع مخالفتها                                    |
| ۱۳۰   | خامسًا: لا ينتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون                        |

l

| ۱۳۰   | سادسًا: إنها تسري على البر والفاجر                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰   | ــ آثار الحكم بما أنزل الله الدنيوية والآخروية                       |
| ۱۳۰   | أولاً: الاستخلاف والتمكين                                            |
| ۱۳۱   | ثانيًا: الأمن والاستقرار                                             |
| ۱۳۱   | ثالثًا: النصر والفتح                                                 |
| ۱۳۳   | رابعًا: العز والشرف                                                  |
| ۱۳۳   | خامسًا: انتشار الفضائل وانزواء الرذائل                               |
| 100   | المبحث الخامس: أهم صفات محمد الفاتح                                  |
| ۱۳۸   | المبحث السادس: شيء من أعماله الحضارية                                |
| ۱۳۸   | - اهتمامه بالمدارس والمعاهد                                          |
| 179   | - اهتمام السلطان محمد الفاتح بالعلماء                                |
| ١٤١   | — اهتمامه بالشعراء والأدباء                                          |
| ١٤١   | – اهتمامه بالترجمة                                                   |
| 1 2 7 | - اهتمامه بالعمران والبناء والمستشفيات                               |
| ١٤٣   | - الاهتمام بالتجارة والصناعة                                         |
| 124   | <ul> <li>الاهتمام بالتنظيمات الإدارية</li> </ul>                     |
| 1 2 2 | - اهتمامه بالجيش والبحرية                                            |
| 127   | اهتمامه بالعدل                                                       |
| ١٤٨   | المبحث السابع: وصية السلطان محمد الفاتح لابنه                        |
| 107   | <ul> <li>وفاة السلطان محمد الفاتح وأثرها على الغرب والشرق</li> </ul> |
|       |                                                                      |
|       | الفصل الرابع ، السلاطين الأقوياء بعد محمد الفاتح                     |
| ۱٦٣   | المبحث الأول: السلطان بايزيد الثاني                                  |
| ۱٦٣   | أولا: الصراع على السلطة مع أخيه                                      |
| 175   | ثانيًا: موقف السلطان بالزيد من المماليك                              |

| 175   | ثالثا: السلطان بايزيد الثاني والدبلوماسية الغربية            |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 170   | رابعًا: وقوفه مع مسلمي الأندلس                               |
| 771   | المبحث الثانى: السلطان سليم الأول                            |
| ١٧٧   | أولاً: محاربة الدولة الصفوية الشيعية                         |
| ۱۸٤   | ثانيًا: ضم دولة المماليك                                     |
| ١٨٩   | <ul> <li>مسألة انتقال الخلافة</li> </ul>                     |
| ۱٩٠   | - أسباب انهيار الدولة المملوكية                              |
| 191   | خضوع الحجاز للعثمانيين                                       |
| 191   | – اليمن                                                      |
| 197   | ثالثًا: الصراع العثماني البرتغالي                            |
| ۲     | المبحث الثالث: السلطان سليمان القانوني                       |
| ۲.,   | أولاً: الفتن التي واجهته في بداية حكمه                       |
| 7.1   | ثانيًا: فتح رودس                                             |
| 7 - 7 | ثالثًا: قتال المجر وحصار فينا                                |
| 7 - 7 | رابعاً: سياسة التقارب العثماني الفرنسي                       |
| 7.7   | المبحث الرابع: الدولة العثمانية وشمال أفريقيا                |
| 7.7   | أولاً: أصل الأخوين عروج وخير الدين                           |
| ۲۰۸   | ثانيًا: دور الأخوين في الجهاد ضد الغزو النصراني              |
| 7 . 9 | ثالثًا: التحالف مع العثمانيين                                |
| 711   | رابعًا: سكان مدينة الجزائر يرسلون رسالة استغاثة للسلطان سليم |
| 717   | خامسًا: استجابة السلطان سليم الأول لأهل الجزائر              |
|       | سادسًا: التحديات التي أمام خير الدين                         |
| 717   | سابعًا: سفر خير الدين إلى استانبول                           |
| 719   | ثامنًا: أثر جهاد خير الدين على المغرب الأقصى                 |
| ۲۲.   | تاسعًا: استيلاء شارل الخامس على تونس                         |

| 177        | عاشرًا: عودة خير الدين إلى الجزائر                             |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 771        | - الدبلوماسية البرتغالية وتفتيت وحدة الصف في الشمال الأفريقي   |
| ۲۲۳        | المبحث الخامس: المجاهد الكبير حسن آغا الطوشي                   |
| 777        | <ul><li>مصير شارلكان</li></ul>                                 |
| 779        | <ul> <li>وفاة حسن آغا الطوشي</li> </ul>                        |
| ۲۳۰        | المبحث السادس: المجاهد حسن خير الدين بربروسة                   |
| ۲۳۱        | أولاً: آخر أيام خير الدين بربروسة                              |
| 772        | ثانيًا: عزل حسن بن خير الدين عن الجزائر                        |
| 740        | ثالثًا: رسالة السلطان سليمان القانوني إلى حاكم فاس محمد السعدي |
| ۲۳۷        | رابعًا: مرسوم السلطان العثماني بتقليد صالح رايس                |
| ۲۳۸        | المبحث السابع: سياسة صالح رايس                                 |
| 739        | <ul> <li>- تمهيده للعمل المشترك في استرداد الأندلس</li> </ul>  |
| ۲٤٠        | أولاً: مقتل بوحسون الوطاسي                                     |
| 7 2 1      | ثانيًا: التعاون البرتغالي الأسباني السعدي ضد العثمانيين        |
| 727        | ثالثًا: المخابرات العثمانية تكتشف المؤامرة                     |
| 727        | رابعًا: وفاة صالح رايس                                         |
| 7 £ £      | خامسًا: احتلال محمد الشيخ السعدى لتلمسان                       |
| 7 20       | سادسًا: مقتل محمد الشيخ                                        |
| 7 2 0      | - عودة حسن بن خير الدين إلى الجزائر                            |
| 7 2 0      | سابعًا: الثورات الداخلية في المغرب الأقصى                      |
| 7 2 7      | ثامنًا: مقتل حاكم وهران الكوديت                                |
| 7 2 7      | المبحث الثامن: سياسة حسن بن خير الدين في التضييق على الأسبان   |
| <b>X37</b> | <ul> <li>سياسة المولى عبد الله</li> </ul>                      |
| 7 2 9      | أولاً: الأسطول العثماني يهاجم جربة في تونس                     |
| ۲0.        | ثانيًا: اعتقال حسن بن خير الدين وإرساله إلى استانبول           |

| 70.          | ثالثا: عودة حسن بن خير الدين إلى الجزائر                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 707          | رابعًا: الصراع على مالطة                                   |
| ÝOY          | خامسًا: حسن بن خير الدين القائد العام للأسطول العثماني     |
| 707          | سادسًا: قلج على تولى بيلر بك الجزائر                       |
| 707          | سابعًا: إعادة تونس للحكم العثماني                          |
| 702          | ثامنًا: ثورة مسلمي الأندلس                                 |
| 700          | تاسعًا: خيانة السلطان السعدى الغالب بالله لمسلمى الأندلس   |
| 700          | عاشرًا: قلج على يقف موقف الأبطال مع مسلمي الأندلس          |
| Y 0 X        | المبحث التاسع: المتوكل على الله بن عبدالله الغالب السعدى   |
| ۲٦.          | أولاً: تخالف محمد المتوكل السعدى مع ملك البرتغال           |
| ۲٦.          | ثانيًا: معركة وادى المخازن                                 |
| 177          | ثالثًا: حشود النصاري                                       |
| 177          | رابعًا: الجيش المغربي                                      |
| 777          | خامسًا: قوى الطرفين (البرتغالي النصراني والإسلامي المغربي) |
| 777          | سادسًا: أسباب نصر وادى المخازن                             |
| 777          | سابعًا: نتائج المعركة                                      |
| ۲٧٠          | ثامنًا: اقتراح عثماني على السعديين                         |
| 177          | تاسعًا: جهاد الوالي الجزائري وتغير الأوضاع                 |
| 7 7 7        | عاشرًا: انتهاء نظام البيلربك في الجزائر                    |
|              | الفصل الخامس: بداية اضمحلال الدولة العثمانية               |
|              | المبحث الأول: السلطان سليم الثاني                          |
|              | أولاً: تجديد الهدنة مع فرنسا                               |
| <b>Y Y X</b> | ثانيًا: حاكم خوارزم يطلب الحماية من السلطان سليم الثاني    |
| 7 7 9        | ثالثًا: فتح قبرص                                           |
| ۲۸.          | رابعًا: معركة ليبانتوُ                                     |

| 177       | خامسًا: احتدام المعركة                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 7.4.7     | سادسًا: أثر ليبانتو على أوروبا والدول العثمانية             |
| ۲۸۳       | سابعًا: ظهور أطماع فرنسا في الشمال الأفريقي                 |
| ۲۸۳       | ثامنًا: إِعادة بناء الأسطول العثماني                        |
| 4 / 1     | تاسعًا: احتلال تونس                                         |
| የለ٤       | عاشرًا: قلج على واستعداداته الحربية                         |
| 440       | الحادى عشر: السلطان سليم يصدر أوامره لإعادة تونس            |
| 7.4.7     | الثاني عشر: السلطان سليم يرسل حملة كبرى إلى اليمن           |
| ۲۸۷       | الثالث عشر: الاستيلاء على عدن الثالث عشر: الاستيلاء على عدن |
| 444       | الرابع عشر: دخول صنعاء                                      |
| 719       | الخامس عشر: دفاع عن السلطان سليم ووفاته                     |
| 797       | المبحث الثاني: السلطان مراد الثالث                          |
| 797       | أولاً: منعه للخمور                                          |
| 797       | ثانيًا: وضع الحماية على بولونيا وتجديد الامتيازات           |
| 797       | ثالثًا: الصراع مع الشيعة الصفوية                            |
| 798       | رابعًا: تمرد وعصيان على أيدى الإِنكشارية                    |
| 444       | خامسًا: مقتل الصدر الأعظم صوقللي محمد باشا                  |
| 495       | سادسًا: اليهود والسلطان مراد الثالث                         |
| 495       | سابعًا: وفاة السلطان مراد الثالث                            |
| 790       | المبحث الثالث: السلطان محمد خان الثالث                      |
| 790       | أولاً: الشيخ سعد الدين أفندي                                |
| 797       | ثانيًا; من شعره                                             |
|           | ثالثًا: وفاته                                               |
| <b>79</b> | المبحث الرابع: السلطان أحمد الأول                           |
| 797       | أولاً: الحرب مع النمسا والدول الأوروبية                     |

| 444   | ثانيًا: تجديد الامتيازات                       |
|-------|------------------------------------------------|
| 191   | ثالثًا: الحرب مع الشيعة الصفوية (الفرس)        |
| ٣     | رابعًا: الحركات الانفصالية                     |
| ٣٠١   | خامسًا: حركة فخر الدين بن المعنى الثاني الدرزي |
| ٣.١   | - نبذة عن الدروز                               |
| ٣.٣   | سادسًا: وفاة السلطان أحمد الأول                |
| ۲ • ٤ | المبحث الخامس: بعض السلاطين الضعاف             |
| ۲٠٤   | أولاً: السلطان مصطفى الأول                     |
| ۲ . ٤ | ثانيًا: السلطان عثمان الثاني                   |
| ۳.٥   | ثالثًا: مراد الرابع                            |
| ٣.٥   | - الحرب مع الشيعة الصفوية                      |
| ٣.٦   | رابعًا: السلطان إبراهيم بن أحمد                |
| ٣.٧   | - الحرب ضد البنادقة                            |
| ٣.٧   | خامسًا: السلطان محمد الرابع                    |
| ۳۰۸   | سادسًا: السلطان سليمان خان الثاني              |
| ۳.9   | - وفاة السلطان سليمان الثاني                   |
| ۳.9   | سابعًا: السلطان أحمد الثاني                    |
| ٣١.   | ثلمنًا: السلطان مصطفى الثاني                   |
| ٣١.   | تاسعًا: السلطان أحمد الثالث                    |
| ۲۱۱   | - الداماد إبراهيم باشا والحضارة الغربية        |
| ٣١٢   | عاشرًا: السلطان محمود الأول                    |
| ٣١٣   | <ul> <li>الحرب مع الدول الأوروبية</li> </ul>   |
| ۳۱۳   | - السلطان عثمان الثالث                         |
| ۲۱٤   | الحادى عشر: السلطان مصطفى الثالث               |
| ٣١٥   | - الاهتمام بدعم الثورات الداخلية               |

| ۲۱۳        | الثاني عشر: السلطان عبد الحميد الأول                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣١٩        | - تحالف النمسا مع روسيا                                           |
| ۳۱۹        | - وفاة السلطان عبد الحميد الأول وأثرها على الأحداث                |
| ٣٢.        | المبحث السادس: السلطان سليم الثالث                                |
| ٣٢.        | أولاً: إصراره على الجهاد                                          |
| ٣٢١        | ثانيًا: هزيمة الجيوش العثمانية                                    |
| ۳۲۲        | ثالثًا: موقف الدول الأوروبية من هذه المعاهدات                     |
| 770        | رابعًا: الإصلاح الداخلي والمعارضة                                 |
| 277        | خامسًا: الغزو الفرنسي الصليبي على الدولة العثمانية في مصر         |
| ٣٢٧        | المبحث السابع : جذور الحملة الفرنسية الصليبية                     |
| 277        | أولاً: سر قوة المسلمين                                            |
| ٣٢٨        | ثانيًا: تفجير الجيوب الداخلية                                     |
| ٣٣.        | ثالثًا: السلطان سليم الثالث يعلن الجهاد ضد فرنسا                  |
| ٣٣.        | رابعًا: استجابة المهدى الدرناوي الليبي لنداء الجهاد ضد فرنسا      |
| ٣٣٢        | خامسًا: الإنجليز وأطماعهم                                         |
| ٣٣٣        | سادسًا: العثمانيون وسياستهم الدولية                               |
| ٣٣٦        | سابعًا: آثار الحملة الفرنسية على الأمة الإسلامية                  |
| ٣٣٩        | المبحث الثامن: السلطان محمود الثاني                               |
| ٣٣٩        | أولاً: الحرب مع روسيا                                             |
| ٣٤.        | ـــ إلغاء الإِنكشارية                                             |
| ٣٤١        | ثانيًا: محمد على باشا والى مصر                                    |
| 457        | ثالثًا: المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي يصف محمد على                    |
| 454        | - 3 3 3                                                           |
| ٣٤٧        | خامسًا: محمد على وضربه للإسلام في مصر                             |
| <b>wo.</b> | سادسًا: حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصراعها مع الدولة العثمانية |

| 201         | ــ تحالفه مع محمد بن سعود                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| T07         | سابعًا: المؤامرة ضد حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب            |
| T00         | ثامنًا: حقيقة حملة محمد على على الحجاز ونجد                  |
| ٣٦.         | تاسعًا: ثورة اليونان                                         |
| 770         | عاشرًا: محمد على باشا واليونان                               |
| <b>77</b> 7 | الحادي عشر: محمد على باشا يحتل الشام ويحارب الدولة العثمانية |
| ۳۷٤         | المبحث التاسع : السلطان عبدالمجيد الأول                      |
| 491         | المبحث العاشر: السلطان عبدالعزيز                             |
| 497         | ـ عزل السلطان عبد العزيز                                     |
| ۳۹۳         | - سبب مقتل السلطان عبد العزيز                                |
| 490         | المبحث الحادى عشر: السلطان مراد الخامس                       |
|             | الفصل السادس: عصر السلطان عبد الحميد                         |
| 499         | المبحث الأول: السلطان عبدالحميد                              |
| 499         | أولاً: زيارته إلى أوروبا مع عمه عبد العزيز                   |
| ٤٠١         | ثانيًا: بيعته للخلافة وإعلان الدستور                         |
| ٤٠٨         | ثالثًا: تمردات وثورات في البلقان                             |
| ٤١.         | رابعًا: الحرب الروسية العثمانية                              |
| 217         | ــ معاهدة سان ستفانو                                         |
| ٤١٤         | ــ مؤتمر برلين                                               |
| ٤١٧         | المبحث الثانى: الجامعة إلإِسلامية                            |
| ٤٢.         | أولاً: جمال الدين الأفغاني والسلطان عبد الحميد               |
| ٤٢٣         | ثانيًا: الطرق الصوفية                                        |
| 2 7 0       | ثالثًا: تعريب الدولة                                         |
| 277         | رابعًا: مراقبته للمدارس ونظرته للمرأة ومحاربته للسفور        |
| £ 7 A       | خامسًا: مدرسة العشائر                                        |

| ٤٣٠ . | سادسًا: خط سكة حديد الحجاز                               |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤٣٥   | سابعًا: إبطال مخططات الأعداء                             |
| ٤٣٦   | ثامنًا: الأطماع الإِيطالية في ليبيا                      |
| ٤٣٩ . | المبحث الثالث : السلطان عبدالحميد واليهود                |
| ٤٤٠ . | أولاً: يهود الدونمة                                      |
| ٤٤٤   | ثانيًا: السلطان عبد الحميد وزعيم اليهودية العالمية هرتزل |
| ٤٥١ . | المبحث الرابع: السلطان عبدالحميد وجمعية الاتحاد والترقي  |
| ٤٥٨ . | المبحث الخامس: الإطاحة بحكم السلطان عبدالحميد الثاني     |
| ٤٦٥ . | المبحث السادس : حكم الاتحاديين ونهاية الدولة العثمانية   |
| ٤٧٩   | المبحث السابع: بشائر إسلامية في تركيا العلمانية          |
| ٤٨٤   | <ul> <li>أهم أعمال حزب السلامة</li> </ul>                |
| ٤٩٤   | المبحث الثامن: أسباب سقوط الدولة العثمانية               |
| ۰۳٦   | نتائج البحث                                              |
| 000   | المصادر والمراجع                                         |
| ٥٧.   | فه ست الكتاب                                             |

. .